







مِي عُول مَعُونُهُ لِنَا السِّيرَةُ وَالْكُ مَعُونُهُ لَيْزُ بِالسِّيرَةُ وَسَهُو العصرعلى لغزيمة أنجأب الغريبه وكالك والمتعلق عدم معرف الموس في صادموه نومو اعوق الطِبِ اجِزَاهِمَا نَبْلُكُ فِي مُعِرِّفَةِ الأَشْكِ النافِحِهِ فِي المَّاسِ اسطتيات وأو توى تنم علواداص موض لله بنوكير العِيّة مُطرِّون الجِينِه وَالْاخْرِي تَسْلِكُ فِي عَيْنُهُ ذَلِكُ حيات بوان المهران شهران حدالب طُرْسُ الاستدلاك عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على اجله احتيال ومعله البتم ماتن العرت وفد المترب فابنما لاخزي فرقد القياس وبن عُادتُهم أن يُبهُوا البُنَّارِ رًا ع الْحِيْدِ الْمِيْرِيدِ إِنْهُمَا مُسْتَعَدِّمْ لِأَرْضَدِ وَالْحِيْفُ وَالْمَلْلُ وستنون رائك كالمالة المالين أشاك أستنقه من مدالراب والمنابر عكى كأخفى بمايط هروكيتون انجاب هايز الفرقب بِإِنْهُمْ إِسْتُنَقَّةً مِنَ الْأَنْهُمَا التَّي يَنْهُون بِهَا أَزَاهُمَا فُسِيَّمُونَ مُن انتصرعلى لغرية بالمامشيعة من الجريد والزكروالصد والمتيقط عابطهر سامجر بنن وسيمون من تعمل الفايس بابنما سُشَتَقُه مِنْ الْعَيَابِين وَصَرِّعَهِ اللَّي وَالْمِيسِينَةَ الْعَلِي مَا عَنِي مَا بِطَهِي فَيَا سِتَينَ الرَافِراكِ إِنَّ فِي مُ

شَيْامًا امَّا لاَلْحَالِمُاجِنْكَ فَتَى عَلْ ذَلِكُ وَاتَالِأَنْ كَاعِبًاعَ بَرَّ ذَلِكَ دُعَاهُمُ الْنِهِ وَلِلْجَيْنِهِ نُوعِ اخْتَالِث بَكُون طَوِيت السُّسْية إِذَا فَصُراتُ مَا مِعَا فَرَاكِعْ عِبَانًا اللَّهُ مِعَعَ افْضَ بوجيد منا أمّا بالطبع وامّا بالجرض وأمّا منا قصر المنه مَا يُبِيِّزُ البِّعُ فَا عِنْدَت جُزِيتِهُ فِي رَاكُ الأَمْرَاضِ بِأَعِبَالِهَا وُبِهِ مَا النَّوْعِ خَاصِّهِ كَازَلْتُ فَوَامِهِ إِمَا الصَّناعَهُ وَذَلِكُ النَّهُ مِلْنَا نُبَهِ فِي إِللَّهُ اللَّهِ قَدْ رَأَوْهُ قَدَ نَعُمُ اوْضُرَّ فَوَجَدُوهُ لاسرة ولاستئن ولا لمنه لكن من الكاكتيزة بفعاذ لك الغيل بعينه وتلك الأمراض بأعبابها فلح ثراتجالات جَفَظُوا ذَلِكَ اللَّهُ وَلِزُمُوهِ وَسِمَوهُ بَاجًا مِنَ الطِبِّ وَهَجَّ عِنْدَهُمُ وَوَ ثِفْتُوابِهِ وَعِنْدُوهُ جُزًّا مِنْ هُنِهِ الصَّاعِةِ فَلْتُ اجْمَعِتْ لَمْ ابْوَابِ كُنْبُرُهُ مِن أَسْالِهِ الْأَبُوابِ كَالْحِمْعِ مِنْهَا عِنْدُهُم هُوَالَّطِبِّ وَالْحِلْمِ لِمَا هُوَ الطِّيْبِ وَسَّمُوا الْحِبُّمِ ابُغُنا المناهَ وُهوجِفظ الإسْتَآالِيُّ فَنْشُوْهِرَت مِنَا لَا كتبن على الواجره وسيوة المناتخ بدوخير وسيتوا الاخباربه خبرا ومذالع تثغ بعينه هوكن رصاة ومخقطه مشاهدة ولمزتع بكالنت المي قدرص وحفظم غيرو حسبالا

عِنْ البِينِ المِنْ الْمُعَالِدِ وَالمَّا الْمُعَالِكِ المِّنْ الْمُعَالِلْمِ المُّعَالِدُ المُّعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِمِ المُعِلِمُ المُعِمِمُ المُعِلِمُ المُعِلْ الله يُوالطُّنَّا عِنْهُ الْمُنْ أَدْرُكُتِ بِهُوْ الطُّرِينِ قَالَوا الْمُمَّاوُا لأبزالون برون أشاك بن تويض للتأبين عال المرض والعجه بجُفْ مِن بَلْفًا انفيتها مِثلًا لَهِ عَاف اوالْقِي وَالْعِرَ قَ الْاخْلِا اُوعَيْرُ ذَلِكَ مِنَا الشَّبْهُمَا فَجَلُّ إِنْ عُرِضَتْ الْمُعَرَّةَ الْوَفْعِهِ مِن عَنْ مِنْ أَنْ يَظْهُو لَهُمْ الْجِيرُ الْجِلْدُ الْحَالِمُ لَلْكَاكَانُ مُخْفَى فَكُمْ وبحض ها كانت تظهر له عليها مزع برازيكون وكالسفيد وتُعِيَّد لَكِن كَانَ مَنْ إِنْ يَجُون عَنِهَا شَيِّ عَامِثُلَ انْ يَنْفُط انتان او بُخب او بُحْنَج بِنَوْع مِن الْأَنْوَاعِ فَجْرِي مِنْهُ دَمُ اوُ يْبَعُ شَهُونَه فَيَشْبِ فِي مُرْصِهِ مَآجًا رِّدُا الْوَشَاعًا اوْمَااشْبَهُ ذُكِّكُ مِنَالاً شَيَا التِّنْعُقِب مُنْعِكُ أَوْمُضَوَّهُ فَيْسُهُ التَّوْع الاقُلْمِ فَهِ إِلاَشْكِا الْمَيْ مِنْعَ أَوْتَصُرُ طِهِ عِيّا وَسَمَّوَ النَّاعِ الاخرِّعَزَجَبًّا وَلَقِبُوا اوَلَ وَجُوْدِهِ مِكَا شَاهِدُوْا مِزْهَزَيْزِ الْتَعْمِينِ الانِّغَاق فَاتَّمَا حَسُّوا هَذَا المُّعِنَّى بِهِ ذَا الدِّيمُ لِانْدُ يَدُنُّ مِنْ الاستاع عَيْرالاده ولاقت رفه في صفد إجانواع الغريد وَهُوَالْمُنْتُونِ إِلَالِهَالَ وَلَمَانُوعَ اخْرَنكُونِ الْفَصْدِالْالْدَهُ يَجُون بالسِّيرُ أَلْبِهِي وَاهْوَنهُ إِذَا قَصَدُوْ ابْارَادَ تِهِدِلاَن جِرِيُوا

وَالْحَانُوا رُبِّمَا صَادَفَهُ وَإِنْهُ إِضَ الدُّبِرْوِهَا قِبُلُ ذِلْكُ اوْحَد

دَاوُهُا إِلاَّانَهُمْ يِهِ مُوَاضِع لا يُحْبِهم فِيهَا الاِدُوبِ الْجَ

فَرَحَفَظُوهَا بِالْعَيِّرِينَةِ جَعِلْوالِا نَفْيَ هِمِراً لَقَّلَهُ مِنْ كِالْتِحْ

سَبِيْهِ بِهِ أَلَهُ لِـ وَجُوْدُ الْادُونِهِ عَهُ زِلْكَ الْجُوَالِ فَاسْتَعِلْوا

مِلْكُ النَّهُ لَهُ فِي فَتُلَالِدُوا الْوَاحِيمِ نَرْضَ الْمُ يَصُونُ فِيهِ

ومنعضوالعصوسيه به ومز دوافدع فالكالكوا

شُبِيْه بهِ امَّا مِنْ مُزْضَ لِلْ مُرْضِ فِيضُ لِأَنْ يَفْلُوا الْسَدُّوا

الوَاجِدِ المعِرُوف بِالْجُدُهُ إِلَى الشَّي لَمْعِدُوفِ إِلنَّالَهُ وَأَمَّامِنَ

عِصْوالِعُصْوفَتُ لَلْ يَنْقُلُوا الدُّوْ الوَّاجِدُ فِي الْعِلَةِ الْوَاجِيهُ

مِنَالْعِصَدالِ العَبَندِ وَالمَا مِن دَوَا إلى دُوَا أَخُرُ شَيْهِ مِن عَ

فَيُثُلُ أَن سَعَلُوا عِلْمَرْضِ الْوَاجِدِ مِثْلِلْ لَذَيْ عَلَى الْكُورَا إِن دُوا

اخرسبيه بومثل القلة مؤاليتفر كالتعيرور وهب

القُلُدُ حُلَّهُا هِي طَرِين وَمُبْلِكِ إِلَى الدِّدُرُاكِ وَلَيْرَ فِي الْفَرَاكُ

نَعْسَه دُوْنَ إِنْ يَقَعِ الْجِرِّيَةِ لِهُ إِلاَّاكُ أَوْا جُرِّبِ الشَّيِّ المِثْنَ قَدَ رُابِ

مُنَّ وَاحِنَ فَقَدَ مُعِمِّ مَا شَا هَنَ عَلِيْهِ وَالْكَالِمِّيءَ مُعْدِدُ لَيْنَ بِرُونَ

جِتْمِهِ لَوْكَانُ رَصِّدُ فُوْجِدُ مِنْ لَا لِأَجْمَى عُبُدُ فَاكْتِبِيُّ عِلَيْ

زلك آكيال وننتبواهزه الجربة التابيخ للفنائة منالتي السي

مِزَالِوْدُمُ الْبُثْرُ

سُيْهِ بِدِالْالدَيْمُ وَالحِنْقَ لَا اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِيلِمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّجِونَ مُجَّهُ دَنِهُ وَحَنَّكُهُ وَجُنِقَ يُو مَعْلِمُ السِّلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا جُاجِه النَّهَا فِقُوامِهَا فَعَدَّ يُحْدَلُنَّ الْمَاحِلُ مِنْ أَلْمُهَا فَهُذَا الْفُ الطربول عابد فره المستاعة المربع الزَّاسُ النَّالِثُ فِي إِنْ مَا فَعُلِم الْعُرَامِنُ وَامَّا الطربو التي تكون الفلابي فالأفجابه بالمروئ يتعجف لينعجة البدن الني فتهد إجارجه وتعرف فوك جبع الاسكاد المتي فيكر أَسُون لَجِيوَان عَنَاكَ انْتَ عِلْمُوالِ الْعِيدَةُ وَالْكِلْدُ فِي عَالَ عَنْ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اجرها الهؤا الجيط فروالتان المناف والتكون واللاف التَّوْمُ وَالْبَقِظَهُ ، وَاللَّابِعِ ٱللَّاحُولِ فَالمُشْرُوبِ ، وَالنَّابِينِ الاستفراع والاجتمال ، والبتادية الافراك القيب ليد م قَالَ عَالِمُونِينَ وَقَالُوا بَعِدَ هِنَالَاتُ مُنْ فَيِلَظِّمِينَ أَنْ يَحُونَ عَالِمًا حَبِيرًا إِخْلِكِ خَالِاتِ أَلْمُوا أَلْحِيطُ وَالْمِيَاهُ وَالْلِكَانِ وَالاَعِالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْأَطْعِهُ وَالْأَشْرِيهِ لِيُولِ إِلَّى وُجُوْد أَنْ الْمُعْرَافِ وَقَوَى لِلْا وَبِهِ وَمَالِمُ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُعْرِفِ

لَيْنَ عَنْهُ مَا أَلِا شِيرُ لَالْ وَحِنُ لَكُنْ لُمُ السِّيلُ لَا غَيْرَهُ الْحُنْ وَلَهُ منة والمن وأبترالال بنبته وأستدلال مزطبع المربض الحضوض عا وك تُلك قد بؤجد من الوقت الجَاضِرِمِن أَوْقَاتِ ٱلبِيُّنَةِ وَطَيْعِكِمُ ٱلبلدِ وَالعَلْحُ ٱلْعِكَ دُة البِيرُلالْ خَاصِدُونَ مَا بُوحَنْ مِنْ عَيْرَهُ عَلَى النَّفِعِ بِفِيدِ مِلْكُ الجَّلِهِ وَأَنَا مُنْفِلُكُ فِي ذَلِكَ الْمِنَا مِثَالًا لِيرُ دَادِعِنَكُ بَيْانًا فَارْكَ الْكَ رَابُ وَعِلْأُمِهُ جَتَّحَ إِنَّهُ وَكُبُّلُ عَلَيْهِ الْحَالَةُ وَهُوَ كُنِّينَ فِي بُرُنِهِ مِنْعَ لِ وَتَلَاهُ أَمْلًا بِرِنَّا مِمَّا كَانْ وَاللَّهُ جُرَة بَدِن وَعِرُونُهُ أَسُدُّامُ لِلْ وَالنَّفَا الْجَيْعُ مَنْ رَاعِهُ لَا عِ قُولُم مِعُلِمُ اللهُ فَدَكُ أُرْدِ اللهِ وَسَخِينَ وَارْدِوَاهُ استفراغه لأن الفُرِّعْ صِمَّالَكُ ثَنْ وَالْامْلَادُ مُرَاوَاةِ الصِّ بِالْعِبْدِ وَلَيْ يَكُونِ لَنَعُ لِمُ مِنْ فَاللَّهِ مَنْ فَالْمِيْدِ وَحِنْ كُفِكُ لُ ويستفرغ ولاباي منتلان سنفغ لائة فكشعف أن تفلزم ذَلِكُ فِي الْفُوَّهُ وَالْبِينْ وَالْوَقِتِ الْجَاضِرِ مِنْ أَفْقًاتِ الْبِيَّدَ فاللدوس بالاستكاالي ذكن الما فيل وذلك المازكات فُقَ المزِيْضِ فَوَتْهِ وَكَأْنَ سِنَّهُ مُشْتَى إِلَيْكَابِ وَكَازُ الْوَتَ الحإصنة من وَاتِ السِّنه الرَّبع وَ كَانُ لِلْدُمْغُومَ لِمُ لَا فَلَا يَعْجُكُ

أَنْ فِيسِ وَيَقَكِّرُ فِي إِمَا فَجِلُ فِينَا الَّهُ وَاللَّهِ مَعِمْهُ هَاهَ الَّهُوَّهُ إِذَا عُوْجٍ بِهِ هَزَالِهُ وَ مِزَالِحِلَّةِ وَذَلِكَ اللَّهُ لا يُحْدِيدُ مَتَهُ عِنْد فُولِمِر الْوَصُولِ إِلَى عَرِّفَةُ مَاسِّرُاوَابِهِ دُوْلَ إِنْ يُوتَاضِّ جُمِيع هَنِهِ الْاشْبَا وَسِعْنَفَ مِنْهَا وَأَمَا مُنْفِلُ لِكُ فِيزُلِكُ مِنْ الْأُ تَيْتُ تَرِكُ وَعِلَى جَمْعِ مَا وَصَفْتُ لَكَ فَا مِزِكَ أَتْعُضْوًا مِنْ عَضْ البئن حدث فيه وبخع وصالأبه وانتفاخ ومكرافعية للغابن بَعُدُعْنِ وَإِنَّاهُ فَقَدْنِينِ فِي الطِّيفِ إِذَا لَأَي ذَلَكُ أَنْ يُسْجِّقُ أَوُّلًا عِلْمُ البِّينِ فِي ذِلْكَ وَمَعَرِّفَهُ وَهُوَأَنَّ حِنِمًا رُطِّهَا مِقْدَا رُهُ أَعْثَرُ مِنْ الْمُعْتَدُكُ الْطَبْعِي تَجَلَّى إلى ذَلِكَ الْعِضُوفَانَفِو تَمَالُدُ وكين فيه ومجع تأبنظر من عدا إكانت ولك المطوعة تخلب بَعِنْ فَيْ مُعْمِمُ مِنْ الْحُنَّالِ وَإِنْ الْتُعَالَىٰ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهِ مُعْمِدًا مُعْمِدًا السَّبَ عَنْ عُرِنُ ذَلِكَ الْعُصْوالِيَّ عَنْ كُلِّتُ الْمِوْفَةُ مَنْ عَلِيْ تُعِلْمُ لُوْنَ مَنْعِ الرُّطُوبُةِ التِي هِينِ التِّلْ مِن الْتَعَلَى عَلَيْفُ فِينَاعِ مِنَ الْعِنُواذَا خِصَلَتَ إِنْهِمْ ۖ فَالْقُولُ ۗ الْكَالِذَا بُرْدَتَ الخِصْو وَفَضَّتُهُ مَعُمْ الْعَلِّي فَقَطْعْ مَهُ عِنْهُ وَإِذَا أَيْحَنَّهُ وَتَعْمِقْهُ استفرغت مندما هو يحتبر فيد فولي فذا الوجه باخذاعيا للقابت الاستنطال من تغير الجبلة تكئ أستفع بدويتها ويؤلؤن ات

وَلِمِنَا ٱلْيَّبِ وَجِينُهِ قَدَلِتَ عِمْلِ إِنْهَا أَكْبَالِ الْجَرِيهِ هَزِهِ الْأَدْهِيهِ ما عِيَانِهَا وَليَ السِّنِدَلالِم عَلَى مُنْعَدِدَ هَنِهِ الأَدْوِيَدِمِنَ إل المحالج بها المن تندة وكاظهر التراية منذلك وكما المم يتجرفون الوائج بالترتية من ذاك بحينب الاسكاف فأفعات البُّنَه وَكُلُّ وَاجِدِ مِنْ فِنِهِ الْأَشْكِا الْجِدَخُونَا مِا كُنَاكُ الضَّا بِعِرْ فَوْزَالْعِيلَجُ بِالْجَرِّبُةِ فِيَ بِينِ سُبِّبِ الْعِلَّهُ الْحَالِنَ مِخَانِجِ النِّيعُ مُنْ مُجُونِ البِّكُونَ الْمُتَالِقُهُمَّا وَهُذَا السِّبُ لَيْهُمِّ البيب الناجي ولوانقت هائان المنتأن غلوا طريقي البخراج المرابخ اللم ين المام المام المام عبي لما عبي المام المع مقالة طَالَ مُنْهُمُا أَنْكُلُمُ أَلْزَالُهُ الْوَالِمُ الْوَالِمُ الْمُعَادِلُهُ الْوَالِمُ الْوَالِمِ الْمُعَادِلُهُ الْوَالِمِ الْمُعَادِلُهُ الْوَالِمِ الْمُعَادِلُهُ الْوَالِمِ الْمُعَادِلُهُ الْوَالِمِ الْمُعَادِلُهُ الْوَالِمِ illo well الفقاعي للون التجاره وأشينها بعضم الحانتها لايبنت بهاسك التهم والماطعتنا وُبَعِيْمُ إِلَاتُهَا لَيْنِ بِنَامَدُ وَبَعْضُمُ إِلَاتُهَا لِينَ مُعْمِهَا الأجكاء الماعي فالسجين ومعنى المناع الذي تعلق على مَجُون لَهُ جُلَا فَيْ مَا يَا إِلَيْهِ مِنْ الْأَشْيَا الْجَرِيْهِ عَلَى الْمُولِيَّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُ تِلْكُ الْمَتْنَاعِمَةِ قَالْمُ عَالِمُونِي وَكَانَاعُهُ الْكَافِ الْمَعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اِنْ خُمَدْ تَهُ وَالْسِينَةُ عِنْهُ مِنْ اللَّهِ مِلْلَقِرَالِ اللَّهِ مِنْ لِحَلِّمُ السِّيبَ والكانت فوه المزبر ضعيفه وكات بينة بيز صيصعبر ادسنيخ فان وكان بله بلذا بارد داجل سول المتقاليه او جُأْلُا تَجُزُفًا مِثْلِ لِللَّهِ لِمُؤْدِلان كَالْ الْمُعْتَا كِاحِرْ بِرَافِقًات ألبتنه علي فل إلا أبلد امّام في ط البرد وامّا مُفرط الجرّ فَلْيْنَ عَنِي لِإِجْدِ أَنْ مُقَلِّمُ عَلِي الْفَصْدِ وَكُولِكَ أَبْضَكَ بالرون بالنظن وعادات التاب وأعالم وطبايع الزانم لْإِنْهُمْ مُنْكُون أَنُّهُ مِن لَكُل فَاحِد مِن جَمْع هِ مِوَالْاَ سُمَا الْجِيلُ فَاحِدُ مِنْ الْكِيشُمَا الْجَالُون الْمُسْمَا الْجَيَا خُذَد مِنْهَا أَجِهَا إِلَالِي والفيائب لابتديلا لحريا بنغ بعرفرنها بإعيازها ملخزاها المَّارِّ الرَّعَد وَالْمَ عَطْ وَذَلِكَ الرَّجْزَاعِ الْاَعِرَامِ الْمُ وَسَفْنًا هَا بنيل والجؤم فبزعاد تهمان بنوا هناالانجاع الموتا وندانى تُذُلُّ مُاجِبً الْجَرِّبُهُ مِمَارُصُنُ وَجَعَظُهُ وَذَلِكُ الْمُثَلَّكُ الْمُثَلَّكُ الْمُثَلِّكُ فَدُرُاكِ مِنَا رَكُنْ بِرُهُ اللَّالِي سِنْ فَالْعَ فَدَنْعَعَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وتعُبِّلُمُ الشَّالِ أَلْجُارُ بِنِّ مُسْتَكِلِكُ أَبِ مَا الْأَلْمِينِ الْمُ الكافي المستقدمنا فذراه وشاهده مزازا كنين وكراك

المرابع المرا

به مُاسَّحَةً راضيًا بدالله مَنْ عَرْج بوفلا سَجُوْن به فَوَا وصَنَاعِة مِنَ الصَّنَاعَاتِ وَلاَسْتِهَامِل مِوَالناسِّةِ لَصَّ وَمِعْ وَيَغُولُونَ أَنَّ الْبَيَالِينَ عَلِي لاشكا الطَّاوِرُو وَانَّ عَنَجُومُ فِي أَلْ اللَّهُ التَّيْنَقِيهِ أَعْدُ اللَّياتَ بُينِ بِهِ النَّجُ الَّذِي قَدَ النِّسُ لَهُ إِلَّمَا وُمُعِيُونَ بِالنَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَجَالِما السَّاكَ وَلَا اللَّهُ الله لريط فربع وسيفخ بمانضان كشف خطائن مع لم المالية المان وسيع بماليسًا في ينب ما يغاط بيومز الاستكا الظاهري ويعزن صاحبدان يغي بِمِ الاغَالِيْطُ مِنْ عَنْ مِنْ أَنْ مِهَا رِفَا حِبَالَ وَالشِّي البِّينِ الطَّا فِي لكِتْهُ لِإِيرِهُ وَأَمِنًا الشِّي إِلَيْنَ الظَّاهِنَّ وَلَيْنَ كُولَا عِنْدُهُم الْعَالِينَ عَلَى النَّهُ الْحَقِي الْحَيْدِينَةِ عِي مَرَ الْأَسْرِ الظَّاهِرَهُ وتبتهي الجامؤن كالمدالخقا ولذلك تغتبن عكي الميتا وَذُلِكُ اللَّهِ عَلَى مُنَا الْعِيَابِينَ يَسِنُدُونَ عَيَا بِنُهُم مِن يَجُ واحدظامة ونبتك ولحدمه ال شي مزالا شالحميه غُبُرا لَهُ إِلَهِ إِنَّهِ عَبِرَهِ وَيَعَ بَنِهُمُ إِخْتِلَافَ لِيَهِ فَهُمُّ الْخَلِافَ لِيَهِ فَحُمُّ فِيدِ خِڪُمْ رَفِقَ لَ سِنْهُمْ وَسِحَجِ فِهُمْ عَلَى أَمْ وَإِجِد وَتَقِولُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْحَالَةُ لَهُ اللَّهِ الْحَالَةُ فِيهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَأَجِهَا بِالْفِيَالِينِ وَأَمَّا لَهِ شَي شَيْ بِزَلِا لَشْكِا الْجِزْسِّهِ فَبَيْنَهُمُ خَصُوْمُاتَكُنِينُ فِيكُلُّ وَاحْدِمِنَ فِي الأَبْوَابِ وَا مِثَالَ ذَلِكُ أَنْ إِلَيْ الْمِيَالِينَ عُطَابُ الْسِخِيلِ الْأُسْتُ لِمَ الحفيَّه بِمَدْجُونَ الشَّرْجِ وَالِوسِتِدُلالِ بِزَالِشْ عَلِيَا كَيْتَ لِج إليه فيه وعلم المنطئ لآهن الأشكاهي لأالأت يُصَيِّدُون بِهَا الدَّسُيَا الْحُفْيَة المالِينَ كَامِيْنَ عَيْدِ تَجَابِ النِّارِبِ أَحَابِ الفِياسِ وَاحِيَابِ النِّرِيهِ لا سُبُ آمُولُ المُدْسِبِ تَحْرِج شَيالسَّفْرِيدِ وَرَفِيُولُوْنَ إِنْ وَازَاسِيِّعَ إِلْسَشْرِ شِي فُلِيسِ ذَلِكَ الشِّي مِمّا لِجِنّاحِ البِّهِ صَنْ وْزَهُ عِنْ هُذَهِ الصَّاعِمُ وبرعون أله البران ولالأالبته ولابك أيعزف وي مُعْتَبِرَه وَانْ لَيْ يُعْتَاجِ انْ عَبْتُ مِنْ يُنْتِهِ وَالْمُلْسِّرُ وَلِلْ يُدُلْ عِلَى شُؤُي مُولِدِ كَلِيرْعِهُ مِرْجُهِي وَأَمْدُ لَهُ لَيْنَ شُؤَوْرُ الصَاعَاتِ عِنَاج إلى المنطق شُمَانَهُم وَقُولُونَ الشَّبَاعِ نَقَعُ الْحُول المنظى ونفت الجدود ويقولون ندات برفان به بزل عِلْمُ الْمُرْجَعِي وَتَعِوُّوُ وَأَسْتَاكِ مُلْ الطَّوْقِ الْحَيْدَةِ مِنْ الْمِرْهَاب الْعَ مِزِعَا ذُهُ الْعِيَابِ الْقِيابِيِّ الْبَيْعِ الْمُأْتِدِ كُلِّ قِياسِ مِنْ النِّي الطَّاهِرْ عُلِي الشِّي المنهِي وَانْهَ زَا الْهَايِنَ لا يَعَدِرْ الْجَدَالْ السِّحَيِّ

أتهر ذبوامنها اتها لانجص وبطؤل أنزها ولأتلزم الطربق القاصِيل عُرْبُعِم ونها بِالْقِيَايِنِ لَهُ وَاتَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ لاَ يَقُومِ وَلاَ سُبُ لِكِيِّهُمَا كَانَّهَا أَمْرُ لَيْنِ لَهُ الْجُكَامِ صَنَاعِ فَلَكُ دُلِكَ الْعِيَابِ الْجُرَّيْدِ إِلَى أَنْ عَجُوا عِلَى الْعِيَابِ كُلُّ وَأَحِدِمِنَ هكن الأقاونيل وبرو ومؤا ازينبوا أتالي بمامرها أماماكم نَابِتُ وَانْهَاكَ الله كَامِلُهُ وَانْهَا صَاعِلْهُ خُكُمُدُونِيْغُولَ هُمُ انْشَائِدِ الْعِبَالِينَ عَلَى مَا حَفِي مَا طَهُ لَا لِينَ يَتَعِلَمُ الْمُحَابِ الفيابن بابؤاء مؤاكوفيعيه فرضطة أنسا أسجاب لعابس بجني الإفارة كالنوع والأنواع بماست بعرو ذكاك اتا الياب AN JEW SIN المَيَاسِ مَضَمَّون مِن مُطِيعِهُ الْمِن فَوَقِل المُعَاف وَقوي diedie No كُلْنَا بِيِرَاوِي بِهِ وُسِبِ مَثَنَّ فُي هِ وَيَجَا يَدِهُ أَحْجَا لِلْجِّرَدِ وَيَلُونَ بالفوا جَيْعُ هَذِهِ الأُسْمَا وَهِوَوُونَ إِنَّهَا الْمَاهِي الْمُورِّقُونَا وَجَيْب مَعْ عَلَى مَنْ الْمُورِي وَالْمِيْرِيُوفُ بِهَا عِلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع جُفِيْعَتُهُ وَدُمَّا سِالْمُولُولُهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَدُبِعِيْمُونِهَا ثَمْ يُرُفُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ فهنره بها لجلد الخضومات المختزي بزاعياب التجبيد

يُوبي كِياجَةِ قَالَ حَبَيْنَ يَزِيدِ بِإِلْقَعَ مَا بَيْلِ اللوالفيْن وَنَنْكُون بَعِطِ السِّيْكُون بِنْ غُيْرَان بَوْ بِاللَّهِ وَلَسِنْ بُومِي لِللَّهِ جَفِيْفَيْدِ فَالْمَسْ جَالِينُوسُ صَالَّ وَلَسِنْ بُومِي لِللَّهِ جَفِيْفَيْدِ فَالْمَسْجَالِينُوسُ صَالَّ الكلم بيزكل واحدم الفريقين وبرالاخر مضاعيفا طُوبُلاً لِأَرْكُلُ وَلحِرِمَهُمَا يَجِيِّرُمِّنُهُ عَلَى الْخُرِّ وَسُلِبُهُ وَمُنَّ مخبخ عَن قُول مَنْهِ وَسَمِمُ فَإِنَّ الصَّلَامِ اللَّهِ فَاقْض بِهِ اسقلياوس أمجاب المخرية وهوئر تدبزعبه أزيتن انذلنن منجزان بي شئام للاشكا عِلْحَالِ وَاجِرَه مِرَارَحَتْ بِوَ إِمَّا أَنَادُ بِهِ اللَّهِ مِنْ لِلْ يُنْتُ بِهَا النَّيْ البَّيْدِ وَلَا يَصِلُ إِمِّلَا لِمَا لَكُ مِنْكِ أَن سُبِعُنْ عِهَا إِلاَّ البِّيدِ مِن الأَمُورِ وَأَمَّا الْحَامُ اللَّهِ فَالْهُ اذابسنطناطيز يومنافستولاكا الخيند وهونكم لمنر أمَدْ فَدُسَيْتُ إِلَيْ إِلَيْ الادُوبِيةِ المُورِدِ المُفتردُه الْأَمْرَاضِ المفرّدُه المُنافِر المفرّدُه الم اتَّ الْمُغْلَةُ الجُهُا دُوَاجَتِد اللَّهُ مِن لَانْسِيلُم لَمُ ازَّ لِكُدُوبَةِ المَرِّلَةِ بِ الأَمْرَافِ الرَّحَةِ مُنْتَعَزَجِ إِلْجَرِّيَهِ وَإِمِّنَا أَرَادَ مِرَالَةُ فَنَ مُوطَ إِلَا أَنْ سَنِعَتِ بِهَا الشَّامِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل جَبْعِ مَا كِتَاجِ إِلَ إِسْتِحِوْاجِهِ وَأَمَّا الْحُكُمُ النِّعَ فَاللَّهُ الْفَوِمِ الْزَبْرِ بُ أَوْ الْمِعَابُ الْجِبِّ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الامراض عَلَى مَا نُعَالِخُونِهَا بِهِ قَالُوالِأِنَّ أَنْجَابِ اللَّهِ فَلَكُمُ أَوْلَ عُلِي النِّي الْمُعْ فَعِي وَجَن لانْغُرُ وَاللَّهُ الْطَاهِرِ وَلِزَالِ حَدُوا فرفتهُم كُلُها بِهِزَالْكُدُ وَهِي عَزِفَمُ الْخُلَالِظَا هِزْدُ وَبَهَا لأبطن بهذا إلجالة أبشم في المنظمة المنافئة المنافئة بَرْعُونُ أَنْ مِلْكُ الْبُصَّا الْمَاكُلُّ وَلَحِينَ مِنْهَا مِعِنْ فَدُجُلُطًا فِينَ زَادُوا يُوالْجُدِ تَابِعِدُ لَغَائِدِ الطِّبِ فَعِلْمُ مَنْ لَمْ مُردِنًا بِعِيهِ الكِنْ وَافْقَه وَاكْثَرُهُم قرّن اللّفظفُ وْ فَالْ ازْفَصْدالطَّلّ هُوُمُجْرِفَهُ مُلْظَاهِرُهُ مُوَافِقُهُ مَا يَجِهُ لِخَابِهُ الْطِبِ وَيُنْهُمُ قوه اخرون اجرهم السلس قالوا متسلك بالصحة عباج البعا فِنْهَا صَوْدُورُ وَلِذُكُ بِرُورُ إِنْهُ لَا يَسْعِي أَرْيُسِمُوا أَصْحَابِ لَكِ وَذَلِكَ اللَّهُ مِزْعَبِهِمِ لِأَجْتَاجُونَ عَمَا تَجْتَلِحِ الْحِجَابِ الَّهِ الْ الامْرَاكِ فِي قَالُوا اللَّهُ لا يَسْجَى أَنْ يَسِمُوا أَصْحَابِ جُرِيهُ وإنكافوا لابعد وكالاسرالطافير لاتم خالفونم والاسيك مِنَالْمُرْضِ بِلَيْ عِلاَجِهِ وَلَسِ مُذِكِونَ أَضَا اللهِ بُوا فِقُولَ صُّاب الْعَارِّب فِي الْوَجْهِ النِّي لِهِ الْفَصُرُوا عَلِي الْامُورِ الظَّا لِائْمُ رُزعُونَ لَ أَعِابِ الْقِارِبِ الْمَا افتض وْأَعِلْ الْانُورِ الظاهرد ونزكوا الامور الحصيد لإندلا بؤصل إمع فها

عِندُهُ أَنْ كُون مِلْكُ الْأَشْيَا لَيْ تَفْعُ بِأَجْ يُرْمُ لِلْقَدِّلِ فَيْتُ كَانِتُ لِلْ الاشْيَا قُواجْمُع فِيهَا الاحتِقَانِ وَالإِنْجِاتُ قَالُوْ النَّدُولِكُ مَرَضَ مُركِّبُ مِنْ الدِّنْقَانِ وَالانْجَابُ مُثْلِ جَال الْمِيْز الْخَاتَ مُنْوُرِّمُة فَسَعِتْ مِنْهَا ذُمُوع وَذَال الهُمْ قَالُوا اللهُ وَمُرْمَعِينَ عَنْ عَنْ عَلَمْ اللهُمْ قَالُوا مُنْ الْحَالِينِ اللَّهُمْ قَالُوا مُنْ المُنْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل لَشِي هُومُفْتِرِدُا وَجِنُ الْكِنْدُمْعُ شُكُمْنَاعِث وَالوَرْمِ وَالنَّبِي جميعًا عَدِمُوضِع وَاحِد صَارَتْ جَمْلَتُهَا مُرْضًا مُرْكِا وَقَالِوْا ازَّ الإسترالال على مَا سِنْفِع بِهِ هُوَرْدِ الأُمرُاطِ الْجِنْفِينَهُ الْجَلِل وروالامراط المنجئد السنديد وكازال كايد فالملاك وُرِّمْتِ فِينْ فِي إِنْ عَلِلْ وَرَفْهَا وَإِنْ سَطِلُو الْطَلْ الْفِيلَالْ شَيْرُ الْمُ إِنْ فَيْنَاجِ الْكُنْجُ وَكُمِيْرِ أَي لَجُهِن وَإِذَاكَانَ المرض ركا فننجى إزيقه فصدالي عفزود الاانهم يزعنوز أزَّ مُقَاوِمُهُ المرَّضِ المِّيَّ أَذَاهُ اكْثَرُوخُطُوهُ أَعْظُمُ وَهُوَا قُوى المرضَيْنِ الْفُلْ مِعَنَّا وَمِدْ مِنْ الْاحْتُرْ ، الزَّامِةِ الْمِسَابِعِ فِللاسْبِرَاكِ النِّي مِنْ فِرَقَة أَحْباب الجيل وبين الفرقت بالاقلتين وإذاب الوالم بنب وا انفي كرالي الماي وألفوايس والنم سبتدلوك من انفي

نه مُنْهُ مِنْهُ جُولِهِ النَّهِ الْمَالِمَ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْ

ون

الطب وذلك انهم بقولون انته لا يستع بمع فد العصوالكم يِدِ الاسْتِرلالِ عَلَى عِلْجِهِ وَلا بِينِي لَمْنَ وَلا بِاليْنَ ولا بالوقتِ الجَاضِر من أَوْقَاتِ البِيّنَةِ وَلَا بِالنَظريّةِ قُولًا المريض ولاند طبيعة برئيد اورد خالوا كاحتى ويطعو ف ائصًا النَظرُ فِي الْلِلْالِ وَفِي الْجَادِاتِ وَيَقُولُونَ لَهُمْ بِمَفْن بالات تبدلال من فين الامران على ينفؤ به وبها والس بَوْلُونَ الْهُمْرِيتِ مُولُونُ عَلَى ذَلِكَ مِنْهَا عِلَيْضِياصِهُ صِنْفِ مِنْهَا لَكِنْ عَلَىٰ حُرْمَالُهَا وَاسْمَا نَعْمُ لَهَا وَسَبْمُورَ هُنَّهِ الأشباالة بعتها وتشهر على جيعامنا فها الجزئثو جُلاً وَرُومُونَ أَرْيُسُنُوا لِلامْرَاضِ خِلْتَيْ فِحُلِمُنَالِكِ مُرْكُنَة مِنْهَا وَبِعِضُمْ مِزِعُ إِنَّهِ مِنْ الْجُبُلِيُّ مِنْهَا وَبِعِضُمْ مِزِعُ إِنَّهِ مِنْ الأُمُ الْمِ التَّيْفُ نِمُ الْوَاتِهُ التَّدِيرِ وَعَضِمَ بَرْعُ النَّهُ تشتمل على بيع الأمراض وجبها فالمائيز الخلتين المينن اجِدُمْنَا الاحنِقَانِ وَالاخْزَالِانْجَاتُ وَهُوَالْإِنْ وَسُالً وَقَالُوا النَّكُ لِّمَ يُصَلِّ لِلْوَامِلُ أَنْكُونَ لِمَا اجْتَفَاكُ وَامَّا ابجانًا وَالمَاسُكُ النِّمَا بُنَّهُما وَالاجْنِقَانِ عِنْدَهُ الْكُونَ الدُنْ البِيُّ إِنْ مِنْ اعْمًا للأبران طيع عُنْهُ عِنْ مُجْتُبُهُ وَالدِ بنجات

وَيَعِنُونَ اللادْرَاكِ المعرفة التَّحْيَد النَّهِ وَيَعِنُونَ خِلانِهِ صد ذُرَاكَ وَ مُؤُلُونَ أَنَا لَعَجْزَعَ الإِدْ رَاكِ وَامْنَاعِهِ هُو عِلْهُ الاخْتِلافِ اللِّي لا يَقِع دِيهِ يُحَثِّر فَاصِل وَهَمَا الاحِلا ايضًا ذائِل عَلَى عِيمَ الاذراكِ والاختلاف النَّي لا يَعْ وَبُهِ جُكْم فَاصِلْعِندُهُمْ مُوالاخْتِلاف فِالدَّسْيَا التِي عَفَى لاَ يُ الأَشْيَا التَّ يُطَهِّرُ مِنْ فَبُلُ إِنْ الْاشْيَا التِي تَظْهَرُ إِذَا سُبَيِّنِ النَّيُّ وَاللَّيْفُ وَظُهُر كُنْفُ هُو شَهْ لِلْمَا دِفْبِن غُلِبُه وكرَّبُ وفضِ المتُكرِّبين عليه في الخيرا جُرِي فِهَا بَينَ الْحِالِ لِعَتِيمة وَالْحِالِ لِفِيَايِن كُنِيرًا وَعِلْجَ الفرقتين المرض الواجد علاج واحدادا كازك لواجد مِنَ الفِرْفَتُ بَرِكُورِيًّا الطَّوْبِ الصَّوَابِ عَلِيمَوْهَ لِفُلْ فَرَقْتِهِ الْأَاسُ السُّادِينُ فِي إِنْ خِلْجَ فِرْقَدَ الْخِيارِ الْجِيلُ وَأَمَّا اهُلِ الْفِرْقَدُ النَّالِيُهُ فَبِيَّوا انفُسْبُهُم القَاصِدِ رَكِ الطَّرِيفِ كَانْهُرْ مَغِنُونَ بِذَاكِ اتَّالْمَيْتُ عِلْمِ لِلْفَاسِ فَلْهُ مُولَم بَعْضُدُوا بُرُ هَنِهُ المُتَنَاعِدُ لِلطَّرِينَ وَلَيْنَا وَكُلُ المَا اللهُ الْمُنْ الْمُنَا فَ وَالْحُلَافِ مِنْ هَذِهِ الْفِرْ فَهُ وَمُؤْلِ الْفِرْقَةِ فِي الْحِدْلَةِ لَيْنَ عِنْهِ الكلام فقط لكنم كالفونهم يوكنيز من اعال

حَةِ مُكِنَ أَنْ عُلَمُ كُلَّهُ الْهُو سِتُمُ النَّهُ وَعُلَّ عُمُ الْجَالِحُعُوا بزعيهم فاختصر والجملة مؤالامراض التي عاجها بالتدبير وَحُثُولِكُ ابْضًا بَرْحُورُ كَانَهُمْ وَجُلُوا فِي الْمُرْاضِ التَّيْعُ إِلَّا بِالْبُدِ وَفِي الْأُمْ اصْ التِّي تُعْبَالِ إلْاُدُ وَيُدَّ فَ العِلجُ عَلَيْكُ مَا وَحُدِهِ بِاللَّهُ وَبُدِّ وبإكريب والتنوير بالطع والمنتب والركاضة ومااشه بُلك انْهَا أَنْ يُوْجِدُوا جُلاَّما بِعِنْهَا وَنِصَبُونَ فِيهَا عُرَاضًا للعُرائج فَلِيلاً عِدَهُا حَتَّى إِنَّى لَوْ التَّرْتِ أَزَانِعَ الرَّضَاعِتِم كُلْهَا عِلْهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْهُونَ مِنْ فَوَلَّهِ مُر عِمْلَاتُ عَنْ لِمُدَرِّبُ عِلَى ذَلْكُ وَيَشْخِ لَ يُشْخِ وَاعْلِكُ تصْدهم بْنَا وَافَا دُتِنَا الْطَرِّبقِ الْعَاصِدُ فِي النَّهِ إِنْ الْحَانُوا الله كالمورد والكانوا كادين صبعي أن بونوا على الميت ال وَالنَّوَابِي وَأَنَا وَاصِفَ لَكُ كَمِفَ تَقدرُ إِنْ يُبَرِّق يَخْيَرُ أُمْرُهُمْ عَلَيْ طِرْبِعِ الْجِرِلْ فَتَعِلَمُ هُلْ عَنَّا عَزِلْ الْمُسْدِ وَالْامْسُ لِنَافِعِ أَوْهُمْ دُوْنِ النَّابِينَ إِخَابُو الْمُؤْجِدِ فِي مَا هُوَ فَضَافَا إِنَّهُ لَيْبُ هُمَّا الْجِينَا عنبي بصخبة ولائبت بزالفد ولا برجع الاختلاف فيلم

وأماه بزجهم فإنقنو أفضروا على لانسا الظاهره وتزكوا وَرُكُوا الْاسْمَا الْحَسْبُه لِانَّهُ لَأُجْبَاحِ إِلَهَا وَأَنْ عِجَالِلْهَانِ مَّا مِنَالُونَ مِنَ النَّا الظَّا هِرُهِ الْخَفَّظُ عِمَا مَجُوزُ رَضْمَا مِنْعَكُهُ أَوْمَعَنَتُوهُ وَالمَّا هُمْ فَيَنَا لُؤَنَّ مِزَ الدِّشْكِا ٱلظَّاهِرَهُ اسْتِرْلًا لاُّ عُلِي النِّي الرِّي مَنْفِع بِهِ وَهُذَاعِنْدَهُمُ الْفُرْقُ بُنْ لَهُمُ وَنُبْزَاهُ ل الفرقت بالقر بمتبن وانهم أبضاً كدفون وليقطون عِنَ الْعَبُسُ فِي النَّطَرُ فِي أَوْقَاتِ الْبِيِّنَادِ وَالْلِمَانِ وَالْالْمِينَانِ وجَبْع اشْاه هُنِه الدِشْا و بَطْنَوْنَ إِنَّ حَبْعُ هُنِهِ الأُشْيَا لأسنع بها فال ذلك برائر ها بين وال مُؤَالَ الله رض المادية المنافعة المنطقة المنافعة ال والبناهة وتعوكون فأزاغظ فاليدهنه الفرقد ومغرون به وَبُوْجِبُونُ لا نَفِيتُهُم بِهِ أَنْ كُلُوا مِزَالْقَاوْبِ مَجُلَّا لاعِاب وتنزمون لفابل بأقالغ وضرر فالضناعة طوثله وتغولون انَّالاسُ عِلْي عَرُدُلِكُ وَهُوازَّالْمَنَاعُدُفُ بِرُهُ وَالْعِمُ رُطُولِ وَذَٰلِكُ اللَّهُ إِذَا حِرُثَ مِنِهَا كُلَّمًا تُوهُمُ اللَّهُ لَا يَنْفَعِ بِهِ فِيهَا بالباطل ونظرا فالجل وجرها لثرتض المناعة عنددلك طويله ولاصعبه لكِينا تكون الضالاسيا واوجها

واصاراتها ربالكيك والفتيش بالباطع الحروالمرد والبك والتخ والاكنار ملطعام والإقلال نفوالع والحفض وكيفا الاطعمه وتخالفة العادات لعلى نابيخر أَنْ تَنْ عُواالأمْرَامِ الحَادِثْدُ وَٱلدُن وَتَدَاوُوا هَنِهِ الأَسْبَالِ التِّي لَهِن شَيْمَ مُهَا جِاضِرَيتِه عَدِ المن لَكِن المَّا الله فيم الله المُمَّا شِمْر بَطل وَبِهِ الدَّشُرِّ النَّيِّ حَرَثَ مِنهُ فِي الدَّن وَهُوَ النِي مُنعِ إِنْ بغصدلة فيداوى لانه فوالمرض فقد ينبغ أن سطرات مرض هُوْ فَانْ خَالُ سِرِينًا كُلُ مِنْ عِيلَ وَانْ كَالْ الْكَالَ السِّرِينَ لِلَّا فَنعَ إِنْ يُدَدِمِن كَتَ بَيْبُ كَانْكُلُّ وَاحِمِنْمَا وَاتِي شُيْ سَفُوا لِتُبَالُذُا كَازُ الإِبْرِينَ إلى لا يُخارِ في المُ خَالِبُ الْأَجِوَالِ لِيِ الْغَلِيْلُ وَلَا الْاسْتِيْ الْحَتَاجِ فِي الْمِرْ الْعُجُوالِ إِلَى السَدِيدِ مَا عِبْلِج إلى دُلُك مِن وَجِهِ مِنْ الوَجُودِ كُمَا قُد تُدُلُكُ نَفِيْ النِّي وَكُلُمُ الْحِيابِ هَنِهِ الْفِرْقَدُ عَلِي الْأَسْبَابِ الحميد التي يَقِالَ هَا المؤجِية فَالْكَ جُنَبِ مِرْبِدِ الموجِيدِ الاشَا التي كَانَ عُهَا المُرْضَ كَاذِا انْعَجِتَ انْعَجَ المُرْضِ مثل العُهُونِهُ التِّيُّ نُولِدًا لِحِيْ رَقَالَ حَالِينُوسِ سُبِهُ بِهِنَا الْآانهُ رَعَوُلُونُ أَنْ الْسَالِ الْسَاالُوسَا الْمُسَاالُومَا فَصَلَ

إِلَاكُلُم فَقُط كَالاخْتِلاَتُ بْنُ أَصْحَالِ الْجِنَّةِ وَيْزُ أَصْحَابِ المياس فطربة استخلج العائج وهم فالعائج منعفولك ورجع الاختلاف بنبوا ليانقرك فالغيل فلأبكم الجناشريب مَّانُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عظيمه أؤنال بنا منفجه عظيمه وإخبارا لاشيابكون عِلَى وَجْهَنْ لَجِدُهُمُ الْمِالِينِ وَجِنْ وَالْاحْنَ الْاسْمُ اللَّهِ تُعْلَهُنّ لليِّن وُالاحْبَارُ اللِّي يَكُون القياسِ وَجِنْ اعْلَمْ طَبُّهُ المغ كمين وليش فأفا وفت ذيؤه فأتنا الاغتيا والبي مَجُون الْعِبَانِ وَالْجِيرِ فَيُسْتَرَكُ النَّايِنِ عَافَهُ فَلَيْنُ عَيْمِ مِن الْ يَعْمِلُهُ اللَّهُ إِذَا كَانَ مِنَّا المُعَلِّمِينَ وَعَازَا عِجَابِ هن الفرقد المالئه تقبلونه ويفتلونه لاتم لا محذون عُنُا بِيِّوَى الشُّرُ النَّالِقِ وَعَلَيْهِ اعْتَادُهُمْ يُوكُلُّ وَكُلُّ شي جع عندهم لا سِنفع بد فهل نا منظر اولائه أمرالانياب المُحْ يُقِالَ لِمَا البادِيدِ وَجُعِل الأَصْلَةِ ذِلْكَ الامُورُ الطَّاهِرُهُ المنشوفة الراس النامن ومناظرة أمجاب الجل لإيجاب الجريد ، فارك ادلا أي الما المناه الثَّالله حضَّ فَقَالَ مَاجِاجَكُمْ رُاسِعِشْ إحْجَاب ٱلفِيَّايْنِ

مَا رِجُ لِلْ بِهِ أَمَا لَهُ الْ وَهُلِ عِنْ كِي أَمَّالُ يَعُولُ لَ لَا وَتُم إِذَا كَانَ عُ عُسُوعِمُ فِينَهُ فِي أَنْحُالِ وَإِذَاكَ أَنْ وَعُسُونِ فِي الْعَالِ عُلَيْهِ طَنِيعِهُ الْعِرُونَ الضَّارِبُ اوعَبْرِالصَّوَارِبِ فِينْعِ أَرْسُلا وَهُلْ بَجْرِي لَمْ اللَّهُ ازْ يُعْوَلِّ أَنْ عُمْوا مَا مِزْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عُلْمَا مِنْ ال فيه إخزعان لافينبغ انعال كانعضوام الاعتما فرجك فيه المعاف لاستغل أيتر فاذاكات طبيعه العوض لاسدك ولأسفر شئا من طويو العلاج لحق المتخلج العلاج ذايًا عِلَى حَبْدِ إِلَى مُنْ مُنْ الْعَلَيْ الْمِالْجُونُولَا عُنْ إِلَالْعُونُولَا عُنْ الْمُ البُّه فَهُوا هُو بِإِلَمْ فَوَالْصَابِ هِنِهِ الفِرقَدُ السَّالِيْهِ اللاستاسع فأناظرة أكابالغ بملاكالكال وَاسْلِ انْصَاحِبِ الْجِيِّهُ حَضَّرُ مَعِينُ فَقَالَ نَالْسِسْتَاعِرْفُ شَيًّا اَحْتُى مَرَالِانْكَا الظَّالِمِينَ وَلَا انضَمْ النَّعْبِي شَحَادِقَ وَلَا ابعِد غُورًا فِي الجَلَمة مِن المُرشَى التَّي عامِتُ عَامِرًا نَصْفِرُهُ فَارِدُ ا كنْت كِاهَالْسِتْمَة وَالطَّاهِرَكُما فَدَكَانَ السَّوضَكَا بِينَ وَ مُنْ يُرفِعِ الْمِإِن وُسَتَهِ إِنْ فَانْتَ الْمِثْلِي فَانْتُ الْمُثَلِّلُ وَمُقْلِعَ لِكُ مَنْ عُبُتِ لَ الشِّي الْفَالِمِدْ وَنُونُونُونَ عِلْيَ الْبُرُوالُهُ وِتُكُونُ لَنْسَرَ حِنْبُدْ قَرْظَفُونَ عَلْمُ التِّي فَسُرمس وَالْكُنْ تَقُول كُمَا قَدَّمْ عِبَاك

إذكانُ ألمُن بُرُلْعُكُيْ مَا يُخَلِّج إلَيهِ فِيثُو مِزَالِعِلْج مِزَعْ يُرَازُعِف البتب المفينة كان ونت عِلُون هُذَا الطَّرْبِق مَا الطَّرْبِق مَا الطَّالِم أَيُّنَّا يُهُ أَمِنا وَفَاتِ البِّنهُ وَالدَّبْنَانَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِن فَرُمَّا الأَطِبُّ إِكْ فِي لَمُ يُفِهَدُوا هَذَا الأَمْرَّا كِلِيلِ الْبِرْوَدُلُكُ انهُر بَهُولُونَ انَّ الْوَرُمْ وَهُو مَرْضِ الْخِنْوَانِ لَيْرِيجُنَاجِ مُحْجَانَ عِ الصَّنْفِ إِلَىٰ الْحُلَالُهُ وَمَنْ كَانْ وَالْفَيَّا إِلْحُالِدُ وَالْفَيَّا إِلْحُالُو وَالْمُ لَكِنَّهُ عِبَالْجِ مُعِ الْوَقِيِّنِ جَمِيعًا لِمِنا شَيْ وَلْجِدُ وَهُوَ الشَّلْخُ لَلْ وَلَسِ الْشَامَةِ عَالَالُونَمُ وَمَعَ مَعَ مُتَاجِ إِلَى الْمُشَا الْحِيلَا وَقِ كان فيمن فواكر سنًا مِن الصبي عَلَج إلى الأشكا التي نيده ولاعتلج أيقا الوتم اذاجرت بصرال الجللة واذاجدت بالمينه المانب ره وفخلف الورم أبيا فان والدبعاف لأنجناح فيجال مزاكجالات الالأشكا المجللة لتحتفا تمانجناح دَايِمًا إلى لاسْبَا الميترده سِتَآكَازَاوْصَيْفًا اوْرَبْعُ اوْحَرَيْبًا وصبيا كالربيض إؤشائا اوسئيا أوبهاد سافاكأن اؤمض اؤميلاد الققالية فأسرنج تاج إذا الالمع فوسني مزهن الاستُيا ولا سُفِع بد لكِن الجين عَرجَيْعِها فَصْلَ فَاي شُؤِيعُولُونَ كِ اعْضَا الدِينِ البَيْ التَّطُرِ فِيهَا فَصُل وَعُيَث فِي الإسْتِدِلَال عَلْي

ٱلبِّيب البابيء منكانت هن جالة الطل وعبث أونوقم الله كان سَبُ مُوت إجدًا لرَّجُلُن شِي سُوكِ عُفُال طَبِيْدِ الجِيْدُ وَالمَيْ لَهُ عِزَالِتِيَبُ اللَّهِ يَدُودُ لِكُ وَمُرْكَالِهُ عَلَالُهُ المِلِجِ النِّي فَرَجَعَظُهُ بِعُلِ النِّارِبِ اندُنَّا فِعِ لِإِجْابِ ذُلَّ النيب الما الأفات الركار الماني في الما المانية هَنَافِفُطُ لاتِّي مِّنَا أَنْبُحِ الاَمْزَالظَاهِرُ وَلَيْ الْفِرِالْ الْجُنَافِ سُوامِن أَماه هزه الإنباب وكذ إلا أفيد أنات أناع أون البين فأستهين لالزالجان الباكافيكا فيكن فالمستون فو وإلجاجة الالنظرة كالاتي إلى المرض الواحد منكون فيتنب والمرئ بأجالت وبزالخة فروع وجهم الوجوه ولا بكؤن الجثنان وجيع الونجوه فالمؤالكية فرتما كان يزعلج احرِه ما وَيُزَع إلج الدَّن مِن الفَوْق فِي شَيْنِ مُنْ الْعَالِ اللَّهِ الفرق بأيك ومقرار الشي القريع كليدا وفي طريوا يستعالم لكون وحيه من ذلك التماجب ذات كجب ذاكب فاكان ألا تعويمًا قُدْ رَانَاكُمُ فَضَلَا عُنَ غُيرِ كُرِ مَعْصِدُ وَلَهُ الْعِزْقِ وَمَا رَامْلِكُمْ فَطَ تقدمنغ على ومد المنبي فإن ولا صبي عفيد ولا رانا المعاقبة نْعِلْ ذَلِكَ وَامَّا مَوْلِكُمْ فِيمَا قَالَ بِعَرَاطُ مِنَ السَّبْعُالَ لَكُوا

مُنْذَا وَ لَكُلامِكُ الْحُقَلَ مُرْجَعُ فَلَا جِنَاجِ اللَّهِ وَمُقَرِّهِ أَلْكُ إِنَّا سَبِع وَلَانِم الأُمُورُ الظَّاهِرُهِ الْمَحْشُوفَةَ فَعِلْ أَنْ الْرَبَّعُ طَلَّ باناذكرك بنخ ظاهر وهوان يخلب عنها كالتكات وُدُهُ مِنْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِنْ مَعِرْفَهُ لَهُ مِنَ الْاطَّيَا بِطَلْبُ مِنْهُ مُرَاوَاتِه وَكَانُ الزِّج فِي لَ وَلْمِينِمُ البِّ بِرَامِواجَةً إِنَّهُ لُرْبِكُن نَفُنُ بِعُ فِي الجَلْدُكُلِّهِ فَقَصَداجِدالطَّيْزِ بِالْجَلْحِ إلى المنتج وكنون والريخ في عن شي واد فلم بر العِصْ الني فِبْدِ الْجِتُ وَالْآاتِيَامِ لِيَهِ مُرْتَى بُرُامِنْهَا الْعِنْوَ وَعَلَم الطبيب الاخرار الشكار الله عنوار على الكلما فلم بساحة إِلَّ ادْمَالِ الْحِرْجِ وُرُائِعُ مِنْ يَعْبِهِ مِنْ الْقَصْدِ لِذَلَّكَ اللَّهُ حَعَلِ الْعَبْطُم المزح ويونيخه دايمًا اوّلا فاقلا وانتُ على الادوية الفوية الْجَادَهُ الْمِيِّ مِنْ اللهُ الْجَانِهُ اللهُ وَكُلِقُفُهُ وَعَانِي ذَاكَ نَمَانًا طويلاً وحُلِالمُعْضُونَ وَلِكُ النَّمَانِ عَلَيْشُ الْدُويَةِ نَعُمُ انها تفع مزعبة أالكل الكلب فكازمزع البداري الكلب مِنْهُمَا آنَاجِرُهُمَا سِهُمُ وَبَرِي وَجَعِ وَمُوَالتَّا فِي النَّهِ عَمِ الْمُدُو وَجُرُتُ عُلِالْاحْنُ وَمُوالْا وَلَا عَفَلَ عُلِكُ وَلَلْ مَالْمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَهُ هَانِ فَعَ مِزَالِهَا وَسَنَعَ وَمَاتِ افتَرَاكَ نُفُلِّ لَ تَطلب

مَا تَغْعِلُونَ لِانْتُكُم مِقُولُونَ حِبْتُ كَازَالُوزَمُ فِعِلْجُهُ عِلْجُهُ عِلْجُهُ عَلِيْحِ فَلِجِد يِهِ الرِّجلِ عَازَاوُ فِي الْمُدْنِ أَفْهُ وَالْفِرَافِيْنِ فِي الْجَالِكِ الْمِنْ فِي الْجَالِكِ انَاكُوكُوكُ الْمُرْتَالِمُ الْمُرْتُولُ الْمُرْتُمِ لِلْمُنْعِ إِذَا كَانَ مِهِ الْرِيدِ وتغرِّغُونَه بِالرِقن وَلَوْانَّكُمْ فَطَعْهِ لَمْ ذَلِكَ بِالْهِمِرْ لَعَانِمُهُ ومابالي أراكم تراوون وزمراكم بزيالا تجال لقابضه ولاأزاكم نج أوزال جل ببلك الأكال ومامًا اكم لا تعالجون الأذال الوكة بِالْدُوْرِهِ التِّي تَعِلِجُون مِهَا ٱلْعِبْزِلْ مَقْ رَبِّهُ وَٱلْعِبْزِلْ لِمُقْرَبِّمُهُ وَأَدْ الاذ المؤرِّمُه لكن عَاورُمُ الاذن عِندُكُم عَيْر دَواوَرُمُ المُنا مُال ذَالِكُ اتَّا كُلُّ مَعْ دُمْنَاكُورْد دُوَاجْتِيد لُورُم الدُذُن الْحُيَات الداة كَبُ الْحَلَّ الْمِدَالَةِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الفَوْمُ عَلَيْهِ مِلْ مِنْ مُعْلِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْلِدُهِ مِنْ مُعْلِدُهِ مِنْ مُعْلِدُهُ مُ ع. ونِيلًا وَثَمْنَ النَّوْكَ الْمُونَةُ دُوَاجِبِدٍ لِوَرُمُ اللَّهُ إِذْ وَالسُّب الماني والادويه إورم المورا ولوكم الأذن على الدواج وَالاسْعَلِي عَلَيْهِ اللَّهِ وَصَرَوْهُمَا عِدِ الأُدْنِ فِأَلْجِهِ عَلَيْهِ الصَّدُرِّ وتولي فالحقاد وقد سلف للم الماكم الدول والورم إذا كات عِدُ الرِّجلِ أُوالْبِرِ فَيْنِعُ إِنْ عُلِلْ وَلاَ بَيْعِي أَنْ عَلِلْ الْوَدُم إِذَا كَالْ عِهِ ٱلْهِينِ أَوْ فِي لِللَّهُمَالَةِ أَوْ فِي لِأُدْنِى كَأَيْنِ أَنَّا الَّهُمُ اللَّهُ لَئِنْ مُثِّ

تطلع مع الصِّيع في عنزن أنه عُلوا مِن وريوال فاكلب كياد ومز فلها بجشرن بومًا ومربعبه كالبعثرين بومًا يُعِسُرُ الدَّوَا المنهرل فَالسِّ عِالِينُوسُ وَازَالاَوْكِ ان ففن الأبران بالأدوية عد الصّنف من علا الجوف وفالشَّا مِنْ سُفَلِه فَان تِرُونَ اللَّهُ صَادِق أَوْكَاذِبُ فَابِيِّ لِلْهَ اجْبِيْلُ أَلْكُجُوابًا انْكِنْ بِنُوهُ وَلَا انْ حَدَّقَتُوهُ وَذُ إِلَّا إِنَّمُ انْ أُنَّا لَهُ كَاذِب فقد أستهم بالعيان والامرالقًا ورالتي فلم النكر معفراً وتعُبلُونُهُ لانكَهُ لاَبطُهُن الَّالِجُقَّ عَا قَالَهُ بِعِزَاط وَانْفَامُ انَّهُ صَدُقُ فَتُدَفِّلُمُ الرّاوْقَامِ البِّئُهُ الذِّي قُلْمُ أَنْهُ لأستَعْعِ بِهِ وَالْفِ لاتوك مَرْعَلِكُ واللَّهِ لَرُبْعُدُوْ اقط عَنْ مُنَا لِكُورُ وَلَا سَافَحُ ولاخرغ اخران اللواز لانكم لؤكئة فعلم للنم فدعلن لأعُجالهُ أَنْ هُلِ اللَّهُ إِنَّا ابَّتِي مِلْحُظِ الاسْتُوا فَامَّا اهُلَ اللَّالِ الَّهِ بمرك هائيزالنا جينن فكنين ماستؤعون تفاع إستابيق للعرف فإن امركم عنهي لعيب والمفترط السَّناعِد في تركمُ النَّفلي في أَمْرَاعِمَا الْمُؤْرِدُدُ لِكُ النَّهُذَا الْمُرْمِضَادِ لْلِحْ فَاهُومَ خُلِكُ صِلَّ

The state of the s

الله على الرَّفَاق و فِيلِما اللَّهِي عَالِ لَهُ الطَّامِ وَمُدْوِالْمِورَ و فالغِرُوقِ التَّي بَهُ الدَّهُ إِذَا لَكَبِدِ وَتُبْعِي مَا سَازِيقِادَهِ المرابض وفي وأخر اخرشتي اطند وأبير عكن ان الفاجد مِن عَنْ الْأَعْمَا بِالْمِرْ لِي هُو وَلَا مُرْجِنَهُ فَلَوْ عَلَىٰ مُعْ فَلَا أَنْ نَقَالَ النَّاكَ الجُلْطَاهِرَهُ الْأَارَيْقُولَ قَالِلَا النَّفِيِّ فَوَلِظُاهِرُهُ المُن الْمُؤَانَ عُلِيهِ الْمُؤْلِدُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ فَالْحَالُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ ال المنت علم ماالعروضيكم وتنزاله وكيف بجِدْ وَمَا إِذَا كَالْمُ سُكِنَاكُ الْعَالِمُ فَا هُذِهِ الصَّاعِةَ مَا مُعَالِمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ يُوسَيِّمُهُ أَنْهُ وَأَسَّ لِلطَّرِيقِ النِّيْءِ بَالِمِ فِيْعَ فِي عَلَى اللَّهِ عَبِي اللَّهِ عَبْ اللَّهِ عَيْ مِمَا عِنْهُ عَزِلِلْجِيرِ بِيَهِ مُو كُلَا قُرِيبُ لَجِنَّ الْجَيْلِ الْعَلَى الْ ذَلِكَ عَلَىٰ يَبِيعُ فَتَحَيِّلِجِ إِلَى السَّنْسِيرِ عَيْنَ عَلَيْهِ ماطبعة كالواجد مؤالاغضا الباطئه ومجتاج الساليا على طبيع المنتابة والمنافع الماكم المنابع المن مُعْجُنه لِين عُرْضُ الْمُلِينَ الْمُلِينَ الْمُلِينَا الْمُعْرِفُهُ مُرْضَعُ فَعُونًا الاعِمْ اللَّاطِيْهِ دُوْنَ إِنْ عَلِي عَلَى فِي الْأَسْرِ أَوْ مِعْ فِهَا وَالْمِنْ اختلج الأرافول المديئاج فيهنو الاشكا المعالم المنطن كحكبه سَدِينِهُ لَوْ لِمُ الناظِرَ عِلْمًا شَافِيًّا أَي شَيْعَ مِنْ كُرْكُ لِكُورِ

مِنْ هَٰ لَكِيِّهُ إِنْ عَانُوا لَمْ بُرُوا نَعَافًا قَطْ كَانْ بِعِافِلْقَاوَال الرَّعُونُ لَنَّهُ مِعَدَّاتُ فَقُطْ خَارِجًا عِزِالْامُوْ الطَّيْعِيكُونَ جِنِهُ هُ كُلَّهُ خَارِبُهُ إِمْ الْمُرْالطَيْعِي فَامَّا الْجِرَقُ وَالْبَوْفِ وَٱلْبِوَادْ وَالْهِي فَلْسُرِحْ سُنَّهُم إِجَائِحِ مِزَالْكُمْ الطبيعِ إِلَّالْهُ وَمُناجًا وَرُبُومِ مِقَالِتِهِ الْمِعَالِةِ الطِبْعِيْجَةُ إِذِ لاَعْرِفْ مُنْضًا عَرَقُوا إِنَّ كَالُوالْحِينُ قَا وَقَطِفًا وَاعْرِفُ مُرْضَى حَبِي الْبِينَظَفَت بطؤ نهراك أرزع يزريطلا ولبراجذ كاي انتبط سُنُّامِ هَنَا الدِسْمَغِزُاخِ لِأَنَّ الشِّيَالِيَّ النِّيْ المِنْمَانِي مُوَالْتِي النِّيْ كِانْ بُونِي عَلَيْ أَنَّ مُنجِعًا قَانُونَ فَي جَبِع الْحَوْد الْسَفِاعَا الطريعية فبجب عليه أنحبين وتنج أشاه هلام الاستفاع وَلِذَلِكُ كَا نُولَ فَرَجُ فِلْ خُلِلْ مِلْ فَي فَكِلاَتِ الْاَمْ إِنْ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ وَافْرُبِ إِلَا لِا مَاعِ وَالرِّلا عُن مِن مَا وَلِا الْمُنا كُنِفَ الْدُرُوا عُلِيانَ قَالُوا اتَّ هَا مُوالْخُلُطُاهِرُهُ مِنْ كَلِينَهُ انْحَالُ لِيَرْكُ التي بنزنيزُ البطن مُوالابتين تبال لُحِن كاللُّهُ بَال التَّحِينُ كَالْمُ التَّحِينُ كَا منبعث ما بنعث ولسريح أن يظهن الداكال المي الجوابين فكيف بُقَال أَنْ خُرُل الْمُرامِن ظاهِرُهُ وَذَلِكَ اللهُ قَدَّى وَالْمُ أَنْ يَجُونَ عَالِ الإِسْتِنِيَالَ فِي الْمِي لَمَالَ أَوْ الْفُولُونَ وَفِي

فِيهِ المَرْضِ مِنْ أَغِياً ٱلْبَرْنِ مِمَّا لا يَنِفَعُ بِالنَّطرِّفِيْدِ فَانْ كَانْ فَعْل مَاجِبِ لِيَّرِيدُ لِمُ مِنْفِكُ لِإِذْ كِانِهِ آلِالْكُمُونَ الظَّاهِنُ لِحَكَ عُتَاجِ إِلْي قِائِر سُتُرِ لِكَ خَطَاكَ فَاتَّ أَفْعُل لِكَ ذَلِكُ وَالْمِيْ الْكِ النَّالْاصْلُ النَّهُ عَالَيْهِ مِنْ فِي قَالَ وَأَوْمَعِيْفِ وَ فَاقُولُ الْمَاسِعُكُمْ مَعُونُولَ الْطَلَّمُ هُو مَعْزِفَهُ جُلْظًا هِزُهُ وَلَيْ الْحَبِي حَمْرِينَ مِ بَاللَّمْ فِي كَالْكُ سُبُ وجَدِرَاكُ الجُلُ وَكُوْ مَعْفِهَا فَلَمْ أَوْرِدُا لِهِ فِإِلْفَا لِمُ الْأَكْرِفِ ذلك والنم إلى ف الغابد إمّا الانفاق يُزيع فيلم وبعني الأنبا والتم مختلفون ومعانيها وذلك أتعضكم المكا بفترت الاسترثياك والاينتن يال الإستفاغات الطنبعيه وذاك انْهَالِدُ الْبِنْمُنِيكَ وَأَجْبَنِيت مُعَوَادُكِ ابْتِمَسُاكُا وَإِنْفَطَ ية الانتفاع بهواذلك إن ترسالا وقوم أخرون فكم كنية عُدُده بَعُولُون وهُ إلا مُزام المّاهي في الدّيالا بمال وينفون جِنَا مُنْ نَظُوًّا لِلَّهِ إِنَّالِيِّي اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ الْمُلِّيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ الللَّهِ الللَّمِي اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ ٠٠٠ مَرَالْهُ بِعِيْنِ غُلِحُكُما وَافْسُدُ مِنْ إِلَّهُ لَالْمُصْدِمِّ عَلَيْ الْمُلْطِ مِنْ إِلَيْ مِرَالْهُ بِعِيْنِ غُلِحُكُما وَافْسُدُ مِنْ إِلَّا لَا مُرْمِدُ عَبِي قَاقُطُ وَلَا مُلِكَّ مِنْ إِلَيْهِ الْ بِالْمِيْسِنِ فِي أَغْلَبُ الطَّنْ عِبْدَةً أَنْ كَانُوا لَهُ مِنْ وَنَعْزِقًا قُطُّو وَلَا مُؤَلِّ مِنْ عِبْ وَلاَ وَالْ بِرَانَا الْبِيْمُ عَنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَدِّلُ الْعُلَيْجِ فَفَعُ وَالنَّبْعِ مِي إِلْمُ الْمُ الطبيعية والد

كَانَابُنَّا ٱلْوَزُونِ الرَّجْلِ أَوْنِهِ ٱلْبِدِ فَلَابْدِ فَلَابْدِ فَالْمِدِ لَانْحَالُمُ أزْنَعُلمُوا إِنْ عَلَمُ مِلْعَ عُلُط حُمُ وَأَنَا أَحْجُل قُولِي لِازَادِكَا زَا بِالْمُرْخَاهِرَ وَهُوَاتُهُ لِينْ لَجِدِمِينَ صَلَا بِهِ وَرُمْ فِعُصُومِ لَفْهَا يَدْ ايعضوكان غيرض به أفصدمة والما البرع فيف الورم مرض لفينه والخاللة بقالفاك ألاخلاط فالانتلاعة بكبنه محبود عناج المخليل وثم ذاك المنون دُوْنَ أَنْ يُسْتَعْنِعُ بَعِنْهُ لَلَّهُ لِإِنَّكَ إِنْ عُلِكَ بِدُنْ يُدُونَ فِي ٱلوِرَم فَعُسَلًا عَزِلْ نَصْصَهُ وَلِذَلَكُ إِنَّمَا يَعِلِطِ ذَٰ ٱلْإِلَا لَعِمُوفِي ذَلِكَ الْوَقْ بِالْاَسْمَا الْبَيِّ شُرَّدِهِ نُعَبِّضٍ وَإِذَا الْبِتَعْفَظُنَا البدنك لمدجنن عمل المؤموالوان الادوريوالم للدفان كُنْتُ لَمُ اللَّهِ بِعَوْلِي مَا قِلْتِ امناعِكُمْ كُمَا قُلْتُ فِي بُعْدَافِقُ لِي وَاقِيًّا وَكُمْ وَمُعْلِّعَكُي مُنْ يَقْبُلُ الْمُمِّلِظًّا فِي وَبُوسُونُهُ \* وَ الرَّاسِ الحياسِ في فَنَاظَى الْجَابِ الْفَايِرِ لاَ عَالِكِيل غُ انَّ الجِبِ لَفِهُ الرِّحَضُرُ بَعِدٌ قُولِ الْحِرِيدِ مَا فَإِلْ فَقَالَ الكِكَ الْفُنُا إِنْكُنْتُ مُعِيمًا لَهُمُ الْوَلَا الْوَالْمُعَيْثِ بِمَا قَالَ الْكَاجِب الجِرْبُهِ وَذِلِكَ الدُّلُا يَسْغِيلُكُ أَنْ تُوفِعُ إِنَّ البِّرُ أُوالُوفُ لَكِاجِر مِنْ وَقُلْتُ البُّنَهُ اوَالْبُلُدُ اوَالْجِلْمُ الْبَادِ بُدَاوَالْغِضُوا لَنِب

والنبيرع وتفقولون أزاكوزم الميتكي فأخروني فوكزون وشخيكاك مِنْ عُبِرِ عَنْهُ وَلا نَظِنْ وَهُذَا الْوَرُمْ عِنْدُهُمْ هُوَانْفِاحْ مِدَافِع الْمِدُمُجِهُ وَجُعِ وَجُرارَه ثُمُ اللَّهُ مِنْمُونَ اوْرَامًا الْحَرِيرَ صَّا مُرْكِبًا مِثِل وَرُمُ إِلْهِينِ إِذَا كَأَنْ مَعِدُ شِيَلِان وَوَنُمُ اللَّوْلَ لَبُنِ بَعِنْ الْعَمَانَيْنِ اللَّهِي عَنْ حَنْتَى اللَّهِ وَاللَّهَاةِ وَاعْلِا الْفَرَ وَاللَّتُهُ تُعْرَبُهُولُونَ إِنَّ يُعِمِلُ كُمُ إِنِّي قَرالْتِهُ عَن وَعَجْمَا قَد انضمت فضار فيها بذاك المرضان عيا ومنهم مزلا يول الروع إنه وعجم فالجزي الواجو الاسترسال والاسمنساك جَيْعًا مُعُاوَدُ إِلَّ مَّا لايبتها لَنْ يَقُورُ عِالْوَهُمْ فَفُلا عِبْ الوجود ففكن جَالْمَورِ والْفَحَة عَلَيْ اللهِ وَعَلِيلِهِ مَا لَهُ وَعَلِيلِهِ مُم عَد رَاوُا ازْبِصْرِوا عِلَى أَن يَهْ وَاكْلَمْنَا يُوجُوعُ هَافِ الْأَسْكِا عِلَيْ سُرَجِ أَكْثُرُ فَبِكِيمُ أَرْجِعُوا وَمَالُوا إِلَا لَجِيِّ وَقَد عُنْبُالِهَا وَلِا وَكِيْعِ مَن يَرِيدِ أَنْ سِتَعَمْعِ عَلَم الأَمَرَامِ الْأَوَالِ الحسيه حِمَّا بُالْمُغَرِّدُ إِفَامَّا الْأَنْ فَنَبْغِ لَيْ يَغُولُ قَلْبِلَّامِنَ كَتْبِيرْ مِمَّا سِنْفِع بِمِ المُتَجِلِّمُونَ مِنْ مُنَا فَضَمَا هُلْهِ فِي الْفِرْفَ وَاتِي لاَ مَنْ إِن سَوْم مِمَا الْقُولِ اللَّهِ الْمُقَا وَذَلُكَ بِيُحُول الْ يُنْكُوا الْحُضُوْمَةُ وَالْمَرِي وَمِحِبُهُ الْخَلِيَةُ وَتَدُبِّرُوا فَيَا

تعنى الحرر المقدّمة ولا بعيريد فحال مزالح والتوخ الاغالبط لأمزع برو ولامن فيتبد فإنالانيان نتما غلط نفيدم زغير إناده مِنْ الْأَلِكُ وَإِنْ لَمْنَا مَا لِي أَنْ السِّلْهُم انْ كَانُوا يَعْلِمُونَ الحُكُمْ مَاالْانِجُاتُ وَذَلِكَ إِنَّ لَيْسِارُيُ إِنَّهُ مَالْلِانِجُاتُ وَخُتِمْ بِيهِمُ ذَا وجيوالبي فالذ قوم منم اندخال ما خارجه عز الامرا الطشعي لاتَّاإِنْ لَوْنَعِ الْمِرَاكِةِ إِلَى هِلَمْ عَيْدَ إِنْ مِنْ الْعِدْشِي مِعِلْ الحالات وخااوليز أوتخلخل وكب النفهر عنهرش مستخ الْحِيِّهُمْ حُمَا يَجِي عَلِي لَيْنَ يَرِم مَنَّهُ بِعُولُونَ لِسَّا وَمُنَّ بَعُولُونَ عَيْرَهُ وَرُبِمُا حَجُوْهُا كُلَّهُ الْحَالَةُ لَا فَرْوَ شِيعًا وَإِنْ رَامِ لَجَد انْ عَلَمْهِ مِلْ مُنْ أُهِذِهِ الأَشْيَا فَقًا وَالْكُلِّ وَالْمِينَمُ الْمِنْمُ الْمُتَلِّى الْمُنْ الْمُنْ وبقولون أنتكفيمهم هذه الاشباكالها الماكان عبافه في الم نِهِ زُكِ الْجُلِعُلِي أَنْسِهِم فِي لَلِّهِ لَكِي وَلاَعِيْمَ لُونَافِينَا أَن بِهُمْ وُالرِّصْدُ الْمُسْتَرُخِي هُوَالْمُتَدُومِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُثَلُّ وَصَدَّد المتكفل المنتجمف وأزاج اسرالاستفاغات الطيعيد وأبجانها شَيْعُيْرُهُ فِي الْأَسْبَاكُلُّهَا وَاتَّ الْمِرَاطِ فَلَحْضَجُمْ هِ هِ وَالْمِنْكُمْ ونصَّاهَا وَحَرَّدُهُ لَكِيُّهُم بِعَطَّعِونَ عَلَى هُنِهِ السَّيِّا الْإِفْ الم

أن فُطْ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُؤَا أَنْ يَهْ مُعْمَعُ وَإِنْ الْمُؤْمِدُ وَإِنْ الْمُؤْمِدُ وَكُنَّا الْمُؤْمِدُ وَكُنَّا الْمُؤْمِدُ وَكُنَّا الْمُؤْمِدُ وَكُنَّا الْمُؤْمِدُ وَكُنَّا الْمُؤْمِدُ وَكُنَّا اللَّهِ وَمُؤْمِدُ اللَّهِ مُؤْمِدُ اللَّهِ وَمُؤْمِدُ اللَّهِ مُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ مْ كَانِتُ فِي وَفَتْهَا سَعِفَ مَا سَعِفَ مِن عُيزان عَيدِ جِدُهُا بَتُهُ نِعُ جِرِّمِ الْمِيزِلُ وْكَانُ لِسِّرِجِتِمِهَا سِيِّبَ بِيُلَان مَاسِينُ إِنَا الظَّنَّ فِأَنْ وَثُمْ مَّا هُوَسُورِ إِخْتُواْنِ وَوَيْمُ مِدْهِ احُرُمْ مِن مُرَجَّبُ فَلَا عَلَمُ مُنكُون مِن عَاقِل وَذُلِكَ الزَّافُلُ بناك نَهُمُ اوَلاَ فَرُنتِيبُوا فَوَلْهُمُ انْدُلْسُ يَنْ بَغِلْ عُلِلاً سِبْتِ بِالدِسْمُ وَلَا عِلَى الدِسْجَيْلَاكَ مِالدِجْسِ الرَّحِيَّالِيِّ لَكِنَهُ الْمُأْمِنِيْجِ بَالْكِوْوْلِ الْمُنْ عُلِكُ مِلْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ عَدِ جُرُعِ الامُورِ مُنْتَنَا بِهِمُ وَلَيْ يَظْهَرٌ أَنَّ الْحِرْمُ البَيْ عَبُكُ الأن وُسُرُ الوَرُمُ البَيْ كَانُ قُبُلُهُ فُرِقَ يُوكِكُهُ عُرِي مِ اجْرِهِ مَا شُؤُ وَلا عُرِي مِن الا خُوشِي فَلا شُؤِ إِنْسَعِ مِن أرابيتي فكاللوزم مرض مُرخب وُسيتي الدُخرة مُرض السِّيميّاك مُ حَيِفُ لَرِجِنْهُمُ الْفِحْرِيةِ هَنَا وَهُوَمِ إِنْهُمَ الْاَشْاوَافَ انهُ لِمُرْبِقُطِ هُزَا السِّنْفُ مِنَ الْوَرْمُ جِرَتْ فِي الْهُنِّ وَلَا مُنْ الدَّرَاع وُلاَنْدِ ٱلعِفْدُولاَنْدِ العَنْمُ وَلاَنْدِ البَّالِ وَلاَنْدِ الغند ولا في شيء سايراع منا المرزع تي عنج مزالودم شي الحَابِج فَأَمَّا هَذَا خَاصَّهُ للاوْرَامِ الرِّيُّ يَحُونَ فِالْغُ وَالْمِيْنِ

مِوَارْكِنْيَرُهُ مَا يَلُغُ مِنْ كَلْخَلْهَا أَنْ يَضِحُ مِنْهَا أَلَّمَا فَازِكِانِ فِيهَا عِسُلُ مُرْبِجُ مِهَا شَي لاَنْ وَهُوالْوِبِ لَ غُلُظمِوْ الْنُ بَفِينَةِ خُلل جرِيم الجرّة فَمَاكَانُ هَنَا مِمَّاسِعِد عَلَمْ هُو نَوْهَمْ أَنَّهُ فَدُمِيْ شِي مُرَاتِكَ بَرِهِ لِرَقِبَدِ وَانْكَانَ الْجِرِ اللَّي يُونِيهِ لرسيعة عرض عدوابس ببرابطا على من المداعاك هُنُوالصَّنَاعِهِ أَنْعِهُم إِنَّ الْطَبِيْعِةِ الْتِيُّ ثُرُبِتِوالْمِنْ قَالَتِهَ عَمْلِ مراري تروه ستره فوتها فتدفع عزاله زيجع مافية مزالفض كَانَّهُ الْعُصْمَ هَا وَتُقْرِفُهَا فَإِنَّ بِحُرَانًاتِ الْمُرَاضِ فِي الْحُنْنَ الْجَالات حُذَلِك رَجُون وَأَنامًا زَكَ ذِكْرًا بُهَا لِلسِّنفِيعَ مَاسِّنَهُ عَمِ الْمِرْنِ وَكُذَاكِ الْبُمَا فَاجْلُدِهِ أَسِيَادِ لِحَبَاتِينَ مانج بترفيد مزالتي عردهامسا واجد بك لانها أضرادها وُلِانَ هَزَا الْكَلَمُ النِّيرِ مِمَّا مَلِعَمُ فَهُمُّ الْفَوُّ والنِّي فِسُنَا فَضِرْتُمُ والكالج إلى يُحاظ المهريةُ تكون وثي فهمه ومواك بتركي اللهُ فَرِيجِنَ فِي جَالِ مِنَ الاَجِوَالِ أَن يَسُولُ شَيْ مِنَ الْحَبْلِ اللهِ لِكُتْرَةُ الشِّي النِّي يَضِّ النِّهَا وَامَّأُ لِرِّفْتُهِ وَامَّأَ لِأِنَّ الطِّبْعُ لَهُ فَرُفُنُهُ وَدُ فَعِنْهُ مِنْ ذِلِكَ الموضع وَلَمُ تَخِيرُ جِرِمِ الْعِبْرِينَّهُ عُرُطُيْعِهِم وَسُغِعِنُدُولِكُ إِنْ الشِّي الشِّي اللَّهِ عَبْرِي رَفِيقًا

عُنْ انْضَامِعُ كَازُ اللَّهِ مُتَكَانِفًا أَزْعِتُ مَا فِيهِ مِنْ أَلْتُ مِلْان لاَتْهُ فَدَ يَخُونَ أَنْ يُخِنَ مَا فِيهِ كُنْ يُلُ وَفِيقًا فَتَقَلُّ فِلْكَانِكِ وَارْكَانَ ضَيَّةُ وَالْأَجْوَدِكَانُ فِمُرازٌ يُقِرُواكُنْ الْقُرْمَا فَيْعَالِمُواعَلُوكُ مُرْثُ بِينْ لَمِنْ الْعِضْ مَاكَانَ قِبَلَ ذِلاتُ عِنَّا فِيهِ قَالَ ذَلِكَ قَدَ نَجُونِ إِذَا شَيْفَ وَجُكَا الْجِنُولِ إِلَّهِ لَهُ وَإِذَا رَقُّ ذَلِكَ الشَّيْ النِّي لِينِ وَإِذَاكُثُو فَإِذَا خُرَّكَ جِرْكَةَ اشْدٌ وَإِذَا اجْتَرُبُهُ شَيْ مِنْ البِّحِ وَإِذَا الفَّلُكُونِ العِضُوبِيبُب من دُاخِلُ فَإِنَّ بَرْكَ اجِدِجْعِ هُنِهِ الْأُسْبُ وطن أتعلة الاستفراغ واحده وهواتي الجاني توهم النابر عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَعْمُ فَاللَّهُ وَالظَّاهِرَةُ فَضَّلًّا عَمَّا بِيَوَاهُا فَقُرْنَرِعِيَانًا الصَّوْفِ وَالدَّبِيفِ وَعَيْرُهُمَا مِثَا الشَّبُهُمَا خِ ٱلْسِيّا فَهُ وَالْقَلْحُلِ إِنْ كَانْ فِيهَا رُطُوْ بُدُلْتِيرُهُ حُمِيًّا وَانْ لَمْ يَخْرِمْنُهُا وَازْكِاتَ فِنْهَا رُطُوْ يُهِ كُثْمِرُهُ سِيًّا لَتَ وانبعت ما بالفر لريوهموا هراييه عالميزاين والمخترين والفروسابيرالأعضا التي هم مؤالسخافة على صل جَالُونَهُ مِنْ أَنْ يُسْرِينُ الْمُعْلِينِ الْمُؤْمِنِينِ عُنْهُمُ الْمُؤْمِدِ المجِبْنَيْده بنها لأبيتُبُ لَيْنَاع عَبَارِيهَا وَقُرْرُانَا ابْشًا مِزْلِجُ ارِ

فِمَا إِنْ يُهُم وَمُزَ أَيْفُتِهِم وَفُولِ هِوَازٌ المَرْضِ اللَّهُ لِيُمُونِهُ هُم ارْضَا فَلَعُونِي هُوَاللَّهِ الْحِارِجِ عِزَالْجِرِي الطَّبِعِيمُعَهُ وَمِعِ وُمُوَا فَجِهُ لِلْبُدوَجُواره وَلَيْسِ بَنِيدِ هَزَا الوَيْمُ مِنْ طُوِّيْقِماً هُووَرُمْ الْعِصُوالَةَ مُوَونِد عَلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْوُلالْزَال وَلاَصَلابُهُ لَكِنَانُ آمَا كِعُلِ الْعُصُومِ مُلَاثًا مِزَ لِللَّهُ الذَّهِ الذَّعْنُهُا كَانُ وَلِذَالَ عُجُلُهُ مُنْ مُنَالًا وَلَسْ عِنْ صَرُونَ انْكَانُ مُتَمَّا أَنْ يُغُور أَكْنُ نَكَا لَقًا وَأَكْثَرُ صَلَابَةٌ مِثَاكَانَ وَنَقُدِنَانْ تَعَهُم ذَلِكَ فِالْجِلْوْدِ المُرْبُوعَهُ وَفِي لَأُنْكِيا المضفورة والشيورالمسكدان متاز تنردها الكاجهد وَكُذُ إِلَّ الْمُثَا فُازْعَالَجَ الْاَعْمُا اللَّهُ وَمَدَ هُذَا ٱلْوَرُمَ هُوَّ مِ لزمها على لحان نضرانخ متاكات والأعضا المتليّة لاَبْدُانْ لِحُفْهَا الْمُنتَدِّدُ وَكُذَاكُ لاَبْدُ الْإِغْضَا المُسْتَفْرَعُهُ مِن أَزَ كِلِفُهُ اللهِ مِنْ فَأَمَّا الْكُنَّا فَهُ وَالْبِيَّافَهُ فَلَيْرُ فَأَجِدِ مِنْهَا بُوجِيانُ كُلِفْتُهَا لَا الانجَاتُ وَلَا الانْتَاجِ وَذَلِّكَ انَّهُ لَا يُبُ مُتَى عَانُ الشِّي مُعَلِيزًا ٱنْ يُهُمِّلُ مِنْهُ شَيِحِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اَنْ وَكِوْنَ الشِّي المِنْ عِبْدُ عُلِيظًا يَتِ مِرَّا فَلَا يَنِيْ لِمِنْ مُنْفِي وَلَا

مَا دُاهُ الجِلدُ مُتَوِلًا لَهُ وَهُونَا مِندُ شَيْحٌ فِي مِيكِ الاحِيَاسِ إِنَّاهُو مِنْهُ لَاكْرِيْجُهُ الْوَزِّمِ حُمَّا أَنْكَ أَنِّمًا إِنْ خَنْتُ الْسِفْخِ الْوَصُوقًا عَيْثُ مُ فِعِيمُ لِلْ فَفِي وَفْتِ رَطِبِ وَلِرُرْكُونُ عِدَالِ الْعِيلِ اوالزقت مُفْرِطًا جِنَّا لَمُ سَيْلِ فِيهُما شَيْ لِخِلْظ بَلِكَ الرُّطوبَةُ وكُذُلِكَ بِعِرْضَ إِنْ غَيْثُ لِالْإِنْفِغُ الْوَالْمُتُونَ فِي مَا اُوْكِ سُجُ مِمَّا جُالُهُ مِنْ إِلَا الْمُ الْإِلْسَانَ مِعْمَالٌ مِعْمَالًا مِمْمَالًا مِعْمَالًا مِنْ ال جِنَاكُ لِللِّن وَكُلِّ اللِّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ الْفِلْ النطوية التي مُعَتُ وَأَمَّا لِأَنَّهُ إِسْرَفِيهَا فَصَلَّحُمَا قُرْزُكُ كِدِ الْجِيزِلَ ذَاكَانَ } إِنَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهُمْ فَقَدْ مِحِنَ الْجِنَ نَكُون نُوع وَاحِد مِن آلُورُم المُبِيتَى فَلْعَبُونِ لِلْ فَرْقُ فِي المِنْدُ وَرَبُوعَ مِنْ الْأَلْهِ عِلْظَالُولُورَةُ النَّي بَبَأَلُ إِلَّا لِمِنْ عَلَى وُمُدًا لِنُهُنَ عَهِ مِنْ بَكِنْ وَهُوالنِّي لَهُونَهُ اهُلَهُ فِي الْمِنْ يعنى صَابِ الفِي وَالنَّالِهِ الزِّينَ فَمرعِ مَدَافَيْتِم خِكُمَا جِذَا مُرْضَلِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ وَمَنَّوْ مَا لَذِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ بِهِمُونَهُ مُرْكًا فِرُا وَيُسِيْبُونَ فُولِمُ الَّهِ لِأَبْزَالُونِ يُفْعُو مَنْ وَكِفِفُونِهُ اخْرَى وَبُرِيتُكُفُونُ فِيهِ وَيُولُونُ اتَّ جَالُاتِ الأَمْرَامِ المُّنَا هِيُ فِي نَفِيرِ الْأَبْرَارِ لَا فِالْتُكُوْرَاتِ

الْمِرْضُ لِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال لابعرض شريمنها لواحدم العضا البدر وخصريها المجينان وَالْمُعَيِّنِ وَالْفِي بِالْحِاوَرُهُ اوَالْوَرُمُ شَعْبُ لِنْ لَوْنُ فِجْمَعُ الأعْنَا الْمِي مُضْرَفِيهَا مَبُول أَسْبَابِ ثُولَة اللَّائَةُ لَمَّا كَالْ بَعُمْ الْاعْضَائِ كَلْعِهِ مَعْيِقًا مُغَلَّفَ لَا وَبَعْضَا كُنَّهُا مُنْكُر لَّا صَادُ رَبِيْ مِنْ عَضِما مَا يَبِيْلُ الْيهِ وَعَيْسِ فَ مَعْضَا فَإِنْكَ إِلَ مُلات رِبًّا اوْغَيْرٌه مِمَّا هُو وَجَالِمَ مِزْ الْكُنَّا فَهِ جُوْهُنَّ لَلْبُ لمُ يُرِينُ اللَّهُ المَّلِكَ هِيْ عِلْمِ مِنَ الْعَلَىٰ لِجُوْمِوًا رَحْبًا سِنَالُ مِنْهُ عِلَيْ الْمُحَان كُلِّ مَا فِيهِ فَضْلاَءِ الْجَهِّلُ وَمَاكَانَ هِكُذَا فَعَالِعَقِيْرِ اَنْ يَنْكُونُ وَافْعِلُمُ وَاحْدُونُ فَالْكُلُوا مَا لَكُمْ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُواكِمُ اللَّهُ اللّ سُايِرَ الدُنِ عَلِيَا لِمُنَا النِّي عَلَى المِنَائِنِ وَعِلَّى الْمُخْرِرِ وَعِلْ الْمُ فَيُعَوُّلُونَ إِنَّ الْبِينِ فِي مِنْ لِلْأَنْ الْبِينِ لِي فِي الْمُؤْمِنِ الْأَوْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ ال تؤرثت إمّا موكليغنها وبدغوز التركب والهزباز الطوبل وَمِمَّا بُرُكَّ عِلَيْ إِنَّ هَذَا حَمَّا وَصَفْتَ الْأُورَا وَالبَّيْ يَكُونَ مَعَ جُرِي بِهِ إِيرُ الْاعْضَالِاتْهُ قَدْ بَرِيْلِ مِنْ لَكَ الْدُولُولُولُولُ ارُقَ مَا بِيهُ الْحُمَا يُنِينُ لِبَنْ لَهِ الْعَيْنَ بِلَ وَالْمَعْنُ فِاللَّهِ فَاتَّ

التَّ فَتَتِرُ فِيهَا وَمُنْعِثُ مِنْهَا فَكِيَ إِذَا كَاسَّا كَاللَّهِ فَتَّ مَنْ الْمَدَّ فَيْكُونَ لِكُونَ وَفِيهَا وَامَّا الْمَرْوَيْكُونَ لِلْوَرْوْرِفِهَا وَامَّا الْمَرْوَيْكُونَ لِلْوَرْمُ مِنْ فَلْكُونَ الْمُلْطِهَا وَعُلْظِهَا وَعُلْظِهَا وَعُلْظِهَا وَعُلْظِهَا وَعُلْظِهَا وَعُلْظِهَا وَعُلْظِها وَعُلْظُهُ وَامَّا بِهُلُونُ وَالْمُوالِينَ فَعُلْوَا الْمُرْفِلِ اللَّهِ وَفِلْا مُرَاضِا الْمَيْعُ الْمُونَا وَالْمُلْوِلِ اللَّهِ وَفِلْلَامُ اللَّهِ وَقُلْلَمُ اللَّهِ وَفِلْلاَمُ وَاللَّهُ فَعُلِما وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعُلِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَامُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْم

والجذوالميته سب

غلفارة والفائدة الفائدة الفائ

يُّع فِيهَا الأَثْرُ لِإِسْتِعِال أَضَا فِالْعَالِمُ اللَّهُ وَإِمَّا الأَنْ فَإِنَّا نَفْتُحْ كِنَا بْلَّا هُذَا لِلْعِلْمُ الَّذِي بَكُونَ بِطُرُونَ كَلِلْكِدِ بَغِيرَانِ فِي لِمَا اتَّنَا مُنْكُرِيدٍ هَنَا الْكِيَّابُ كُرِلْمَاسِّنَاهُ عَلَىٰ الشَّرْجِ فِي مَرْهِ مِنَ الْكُتُبِ وَاتَّ فَالْمِدِ عِنْوِلُهُ السَّالِعِلَا فِيها فَقُول اتَّالطِت هُوَمَعِرْفُد الأَشْرَا المنسِوْبَه المُصَّلَّة بالعِيّدة والمرض والجال التي لمرخاص للانكان في العبيرة ولامرض وينبغ أن فهم اسم المعرفيه فيهذا الموضع عراف المغنى العام لاغلى المغنى الخاص والتي أيضل كالمعنى هُذِهِ النَّكَ يُونِينُ البِداعْنِ العِيَّةِ وَالْمَنْ وَالْمَالِكَ سِنْ بِعَامِهُ وَمُوا مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وامًا عِلامه فانجَيْع اهل في المنافق المنافق المنافق المنافقة والبيئب لفاعل والجافظ كما والعلامة الدالة عليكا إلاحيك وَعِلَىٰ هَذَا الْمِبَايِرَ ضِيِّهُ وَلَا يُرَانِ لَقُ الِلْمُولِكُمُ الْمِنْ فَالْابْبَاجِ الفاعله افا كافطه كما والجلامات الزالة عِليْهَا اللَّهْ وَكُذاك ابْسًانُسُونُ البَّن فَالْبِيِّبُ وَالْجُلامَة الْمُالَةُ عِلْحُكَالِ لِمِنْكُ المنيك بعيدة والأمرض الى باك الحال وأوّل قصلالطب اعًا هُوَلْعِ فَوَانِ اللَّهِ مِنْ الْمُعِيِّدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أزئنياك واعذا الطونق زالغام وابزقليه فالخروف أرزاس وَرَامُ النِّمَا لَهِ اللَّهِ كَالرِّبُول الرَّبُول اللَّهِ الْعَيْاب الرَّوف لِيس وَفُولُ مِنْ كَالْ سِطَاطِينَ وَالْمِيْ الْمِدِينَ الْمِدِينَ مِطَالُوسِ وَلَمْ يَتَعِمَلُ اَجِدُ مِنْ خَانَ قُلْنَا نَهِ شَيْ مِنْ خُنْدِ البِّيْلِمِ البَيْنَكُونَ الْمُؤْلِدُهُ مِنُ الرَّمِي الْوَهِمُ الْيُغَايِدُ الشِّي النِّي يُفَيِّسُ لَأَلِهِ عَلَى أَنْ صَلَا أَكُلِيْ اللهِ هُوَاللَّهِ النَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُنَا عَالْ بِطُونِ فَالمَا إِرْفَعَدُ الْمُنْ اللَّهِ المُ هُذَا الْحِنَابِ فَأَنَّا نَبُّ عِمْلِ الشِّي الذِّي حَوْنِ طَرِّي تَحْلِيلُ ٱلجَيْرِ وَبِقُتُ مُدْمَا نِعَصُ هَأَلِ التَّعَلِيمُ عَلَى وَلِي فِي النَّيْفِ وَفِي النُّوْمِ الْقِيَّاسِ فَاتَّدُ بَفِضَّلُهُ مِعْمَعُ مَعْ مَالُهُ الْأَمْنُ وَاذْكَارِهِ كِخُرْخُزُمُنْهُ لِأَرْكُلَّنَا يُعْلِهُ الْإِنْسُانِ طُرِّبِينَ كُلِّكِلْ لِكَالَّا لَيْمَانُ لِكُلِّ فحفظة وذكره بتهاع أبدجا امزق أزالحر عتوى على مُجَالِ الشَّاعِةِ كُلَّهُا إِذَاكَانُ مِنَاجِيِّنًا وَهُوَا لِإِلَّهُ يُتَّمَّاهُ فُوْ يُرْجِرُ الْجَوْهُ رَبُّا لِيفَ تَعُوالِنُّهُ وَيُرْالِحِدُو التَّي يَنْبُونَهُما الطِقُاتِ لِأِنَّ تَاكِّ الْجِدُود المَّا يَجِدُ الْمُسْتَا مِنْ عِرَاضِ كُفَتْهُا فَامَّا هَنَا الْجُوالْجُوهُ مِن فَجِوالْشَيْمِ نَفَتِيرٌ جَوْهُونَ وَالْمَالِحُ بْصِ سُيْ مُن مُحْمِع عِلْمُ الطِبُ فَعَنَّا شِيَّا عِلْيُم فِي كُنْ الْحُرَّ مِنْ

الأُخَى وَفِي إِنْ جُلُهُ هَٰ لَا آكِةٌ مَوْضِعِ شَكَ يَبْعِي أَنْ يَخْلُونَ لِكُ ائااذا فأناا الطب معزفه الاشبا المقله بالفحه وبالمض وبإلجال التي لرغاص الإنتان فبهاصيه ولأنض فعُنْ يُحونان بغهم المُ المُخْفَعُ الدُوْرَ بعِضْ وَبحُوْزِ ازْ يُفْهَمُ أَنَّهُ مَعْزِفَهُ الْ شَيَالْمُنْ مِنْ مُعْرِفُكُ مِنْهَا فَامَا المنج نِجِهَا فَلا لَحْيُمْ وَلَا لِمُنْكِ وَلَا يُؤْمِرُ لِاللَّهِ وَامَّا المُنْعَضِفَا فَالْعَمْ لِكُنْفِ وَالْطَافِ الْمَا عِي وَأَمَّا امْزَايِّ عَيْ أَلْمُنيْ مِعْزِفِتِهُ مِنْهَا فَيَثْ بِعَطْرُبُو الصَّاعِهِ وُنكُ مِن مُرْدِ مُمْ عُلِمُ الْمُورَالُطِبِ الجُرْوُتِيمُ وَهُوَالْفُوالْجِنِي يَدِجُرِ الطَّبِ فَنْسُلُهِ الْأُنْ مِرْفُ لِلْمُ إِنَّالْحَيْمَةُ وَالسَّفْتِهُ وَالتَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِن الْمِلْمَاتِ وَالْأَبْ اللَّهِ فَنَعُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حِلْمُونِ بَطْنَامِهِ عِلَى غِبْمَالِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلِمَ الْمُؤْمِلُةِ الْأُو لِي ومن زَعِيلِ الأغِمَا الدائية الزَّعْبِ من الله والمذالعيم الأن مُوَالَّذِي مُوكَذَلِكُ فِي الْوَقْتِ الْخَاصِّ وَهُذَا الْشَاكِةِ الوَقْتِ الذِي هُوَوَيْدِ صِجَرِيْرِ مُعْزِيدِ لَلْأَلِحِ مُنْبِتُوكِ لِللَّهِ اللَّهُ ستوا أَن لَهُمَ اعْبُرُ الله وَأَسْتِوَاهُ عَلَى أَفْضَلَ خِالاَتِ ٱلاَعْتِدَالُ وَأَلِا

الأنبياب اغني إئياك المض لَقُلا ثم الك نيباك كالراتج كسنت بعبة ولائرض شرمن بغدهرة الالدران واتماقصة أَيْضًا فِيْهَا أَوَّلَا لَعِيْ فَوَالْعِيْدُةِ مُنْ مَنْ يَغِيدًا لِيَعْبِهُ مُمْ إِلَى التَّالُسْيُ بِعَدِيمِهِ وَلاسْمِنْهُ وَعَلَيْهُ لَا القَاسِ بَحْبَرَى المُنْ الْجُلَامَاتِ وَأَمَّا فِي الْعَبُلِ فَاتِّمَا بِي إِنَّ لَكُ مَعِيدًا لَكُونَ إِنَّا لَا مُعَمِّد جَالِ الْأَرْانِ الْعِلْمَاتِ ثُمْ يَكُونَ مِنْعَدِ ذَٰكِ الْبَعْزَلِجَ عَلَى الاستاب بعيد الأران وسفت عا وعا واحدمنا عفظاف بَعْجَل اوْمَرْل اوْمَعْمَل مُقَال عَلَى إِحْدُ وَحْمَيْنِ مُعَامِظُو وَاسَّا عُو الزَّمَارِ الْجَاضِ وَالطِبِّ مَعَرُّفِتِمَا حَيْمًا وَالمطلَقُ نُقَّالً عِلَى وَجُهُنِ لَمَّا دَايِئا وَامَّا عَلَى ٱكْتُواكِالَّاتِ وَإِمَّامًا لَا بُنْبِيْتُ الْحَيْدُ وَلَا الْمُرْضِيِّبُ لِمَا أَوْ عِلْامُهُ أَوْ بِدِنَّا وَمُوِّلُ مطلق فيل أفي الزمان الحاصر فك واحد من لك يقال عَلَيْكُ أَوْجُهِ اجْدِهَا اللَّهُ يَكُونُ مُسْوِرًا إِنْ وَاجِدِينَ الفِدَّنِ وَالنَّانِي أَنْ يَجُونَ مَنْ واللَّهُ مَا جُيْعًا وَالنَّالِثِ أَنْ يَكُونَ رُسُبُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَمُنَّ الْلَّالَا وَالنَّانِ وَالنَّانِ مِنْ فَا اللُّهُ يُقَالِعُكُ صِنْ يُنْ إِمَّا أَنْ يَكُونُ مِنْ يُونًا الْحِدُلُ وَاحِدِثُ الطِتْبِزِ بِالنَّهِوَ إِنَّا مِأْنَ بِنِينَ إلى إِنْ الْمِيا الْحُثْمُ مُمَّا أَنْهِ عَالَى

وَالنَّابِي أَنْ يَجُونَ قَالَجْمُونَ فِيهِ الْإِلانِ وَالثَّالِثِ النكون فيواجها كالنيز من والاخرى من فالبذالتي لس بعجيد ولاستقيم عَلْ الْعِي الدُّول فوالمتوسط عالمعبقة وَالْإِسْمَعِمُ الْمِيْلِ لِمِنْ اللَّهِ فَوْرِي عَالِمَ الصِّيمِ وَاللَّهِ مُوفِي غَائِدُ البّغَمُ وَاللِّي يُقَالَ أَنَّذُكَذَ إِلَّ بِقُولِ مُطْلُقٌ هُو المؤلود عَلَى الكُ الْمَدِينَةِ وَاللَّي يُهَالَ الدُّوكُ البي هُوَيِنِ الوَقْ الحَاضِ مُتُونِيط بالجِفِيفَة بِنَ أَجِ الاران وَيْرِينُ الْبِعَدَ عَا وَمَا وَمِنْ فِيهِ اللَّهُ عَلَاكُ بِعَوْلَ مُطْلَقَ فَمِنْدُمَا مُوكذُلك دُامِّا وَهُوَالنَّيْ شِغَيْدِهِ مُعْالدُزْمانِ عَلَيْ اللهُ الإال وَمِنْهُ مُنْ وَأَتْ ثَمْ الْإِلْدَةِ وَهُوَ الْمَعْ لِينَ لَهُ تَغَايِبُونَا والبدن الله كن بعض يمع ولا سُفيم عِلَى الْمُعِنَ الله المفاللة الود عَلَىٰ إِخْمِنَا عِمِنَ الْخَالِيْنِ المَصَادَدُ بُرْ مِنْدِ أَمَّالُ عِنْ عُنْو وَلَحِدٍ وَامَّا عِدْ أَعْلَ مُنْلُونَةِ امَّا عِعْنُو وَاحِدِ فَاذَا كَانَ عِلْمَا صنفى الضّادت والكرفيات الفاعلة اوالمنعدلة مغتلالا وَإِذَاكَانَ مُعِنَّدِكُ مِن الصِّن فَبْ جَمِعًا إِلَّا أَنَّ مِ أَفَهُ وَطْعَمْهِ اوْتِ مِعْدَانِهُ اوْتِ عِرْدَاجْزَادِهِ أَوْتِ وَضْعِهِ أَوْ احْالَ عَلَجَلَافَ ذُلِكَ أَمَّا كُوْمِنِهِ فَيَتَلِيمٍ فِي كُلَّمَا أَوْ يُوبَعِّفُ عَا

كَانُهُ وَاللَّهُ مُاللَّهُ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دَايِمًا فَهُوكُ فِي غَاينةِ الاغِبْدَالِ مِنَ النَّالِجِ وَالتَّرَيْبِ وَمُلَكُ أَنِّ مِنْهُ فِإِكْثُمُ الْجَالِاتِ كَذَلِكَ فَهُوَ الَّهِي نَقِصَ عُزَافَ اللَّهِ اللَّهِ نَقْصًا نُأ أَلِينَ بِالْكِ بِيرِ وَالْمِزلِ لِيهَام مُؤَالْوَلُود آمَّا عِلْي بَلِح دُدِي مِزُ الْأَعِضَا الْمُسَتَابِهِ مَالاَحْزَا وَامَّاعِكُي يَغَاوُبَ مِزَّ لِلْعَضَا الألبُّه وَامَّاعِلُ الأمرَ رَجِعْ عا وَالبِدُلَّ لَيُّهُمِّ الأَنْ عُوَالْتِي هُوُ مُرَيْضِ إِلَوْ فَيَالَبْنِي بِهَالْ فِيْدِ اللَّهِ كَذَلْكُ وَهُنَا النَّا نِهِ الوَفْتِ اللَّهِ يُعَالَ فِيُوالَّهُ مُرْبِعِي فَهُو امْأَرْبِي المُزَاجِنِهِ الأعِمْ المُتَا بِهِ وَالاَجْزُ وَأَمَّا خَابِحٍ عِزِ الْعِبْرَاكِ مِنْ الأعضا الأليِّد وَأَمَّا جَامِعِ لِلأَمْنِ خَنْعِكَ وَالْبُولَ لِمَعْتِمْ دَامِنَاهُوَالمُولُودِعِ لَيْ زَلْج بِعَيْدُ مِنَالَا عِبَوَالِ فِالْأَعْبِ البيبط والاول كلها أوعده منها اؤاش فها أوغا تكب بَعْدِ مِزَ الْإِعْتِدَالِ عِنْمَا الْأَلْتُ دَكُمُّ الْوُعِنَّ مِنْهَا أَوْعِنَ مِنْهَا أَوْ الشُّرُفَهَا وَامَّا الْدِرُ النِّعَيْمِ عِدِاكُ ثَمَّا اكْلِالْتِ فَهُوَ الْرِي فَدُنِفَصُ وَلَمُ لِيَوَ بَعْدِهِ إِلَيْ الْمُؤْتِيطِيهِ وَقُدْقُلُنَا أَنَّ ٱلْمُرْنَ البغ ليزبعن ولأسكت بغال على أشداؤجه احدما اللاسكون فيه فاحد مرا كالتبر المقادئين على فابتها

وَمِنْهَا لِلْالِ التِّي لَيْنِيت بِعِيِّهِ وَلا سَيْعَم فَالْكِلْمَاتِ التَّرَبِهِ للعِيَّةِ هِ النِّي مَنُ لَ عَلَى الْعَيْدَ الْحَاجُمْ وَمُنْ رَبِّهَا فَلِلَّا رَجْوَنُ وَبَرُّنْ بِهَا بَجُدانْ قُرْكَانَتُ وَعَلَامات المرَضِ هِي الْخِ بُرُكَ عُلِالْمِ الكاصر وتنزز بالمهز أكاري للرائيك فَنُكُانُ وَعُلِي فَزَا المِثَالِ فَانَّ عَلَامًا تِ الْجَالِ الْمَيْ لَبِينَ بعجيه وللمنف مخالق بُرُل عِلَى الْكُلْكِالِ إِذَا كَانَت جاص اوتنزيها فبلكن تكون اوتنديها بعدائ كَانْتُ وَهِ لِمَّا الْهِي لا مُذَلَّ عِلَى شَالِبُتُهُ مِن مُرَّاجِهُ إِلَيْكِ اَوْلَا رَكُونَ وَلِا إِنْ رَبِي عِلْيَ إِلَى الْمِنْ عِلَى الْمِنْ عِلَى الْمُرْفِينِهُ الْمُرْفِينَ عُلُى الاُخْزِي وَالَّتِي مُدُلِّمْنُ وَجِهُوعِ لَيْ كَالِ الْعِبْدِ وَمِنْ وَجُهِهِ عَلَيْ البَّعَ أَوْلَتَي مُنْ مُلْ مُوَّ عِلْ اللَّهِيَّةِ وَمُرَّعِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه البُّعْمَ وَهُنَّهُ أَيْنًا نُجْزِي مُنَّهَا عِلْنَ اللَّهُ مُؤْمِنًا لِكُ مَاجُرُكِ أَسْ عَلاماتِ الصِيَّةِ وَعَلاماتِ المُرْضَ فَخِنْ فَاكْنَا قَرِحْكُ الجِلامَاتِ التِي تَذُل عَلِي اللهِ الرَّاكَةِ وَالْعِلْمَاتِ البِّي تَدُلُّعُ إِلَى الشِّي اللَّهُ اللَّهِ عَالَمُونَ الْعَلَمَاتِ التي تُذَلَّ عِلْنِ النِّي النِّي فَنكَ أَن لِلنَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم وُعُمَا سِمُوجَيْعُ الْعِلْمَاتِ مُنْزِنَّهُ وَإِنْ التَّالِمُاهِ مُذَلَّ عِلَى

الدّاني وأنه ع مِزاجهِ فَأَمَّا عِنْ أَغْضًا مُخْلَفَهُ فَتَنَعُمُ مُعُولًا انْ عُمْع البنز الوَاحِدَالِطِدَّينَ عَجَمْع اصَّافَ السَّادِ وَالبَيْعُ فُو كُلُّكُ دَامِمًا مُوَالَّهِي مِنْ فَي عِ جَنِعِ الْمَثِنَانِ عَلَيْ الْكَالِكَ الْجَالِ وَالبِّيُّ مُوَكَذَ لِكَ فِلْكُ ثُلِّيًّا لِكَالِأَتِ فَهُوَالزِّيُّ ثُلْكُنْتُ لَهُ التَّغْنِيرُ وَكُنُرُ لِكُ الْمُطَّافَانَ لَا لَهِنَ لَكُونُ لَا لَهُ لَا تَعْمِيمُ ولامزين الازعلى المغنى إلتان المنافئ ويكون كغيث العشر حُنْعًا وَيَعْنُدُ مُرْبِعًا أَيْهِ عُنْو وَلِحِد وَامْا ازَيْكُون حَدَلُك عُوْاعِضا مُخْلِفَةِ وَالْمِرْ الْبِي لِسِ بِعَيْدِ وَلَاسٌ مِمْ عَلِي الْمِغْفِ التَّالِدِهُ وَاللَّيْ بَعُونَ مُنْ حَجُرْيُا وَمُونَ بُومًا حَمَالَوَكُونَ لِقُوْمِكَ انُوا فِي صِبُاهِ مِلْ حِيًّا فَلَمَّا شَبُوا مِنْهُوا وَبِالْعِكْيِنِ وَأَمَّاكِهِ وَفَّتِ وَلَجِدِ بِالْعِيِّةِ فَلَا مَهُ إِنَّ لَهُ عِنْ الْمِنْ عَلَيْ هَذَا المعنى لا محيدًا ولاستعيمًا فإزيُّوهَمْ تبالوقْ عَرَضًا فَقَد مُكِن ذُلِك وَقُونَعْ لِمُ إِنَّ الْإِنْ يُقِالَ عَلَى وَجُهُ إِنْ فَعَالَحَمْنَ الْمُ المرالين العِيد والسُّفيم والنَّي أَسُر بعُنه ولاستَفيم وسيَّ عَاصُرُوجِهِ يُقَالَحُلُ وَاحِدَبْهَا وَأَيْثَى فَوَكُلُ وَاجِيد مِنْهَا لَكِنِسًاكَ إِذِياً وَقُرْ مَنْ بِعِي إِنْ يَتِعُ ذَلِكَ بِنِكِ الْجَلَامَاتِ فَاقُولُ اللَّهِ اتَّالَحِكُمَاكُ أَيْضًا مِنْهَا لِلْهِجَّةِ وَمُنْهَا اللَّهِ مَهُ

واللرز ومنها مات يزير المصر وموجر اللون والإغتراك فيما بن فله الشعروك ترته ومنها ما يظهر من الانعاب وُهوَكَمَا لِمَا اللَّهِي قُدُوسِ مِنْ الْمِلْمَاتِ لَيْ كُورُ الْأَغِمُ الْالْتِداغِيمَال الْائلَان الْدَوْلِين فَالْدُوجِيمَا ومُصْرِبُكُهُ الاَفْعِالِ التَّي نَحُونُ لَمُنَا فَهُوَ هِي الْجِلامَاتِ الْوالْهُ عَلَيْ فضل مُنات المدَن قُامًا الابران التي قد معض على فضل الما الأانقا يُعْدَيُّهُ فَيْنَهَا مَا الْأَفَّهُ بِنِهَا فِيزَاجِ أَغِضًا بِهِ ا المتشابهة الاجزا وهي مع ذلك بسرة ومشها كما الأفدويها يُو تُحِيْبِ الْاعْضَا الْأَلْبِيِّهُ وَتِلْكَ الْأَفَهُ الْمِضَا بِيِّ بِلَّهُ وَالْافَهُ عُورِنَاجِ الْأَعْضَا المُسَنَّا بِهُ إِلاَّجْزَلُ وَيَ نَرْكِيْبِ الْأَعْضَا الالبيد الماأن تكون بدكلها والماأن تكون بوبغضا وَاجْنَا بِرَالُافَاتِ هِ لِجُنَا بِرَالاَسْمُ التِّي بَرَمِهِ عَاضِيْلَتُهَا وَهِي إلاعضا المتنابهة الاجزا المزاج ويدالاعضا الاليد الجدد والمعاديرة وألحلق والوثع والإتعال مفترك سنهكا وَلِهُ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤ أى المونين اللذين يُسْتَظِّمِهَا هَذَا الرِّيمْ فَهُنْ الْمِنْهَا وَالْجِنْدُ المني يَجُون بدالقَّر فَدُ سُبُهُمَا هُو صُرِّر الفِعِل الحَينُوسِ فِأَمَّا

شِي الله الله الله الله المالة المالية المالة المال الْدَالْهُ عَلَىٰ الشِّي الْجَاضِ اوْعِلَىٰ الشِّي المِنتَاتُ فَامَّا الْجَاجِّه لِبُ الْجِلْمَاتِ المُنْكِرُهِ عِمَا قَنْكَانَ فَاقَلِّينِ اللَّهِ وَالْاَبْرَانِ الْمَجْعَةُ بَقَالَ عَلَيْ صَرْبُ بِن مِنْهَا بِقُولِ مُطلَق وَمِنْهَا الأن وَقُرَقُكَ النَّ الأبران التي يُفَال لَمَا مِحِيثِيهِ بِعَول مُطلق مِنْفَان مِنْقِل أَنْ بخضاجية داما وبغضا حيث واكتراكالات أما العجريع داممًا فَمَاكَانَ فَهَا عِلْمُ الصِّلِهُ أَنْ وَامَّا الْعَجِيمَ فِي كُثْنَاكِالاُتِ فَهَاكَانَ مِنْهَا قُدِنْقُصُ عَنِيلَالُهُ مُنْهِ وَلَيْسُ نَعْضَا لَهُ حَيْثِهِ الْوَقَدُ بِنَهُ فِي إِنْ مِنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا هِ فَمَا فِي نَفِيز جَوْهِ رَهَا وَمِزَ الْافْعَالِ وَالْاعِرُامِ الْتُكَانَمُ هُنِهُ باصطِرُّانِ امَّا مِنْ فَعَيْلَ لِجُوْهُمْ فَيْ كَا زَالِدُنِ عُلُو أَفْطَالِهُات مُن علامًات اعتدال اعضابه المنت الهذا الأخراع الجروالبرد وَالِيُسِ وَالرُّطُوبَةِ وَاعْتِمَالَ أَغِضَادِهِ الْاَلِيدِ فِيعَادِبْ الْأَجْنَا التُّونْ عُرُكُّيهُ وَفِي عُرُدِهُا وَيُوحِلْقَةِ كُلُّ فَأَجِدِ مِنْ لِأَجْمُلُ ووضعة وخلفته الألذك أغا وموضع عاوأما مزالأسب التيَّ لَهُم إِضْطِرًان فَانَّ مِزَالْجِلامُ اتِ التَّي لَهُ الْاعِضَا المُشَامِية الكُهُولِمَا بِينِ فِي اللَّهِينِ وَهُوَالْاَعْتِدَالُ فِهِمَا بُيْنَ الْسَلَّالَةُ كَانَ ذَلِكَ الضَّعِف مَّن مُجْدِكُ مُن اللَّهِ عَلَا عَرِجًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل مِهُلُ وَإِنْكَانَ تُعْلَجُدُ رَجِمًا إِسْتِيرًا فَأَمْرُهَا مَشْكُولَ فِيهِ ولذلك مازي الخال القيلاني ال واحد من المترودي اجِني ثُلُ اجْوَالِ الْأَبْرَانَ الْجَيْلَا نَشَيْبُ لِا الْحِيْدَ وَلا إِيْلَا مَرَّمْ المَّا رَكُونَ فِي هَذَا الْجَلِيسِ مِنَ الصَّورُ وَجَبِيعُ هُمُ رُو الاشكاامُّا مُن والجيز لأربفي طبعية الأمون لاندان على مُنْ بِرَهُا عِلَى هُذَا الْجِيُّوفَانِ بُومَزِعَ لِلْحَالِبَا الْكِهُ هَذَا الْطَرِّيقِ الكَيْمُ وَالْمِينُ رَايِ إِنَّ الْأَبْلُاتُ الْمُعَالِينِ مُتَّمِنُ وَالْمِي وَالْفِلْمَاتِ الْمُقَاالِقِ تُولِ عُلِالْمُانِ الْتُي هِلِلاَن صَعِيْعِيهُ الأاتهام ويقامه وفي اخفيا الأنفحية أوالتي أتيت بعيدة ولاستقيمه اتما الفرق بنية فهاند مقال النعث وعب الطَّرُفَيْنِ وَسَغِ أَزْجَهُ لِ أَضَل المَّالِثُ وَالمَيْضِ النِّي فَدُ وَفَعَ جُرِّينَ وَعَلَىٰ فَيْنِ فَيْنَا أَدُنْ فَا أَنْ دُنَا أَنْ كُتِّى بِمُنَافِئِهِمْ فِي أَيَّ جُدِّهُ وَنِظُرِبُا إِلَى إِلَا كُتِلِطُونُ فِينِ هُوَ أَفَرْبُ فَانَّ الْمُزَلِّنِي هُوَ الْم انضل الميان افرد معيِّ والمن النَّي هُوم افْضَل لماتِ ابعِد وَافْرْبُ إِلَى الْبُرُوالِيْ فَعِيدُ فَعُ مِنْ الْمُرْضِينِ عَامِوالْمِدُ الْبُرِ هُوَ بِنِمَا بَيْنِهِمَا وَبُعِلَ مِبْهُمَا بَعِدًا بِنُوا فَهُوا لَدِن الْمِنْ لِبَيْ يَتَيْب

الأبران التي تفسو فالد عن الفي المري فعد من المرافع المري المرافع المر اَيْضًا الضِّرُورِي وَجْهِ مَا اللَّهُ الَّذِيكِ الصِّر عَيْرِ عَيْرِ عَيْرِ وَيُر ومعرفتها نتحون الفاضل إالانعال وفالمعاومه الانتا المرضه وأما الابراز التي تقال إنها بشقيمه بقول مطاوف عرفها تكون الاسكاب المنفيدة تقهزها بذبعا وتنتولج علبها بِسْمُ وَلَهُ وَمِانَ يُعْمَانِهَا مِعِ فَصِيلَهُ الاَفْعَالِ كَنْبِي فَعَيْنِ الابرانالي لاستب الالعية ولاال لرئض ويطلة فيماكن هُ دُين العِنْف يَكَانَدُ الاحْدَام مِمَّا بُوصَف بذلك عِلى المعِيْقة اوْكَانَت مِمَّالَة عِرْضُ أَوْ بَصِيرٌ عُونَ العِيَّة كُلَّهُا تَنفيتم إِنْ لَكُنَة اجْزَا وَلَكِلِّ وَالْجِيرِ مِنْ لِلَّكِ الدجزا ابصًا عُرض بين وَاوِّل بلك اللَّهُ فَهُ وَالا مَا اللَّهِ عِهُ وَالا مَا اللَّهِ عِهِ وَالْمَابِ الْاَبْرَانِ الْبَيْ لِلْسَبِّ إِلَى الْعِيْدَة وَلَا إِلَيْ الْمُرْفِقِ النَّالِ الأبران الميقامة وبعرف الأبران الأبران التي قدو فعت فِهِ المَضْ وَفَيْغَتِ وَالْفِرُونَ فَهَا وَمُرْزِغَيْرِهَا بِالْطَيِّرِ الْحَيْوِتِ مِنْ الْبِي يَظِهِرُ فِيهَا الْأَنْهَال وَالْاَبِرَان النِّي قَدْعَرُض فَي الدَّبْعُ وَجَرُفُ وَحَرْكَ إِنَّا اصْطُرَّالِ اوبطَلْتُ جَرْكًا نِهَا بَسَّه فِرَها بَرْنُ وَامَّا الْابْرَانِ البِّي فَد صَعِفْتا نَعِالْهَا فَإِنَّهَا إِن

وتؤدي عنها فأوعيد الملي فأتنا الأعضا التي تربيرها مرافضها فك الغضرُوف والعِظم فالتَّالط والغشَّا وَالْخِ الرَّحْوَ وَالْبِمُينِ وُالْجِيْرِ الْمُعَنَّدُ مِنْ وَالْمَاشِ الْرِيْالَاغِضَا كُلَّهَا فَيُشَارِّكُ المنطِفُ وَالْمُونِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِلْمَالِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِيلِيلِيلِيلِللللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ وهُ مَعُ ذَاكَ عَتَاجِ الْيَالْمِرُونَ الضَّوَانِدِ وَعُيْرًا لَضُّوارِبِ والعصب والماالنع والاطفان فليزها الدبيرمن فنرايا بها وَاتَّمَا نُولِدٌ وَجُدُونِ فَقُطِ فَهُن هِواصْنَافِ الْأَعْضَا كُنِّ وَاصِفُونَ وَعِدِ الْعِلْمَاتِ الْبَيِّ مُنْلِ عِلْ مِزَاجِ صُلِّ وَلَمِرِمِنَا وَسْتَعِيْ بِرِكْوَالْاعْلِمُ الْرَالْةَ عَلَى مُزَاجِ الرَّمَاعَ فَ 制地社 الْمَالَةُ عِلَى مِزَاجِ الرِّمَاعِ وَالْجِنَاسِ idolje عَلَامًا تِالرَّمَا فِ الغُرِيزِيِّهِ خَيِنَهُ الْحِدْهَا جَالْلَمَانِيِّ كُلُّهُ وَالنَّابِي صَلَحُ الْانْعَالَ الْحَيْثُهُ وَفَيَّا دُهَا وَالثَّالِ مُلْكُم الْأَنْوَالُ الْبِي يُحُونُ مِهَا الْإُعْمَالِ لِلْأَلْدِيهِ وُفْيَادُهُا وَالْأَبِعِ صَلَحَ الْافْعَالِ التَّيْكِوْنَ فِيكُ التربيز وفنيادها والحامين صلاح الانجال الطبعية وَفَتُهَاكُمُا هُ وَهَاهُنَا جِيْرَاخُرُبُعِ هَنِهِ التِّي وَصُفْنَا لَهُمَّا وهوما بعرض للباعاع من الغيبر من الاستبار التي يعمن عناد ج

المُصِيَّة وَلا الْمِرْضَ فَقُدُ وَصُفْنَا عِلَامَا سَأَفْضُلَ هُنْأِتُ ٱلْمُن وَأَمَّا الانْبِرَانُ التِّي مَقْمُ عَنْهَا فَهُ فَ إِنْ فِيتُم أَفْيِّنَامًا لأَجُمِّنِي عِدُدهَا بِطَرِيقِ الأَكْثَرُ وَالافَلْ اللَّهُ انَّا قُلْجُلْنَاهَا لَهِ تُلْتُهُ جُنُوُد ذُواَت عُرض وَجُن وَاصِفُون الْجَارُمات الْمَالَةُ عَلِيثُ ، ٱلبئن التي يُقال الله سُعِيمْ مِعَول مطلق لانا إذا وصَفنا عِلامًا هُذَا الدُنْ يُبْرِينُهُا كِلامَاتِ الجِدَيْنِ البَّاحِبُنِ وَقَدُوصَفْنَا فُوْل خِتابينها يُوكر مُنايد افْفُ ل لمُنْأْتِ وَجُرْفَاصِفُون الأناصُنا فَهَا بِعِدَانُ يُعْتِيمُ وَنُصَيْفًا وَلا الْأَعْضَا وَاصْنَاف. الأعضاكِلَهُ النَّعِهُ وَذُلِكَ انَّهِ عَالَمُولاً وَمِنْهَا فَرُوعًا تَدْبُ مِنْ إِلَا الْمُولِ مِنْ وَمِنْهَا مَالِيْنِ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ عُلِنَدْبِيرْ غَبِرْهَا وَلاَ عَبُرْهَا مُبْتَوابًا عِلَىٰ نَدِيرُهَا لِإِزَالِقُو بِ التَّى بَحُون بِهَا مُرْبِ رَهُا عُرِيزتُهِ فِيهَا وَمِنْهَا مَا لِمَا فَوَي غُرِيْنِيَّةِ بِيْهَا وَفُوئِ عَزِياً لِبُهَا مِنَ لِكَ الاصُولِ وَالْمُولِ هِ الرَّاخِ وَالقَلْبِ وَالصَّبِهِ وَالانشِينِ وَالفُرُوعَ التَّيْسَبُ وي مزيدة الأصول وتولي عنها الما التي مُنتُ مزارماغ ويوجي عَنْهُ فَالْعِرُونِ الْفَتُوارِبُ وَأَمَّا اللِّي مُنْتُ مِزَالْكَبِدِ وَتُؤْدِي عِنْهَا فَالْعِرُونَ عَيْرِ الْصَوَارِبِ وَأَمَّا الَّتِي مِنْتُ مِزَلَاتُ بُيْنِ

بْل

النَّفُ أَن مِنْ فُضًا لِللاَّهُ لاَمِن عَجْف الْقَوَّه وَإِنْ كَانَت هَنِوَ الْأَشْكِ البِّي وَصَفْنَاهَا عِلَيْكَ الْحِبِّر مِنْ الجُّالِ الطَّيْعِيَّةِ فاعِلُم از الاصْلَصَعِيْف و فِلَكُ تُراكِ الابت سَع نفصا الرَّح الزابر ضعف هنه الاشكا التي وصفناها ولابكادالان بِتُع لِجُلاف ذَلِك اللَّهُ فِي النَّدِينَةِ وَإِذَا وَجُنْتَ أَنِفًا مُوْجِي الرايز المتدنثة افالتعكر وخ لك وتجديده على منالنظر والغِبْيد في الرابخ لم أذا كانك برًا وغذ ع منا ابْصًا عُواكُمُ الْحُالَاتِ مُؤْخِرًا لِرَمَاعُ وَمَا يُونِهِ مِن الْرَابِ إِذَاكَانَ مِع شَكُولُ مُنْسَفًا كِلْ فَالْ ذَلِكَ عِلْامَةُ جَيْنَهُ وَقَلَ بُمَّا فَوَمَّ بِالْحَرِيَّا هَذَا الْجَرْمُ الْرِيَاعِ دِمَاعًا خُلْفِيًّا وُهُو خلفي كما وصفوه وبجيت الشّان النّي شيّه والله مزكاب البُونَا بِنِينَ وَهُنَا الْمِنْ أَلَهِمُا عَمُوالْاُصُ لَ اللَّي سَبُ مِنْ الْعَاعُ وَإِذَا كَانَاصُلاً لِمَافِقُوانِشًا اصْلاَ عِيْعُ الْحِصْب الله بَكُورَ بِهِ الْجَرِّحُةِ الإِزَادِيَةِ فِي بَرْنَا لَحِوَانِ عُلِمٌ وَالْمَاهُونُ نفيته فالمماينة منه عصب سيزالورد من عصب الحيزكما اتَّالِزُ الاخْرَالِيِّي هُوَمِزَ المَارُورَ مَنْ مُنْهُ عُصِبَ عُنْ الْمِدُد

فاملجال المأس كاله فبجرف مرفقكاته وشكله وماويه مِزَالِنَجِّرِ فَالِّ الْمَابِرِّ الصَّغِيرِ عَلِامُهُ خَاصِّيُهُ لِرَدَاةٍ هَبُهُ الْمِمَاغُ والرأبز الكبير ليربب لضروق على جود هيه الدماع وذراك الذال الحائ عظمه الماافي من فود الطبيعية واستغالها يوصعته ماده خبره عبن فهوعلامة جُبِنُهُ . فَإِنْ كَالْمُا أَنِّي مُنْ كُثْرُهُ الْمَادَّةُ فَقِطْ فَلِينَ هُوعُلامُهُ جُبِّكُ فَقَدُ بِسَغِي أَرْبُقِرُونِ بِيْنَهُمَا بِالسِّكْ لِ وبالأشيا التي تبنك بؤالزأبين كمابالشك فبان ظرمل هُوُمُنْسُاكُلُ المِلا فَإِنَّ الشَّاكُلِيمُ الْمُحْدِدِةِ دَاجًا فَامَّا عِمَا بِنِيْتُ مِنَ الرَابِرِ فَانَ مُنْظُرُ هِلَ الرَّفُهِ عَلِيظُهُ وَكُمُّ السَايِرِ العِظام عَلَى أَفْسُل إَكِالاَتِ وَالْعِصُبِ كُلْهُ عَلَيْظ الْمِ لا وَالسَّل الني حفر بما الرابز هو كالك توهن كره شم صيعه الاستماك إفك غرب مرضيها فليلافانك اذا فوقعت الزايزكذ للمعملة الله الله المالي المالي معرمقيد ومؤخرة إخرج مزجدًا شِيرَارُه الحُرَّة وحنبًا أُ أَدْخل وَاقَرِّبُ إِلَىٰ السَّطِيمُ فَإِنْ رَائِبَ النَّوَالِيِّي مُوجِرٌ الرَّاسِ تَعَدَّقُصُ فَانْظُرْ مُعِ ذَلِكَ مِلْ فِي فِي عَلَيْ وَالْزَقْبُهُ وَسِنَا بِرُ

فَإِن إِنْهَا ٱلنَّعِلَم مَرِّلُ عَلَى أَنْجُوهُ مِنْ مَجُوْهُ مِّعَبِّمٌ الْقَبُولُ لِيَصُوّل الاشكافيه والمتكان يملك على أتجوهره جوهر سيال لِيرُ لَهُ شَات وَكُنْنَ الْمُوَاتِ وَالْمِقُلِيدِ اللهِ وَآ بُرُلْعَكِي ، ٤ أَنْجُوهُ وَالرَّمَاعُ جُوهُنْجُ إِنَّ وَمَاتِ الشِّي زُلَّ عِلَى أَنْجُوهُ مُ الدَمَاعْجُوْهُنَّ بَارِد وَقُرَىعَيْهُمَا أَزُيْجِتُبَانَ مِزْلَجَايِرٌ لَكِلاً التي تضميَّت في بال فولي ذِكْرُهما اجدهما جبير الافعال الطبيعية والاخربين كالبعق الاسرخ الجاعل كُلْبِي فَيْمَاكُلْمُ أُواحِدًا مُثْنَرِكًا فَأُفُولُ الدَّاعَ إِذَا كَانَ عِبْدِ لِكُنْ الْكَيْفِيَّاتِ الْأُرْبَعِ فَانْحِجِيْعِ الاستُمَا المِي ذِكُونَا تُتُكُونِ فِيهِ عَلِي اعْتِمَالَ وَالْفَضُلِ اللَّهِ معدفها إلى اللهوات والأدكث والمخرش مكون على اعتداك وُنكِاد الله بالذالصِّر من منع ما يلغي الاس من المع مما بنخبته وأبرق ونجففه ويوطيه وكزكائ هن جَالَهُ فَانَ النَّجِزَ النِّي يُشْتُ عَلَى رَايِنه مَادًا مُطِفِلًا عُمُلِ آكِ السُّقَرُهِ التَّيْضِ الْ الصَّفَرَهِ قَادِدَاصًا وَعُلِامًا فَانِ الشَّعِرِ عَبْلِ إلِيا الشُّعُرِّهِ أَلَيْ بُصُرِكُ إِلَيْ حِبْرُهُ فَأَذَا صِارًا لِكَالِكُمُّ أَلَكُمْ مُنْ إِنَّكُ سُعِرَة بصِبِرُ الشَّعَرُ أَلِي حَبِيرَه وَهُومَهُ ذَلِكَ مُتُوبِيط فِيمًا بَبْن

جَلَامِن عُصِيالِيرَ وَعُصَبِ قَلِيلِ الْجَرَدُ مِن عُصِيالِ إِنْكُيم فَازِدَاكَانَ هَنَا إِنَّا لِجُنْ إِنْ عَلَيْ حَإِلْ جُنِّيهِ كَانُونَ الْأَشْيَا الْقِّي تُنْتُ مِن عُلِ وَالحِد مِنْهُمَا فُوتِيهِ وَجَنْعِ مَا لَضَاهُ وَجَدْنَاهُ مِن أُمْرِ مُؤْخِرًا لِوايرِ فَقَدَ مُنْجِي أَنْ يَتَجُمُ لَ إِنَّ مُقْرِمِ الرَّاسِ وَدُلُكُ اللَّهُ بَيْعَ لَ زَنْ ظُلَّ عَلَى مِعْدَارَهِ وَكِ سُكُلِّهِ وَفِي الجُوَامِ التَّبَيْدِ نُقْدُواللِّن وَهِ الْمُسْرِوَالسِّمَ وَالْمُزَافَ وَالشُّرُ فَانُّ هِنْ الْاَشْيَا قَدْ تَذُكُّ بَعِضْهَا عِلْيْ بَعِضْ وَنَبْهُ د بعُضُ عَالَبِعِضِ اعْنِي أَنَّ لِلأَشْيَا الرَّئِيُّنْتُ مِزَالُاصْلِ فَدُنَّاكِ وَلَنْهُدُ عِلْيَ طَلِيهِ الْمُولُ وَفَيَّا لَاهُ وَالْاصُّلْفَتِهِ مُنْتَهُدُ عَبِلَيْ صَلِج الأَشْا آلَيُّ نَعْرَعْ مِنْهُ وَعَيَّا دُمَّا قُامًّا صَلَحِ الأَوْالَ التَّي بِهَا رَجُون التَدُبْ بِن وَوَيَنا رَهَا فَاينالِمامُ الأصل وَجُدُهُ دُوْنَ عَبِرُهُ وَاعْنِي بَالْافْعِالَ الْتَيْ بِيكُونِ عَالِمَ التَّرْبِيْرِ وَفَيِّلَاتَ مَا المِيِّ نَكُون مِزَ الاصْلْ فَسِهُ وَجُوهِ فَحُمُورٌ الزِّهِنَ وَالنَّكَ يُدُلِّنُ عَلَيْ الْحُومَةِ الرَّمَاعِ جُومَةُ لَطَيْف وَانْطَآ الزَّمْنِ يُزُلِّ عَلَى أَتَّحُوفُن الرَّمَاعِ جَوْهُن عَلَيْظ وَسُرِّعُ دِالنَّعِلْمِ بَدُلْ عَلِي تجوهره جوهن سبربع الفبول لإنطاع الاشيا فيه وجورة الحِفْظ مُنْكَ عَلَيْ إِنَّ جُوهُوه جُوْهُ لِلهُ مَّات وَكَذَٰ إِلَّ أَبْسًا

الافغال

ذَلِكَ النَّ بِرُوا نَهُ شُدُ وَلَا يُعْلِمُونَ مِثًّا هِي يَسْلُونُ عَلَى النَّ

من المي اومن افعي وعيرهما مثالث بمنا لان

الشعرالة فوجعد بالحقيقة ونزالنعزالتيط وكيرياد مَنْ هُذِهِ جُلَّهِ أَنْ يُحَمِينُهِ الصَّلَحِ وَمَنْجِي إِنْ يَعْهُمْ جَيْعُ مَا وَصَفْنًا 8 ونضِغهُ مِنَ الجِلْمَاتِ عِلَيْ انْكَلَيْنَا المَّا هُوَ فِيَنَ كَازَفِطْنَهُ بلؤام فتنزلا والماكأن في العلامات والتعريات فَافْهُ الأَمْرِ عَلَى اتَّ كَالْمُنَا فِيهُ مِعْمَا وَصَفْنَا مِنْ جَالِ ٱللَّالِ عَلَىٰ إِنَّ مَنْ إِلَّهُ الْكَبِمُوسَاتِ ٱنِّفًا مُشَاحِلَ لِمَا إِلَّهُ الدَّمَاعِ فالكاز الزماع المخرين الفئران المعتدل وكازع الطوية والبني مُعْتِرِلا فَإِنَّهُ إِنْ الْحَانَ فَفُلْ خِرَارَتِهِ عَلِي الْمِعْتَالِ فَضْلا كُنِيرًا فَانْ حَبْعِ الْمَعْلِدُ الْتَيْسُصُفْهَا مِنْعَدِنْكُون فؤتبه فانكان فعل خرارته عزالمجتدل فضاربيبركانت عِلاماته صَعِبْعَه وَهُزَا القُول مِنْ قُول عَلِم فِحِيْعِ الْعِلامات التي أنا واصفها عد جيع اصّاف المركج وممّا بي تدلّ معلي جُزَارَة مِزَاجِ الدَّمَاءِ مَعِمَا وَصَفْنَا فَسِلَّ اللَّهِ بِجَهُمْ مَاجِيْهِ بكون أسترجرته واشترج الفوان المزوة أأتى فيالجينن سبن للين ومُنْ الله ها إله فإنَّ الله عَن الله عَلَى الله بعدما بوارس رئيا وازكان بخريز المعترك ثيركان الثعر الَّهْيِ مَنْتُ عِلْيِ رَاسِبُهِ أَنْهُود قُوبًا جُعِدًا وَإِنْ اللَّهِ مِا يَعْمِنُ

مِوَ الْمُعِيدُ الْمُحِيدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إلى الشُّفَرُهُ التِّي تَفْرِفِ إلى عَبْرَهُ مَمْ أَنَّهُ إِنْهِ وَدُفَا مُادَتْ وِلَمْ المنزعون لذالصّلع ولأبينكما إذاكانساليل يجدماعه كُنْبِنُ وَالْفُولِ فِي اللَّهُوَاتِ وَالْمُحْرَرُ وَالْجُنْبُرِ وَالْجُنْبُرِ وَالْمُزُّنِّينِ خِ صَاحِبِ هَنِهِ الْحَالِ بَنِينَ فَعَنِينَ مَا دَلَم صَعِبُ الْمِنْ فلبه فإذا عِزَف لهُ عِهِ مَا سِنم المتلاوكة برّاماً بعُنيه ذلك ولاستيما إذا لمع فط في تُدبيره كالله المنول عوص المواضع تكفرالا انها لأتكون غير نعجه وتغرض لفالد والموزاع والمنه منحث الاشكا المنتنك اطعه كأنت اؤائشتيه أؤ زكاج والأشياالي لفالمزب كانج التيكف فِعُ عَدُدُهُا الْمُؤَالْجِيْطِ وَلَا يَتِمَا أَنْكَاتُ هُوَ الْمُعَالِمُ مُعَ جُرَارِنَهَا نَطَبُه وَمُنَاحِبُ هُزَا لِمِنْ مِنْ مِنْ الْمِينِيةِ مِنْ الْمُعَالِمِينَا فِي الْمُعَالِمُ وَمُنَافِقُوا مُعُمَا أَيُّهُ لَا سُبِّتَغُرِقِهِ وَلا سَقِل فِيهِ وَالْمَاعِلْمَاتِ الرَّاعَ البي هُوَانُرُد مِنَا يَبِعِي فَانِحُونَ الْفُمُولَةِ مُجَارِي الْدِيكُ الخُتْرُ وَانْ يَعُوْرِ إِلْنَّعِينِ عِلَا اسْفَى بَصِي اللََّفِيدُ عومنتك الامر وكيس فنتا التعرعكي البن الجب هابو الحال الأبجد ما يولن يمان كثيرًا وَاقَلَا اللَّهُ مِنْهُ بِعُونَ

نَفْسِ الفَّحَدِهِ المَّا أَنْ لِا رَجُونَ بَيْنَا وَمَرَّنَا بِالْقَدُوْجِ البَّيِّينَ الفَشْ فَنْذَا قَالَهُ مَا إِلَى حَرِّهِ فَرْقَ عَالِمًا أَنْ يَجِنِّونَ لَيْهِمَا وبزيايز بلك الفروج التي بمرالتش فنذأو النها إلخوه فرو فائنا أن بيكون بينها ويؤسان الريك العرفي التي من النَّهُ مِنْذَا وَل المرَّهَا فَرَوْ لِإِنْجَالُه أَمَّا إِنْجَاتَ مِنْ نَهِ شَهِ كَلِي مِنْ مُنْذَاقِلُ أَمْرُهَا إِلَا أَخِرُهُ شَبِيمُهُ بِالْفَرُجُ العَارِّضُه مِنْ نَهُ ثُنَة غُيرِّه وَأَمَّا انْ كَانَتُ مِنْ فَشَدَّا فَعَ فَأَنَّا عُو الأَكِام الاوَل يُحِنْ سُنِيدَ بِالقَحِدُ الْوَارْضَة مُنْ شُدّة عَبُرِهُا مُ النَّهَا بِاحْرُهُ إِذَا سَاتِ الْجَالِي النَّهُوسُ حَبِرُنَّتْ فِيهُا اعِرَاض رَدِّتُهِ مُبْلِكَهُ وَكُلِيهُ اللهِ تَكُوْنِمِ ذَوَا سِ البِتْمُومِ إِذَا لَمُ تَمَارُكَ فَمُوادِي مِنْ أَوَّلَ الْمُرْهَا عِلَيْ مَا يَبْغِ فَإِنَّهَا تُؤُول بِأَخْرِه إِلْحَال رُدِينَةٍ مُلْكِةٍ وَالْعِلْجِ الْعَوَالْ فِي عَنْ تَالِيهُ مِعْدَالَيْنِ عِنْ الْمِي الْمِيمَالَةِ مِنْ الْمِينَا وَمُوالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَهُولِكُ لِايبَادِرُاكُ ادْمَالِ الْعَرْجَةِ وَخَمَّهُم فِي الْمُلْكِ لَا يَبَادِرُاكُ الْمُنْكِ الجال الحينم بفع ون وريد د لك وهوانه كير كار مرون فِهُا بِالسِّي وَبُوسِمُونهُ إِذَاكَاتَ صَبَّعَه جِلْوَبَ عِبُون الادوبد الجارة ألجأده التي فانكا أنحتنب البم وتجفقنه

فِنَ وَقُوَّهُ وَنِهُ وَاد وَجُغِوْهُ وَاذِ المَيْتِ الْأَيْنِ فَهُ وَجَدْتُ جَإِرًا وَاذِانَامَلَت لَوْنَهُ وَجَرْتُهُ الْجِروهُ وَهُ خَاله إِلْحُوثَ منتها سنَّبَاهِ وَإِذَا كَانَ مَعْ جَرَارَةِ ٱلدَّمَاعُ رَعُوْيَةِ وَكَانَ فَضُلْهُمَا جَنِعًا عُلِي الاعْتِرَالِ فَضَلاً بَيْ بَرا فَرَعَلِا مَاتِعَاجِهِ ٱنْ بَجُون حَهُنُ اللَّوْن وَإِذَا لَمِسْ الرَّالِين فَهُ وَجُرْبَهُ حِالًا وَإِذَا نَامَلَت عُنِينُهِ وَجَرْت فِيهَا عُرُوقًا غِلاظًا وَجُدلُفنُو نِهِ عَالِي النَّاعِ مِنْدُ كَثِينَ إِنَّ النَّفِعُ مَا فِي اللَّهُ وَجُرِد النعوريبيطا إشفريض الالمحزة والسكي يندل الماجب هَزَا الْحَالِلَ يَسَامِ بِهُ وَجُرْثُ لَهُ الامْتِلا وَالْمَقَلِيْدِ تَالْبِهِ مِرَالاتِ المُجْدِيدِ وَلا بِنَهَا الْحَدِيثُ مَعَ الْجُونَةُ وَطُوبَهُ وعِندذاك تَكْثُر الْفُنُولِ فِي إِي المَّاعِ وَمَتَى كَانَ فَصْل وطؤوية الرماغ وكيوارته عكالاغتراك فضلاع براحتراكات صَاحِيه كَثِيرًا لَجِلْكِ وَإِنْهِ وَكَانَتِ الْفُتُولِ فِيهِ فَيْنَ وَلِيْحِ إِيُّهُ الافَهُ وَالْصُّرِّنِ مِنْ لِلاَشْيَا الْمُرْضَابُهُ الْمِجْتِنَهُ وَالْجَوْبِ الْحُرَّا الأشبا وأدداها لماحب هزه الخاك والمين كالأنه بكوزاذا هُبِّياً لَمَّالًا وَلَيْرِيعُتَدُوانَ مُلْبُ مِنْهَمِ إِنْمَانًا طَوْلِلَّا وَإِذَا طلبُ النَّوْمِ عُرْضَ لَهُ فَيْمِ سُبِّهَاتَ مَعْ الْدَقِ وَخَيْلِ فِهِ الْكَجْلَامُ

دُفِيقًا صَعِيفًا وَسِرَعِ الْهُو الإفَهُ وَالْتَسْرُونَ لِأَنْبِهَا سِ البارِّدُهُ وَ فِي فَت مَايَنا لَمُعُرِ ذَاكِ الصِّرِيُ غِنْفُ لَمُ النَّزُلَهُ وَالْنُكَامِ وَاذَاجَتِكُ مُن اللِّهِ مِنْهُم لَم يُحُنْجُازًا وَاإِذَا تَامَلُتُ دُمُ جُد لُونَهُ لِحِنْ وَالْجِرْوْقِ الْبَيْءِ الْجِينِيْزِ لا نظهن للعِيَانِ وَكَانِ مُاحِبُ هَذَا المِنْ إِلَى الْوَمُ قَائِلًا وَأَمَّا عِلْمَاتِ الرساع التي ه أجت مل لمجتل مقاع إي المماع مرا لفنور وصفاالجواب وصلحب فذا المزلج بينه كثبرا وبنبت عُلِيْ رَاسِهِ بَعِدُ مَا بُولَدُ بِيْرَعِهِ شَعِنْ قُوى جَلا وَهُوَا قَرْبُ الكلع ودمنة الكالبت اطه الأانة كينت لذالقلع سرب والماعك الرماغ البي مؤائط مزالمغتبل فان يخون النعر سبط فالاجتناف أفياحبه القالع فأن فؤنج البيد كُذِينَ وَأَنْ كُونُ الْفَفُولَ فِي الْمِالِحِ الْمِلْحِ عَلَيْهِ وَأَنْ فَيَ نُومَهُ كَثِيرًا تُهَتِّلُ وَهُن فِي أَضَافًا لِلْجِ الْمِسْطِهِ وَامَّا الْمُرْتُ، قُاوَلُمُ الْجَارِ الْإِسْرِ وَمُتَخِعْلَ هَنَا الْمِنْجِ عِلْفِ الرماغ كانت مجارتيه نفتيه مزالفنول وكانت أجوابرطافيه وكانصاجبه مزاكفترا لتأبن بهكا ونجيث لذاكم ببرعا فأمّا ربات المنتج الأؤل من زع فيه جِدًا وَمَجُون الْمُرْجَ ذِلاتُ

عُرْكُونِ وَاتَالِبُواد يَغْلِ عَلَى الْعِينَة زِعْلِف ذَلِك وَ فامااللؤ يبط بتزاليوادوالزرف وكوزالا تباللوسط وَالزُرْقُهُ تَعَابُ عِبِكُ الْجِنَبْ لَكَا إِجِهُ وَالْمُورِينَ الْجَلِيدِ للهِ وَالمَّا لِصَفَامِهَا وَأَمَّالُانَّ مُوضِعِهَا أَلِنَا وَأَمَّا لِفِئَا الرَّطُونَةِ الْمِثَقَّة الماييُّد الْبِيُّنِ مُوْضِع إَكْدِكَ وَصَفَائِهَا وَمَنْ كَحْمَعُت هُنَّ الانبيكاب كُلَّمَا كَانْتِ الْعِيْنِ عَالِيةِ الْوَدْقَةُ وَإِنْكَانَ بَعْضِهَا مَوْجُوْدًا وَبَعْضُ عَاغَيْرُ مَوْجُوْد كَانْتِ الزَارَة وَالْفَصَانِ يَدِ الزُّرْقَهُ عَلِيْحَيْبِ ذَلِكَ مَ وَإِمَّا الْبِيُولِدِ وَهُو الْكِيلَةُ فبغل إلجن المالم عن الرفط بدا كليته والمالان وضعا مؤضع عَايِر وَامَّا لَانَّهَا النَّبِي الصَّافِيةُ وَلا النَّيْرَةُ وَامَّالِأَنَّ الرُطُونَةُ الرَّيْفِيَد الْمَايِّدِ النِّيْدِ الْجُرُفَةُ اكْثُرُمُ الْمِنْجِي الْ المنيت بمافيه والمالاج بمراع المباب والابتاب والأساب والما الدخناعها كأما وزاه السواد ونفطانه بكون على حسب مَا فُلْنَاهُ قَبْلَ فِي الزُّوفَةُ وَالْرَطِوبِهِ الرَّفِيقِيَّهُ الْبِيِّ فِي أَجْدَقُهُ إِذًا كات الأق والحِيْر مِنَالِبُغِي والْدِ الْعِن الْطِيمِ الْمُعِلِينِ وَالْدِ إذاكانت زلك الزكوئة الملط وافل متأينني كانتا فيزاحف فَامَّا الرَّلُوْدِيةُ الْجَلِينَةِ فَإِنْ النَّاصُلِ مِمَّا يَنْغِ فَانَهَا نَصُرِد

كُنْينُ وَكَانْتِ الْمُؤُونَ فِيمَا غَلِيظِهِ وَابْعِهِ فَانْمُا جَانَتُ إِنْ ومين التاعلي خلاف ذاك فتمانار دئان وتفخات الجيئاني مُلُوْنُيْنِ رُطُوْمِيَّةُ فَهُمُّا رُطْبَالِ وَمَعَكَانَا كِافْتَرِ صُلْبِ فَهُمَّا كابهنتان وبهزع البهما ألافه مزالا بنباب ألتى مأجها شوزه بمزاجهما وتنفعها مخالا بكاب المفائ لمفاكرة المناج اذا استغملت استغالا معترلا وقدينع انعفظ مناويحذة اَصْلاَ عُمَا عُو الدِنْ وَلا لِعَلَيْ كُلْ إِنْ إِلَى الْمُوالِعَالَ فِي الْمُولِ عَلَيْ فَالْمُوا فالماعظ العبين فنزكان وبمناكله وفندله مرافع المما فَيْدُلُ عَلِي أَزَالِما لَهُ النِّي خُلِفَت الْجِينُيْنِ مِنْهَاكُيْنِ مَغِيدًا لَهُ فَان كانعظ الميئين فيزاغ لتيزالك بوصفنا فانذبذل عُلِي إِنَّ اللَّهُ عَنْ مِنْ إِلَّالنَّهُ النَّهِ الدِّينَ مِغْمِتُ مِلْهِ مِنْ وَاللَّالنَّهُ النَّهِ الدَّ مغُ الْعِينَيْنِ فَانِكَانَ مَعُ مُشَاكَلَة وَفَضِيلُه مِن فِيلِمَا فَإِيدُ بَرُكْ عَلَىٰ أَنْ لَكَ أَهُ الْحَرِي اللَّهِ عَلَيْ مُنْكَا فَلِي لَدُ إِلَّا اللَّهَا مُؤْمِدُ لَدُواْل كَانْ مِعُ سُوْمُشَاكُلُهُ وَرُدَالَةً مِنْ عِلْمِمَا وَلَهُ عِلْنَا وَلَا عِلْنَا وَلاَ عَلَى اللهِ الجوَفِقُ الْهِيْ خُلِقَتُ مِنْهُ قَالِيْلِ رَبِي فِي وَأَمَّا الْمُنْ لَوُ الْلِجِيْنِ فَهُ زُاللَّهُ إِنَّا لَكُنَّ فِي الْحُكَّةِ أَنْ فَأَفُولُ النَّالْأَنَّةُ لَهُ تُعْلِيعُ الْجِيْنِ وَحَدَّهُ تُورِعًا فِي سُعِتْ فِي تُطُونِهُ صَافِيهُ وكواسه وشكاه صافيه لأفكة بهائيته فإذا مادك بهمالين حدد وصعفت سربعا والجله فالاستخداد يداللا برج يعما بدو ولذلك بيزع اليوالسي وسطنات النعزعلى اليدنجد ما واجرا ويكون فيقام فيفا المَفْ فُرْ إِلَي أَلْصَفْنَ فَالْدُا عَلَيْ مِهِ أَلْهَارِ لِنْ كَانَتُ عَلَيْهِ الْبُرْدِ اَحِيْثُرُ مِنْ عَلَيْهِ الْلِيْسِ لِمُرْجِدُ لَهُ الصَّاعِ فَانْ عَرْضُ أَنْ خَلَافِ ذَالِكَ جَبِّي نَكُونَ عَلِيهُ النِّسْ عَبِلَى الرَّطْوَيْهِ كُتِينٌ جِرَاوَعُلُهُ البُرُد عُلْي الحِمَّارُةُ بِي يِنْ يُمِنْ لَهُ الطَّلِمُ . فَامَّا أَلِمَا إِلَيْ الْمُلْحِ الطَّ الْبَارِدِ إِذَاعَلَ عَلِي الْمِنَاعَ فَالْمِنَ يُغِلَّ عَلَيْ صَاحِيةً البينات والنوروزك ورئية رويه وتكونا لفنواحيه كثيرة وستج اليالبد والبود وكيد الأالانبال ربع وتيتع البوالنزلة والنكام وأسرعك لماحد منكا الجال لمتلع فَهُوهِ عَلِيْمًا تَ أَضَاف مِنْ إِج الدَّمُكُ عُدُ وَإِذَا إِرْدَت أنعرف أضناف مزلج كالواحد مزالات الجيز فابناك فإل المباك البقي واشتراج عركمات المفاع وأنفلنا المه وَيَحْتُهُمْ إِنَّ الْحُولُ الْمِرْ الْمُؤْمِرُ فَقَط اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِثًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الجيئان إذا لمنهما وكمنهما كارتان وكات خيصهما يرجه

ويصرُ خاجب هَزُالْكِ الحَدد وَجُوابُه عَبرْ صَافِهُ وَانْحَانَ فَضْلِ عَنُونَ لَهُ الْمِنَاعَ عُلِيلَا غِبْرِل فَضَالاً كَنْ مِنْ الْوَفْضُلُ رُحُونَهِ عِنْهُ بُيتِ بِرًا فَإِنْ عِلْمَاتِ الدِّمَاعِ آلَجُ إِنَّ تُعْلِبِ وَيُنُو مِاعِلِمُا صُحِبْعَنه مِنَ إِلْمَاتِ النَّفُومِة وَكَذَاكِ الْشَاانْ كَانْفُلْ تطويه الرتماغ مجز الإعترال ففلاكثيرا وففل كزاريه مِعَالَمُ وَمُنْ الْمُؤْمِدُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُورِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فُوتِهُ ظَاهِنَ وَعُلِامَاتِ الْجُرَانُ تَكُونَ حَفِيفَهُ صَعْبُفَهُ وَهُذَا ٱلْفُوْلِ بِي فُولْ عَلِم فِيكُ لِّ بَرَاجٍ مُرُكِيْ وَأَمْا الْمِنْ الْمِالِدِ البابس اذا غلب على الدَّماخ فانته يَجْعِل الراس بازدار دي اللُّون عَهْدِ مَا مُؤْخِبُهِ هَنَا المَّراحِ فَقَدُ مُنْجِ أَنْكِوُن لَكُولُ الَّهِي قُدْ بَيِّنته وَيَرَّدْنه مُنْزَاوِّل كَلْبِي كَافِطَّا دَايِمَاوهُ أُنْ يُظُنِّهُ عَمْ نَظُرُكُ فِهِ مِزَاجِ الرَّمَاخِكُ فَيْعَدَلُ مَاعِبُ أَنْ بتغترالزابر وماجوم فالمخاج الكمونيات وماجيفنا لللج لأبطهن وعيئه وغرو في والمالاقة والمترز مِنَالْآبِنَابِ المِازِكَ أَلِمَابِيِّهُ وَلِذِلِكَ مُكُونِ عِيدَ حَجِّهُ مُضَعَلَهُ عُنلِفَ لُوسَةُ نَمّا كَانَ فَعِنْفَ الرابِرِ عِدًا وَمُعَارِّنْهِ نَوْتِهُ مُن الفُنُولِ وَرُبِّمًا اصَابِنَهُ النَّوْلَةِ وَالْرُكَامِ سِرَبْعِيًّا مِنْ فَيْسَبُ

بلح مفا بلة

مُقَادِمُهُ شَرْبُهُ وَسَنَاكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِمُ اللَّهُ الْمُرْكُلَّةِ وبنعجة الصدد ابشًا من دلايل جراه القُلْ الاّ أَنْ بَعِيّا وم القَلْ إِنْسَائِدِ ذَلِكَ الرَّمَاعِمُفَا وَمُدسَّدُمِينَ وَذَلِكُلَّ مِقْلًا الْخُنَاعِ فِيكُثُرُ لَكِ لَابُ مُنَاسِب لِقَرَارِ ٱلرَّمَاءُ وَمُقَادِرِ الفقًا رَجِينِ مِعْدَارًا لِخَامِ فَعِبُ أَنْ بِحُونِ عُمَّلًا الصَّالِ كُلْهُ عَلِي حَبْب ذَاكِ وَالْمُنْرُسُوكِ عَلَى عُنْ مِنَ الْمُلْب وموامًا عُشكر وفِيانٌ بنما دُون الرُقية حَمّا مُركِب البّعفينة عَادُ الحسِّهُ اللَّهِ مِنَاهَا عَلَيْهَا فَعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ صَرُورَةُ أَنْ يُحُونَ طُوْلِالْمِتُكِرِ مِهَا وَجُالِطُوْلِ الْإِمَا عِنْدُوفَ الْأَقِي هُوَمُرِجِ عَلَيْهَا فامَّا سَعِنهُ فَيْ كَانَ رَحِيْهِ مُنَا سِيًّا لمِعَدُارِ عَن الْفَعَارِفَكُونَ دِيِّنْ إِلْهِ عَالِرٌ وَمُنْيَ كَانْ لِلْجُوالْ قُلْ غُلُتْ عِلْ الْقَلْ فَيْتَ الصَّدْرُوو سَيْجِنَّهُ فِي أَقُلْ صُوْنِهِ فِي يَنْ جِرَانُ الفَلْ بِكُونَ سْجِهُ ٱلصَّدِّرُولِذِكُ مُنْحَانَت سِجِه الصَّدِيمُ عُرْجُولُ الْآنِ فَذُولِكِ مِنْ الْعُظُمِ الْعِدَمَاتِ وَأَكُمَا عَلَيْحِيَانُ الْقُلْبِ وَمَتَى كَالْ ضِوّالصَّدَومِ عُبُرًا لَمَا إِنْ فَلَكُ مِنْ الْخُولِ الْعِلْمَاتِ بِسُوْدِ القلب ومني المالم ومني المايت فاجعل يحلا يكل المل الْعَالْمِ مِ عَلِامَاتِ أَخْرَ مِنْ لِللَّاكَ لَاتَعَبْرِانَ سَبِّكُمْ لِيكُ

احَتْ وَإِنْ الْمِنْ الْمِيْنِ مِمَّا يَنْعِي جَعِلْ الْعِيْنِ لَرُّطُبُ وَكُذَالِكُمُّا ان صَلَت عَلَى الرَّعُو بِهِ الرَقِيقَ وَجَوَّ لِا يُعِادِهَا حَعِلَ الْعِبْرِ احَقّ وَان يَقَمَّت عَنْهَا جَعِلَ ٱلْعِبْنِ عِلافَ ذَلِكِ وَقُرينَعِ الْأِن أَنْ نُذْكُرٌ الرَّاصُنَاف مِنْ إِج ٱلقَلْبُ وَنَنْكُرٌ أَوَّلًا بِإِنَّا إِذَا أَفُلْنَا يُ وكُلُّ وَلِيدِ مِنْ الْمُغِضَا إِنَّهُ أَجِنَ أَوْائِرُدُ أَوْ الْطَلِيلُ وَأَحِقَ مِّنَاهُو فَلَيْنَا نَعُولَ ذَلِكَ وَيُعِن نَعْبُ مِهَا إِنْ عَنْهِ اللَّهُ مِزَاجِه المُؤْتَرِكَ فَإِنَّ الْفَلْبُ وَلُو بَلَغَ يَهِ أَلْبُرُدِ غَايِدِمَا يُرْجِنَّ أَنْ سُلِغُهُ إلانسكان الطبع فالمراج المخالط المناسخ المارية مِنْ إِلَى الرَّمَاعِ وَلُو الزَّمَاعِ غَالِمِ مَا مَحْ أَنْ الْعَامِ مَنْ الْمُعَارَةِ عَدِ الانْهُانِ بِالطُّعِ قَانَ وَأَنْ وَأَلَّهِ عَلَى كَالَّ وَالْمُودِ كُنْبِرًا مِنْ ملج الفلب فعِلامات ألفك التي فوانغزين الجوالمغترك التي لانفازقه وهي ومخصوص عظم النقير وبنيعة التف وتُواتُون وَالنَّاعِد وَالسَّفَاط لِلاَعَالِ فَإِن فُوسَتَا لِمُوان حُرِيد الفلب جِدا فَإِنَّ مِن عَلِمَاتِه بُعِهَ أَلْخَصَبُ وَالْاقْرَامِ وِالسَّهُور والقدربن إجب فذا المزلج كتيراك فيرلاب بمانورمد وسا كانبز البطن والخبي فريبا مزالتدير وفيا فيرا كالات فَإِن الْبُنْ كُلَّهِ أَنْجُرْ نَحُونُهُ الْقَلْ الْإِلْآنَ فَيْنَا وَمِدَالَكَ الدِ

الماج

عِظْيْمًا بِيْرِجُامْتُوَابِرًا وَهِ وَلَيْ وَالنَّفِيرِ عَظِيمًا مِرْجُامْتُوَاتِدًا والاخرى أريك أرترتبه في المرعدة والتوائر من كربكن فضل رْجِهُ الصَّدْرِجِينِ فَمْ لَجُرَارَةَ ٱلْفَتَالْ وَصَاجِبَ فِيكُ الخِالِ مِن السَّامِينَ النَّامِينَ عُوْزَاءِ مُفَرِّما الصَّدِرِ وَمَا بَلِي الصَّدُرِ برُ الْكُلْنِ وَٱلْجِنْيْنِ وَهُوَنَهُ مُطِلِا عِالِهِ مِنْ عِجْزِي مُوجِّ الغضب وخلفه خلو مسالط متعلب لأزعضه بمبرس وَبِعَيْرِسُكُونَهُ 👶 وَأَمَّا مِزَلِجِ ٱلْبِدَنْكُلَّهُ وَالْرَبِّيُّهُ الصّررفينغ أنعردهما عَلَى المُناعِلُ مُنْ مَا فَالْمَالُهُ مُلْ وَانْعَلَمْ عِلَيْ الْقَلْبِ الرَّطُوْدِهِ مِنْعُ لَكُمْ أَنْ صَالَ الشَّعِينَةِ صَاجِبِ هَنَا المِزَاجِ اقَلَّمِنْهُ فِي النَّيْ ذَكْنُ الْمُقَالِلا الدُّالْمُ لَا مُقَامِئْهُ مِ السَّاطِ الاغُالَ وَلَيْر بُنِيتَ عَدُنُهُ لَكِنَّهُ أَيْنَعَ البه فَقُط فَامَّانُونُهُ فَعِظِم لَبْن بِرَيع مُوَّابِن وَأَمَّا نَقُبِهِ فني كَانَ المَّدُرْمُنَا إِبِّ الْقُلْبُ فَإِنَهُ بِكُونَ عَلَيْجُو مَا عِلْبُ التُنْفِ وَمَيْ كَانَ الْمَدُرُ وَاصْغَرُ قَالَ الْمُنْبِينِ مِنْ ذَادُ فِي الْبِنْعِ وَمَا وَالْتُوَاسُّعِتَ وَصَفْنَا عِيْب مِعْدَادْ صِغْرًالْصَدْرِ فَاذِ الْمَازُالْغُيْر نِهِ هَنَا الْمِنْ صِيْنِهِ الْمُعْرَطَا لاَيتِمَا انْ عُرُضَ الْمُؤْخِدُ فَالْكُ مُعْمِنًا وَمُفْنَا يَعِرْضُ لَهُ الْمُزَاضِ عُنُونَهُ لِمَا اللهِ النَّاطُونُ اللَّهِ وَمُفْنَا يَعِرْضُ لَهُ الْمُزَاضِ عُنُونَهُ لِمَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ذَلِكَ مِن عُمُلِنا الصِّدَ عَلَى شَي مِن الْوَالْفَ لْدِ وَإِذَا كَا زَالْقَالِبُود مِن وَالْجِهِ الْمِعِيْدِ كَانَ النَّمْ الْعَيْنِ مِنَ الْعِيْدِ لِ وَالْمِرْجُ بُ لانجالهُ أَن يُجُونَ الطامِنْهُ وَاسْتَدَنفا وتُامِنْهُ السفير فانكائهة ارسغالصد باكثر باكثر منعدال زايه برد ٱلفَلْ لَرْبَكِ وَالْمُفَيِّرِ الْمُعَى فَقَط لَكِنَهُ بِكُونِ مَع ذَلَك ابطا واستر تفاوتا وماجب هزه أكال بكوزع وطبيعت جَالًا لَاجُّنُ لَهُ صَاحِب تَاخِيرَ وَمَطْلِ وَمُعْتُم صَدَّق مُعْجَدًا مِنُ النَّجِرُ فَامَا صَعُر ٱلْصَدَرُ فِينِعِي أَنْ كُلَّهُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِ اللَّهِ وكذلك ابشاائر وووا الدرك لدومة كالألفلكف من الحدالة والمعتبر المنظمة المناسكة المناسكة المناسقة الآات إذاها أبست عب وعير ينطونه والبزكاة عند ذَلِكَ فِي الْحُنْثُمُ الْجَالِاتِ مَنْجُونَ الْحُقِّ الْنُرْنُهُ ومِ الْحَبِدِ الْقُلْبُ ومَنْ كَأْنُ الْفُكْ أَنْطِ مِن أَحِد ٱلْغِتُرِكِ كَازُ النَّعْزِ لِيِّبُّ وكأنت خزكة صاجبه الالغضب سريعيه الأاتن يكونه أبضا مَيْزِع وَالْمِرْزِكُلَّهُ مِيكُونَ لَتُطْبِ اللَّهُ الْمُقَاوِمِ الْكِيدِ الْقَالْب وَأَمَّا اصْنَاف مِزَاج الْقَلْبِ الْمُزَحَّبُه مِزَاكَ فِيَّاتِ الْاُوْلِ فَهُا جَالْمُ النَّالْمِزْلِجِ ٱلْجَارِ ٱلْبَابِينَ فَهِي عَلِمُا مُد أَنْ يُحُونَ النَّعْضُكِ ا

مقارناده ردالتلفانه منساساللسواركانسار صعالصد بادرم

A ?!

القَلْ فَلَيْرَيْ يَعِيْ وَالْمُفْلَامُ الْوَّيْنِ مُنْفِدُهُ الْاِنتَانِ مِنْظِرِّ وَتَفَلَّيْنِ فِ حَيْرِهِ كَانْ الْمُفْلَامُ الْوَكُونُ وَدُنُّهِ لَكِنَّا الْمِنَا عِنْ مُ الْمُفْلُونَ الْعَرِيْزِيَّةِ وِ الْقِبِّ طِيمٍ عَلِيْهَا كُلِّ وَالْجِيرِ وَالْفَابِيِّ

وَأَمَّا الْحَبِدِ فَإِلَا الْمَالِيَّا الْمُالِثِينَا الْمُعْلَا الْمُعْلِدِهِ فَالْحِرُوْفَ فَيْدَ الْفَعْلَ الْمُعْلِدِهِ فَالْحِرُوْفَ فَيْدَ الْفَعْلَ الْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدِهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهُ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهُ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهُ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهِ فَالْمُعْلِدُهُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعِلِي فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعِلَّالِمُ فَالْمُعِلِي فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعُلِقُولُ فَالْمُعِلَامُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعُلِقُولُ فَ

عِ صَاحِبَ هَنَا المِنْ لِحِ نَفْتِند وَرُجُهُن وَيَجُون اخْلَج ٱلنَّفْيْن أعظر فاستزع من دخاله و تبحُون الانتباض من غلافروت بنوبعًا ومُتَى حَانَ مِزَاجِ الفَلْا بَود وَاتَطْ مِن مِزَاجِوالْمِقَدِ فَانَّ النَّمْ نَجُونَ لَتُ وَتَجُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عِدِيم الْحِنْهُ جات اكْشِيلانا وَبِي نَعْدُون عَدْر صَدْن عَارِيًا مِن النَّعْرِ وَلِا بَكَاد بجُ قُد وُلابِيبُرْعِ إلِيُمُ ٱلْخُتُبُ فَأَمَّا كِاللَّاصِيدَ وَحَإِلَّ إِبِينَ كُلُّه فَيْنَغِي أَنْ يَرَدُهُما بِهِيْبِ مَانْفُرُّهُ فَأَمَّا ٱلْمِزَاجِ ٱلْبَارِد ٱليابِين الْأَغْلَب الْعَلْ فَانْدُجْعِل السَّضِ الماصغيرَا وَأَسَّا النفير فإينة ازكان الصكر صغيرًا بقيابر بردمزلج القلب فَائِثُهُ جُعُله مُعِنَدِلاً وَإِنْ الْصَدِّدُ اعْظَم بِعَالِينَ بُرُد الْعَتَابْ صَارًا لِنَقَبُنُ مُنَفًا وِنَّا بَطِبًّا وَمَاجِبُ هَذَا الْمِزَاجِ الْوَلْ اللَّهِ مِنْ عَصْبُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّورَةِ بِعَنْ مِنْ المِيرَوْبِ إِنْ إِلَّهِ السِّهِ الغضب حَقدوه ومزاقل النابر شعب كانية معتده الصدر فأت أكإل في عنز الصُّدْرُ وَالْحَالِ فِي رَد الْبَرْنِ لَهُ فَينَعِيلُ يُرِّدُ هُمَا بَهِب مَانْقُرُّهُ وَمُنَعِي أَنْ بَجُونَ مَا فِظًا لِاسْرِ فَدُنْجُ جَمْع مَاوَصُفْنَاهُ وَهُوَانٌ مَأْذُكُونَاهُ الاَرَاوْنَنْكُوه بُعْكُلِم عَبِرٌ هَنَّا مِن أَمِرً الأَمْلاَقُ وَعَنْ بُرِيدُ بِهِ تَعْرَفْ بُراج

سَبِّزاتُهُ مِنَ اَحْمَةٍ مِزَاجٍ هَزَيْز الاصْلَبْ عِبُلِي زَاجٍ وَاجِدِ فَإِنَّ المن المن المجتمة والجفيفة ويصرر المالك المكاوسفة بَعِدُ قَائِلِ الْجَالِمُاتِ اللَّهِ يَثَلُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتِ الْكَيد جَارُهُ رَطْهُ فَاتُّهَا تَحِلُ النَّجْرِ فَهَا دُوْرُ الْمِتْرَاتِ فِ اقْلَوْهُ يُوسَاحِبِ الْحَبِدِ الْجَارِةُ الْمَالِمِينَهُ وَجُنْعِلَ الْمُ عَلَيْ الْحُبْرُمَا مُعُونَ وَيُعُمِلُ الْمِرْوُو ٱلصَّوارِبِ عِظَامًا وَالْمُرْدِ كُلَّهُ خَانًا رطُا إلَوْرُهُ الْعَلْ الْكِيد فَانْ يُلْعِد مِزَاجِ الْكِيد نِهُ الْكِنْ فَيْ رَجِيهُمْ وَاعْلَى الْكِلْسِينَ الْمُلْعِينَا عَلَى الْكِلْسِينَ الْمُلْعِينَا وَ أَيُّرْءَكُ إِنْ صَاحِبِهَا الْمُرامِلُ إِخْفُونَهُ وَالْتِي تَكُونِ مِنْ تِدَاةً لَكَيْهُوسَاتِ وَلاسِتِمَا إِنْ زَادَتِ النَّاوَ بَعِيزِمانَ كَتَابِرُهُ مِلْ وَزَا دُتِ أَلِحُرَانَ بِيَاهُ لِيَتِيرَةُ وَإِنْ كَانَ الْمُزَالِمُ لِيَالُمُ الْمُزَالِمُ لِي اعْبَى أَنْ كُون زيادة الرطومة أستيرته والجران كنبروط فلأنكاد يغض لماحد هذا المزاج رداة الكمويات ويج كَانْتِ الصِّيدِ بَارِينَ رَطَيْهُ فَالْ مَادُورُ ٱلشِّرِ الْصِّيدِ بَارِينَ وَطَيْهُ فَالْ مَادُورُ ٱلشِّرِ الصَّالِينَ السَّالِينَ الصَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ الصَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّلِيلِينَ السَّلَّالِينَ السّلِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَّ السَّلِينَ السَّلِيلِينَ السَّلِينَ السَّلِيلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِيلِينَ السَّلِيلِيلِينَ الس وَالْمُنْعُرُونِ وَكُونَا لَهُمْ فَرَعُكُ فِيهِ اللَّهِ مُومَ مِنْ الْحُرُوفِ عَ بِرَالْضَوَارِبِ وَسِكُونَ الْمُزْكُلُهُ عِلَى فُرِيبِ مِنْ الْجَالِ لأأرتبغ لذالقك الكاضتر ومنخ كأنت الحيدبازة بالسيه

وَحُنُ لِكُ ٱلبِئِن اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَابُ وَإِذَا كَانْتِ الْحَيد كَارَّهُ بَالِينُهُ فَمِنْ عَلِامًا مُهَا أَنْ لِيُؤْنِ النَّعِيرِ فِيمَا دُوْزَ السَّاسِيف عِلْي الْحَثْرُ مَا يَجُونُ وَأَن يَجُونَ الدَم اغْلُطْ وَأَقُلُّ وَأَنْ تَكُونَ الْمُعَ الصَّفْرَاعِلَيْ إِكْثُرُ مَا دَيِحُن وَفِي وَقْتُ مُنْهَا الشَّبَابِ تَكُنَّ مَجُهُا ٱلْبِيُوْ ذَا وَأَنْ يُكُونِ الْجُرُونُ عَبْرِ ٱلْضَّارِبِ وَالْبِحِهِ مُلِنه وَحَذُلِكَ بِكُونَ كِالْلِنُونِ فِلْهِ فَإِنَّ لِمَا وَكُذُلِكُ بِكُونَ كُلِّلِهِ تَنْعِتْ مِنْ الْعَدُابُ تَقُدُّرًا أَنْ تَقَهِّرًا الْبِرُورُ الْمُعَ الْمُعْتِفِيمِنْ الكبدك النَّ يُودُهُ العَالْدِ ابْضًا تُعْلَيْ إِنْ الْكَبِدِ فَأَمَّا الْبُيْرِ اللِّي بِجُونِ مِن قِبِلِ الْحَبِدِ فَلْنَعَهِ رِّالْقِلْفِ فَإِل كَانُ عِلْيُ انْطَبِ مَا بِكُونَ عَلَى أَنْ فِهِ وَهُ وَبَخِلْهُ إِلَى الصِدِ والما النطويه التي تكون مرقب الجدومة وسيطه بأبن الْجَالَمِنِ اللَّهُ يَنْ ذَكُونَا وَذَلِكُ الَّذِيشِ الْعَتَابُ مَعْلَمُمُ الْحِبُّدُ مِمُ الْعَلِيهَا الرُّطُوْمِهِ الْمِي يَكُونُ مِن مَا الْكِيدِ وَبُرِدُ الْقَلْب بُغُلِبْ جَرَانُ ٱلكِيدِ الْحُنْدُ مِمَّا يُغُلِّ عُنْد رُطُوْتِهَا وَجُرَّانُ الفُلْ بِرَدَالْكِبْدِاكِ يُرْعَلِيْهِ كَيْنَ مِنْ سُرِ الْفَلْ لِيُوْ يَهِ الكيدس فالزالة كالمؤين فالكبد فوالدع وأفرب المالفلك مرجع الكنفاب التي كون فافقد

اتُل وَمَنِي لَا السُّالُّ السَّالَ اللَّهُ السَّاعِ الْبِيِّتْ مِكْنُو مِن مُهْوِهِ عَبِرْهِ وَكِيْمُلِ كِلْجِ الْكَثِيرْ مِن عَبِرٌ أَنْ مُنْ الْهُمِنْةُ مَضَرَّه فَإِنْ نَادَت الْكَنْفِيَّانِ مِنْ عِلْمَ الْكِنْفِيَّانِ مِنْ الْمُنْفِيِّانِ مَنْ الْمُنْفِيِّ الرُطُوْعَه وَالْجِرَارُهُ لِمُ يَقِدُرْ صَاحِيهُ فَلَا الْجِزَاجِ أَنْ يُتَبِعِ مِنَ الجناع من عُبِر إِنْ سُيَالَهُ مَتْ وَمُتِكَانَ مِزَلِجَ الْمُشْفِرُ فَالْحُ رطب كان ماجؤ المناعان عاربالشع ومعصاحبة يْدِ أَوُّلَ إِنْ عُلِهِ لِلْجِمَاعِ وَلَا رَكَادُ أَرْضًا أَنْ يَهْشَلُهُ وَكِكُونَ مُنِتِهُ مُنَيًّا رَفِيقًا مَابِيًّا قَلْمِل التَّوْلِيْدِ مُولِد للأَنَافِ وَمَجَّ عُانَ إِلَّهِ الْاسْيُورَ الْإِلَّا إِلَّا إِنَّا فَإِنَّ الْجَاجِهُمَا مِنْ اللَّهِ الْإِلَّا اللَّهِ الْمُلْ اجُوَالهِ كَالِ النَّيْ فَعَلِهِ الْأَانَّ مِنْ مِنْ وَكُوْرَاغُلُطُ وَبَكُورَظُلِلاً وَخَاجِدًا \* وَأَمَّا كِالْات ٱلبُنكِلَّة فَقَدْ قُلْنا فِيهَا قَبْل النَّهَا سَنْتُ عِم المَّاتِ وَالْكِيد الْأَانَهُ مَعْل فِيْهِ سِبْهِ المُمَاكُاتُ مُعَدُّكُ فَيْدًا أَفُوكُ أَكُالُكُ فِقَالَتُ كَانْتُ بَلْ الأول ألتَّ يَبَعَ الفاعِلة وإذا قُلْنَا جَال المنوفُلة فَاحْثَر مَاهِنِي بِزُلِكُ مِنَ الْأَعْضَا مَا يَعَ اقَالِاً جَتَ الْجَانِ وَذَلِكِ هُوُ ٱلْعِنْ لَاللَّهِ عِلَى الْعِظَامِ اللَّهِ عَلَى الْعِظَامِ اللَّهِ الْعِضَلَةُ هِي مُ مُرِيدٌ مِنَ اللَّهِ المَعْرَدَ الأَوْلَ وَمِنَ اللَّهِ الَّهِ يَتَلَبُنِّ فَيُشِّتُمُ لَكُلِيمِ ٱللَّهِ فَإِنْ ٱلْمِدُنْ كُلَّهُ بِكُونَ فَإِيْلِ الْمُحَبِّينَ ٱلْجِرُونَ يَارِدُا وَبَكُونَ مُأدُون الشَّاسِيف عِارِيًّا مِلْ التَّعِر الدَارُ تَعلي حِرَارُه القلب فَامَّا الْانْتُهُ الْحَالُ الْمُعْمَالِدُ الْحَالُ فَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْنِ صاحب باه كتنزالو ليدللن ونعبا وسرع فيه نات الشعرية أغضا ألغوليد وسيول بماجؤها فإذاكان المُنْ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ واذاكان مزاجهما رطاعا فانصاحبهما مجون غزيزالني رطبه وإذاكان مزاجها بإبيا فإنجاجها بكون قَلْمِنْ الْمِنْ وَمُكُونِ مِنْ إِلَى الْمُلْظِ قَلْمِيلًا وَإِذَا كَازَ مِنْ الْحَمَا يَجِ جَازًا وَإِنِيا فَوْنَ الْمِي مِكُونَ عَلَيْ الْعَلْظُمَا مِكُونِ وَكُونِ مِنْ الْمِجْ حُثِيرًا لَوَلَيْدِ جِلًّا وَبَهِم لِللهِ بِيرَبِ إِلَى اللهِ الله ومنبث لة الشعرية مواضع الأعضا الموكة بربعًا وفرجينع مَاجِوُهُا وَسِيِّلِينَ فَوْقِ إِلَى وَاجِي الْبِيرَةُ وَمِنَا سِهُ اللَّهِ وسط الفندين وملج فناالمزلج بنيج الطل الجاع بعود الأانثة مخل ونيقطع سريعا فالخراع ليفينه واستكرهما نَالُهُ مِن ذَٰلِكَ صَنِينٌ مَ \* وَمَتَى إِجْمَعِتُ مَعَ الْجُوارَهِ فِلْ الْمُشْبَ رُطُوْبِهِ فَإِنْ التَّجْرِيكِونَ مِنْ صَأْحِيهِمَا بِدْ مُوَاضِعِ الْوَكْبِد

عنين

مُتُوَسِّطِ بِالْحِوْيْقَةُ فِيمَا بِنِّ جَيْعِ الْجَاللا فِوْلِطِمِ قَبِل لَّكُلِّ إفراط امَّا بِثَالَ وَفِهُم بِالْقَيَاشِي الْمُهِ وُذَلِكُ الْ الْمِدَالَةُ لَا المَّا يُعَالَىٰ فَعُلِيلِهِ المِّيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ المَّا بُقَال فَصَرْف بِالْقِبَاسِ البِّهِ وَعِلْ فِذَا الْمِنَالِ بُعِياً فَإِلَّهِ الكئيزا للي والقليل للنرواليم والمنزول المفذول والمتلب الين والارت والارعر ولي واجد من في الأبران عبد لك المُجْتَدِلِ هُومَاكَانَ عِنْ لِهُ الْمُثَالِ لَنَّهُ هِنَّاهِ وَوَلُو قِلْمُطِّيرُ وسمتاه والون قربلغ غائده الاغتراك لدجتي كون إذا لمِنْ لَا بِطُهُونَانُهُ لِينَ وَلَا انَّهُ صَلَّبِ وَلَا انَّهُ جَأْرَوُلُا انَّهُ بَارِد وَإِذَا نَظِرُ الْمِدْلِمُ نُوحُوانَّدُ أَنْتِ وَلَا أَعْرَ وَلاَ عَبِلَ ولا فَضِيفًا وَلا مَنْ عَلِي عَلَيْهِ شَيْمِ الإِفراطِ وَامَّا الابدَان التره واسترر مزالج تبلك وأبيئت هيانطب منذ ولا بالجف مِنهُ وَمِزَاجِهُا هَذَا الْمِزَاجِ فِي مُنسِّلًا مُؤَاتِ كُلْمَنا الْإِزَاعِيا مِنْ وَمِنْ الْحِمَّةُ مِنْ مُنْ الْمِنْ فِي سَبِي بِمِنْ مُنْ الْمُرْفِ مِنْ عَلَيْهُ الْمُرْفِ مِ عِي هُوُنْ فِي هُذَا فَالْتِمُ مَنْ مُنْظُهِمٌ لَحَبِّرِ الْحِبِّرِينِ مِنْهَا جُرِّالُّهُ الْمُرْفِينِ مِنْهِا جَرَارَةُ الْمِعْدَلِ خِينَ فَضَاكِرَارَهُ مِزَلِجِهَا عُلَى الْمِعْدَارِ وبجيث جُرَارِتُهَاكُ مِنَ النَّجْرِ وَفِلْهُ النَّيْ وَالْمَالنَّمْ وَالْمَانِ اللَّوْنِ فَانْهَا انْ يُدِجُرُهُ وَالنَّجْرِفِيْهَا النَّودُ فَهُذُوهِ هُ عَالِمًا ت

وَجُومَنَ الْحِضَلَه الْحَاصِّ لِمَّا هُوَ مَنَا زَالَتَمْ إِنَّ فَأَمَّا الْعِرُودِ الْحَيْ ستصل عا كامّا هي منولة البواقي وليز هي متمّة لمهوها لكتهام ين على عابها وإنا واصف الدعلامات ملج المصل يُوالمنكُول لَغِيْدُكُ فَإِنَّ النِّاحِن الرِّدِيَّةُ المرَّاحِ تَغَيِّر الحِلَّةُ وتمله إلى مَا بُشَاكِلُهَا وَبِيْنِد بَعِمْ الْعُلِامَاتِ وَكُذَلَكِ الصَّا الْعُرَضْ مُعَرِضٌ عُمَالٍ مُعَمَّالِ السَّمْنِ عُودَيْتِ السَّمَةِ عَالِمِهِ وبدند مكشوف فاندنج بمرغ لمات برند ماكازين طُرِّيْ لِللَّهِ وَاللَّبِ وَالصَّلَائِهِ فَإِنْ اللَّهِ مُعْتِرِلاً وَتَصُد صَاجِب الدُن مُنجِيرة فَسَدًا لاعْتداكِ وَلَمْ تَعَرَّضُ وَبَدنه عَازِي الشَّمِينَ عَدُلَّ بَوْرِزُمُا نُامُولِا جُوِّ يُحِرِقَهُ وَلُمْ بُسْخُن بِد الطلَّ كَمَا يَفْعِلْ فَوْمِ عَنْوَلَهُ الْحَارِيْهِ الْبِحْرِ فَانَّ عَلِامًات مَزَاجِه سَبِّن عَلِي إِلَمًا وَجُفَا بِقِهَا فَا فَهُمْ عَنِي مُا أُفُولُ الدُّعِلِي التَّكِيمِ النَّا مُوفِيمُ كَأْتَ هَافِ جِمَالِهِ فَأَفْوُلُ إِلَّهُ عَلَيْهَا مَا لِنَاجِ الْعِمَالُ فِي الْمِنْكُلَّةِ إِنْ بُحُونِ اللَّوْنُ مُرْكِمًا مِنْ حُرُهُ وَسُإِمْ وَانْ يَجُونِ السُّحُونِ السُّحُونِ السُّحُونِ شَّقُوْ اللَّهُ وَهُ فِيهِ جُعِوْدِهِ مُعْتَدِلَهُ عِلْ الامْرِالاَتُ أَرْدَانَ بكون الليم معندلا فعصفيند وحميته لاتها البن

الأمراج التي تعرض من عُفهُ ند ويصبر الكيمونيات التي فيه رُدِيْه وَانْ كَانَ مُضْلِ الرَّطُونِيد فِيهُ سُبِّ بِرَّا الْأَصْلُ لِجُوَالُهُ فيه كثبراكان فضل لينه وكثره بجه عكى ليدن العندل بين برًا وكان فَعْدَل زيَادَهُ الشَّحِيرِ فِيهِ عَلَيْهِ لَيْرَ بِهِتِ بِرَهُ وَإِذَا جُبِتُ بِنْتُهُ وَجُدِيَّهُ أَيْخَنَ حُتِيرًا وَشُعِرَّةُ أَبِيود وَجُدُمْعُ وَأَمِن البيمن وَارْكِانَ فَمُولِ اللهِ وَيْهِ لِيَسِيرًا وَفَوْلِ التَّعلق بَيْ فِيهِ كَنْ مِنْ إِكَا نَكُمُ لِمُنَّا لِينًا كَنِيرًا وَكَانَ لُونَا لَوَالْمُ فَالْمُنَا وَيُلْحُرُهُ وَالْمُنَاصِ وَإِذَا لَمُشْتُه وَحَدْت فَضَّا الَّحْرَارَة مُدِينَةً إِلَّا وبالجُلْة وَإِنَّاكِ عُدِي وَلِّي أَجِ مُرَكِّبُ عَلَيْهَاتَ أَعَالَاهِ فِينِ البُيْنِ وَاظْهُنْ 👶 وَأَمَّا المِزْلِحِ الْبَارِدِ الطَّبِ إِذَا كَانَ فَضَّلْهُ عِ هَاتَهْ الكُونِينَ عَلَا الْمُتِلَافِينَ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ البعراش وليساع الأسمية وانكائف فأتبز الحفتيرع المغترل فضلا كنيزا فالتايز العلامات تزكاد بعيت تعيد الكشفية وكوز لؤن التعزاشة والحلفال المفترة وتتى كان ما يُز الحيفيّان على عير مابحة فاز الون بالم كملا واز كان شربدالكفيتين ليزع بنتياد فان خواص الحُينةُ التَّي رَبَاد مَهُ الصَّنْ مُوْنِ عَلَي فَانْ عَلَى الطَّبْعِ

المزلج اكبار وأمّا عُلِامًات المزلج البارّد فان بحوضاجيه أنع فليرا الشعرك يرالغ فإذا لمبتده وجدته ازداورب لُونْ وَنُهُونُهُ وَالْمُ اللَّهُ عَرِهِ اللَّهِ اللَّهِ لِعَرْدُ مِلْ الصَّعْنَ وَ وَإِذَا كُمَّ ا البرؤة مفرطه فالألكون بجوز كبيدا ومزعادة الابلتان سِمْ وَالْمَالِوْنَ لَوْنَالِيَّ مِنَاسِ فَ وَالْمَاعِلِمَاتِ المزلج اليابس فاتصاحبه افضف فاصل مزالبذ المجتداب بِحِيثُ فَعْلِيمُ اللهِ ١٠٠ وَأَمَّا سَايِراً لَكِمَاتَ بَعِلُ المِثَالِ الإول وكذرك أبضًا فإصاحب كمزاج الطك تكون ايت عِلاَمَاتِه جُرِي عِلَى هِذَا الْخَالِ الْأَانِ لِمُ أَكُثَرُ وَبُدُنَهُ البن وَإِذَا تُركِّبُ الْمِفَّاتِ الْاَوْلِ وَكَانَ مُهَا بِزَلِمِ غَبْر مُجْتَدل كَانْتِ ٱلْجُلْمات التِي مُنْكَ عِلْهِ الْشَّامُنَكَّ وَذُلِّك اللط المالة المامير يحون الماستة منا فالدينونة وكالبد وربخ زغرع المتح فضيفا وتبخ نعبن أنبؤد فَاذُا ازْدَادَتُ عُلَيْهُ الْجُرَانُ فَايِّنَهُ بِكُولَ لَا مُعْ وَاتَّنَا المِنْ إِلَى الرَّالِ الرَّالِ فَازْجَاحِيهِ الْمِنْ يُزَنَّا وَالْجِنْ فَاحْتُرَجُا من المؤلك الماب بي المنال المادة الكفيَّة وفيه عَلَى ذَلِكُ الْمِدُن وَإِذَا افْرَطُعْنِهِ هَنَّا المِزَلِج الْبِرَعِتْ إِلَيْهِ

رَاجِ الْعِصُلِ وَاحِدِ فِعَلَيْهِ هَا أَوْلَا وَسُطِّي مَعَ نَظُرُكُ يُدِ الْمِرْجِيْعِ الْعِصَالَ ومقادِير العِظام التَّي عَلَيْهَا الْعِصَالَ وُصُوْعِهُ فَإِنَّهُ نُومُمَا ظُنِتُ اللَّهِ مُسْوِدٌ قِيقٌ فَالْمِنْ فِيْوَ بِدُقِينَ مِنْ فَالْلَحِمَةُ لَكِنَكُ مُولَهُ كَذَلِكُ مِنْ فَالْحِمْ وكالكابفنا قرننوة مكثيرا الالعضوغلط والمراب غلظه من تبل غلظ العِظام ولكن بن قبل ثرة الله والله بِينب زِيَارِيةِ وَنُفَعًا نِهِ وَتَرْتِهِ خِوْالْمَلَائِةِ وَاللَّيزِ بِعِلْ حَالَ الْمُنُوالْفَ مُوَفِيْمِنِهِ فَصَلِ الْمُيرِ أَوْفَضْلِ الْتُطُوْمِةِ وَذَلِكَ أَزَّ الْحِيْرِ الْعَلِينِ لَالْمُتُلِّ يَخْعِلَ الْعِصُولِخَفَ وَالْحِيْمُ الْكُوْرِ اللَّهِ عَبْعِل الْعِصْولَ يَظب وَكُذُ إِلَا أَبِفًا فَاللَّوَا التَّى فِهَا مُنْ الْاَعْضَا الْمُسْتَابِهِ لَهُ الاحْزَلِ فِيفِ كُثْرَةُ مَا للحوي مزا الطؤية وقلتها وفضل علظها فرقتها تجعبل جَالَ العِصُوالِيَّ عَرُفِيهِ فِي فَعُلْل رُطُوْبَيْهِ وَسُبْهِ وَذُلِكَ النَّ بَاكَ الْمُطُوبَةِ أَذَا كَانَ الَّهِ فَاكْثُرُ مُعَلِّبَ الْعِضْو رطبًا واذاكانت اقل فاغلط جَعِلْ العِنْ جَافًا فأمّا عُضَا البِرُن النَّابِيُّهُ التَّي هِي الْجِمِرْعُ مُنْ أَصُلِيَّةٌ ثَالْبِهُ فَلْسُمِينَ بوجه مز الوجوة أزجعها ازطب بتاهي ونجعا يخطا

فِي ٱلدِينَ الرِكِ مَعَ ٱلبُيْسِ عَلَى تَبِيّانَ فَانِدُ بِكُونَ صُلْبًا فَصَيْفًا انْعَرِ فَاذَا لَمِي وَحِذَ بَارِدُا وَهُزَا الْمِنْ فِانْكَانَ فَصَنْفًا فَقَدَ كخالط مجمد البيمين فأمما الشعر واللوت فالنما بحوكار يحتب البرد واذانقك المزاج الجان المابسة وفت الحيطاط البتزاك المزاج ألبارد البابير فارا المزريكون والفضافة والصلابة الْحَالَ التِّي وَصَفْنَا لِإِنَّ لَمْرَة ٱلْمَوْدَا نَغْلَ عَلَيهِ وَكَذَلَكَ عَلِيهِ عَلَيْهِ الْاَدْمَهُ وَبِكُثُرُ فِيهِ الشَّعِرْ وَإِذَاكَ انْتِ لَحِيهَا أَبْرَ الْكَفِسَانِ فَرَغُلِبَ عَلِيهُ حَبِيرًا وَكَانْتِ الْاَخْرِي لَهُ تَعَادِرًا لِاعْتِدَالِ اللَّهُ فَلِيْلاً فَإِنْ عَلِامات اغْلَى الصَّفِيدَ وَ وَاغْلَى وَعِلْمات الحيفية الاحزى تكور ضعيفه فأعطنك علامد عامد مع جَيْع مَا وَصَفْتُ أَوَاصَفَ تَدَاكَ عَلِي لَزَاجِ أَنَّ الْعِصُوازُكَانَ ببر دسرِّيعِا فَدُلِكُ بَدُل مِنْ عَلِي مِّداوْعِلْ خِلْكُ أَوْالِ كَانْكُابُرُو الْآبِعِيسْ فِذَ لِكُ بُولِمِنْهُ أَمَّا عُلَيْ حِبَّارِةٍ وَامَّا عِلَيْكُنَّا فَهُ وَإِذِا رَائَ الْعِصُوبِ عِرْضِ لَهُ مِنْ الْأَسْبُا المجفقه ان يفيل وجف وتجبر حرصته فذلك بركمنه عَكُي البُسِ حُذَلِكُ الْفِشَا إِذَا رَأَتِ الْجِصْوَتُ وَالْمُنْمِا المُعْبَهُ فَذَلِكُ دَلِيْلُ عَلَى يُطونَبُهِ وَقَدَيْنَ فِي أَنْ يَتُطُوُّكُ

لبَارِدَة ازابْتَعِمْ لها عَلَىٰ لفَفْ وَاللَّاعِتُواكِ فَأَمَّا الْمِدَة الَّحِيرَ هِي ُ فِطِيْعِهَا الْبِرِدِ فَالنَّهُونَ فِيْهَا الْجُودِ مِنْ لِلْاسْتُمِّنَّا وَفَا مضمها للاطعمة أأبارده التربعين المتجالتها منقبالها خَضْ فِيهَا سِرْبِعًا وَلَذَلِكُ مَنْ عَاسَ مَعِدُ تَه بِهُزُهِ الْحَالَ فابتة تعتشا جُشَا جَامِدًا وبهر للإشكا البادِده الله الدُنسية الموضر تفاعد مجدنه ال فظ فيها فَثْلُ قَلْيل وكذلك ابْضا لاجُمُّلُ مُنْ كَانَ هَنَا خَالَ مَعْنَدُ ازْمُلُقًا هَامِنْ خَالِيْج زَمًا نُاطُونِيلًا أَشْمَا بَارِنَهُ وَكَذَلِكَ أَنْشًا فَانْصَاجِبالْعِينَ الإَنْ لَا يُعْرِينُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الخان ، وإمَّا المُراج الربي العَارض للعِينُ مِن مُتَوْفِ فَالفَوْنُ بَيْنُكُ وَكُونُ مِزَاجِهَا الرَّبِي لَيْعَ يَجِوُن بِالْطَبْعِ الْ صاحب لمزلج الدي الخانص يستري فأضاد مزلج معدته لاما سَاكلَهُ وَاشْبُهُ كُمّا سِنْبُهِ عَلَا إِلَيْ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ ال يَنْعِي إِنْ بِعِي النَّطُونِيَا قُلْنَا لَمْزُقَعْنِهُ وَمْزَعَا جُزْقًا بِلُولُهُ وهُوَاندُ لِيَرْمِن فِبُ لِلْمِعِينَ فَقُطْ بَكُونِ لِلانْيَانِ يَحْطِشِكُ لأبعَ إلى البارِداؤيسَ أَبْ الْجَارِداؤيسَ أَبْ الْجَارِلَةِ

وُكِمْ عُهُا مِنْ أَنْتُ صِيرِيعًا مِنْ وَأَمَّا ٱلمُنْ عِلَاتًى مِنْهَا فَقُرِيكِنِ أنملانطؤمه هي الدُوْن الدون الرطوية عوالحنال الخالم للإغضا المتنابهة الأجزا المح كتدبية بالجاؤن لاون العِرُون وَهَذَا الْفَوْلِ مِنْ قَلِ عَلِم نَوْجَ عِلْمَ الْعِيْمَا البَيْنَ كَنَ وسادكُ البُّهُ عند ذكر يالانتباب المعيدة والمنهد وامًا الان فأنا مُعْبِل عَلَى مَا سِّرَانُ مَا كُنْتِ فِيمِ فَافْعُكُ الْ عِلْمَاتِ الْمِعِينَ الْتِي هِي وَطَعْهَا أَحَقْ مِنْ مِزَاجِهَا الْمِتَدَابِ أنكؤن ماحبها بعطش بريعا وبكفيه مزالتا بالبير فالرشب الكثير فكاعلبه وكرنت لفمنة حضيضه المجِيةُ إِذَا طَفًا الْفَصْلِ فَصَارَعِ اعْلَا الْمِينَ وَأَرْبَهُ شَرِكًا كَانَ مِنَ الْاطِعِمُ لَاحْقَ وَعُلِامُمَاتِ الْمِعِينُ التِّيْهِ كَانْظِ مِنْ لَجِهَا المعِثُدُكُ انْ يَحُونِ صَاحِبِهَا قَلِيْلًا الْعِطْشُ وَلَهُ عَبِّهَ إِصَاحِبِهَا الكُثْيَرِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَا وَالْهِ عَلَى الْمُعَمِّدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ فِهَا اجْور مِنْ الشَّهور ولاسِبُمَا استما الاعزيد الصَّليم الي بحنزا بنجالتها لأزّالاطعه التي سيّالتها بربعد تفنيده وبهنضاجها للإطعه والاشرب ألجانه وليربضن فبهنا

Weillist

مِنَ الصَّوْنَ مَاهُواعُظُم وَاحِدَثُنَّ وَفَعَدُ وَنَعُدُ وَنُولَ الأالهُ لِين عظم الصُّول بَكُون مِن اللِّيل و ولاصعرة مَجُون مِن قِبُل المُود لَحِنْ عِظم الْفَوْت بَيْع سِعِدَ فَصُبَة الِرِّبُهِ وَفَضْلَ قُوَّهُ خُرُوجِ الْمُوِّي مِثْلِلْتُنِّي دُوجُهُ مِنْ فَامًّا مُغَرَّالِمُونِ فَأَبِحِ لِلأَسْلِاتِ الْجُهِمِينَ فَانْ فَلِيرِ فَيْ الْمِنْ فَالْمِرْجُ بِ دَايِمًا النَّبَعُ عِظْمِ الصَّوْتِ وَلاصِغْرُهُ لَا أَلْجِيًا لَا وَلَا الري ولاإذا نتع عظم التوت أومغن الجنافالبرد فذلك مِنْهُمَا بِالْفَيْتِ عِمَا لَكِنَ الْمُأْلِكُونَ مِنْهُمَا بِعِرْضَ فِي الْمُعْ ذَلِكُ المزاج الطبيع لاالمزلج الجادث وذلك الأماكا فالمكاكا الالتدانا ليخون الجل المج مع عَلْمُهامِ فَالْمَ الْحِمْ وكأنت جَال العَوْت تَأْبِعِه لَجال الاعْضَا الاليه وحجب بن مِبْلِ ذَلِكَ أَزْ بِعَنِيرِ مِنْ الْمَتَوْتُ عَلَى مِنْ لِجِهَا الطَيْعِيْنِ ذَلِكُ ازُّ الصُّوبَ الأَمْلِينَ يَبْعُ مُلابِيُّهُ فَصَيْهِ الرُّيَّةِ وَٱلْمَوْتِ الحين يتبع خنونتها وملاسته فسندالوك يتعاغبكاك مِنَاجِهَا وَحُنْوْنَتُهَا يَبْعِ بِمُنْيَهَا وَذُلِكَ اتَّا السُّونَةُ إِنْمَا الْحِ اختلاف في شمطب ألم أمات وصد الرئه صله مرقبك يُسرُ الأعِما المُسْتَابِهِ مَةِ الاَجْزَا التِي تَوكِيبُهَا مِنْهَا فَإِمَّا

فَ يَكُونَ ذَلِكَ مِن فَبُلِ اللَّالِالْكِينَ عِنْ الْصَيْنَ الْمِنْ الْفَلْدِ فَاللَّهُ الاأن مُن المُؤلِّدُ اللهُ فَارْتُهُ بَيْسَاسُونَ لَا لَهُوا اكْثَرُونَكُونَ لَا خَاجِهِ الْمُوالِيَةِ النَّهِيْنِ مِن الطَّوَل وَبَحْيِنَ وصَدْنِه بِالنَّهَابُ لاَ فِيمَا دُوْنَ الشُّوابِسِيف كَمَا يُرْبَعُ فَانْ يَبُرُ عَالَ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المعلى فَا فَا اللَّهُ اللَّاللَّا الل وسرب الما الكارد بسيحنه اكثرهما ينيحنه سربالكا الكارد بسيحنه مِنْ الْجُالِدُولَةُ مِنْ فَعَالَمُ عَالَمُ الْمُوادِرُ المَارِدُ أَيْفًا إِذَامًا السِّنَشَقَةُ وَلَيْرِينُ بَيْ عَظِيلَ مَن كَانْ سِيب عِظْمُ لَهُ جَرَارَة فِلْ الْحِينَةِ وَكُذَلِكِ الْعِمَّا فَانْ مُنْ عَلَى مِنْ مُنْ الْجَالِ قُرْحُنُوا فِلْ الْمُورِ إِلَا رِدِاذًا بُنسْفهُ وَذَلِك مِن عُظُم الدُّلا عِلْي بُرِد الزيةِ وَكُمَّا أنصاحب هن الحال إذا البينة المؤلفة المالاد بيس منه باذائين وبرد وكذ إلى بجداب تناق الموكا كأن فلناك بَقِيف فَضُولًا بَلْعْتِهُ وَإِذَا تَكُلِّمُ وَمِعُ ٱلْبِيعِال وَمُزْكَانَتِ رْمَيْهُ بَالِسِيدُ وَلُمِنْ لَهُ فَضَلَ عِرْفَةُ فَصُوْحَةً مِنْ إِلَى اللَّهِ وَامَّا مُنْ كَانْتُ رِسْنِهُ رَطِيدُ فَصُوْنَهُ عَبْرُصًا فِي إِلَيْ وَإِذَا الْبِيعُلَ

مَابِعَيْرِيَّةِ وَهُ وَمِنْهَا مَالَا مِكِنَّالِيَّهُ نَجْرٌ فَهُ أَمَّا عِظِمَ الَّابِينَ وسنكله وعظم المركاخ مؤذاك وشكاله كامتها يتزوفك وصَفتُه فَل وَكُنُ لِكَ الْجَالَ عِلْ الصِّيرِ وَعَلَى هَنَا أَلِكَ الْمِ لشريعية علك تعرف من المتنفي والمنكي والعضير والمتاعِدُ مِنْ وَالْحَعِينِ وَالْوَرْحُيْنِ وَالْفَرْنِي وَالْفَرِينِ وَالْفَرِينِ وَالْمُافِينِ والقرميز انكائب الافدف كآ واحدم فان والخلف ادِّنْ القُردَاوُ فِالْجِرَدِ أُوْنْ مُنْكِيْ الْكِزَالِيَّ كُلْ واحدِيها مع وبنها مُركب وضَرَن فع الحال المنها هُوَالمِنا بَيْنِ ١٠ فَامَّا الْأَعْمَا البَاطِيَّهُ فَلْسِيْرِيمُ فِي رَحْجُ عُلْمَ إمريغ فها أمّا ألمعن فقد التهائة بعض النابر صغرينة مُسْتَدِيرَة بَارِدَه مُو المواضع التَّي دُوْن الشَّالِيِّف جَتَّى كَانَ سَبِين المُتامّل فالله يرحزها الماسية كالديب براله بَانًا شَافِيًا وَكُذُ لِكَ ايْضًا قُولُونِ مَتَالَتِه بَالْزِرَة صَغِيرُه حُوِّ إِزْ مِاحِيهَا كَازُا إِنْكَا فُلِيلاً عِنْ الْبُولِ يَظْهُن فِي مُعْمَعُما سَعُنَاخِ عِدُودِ عِيدَبِينَ \* وَامْا يَالِمُوْ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ فَلَا إِلَمْ أَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُا ظَهِرِي لِي مُنْ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيُعْتِمُ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ مَا الْمُكُنَّا الْنُعُونِ صَلَاحِهَا وَمُنْادُهَا فَاللَّهُ مُكْنَدُ لُكُ

بكون فيها الاختلاف من فكل عُضًا بالنطوطة المنون فيها وكذلك أبشا فأرالصوت الجاد بالطبع لايكون أزيجون الأمغ منو فسبد الرئد والحجرة والمتوت العترا لأبجؤ الك مغ شِجْتها وَصِيْقها سِوَلدّ مِن يُودها الْخَرْزي وسُجِنها سُولد مِنْ وَارْتُهُا الْخَرِيزِيْدِ وَعَلَيْقَاسِ الْخَالْ الْمُوارُالطُّبِعِيدُ سجؤن الاستاف الغ كاند مرتفرا الأمراط فيصر باك ابشا عَلَامًاتِ دَالُهُ عَلَى الْلَبْ الْمَاعِلِهِ لَمَا وَقَلَ فَنَا جَوْعَ ذُلِكُ عَلِيهُ اكَأُوبًا مِنْ حِنَا بِنَا مِنْ الْصَوْتِ 🍇 وَاتُكُا سُايِرًاغُضَا البدَ المَاطِئَهُ فَالْجَلِهُ التَّالِيَّ مِنْ الْجَهُ حُفْتِه لَجِنْهُ قَدْسُعُ أَنْ يُوفِعُ عِلَيْ عِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ عَلَيْهَا بِمَا نَعْجُها وَلَيْتُ هَا وَبِانْجِ الْ فَوَاهَا الْطِيْعِيَّةِ وَفَد ذُكُرْت ذُلِك فِيلِمُ النَّالْفُ اللَّهُ عِلْمَ الْأَعْرَاضِ مَا يُحْرَافِهِ مجون ملاح كل فاحده من باك القوى وفضيلها والحياج بكورفتادها وردانها وقدفرعت وكرعلامات المزاج فأتنا الأغنسا التي تعون بها أفد في عظمها أوز وخلفتها ارْئِ عَرُدِهَا اوْئِدُ وَصَعِهَا فَمَاكَ أَنْ ثُنَّهَا بِفَعَ جُتَ الْحُواسِ فقرس فالغرفها وماكان بفالابغغ بختاكوان فبنها الأعنا ومناج عاوي كنب في المناف الكنب في في الأصناف المناف الكنب في في الأصناف المناف الكنب في في المناف الكنب في في الأصناف الكنب في في المناف الكنب في أخرى المناف الكنب على أن الكنب في أن الكنب في أله والمناف الكنب على أن المناف الكنب على أن المناف الكنب المناف الكنب على أن المناف الكنب المناف الكنب المناف الكنب المناف الكنب المناف الكنب المناف الكنب المناف الم

مِثَالِلْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُرُقِ وَالْمُذُنِّبِ وَأَمَّا بِأَضَّا فِالْمُوجَاعِ لَتَّكَّةً

تَوِيض فيهِ وَأَمَّا الأُمَّ إِن التِّي جِرَض في القَلْ فَيْنَعِ السِّيدل

عِلْيُهَا مِن أَضْنَا فَ بِغَيِرًا النَّفَيْنُ وَمِن الْحَفْقَانِ ٱلْجَارِّصُ فِيهُ وَمِن

بمؤن فد جفيفة فعيدس مقت فأخرف لك في كل مثالاً مزالط فعتدراث فوما كزيرا عردهم عنى وقهرضيته والوانمي الدف لدجاياء وأن اولوام الطعام فضلا فليدلا لاستبا إن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ مِتَا دُون النَّاسِيف كَازُهُمَاكَ فِي الْجُونَ الْفِيزُ لِمُونِيعِ عَلَيْ مِنْ أَوْمُولِمُنَّا لِبِي وَلَحَبِّن عَضِمُ مَعَ ذَٰلِكَ مَمَّدُومُولُ مَنُوفٌ التعالى المنافقة المن رَجُلانِ بَنبه كُلُّه سُو المِنعِلْ والملغ وَهُومَعُ ذَلِكَ مَعْتُما عِدِكُ لَيْ وَمُ مِلِنَا صُفَرِ فُرَانِتِ الدُنيْعِ لِذَا لَكُمْ وَالْفَقَد جَالِ بِإِنْ فَوَجُدِتُ الْمِرَانِ فِي إلِي زَانِ بِينِي بِرُّلُ حِدًا فَرُكَيْتَ عَنِهِ هُزَا الرَّجُلُ ان بَيُون الْجَزِي النِّي يَوْن فِيدِ الْمِرَانُ مُنْجَتِ مِنْهُ بنيم عنظيم الكائم فاللعن وموالمؤضع التق طفي دالأجابا بالواب كما قدنوني ذُلِك في مخط الموان وهرا الأستكيا مُذُلِّ عَلَيْ أَنْ مُعِرِفَهُ مَا يَظْهَى فِهِ السَّسْرِجِ وَوَجُود الْعِاللَاعِضَا ومنابغها عظيمه المنفك ويعزف ماجني عزالين فنواأا أنعقوي على المستراكل فالعبان التي فيها أشياه مندوش الأَفَاتِ فَيُنْجِيلُهُ أَنْ يَزِنُا حَلَى فِي السَّائِيدِ وَمُنِهِ وَجُوْدِ أَنْجَالِ

تَعُبُرُ النَّبِي وَالبُهُ عِالِ وَالعَجَعِ ٱلْعَارِينَ عُوضِعِهَا وَمِا بَعْتُ مِنْهُما وَالْأَفَاتِ الْعَارِضَةِ فِلْلُصَّوْتِ وَعَلَيْ فَعَلَى الْفِياسِ يَجُون الديسترة ل عَلِي المراض إيز جَيْع الدعِضا مِن الخِلط والد جبح أبعانضن بثها ومزالافات العائضد لأفعالها ومزاضاف مَامِنُونَ يُعْلَقُ وَجُدُتُ مَاكَانَ مِنَ الْمِنْ عَلْظِ مُحَاوِن للقرّل الطّبْعِي فينعى أنعن هُل هُو من الور ملك الومن الجابر العُلب أو مِنُ الْتَخْوَالْمُنْوْخِ \* كُوالمَّا الاؤْجَاءِ فَيْثُ كَانْتُ مِزَالِيْنِ تابتد فني تذلل ماعلى تفرق الانقال واماعلى تخبر فير طُنكَ دُفْعِه وَالدِيضًا لَيْنَفْرَق الدنقِطَاعِ وَالنَاعُ لَ وَالمَثَلُد والانشكاخ وجوه فالمخضوسة بربالجز والبرد والطويه وَالبِيوْسَيْدِ وَالْافَدِ تَحِيْثُ وَالْعِنْدُ عَلَيْ الْمِثْلِ عَلَيْ الْمِثْلَاتُ الْوَاحَاتُ اَنْ خَنْجِف وَأَمَّا مِأْنَ خَيْرِ عَنْ جَمْتِهِ وَأَمَّا بِأَنْ خِلْ فَالْآخِيا الَّتِي سَعِت وسُرْزُمهُ عَامَاهِ إَجْزَامِ لَاعِضَا التِّ فَيْعَا الْأَوْمِينَا مَاهِي فَضُولِ لَمَا وَمِنْهَا السَّاهِ يَحْصُورُه مِنْهَا بِالطُّعْ وَكُلَّ واجد من هُزِهِ الاُصْاف بِمُل عِلْ شَيْخَاص وَ فَد تَكُمْنَا فِحَيْع هَيْ الْاسْيَاكُلُمُا أَشْرِج مِنْ هَنَا يَجْكِتَا بِنَا يَجِ الْمُواضِعِ الْأَبِّلَة اعْنِي الاعْمَا البَاطِنَه وَلَرْسُومِنَا اجِدًا إِلَا لَيْتُولَ عَذَالُكُ

بَصْد ونَبْعْل إِدْوْق وَمِنْ سْرِع بْدِ الْفَصْبُ وَالْطَالِهِ وَالْجِيِّ وَبُرِّد المنت وأضناف الالوان والأوجك الجازيف وبنه والماالانراس التي تَعِضَدِ الْكِيدِ فِينَعُ إِنْ الْمِثْمُالُ عِلْمُا مِنْ فَصَابِ الكيموسيات ونزيتها وتعترها عزحاما الطبعبه جَالِحُانِجُه عَنِ الطَّبِيْعِةِ وَمِنْ رُدَاةً لُوْنَ الْبَنِ وَمَلْ الْخَيْرِ التي يعرض الترشار العذائب ألمن الوتر فينه والأعضاك بِخُ مَعِيَا سَقِيْمِهُ مِنَ الْفُنُولِ وَمِنَ المِسَالِيَا النَّي فِيرِفِيَّا والاورام والاوجاء التي يكور بعضها في ويع الكيافية وبغضها لمفادعتها ونبوع مؤيخ برالفين فالينجال وكذلك ابْضًا مِنْعُي أَنْ شِيئَدُكُ عِلْي لامُرَاضِ إِنِّي يُحُونَ فِي الْمِونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ التي يُغْرض في المضم ويد منهوه ما يتناول مال عليه والما بين وتوفر فأفضول لنواره ونيكا وكذلك انشا فراس ترا عَلِهَا بِالفُواقِ وَالْحِينَا وَٱلْعَبُوانِ وَالْقِي وَأَصْنَافَ مَا جَنْحٌ فِي الْقِي وبالاوَجَاعِ وَاللَّوْرَامِ وَتَغَيِّرِ ٱلقَّيْسِ . فَامَّا الْمُرَامِلِ الْجَي تَجُرُضَ إِلَا لَتُدَرِّ فَنَهُ فِي أَنْ مِتِدَرًا عَلَيْهَا بِإِصْنَافَ مُغَبِّرًا لَعَيْنَ والبعال والاؤجاع الغارصد بربه وباشاف ماسف بنه وَامَّا الْمُرَامِنِ الْمَارِضُد عِ قَصَبِهِ الرَّبِّيَّةِ فَبِدُلْ عَلَيْهِا النزي النزي المالي في المالي في المالي في المالي ال

إِلَى عَنْ دُوْرٌ شِي مِزَالِ كِلْمَاتِ التَّيِّ لِانْكَ عَلَى عَيْدِهُ وَلاَ عَلَى مِرْضَ وَمَنْ الْجَارِمَاتِ الْبِيِّ تَذُلِكُ عِلَى الْمِنْ لِمَّا مِنْ طُرِّينَ مَا بَرُكَ عِلْمَ الجال الذي وي الدر فلسيت تذل على حيدة ولا على من وَأَمَّا مِنْ عَنِينَ مَا مِرُكَ عِلَى إِلَا الْكَابِيدُ فَمِرْكَ عَلَى الْمُصْ وعُلَى عَذَا الْفَالِسِ أَبْعًا فَإِنَّ الْعِلْمَاتِ الْمُنْ يَظْمُنْ فِالْرَضِي مَرُكَ عَلَى كِلْاصَ قَدُمُقِالَ اللَّهَا عِلاَمَاتُ الْعَيْدِلاِنَّهَا أَسُرُدٌ بعيد كابند وماجد وبقال بشالها علامات لرمزين وَبُلِ اللَّهُ اللَّهُ عُلِي مُرْضِ الصِّر وَاذَاكَ اللَّهُ مُثَلَّ عُلَى كَالْبَرْ فنج بَالْجِلامَاتِ الْبَيْ لِانْسَبِ إِلَا لَهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَا إِلَّا لَهِمْ اللَّهِ اللَّهِ خَاصَّدُ عُكُوْ خُومَ الْاعِ الْغِي تَوَلَّ عِلْهُا هُذَا الفَظاعِيْ فَوْلاً لاجية ولامرض ولين بعب أنكون الجلامة الواجية لْهُذَا الْفُرْ يُرْطَانُهُ مِنْ الْخَالِمُ مِنْ الْخَيْلَا وَبُعِلًا الْخِيلَا وَبُعِلًا الْخِيلَا عِلاَمُهُ الْعِبْدُ وَعِلاَمُهُ المُزْضَ وَعِلاَمُهُ لاَ لِلْعِيْدَ خُاصَّهُ وَلاَ الزُيْخِ خَاصَّه . وَقُنْ نِهَالَ عَلَيْ مِغِيَا خُرِي عَبْنَ هُزَا الْمِعِي الله المُكَامُ التَّى وَعُدُنْ مِنْ مُنْ فَكُلِّ سُتَفَالَّ مِنْ المُضْرِبِّ العِلامَاتِ التِيلاَ بَرُل عِلْ عِلْ عِلْي وَلاَ عِلْي مَنْ فَكِلا الْعِلا مَد لَتِي فُحَدُ عُو أَمِرُ اللَّهُ أَلِمُ اللَّهُ فَعَرِيمُ هِنَهِ ٱلْمِكْمَاتِ الرِّيعَرَضُ

العِرُض بالطِّرِيْق لِحاداً لَقَاصِلْ كَأُصِّ بِمِ وَلَا بَلَعْ مِنْمِ الْمُ الْعَالِمَة كَمَا لَوْ سُلِخَ أَبْضًا يَهِ عَرِضَ مِن الْاعِرَاضِ الْحَدَمِ لَاعْتُمُ الْحَيْمُ أبتدؤابها فلمريموها وقد تشغ لكان كأخذ علاما بالابال البي قرم وسَتْ مِن الْكَ الْحِقَابِ وَامَّا عِلاَما بِالْاَمِالْ الْبِي فَدُ فَرُسُ مِن الْمُعْرَضُ أُومِن لِعِي فِينَعِي أَوْ إِخْرِهَا مِنْ هِـُ لَلْ ﴾ الكناب وعلامات الابدان التي فربت مزان تمزض عبسوم يُنْ الْجُولِ اللهِ عَالَى مِنْ مُالْعِرْضَ اللَّهِ عَلَى الْجَمْعُ مَالِوْجِدُ فِي الاجكا خازعلى الكري الطبيع وجميع ما وُحد في المرضى من طرِّينِ مَاهُمُرُمَّرُضُ عُلِي خِلْفِ الأَمْرِ الطَبْعِي ، وَامَّا هِمَا عِلْمَاتِ الابْرَانِ الْبِيِّ قُد قَرْبُ مِن أَنْ تُرَّمَنُ فِي عَلَيْ الْجُوْمِ فِيماً فَلَ بَنْ بَاكُ وَهِنْ وَمِنْهَا مَاهُومِنْ جِنِيرَ الْأَمُورَ الطَّيْعِيَّةَ الأَاتُّهَا فَدْمُرَّلَتُ فِيعَادِيرِهَا أَوْءُ وَ الْإِنِهَا أَوْ فِي إِفَّاتِنَا فِي وَمِنْهَا مَاهِي مَنْ مِنْ الْمِنْ عَالَكَ الْحَارِجَهُ عَوْ الطَّنْجَةِ الْأَاتَّهُ مَا مِنْ اقْلِ وَانْفُضْ مِمَّا بِعَرِينِ فِي الْأَمْرَافِ وَكَوْ الْكِيْحِ اللَّامُ الْ التَّ لا مُنْهُ إِلَيْهَا لا الْحَيِّهُ وَلا الْمَرْضُ وَالْعِلْمَاتِ أَبِضًا المَالِهُ عِلِيْهَا فَإِنَّهَا أَمَّا مُزُكَّ أَوْلَا عَلَى مَلْكَ أَكِالِ شُمَّ بُرُكْ بِوَحْهُ ثَانِي عَلِي الأَمرَاضِ صَفِيرًا لَعِلاَمُهُ الْوَاجِرِهِ بِالْلِحَافَةِ

عُيرٌ وَقِنه وَٱلْجِرُولِ ذَاكَازَاكُ أَنْهُمَّا بِنَعْ فِالْقِلْ مَالِيَجِ فِالْكِل عِنْ لَا يُعَادِ وَالْمِوْلِ عِنْكُمْ بِرَوْمِ الْلِاسْكِالْ لِيَّا كَالْمِيْتِ خَالَا مِنْ مِنْ لَا والضعف السكيد واجتاس الطث واستفراغه اكتريتا ينبغ إذ إُخْل مِنا بَنغي وَكُولُك إِسُّا الْمُتَوْلَة الْمُمْنِ أفزأه ألموروق التي فالدر والفنل فالالتفادكم فوكال Phidli سُرِّبُ إِذَا كَانَ جُرِي عَلِيْدِ المرهُ وَإِنْهُ بِنَالِدُ مِنْ الْحِرْبُ وحد لك أبضًا علال المفرا ذاعان صاحبه لرسطيع على مُلِكُ وَالنَّهِ إِنْ الْعِلْمُ لَا لَهُ وَيُونُونُ مِنْ فَيْتِهِ وَالنَّوْمَ إِنَّا اللَّهُ مَا ذَا كان فيهِ مُلْكُنتِلُ وَالْمُؤْمِ الْكُنْ مُمَّا كَانَ قِيلُ وَالنَّهِمِ والشروالم والكانك أفاحدمنها فلصفهف والمالة جَيْعِ الاشْيَا الطَيْعِيَّهِ إِذَا زَادَتَ أَوْ نَقَصْتُ الْوَتَعَبِّرَتُ عَنْ اوْعَا تَهَا اوْعَ لِحُوالْمَا مِنْ لِلَّهِ عِيرَ الْمِدْوَا ذَا نَقَعْ الْقُولَا اؤمًاكُ إِلَا يُجْرَةِ اوَ إِلَى الْمُأْضِ وَالْمِلْكُمُونَ اوَ إِلَى السِّوَادِ والجيئا والموطابس والمخ التي تخرج من سُفال ذا زاكت أفقت عُزِلِا فَمَانِ الْمُنْعِي وَكُنْ إِلْ الْمُنَامَ الْجُدِينِ مِنْ الْاَفْفِ الْمِثْ للهوات أومالخريج من الأذريخا بنقابه البياع إذا تعتريقل ف اؤجاله أوومته وجميع هرفالاشكا التي ذكرناها مزعشين

تُنْبِيبُ بِنْبِيبُ عُنْزَلِفُهِ 🕻 وَإِمَّا ٱلْعِلْامَاتِ الْجِّي وَجُورُ الأُمْرَان الْعَيْمِيمُ النَّ لَنْبَتِ بِهَا قَلْهُ فَلْسِ مُنْبِ الْأَلْمِ لِلْمُ العِينة . أَ وَالْجُلَامَاتِ الَّذِي وُعَيْنَةِ المَنْ وَالْمِرْتُ لِلَّهِ بعية كاينة فك أبضًا المَّالْسَيْ الْأَلْمُن فَعُطُوبُ لَكُ هنه فيما بَجْد وَنَرْكُ أَوَّلا الْجِلامَاتِ الْتِي مُنزِن مُوْفِ جَادِثٍ وَهُنِهِ كُمَا قُلْمَا صِنْفَانَ وَنَنْكُنَّ أُولَا مَاكَانُونُهُما إِمَاعُادُ رُالاسُ الْطَيْعِينَ الْمُعَادِيْدِ وَفِي الْجَالاتِ الْوَقِالْحُومَا ت لاَيْهِ نَفْتِلَخْنَابِنَهُا مِنَالَ ذَلِكَ انْ تَكُونَ شَعُوهُ الْحُوا مُ فَدْ رُبِّرَت او سَقُصت او فَرْتُح اورت الوقت النَّاح انت ٱلْعَادَةُ جُرُتُ بِأَنْ يَعِينُ كَ مِنْدِ أَوْمُالُتَ إِلَى طِعِمُ لَرْجَبُونِ الْغَادَةُ بِهَا فَأَنْ تَكُونِ فَفُول لِعَزَّا الَّهِي يَسْبَحِكُ أَقَّ لَ فَالْمِثْلُا افاعْتُرُمِنُهُ اوَالْبِيلُوْاصُلِ وَحُذَلُكُ أَيْسًا الْحِالَ فِيفَان الفضول الرطب ورتادتها المعادية وللاكر الطبيع أوبخين الوانه اوْقُوامها اوْكِد اوْقَات بِعْزِعْهَا . وَالْاِدُوْكَالْفِم النَّابِيرَانَ وَالْطَائِلِ نَوْدُونُ لَمْ يَعْنِيدِ الْهَالُهُ وَعَلَيْ مُلَّابِنَ ذُ لِكَ البُّنَاجِرِي المُنْشَهُوهِ الشَّابِ الأُكْثُنُ وَالاقَل اوَلِكَانَ أوالبارد بلازالجاه واشتط لالباه المفرظ والعرية

الطَّعِوْمِ فَامَّا المشرِّ فَانْ عُهِرِ الإنسِّانِ بِالْحِهِ وَلِي وَلَسِّ لِيضَ بِّهِ شى سُمُ اوبنامنه الشياكتين تخلف فجير من جيعها براجه وأجيه ورثمالد يشال بنان برائجه سكالبته افائج بأباعجه منتئه وللبرج منبه شيخنن فالمانوالشم فالا الظنون والدوى وينتر الدشكا الكانجه عزالج كالطبيعي والمكند العينة فه فه المنابعة المنسكة العينة المنابعة ال البتود المظلمك والليانية فالضفر فالجن بعضا مستربغ وبعضا مستنطيله وبعضا دقيقه وبعضا غليظه وتنجسل كأنَّها نَفايِر وَامَّانِ حِيل لِيرَ فَاتَّخِيرُ أَلِاسِّأْن إِجْرُكُون واصطراب اوبتكافف اؤبنقل اؤسمتداؤبتفتح ويهام كُلَّهُ وَحُذُ إِلَّا أَنِقًا إِذَا كَانَ فِي عِنْوِمِ الْمُحِمَّا أَي غُنْوطَانَ مُدَّداوضَغُط الله عاوتَمَالُ ذَاكَانَكُ آفاجد جَالِعِيَّة وُلَامِض وَسُلْلِ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ يَعْجُدِث من وَالمَّا العِلامًا التَّيْ تَطَهُرُ فِينَ قَرَيْنَ فَيْزِلَ عَنِهَا عَلِي الْعِيدُ وبعضن على المؤت والاول منها ينش المالعية والنابي يُسْبَبِ إِنَّ المُرْبَضَ إِلَا الْمُعْزِلِ الْمُعَلِّلُ فِإِلْوَجِ وَهُ اللَّهِ

الاسْتُا الطَيْعِيَّةِ وَامَّا اللَّهُ الْعَارِضَ وَ الْمِنُ الْمَا اللَّهُ الْعَالِقِينَ الْمِنْ الْمُعَلِيد عِ شَيْ بِهُ الْانْهُ الْوَعِدَ الْمِدَانَ وَالْفِي الْمُولَ وَالْوَجِعِ الْمَدِيرِ فانتهام خنير الإشكاك رجه عزالطبيعه الأات معرف له ذلِكُ لِمُرْمِن بَعْدِ وَكَذَلِكُ أَضًا كِالْعَرْكَ يُرْبِعُ وَلُسِنَّهِ بنفتل او بعجع ما دام لرعبع له ذلك مزالة عال التي حت بِعَاعَادُتُهُ وَهُنَّا مُؤْمِدًا لِمُرْيِدُ اسْبَاهُ مِنْ مِزْلُاجْوَالِ وَلِدُلَكِ قُولِيْنِي إِلَا الوَاعِنَ وِالإِمَا فَدُ إِلَيْنِي دُونَ شُخِّ مرَّه مَرْضًا وَمِرْهُ لَاصِيُّهُ وَلَا مِرْضًا وَذَلِكُ الْتَعُلُّ وَاحِينَ هن الجُوال التي وصَفْنَا عَبِيب مِعَدَل الْفُور وَاجْتِهُ الْمَالُهُ الْمُورِ وَاجْتِهُ الْمَالُمُ اوانفنامها منفا تكوز المامضا والماجالا مخصية ولأ مُصْ وَكُذُ إِنْ أَنْهُما فَالْتَجَيْعِ الْوَالِمَا الْتِي يَعُونَ فِي الْخَالِينِ الخالف بعُضْفا بَعِضًا لَانِهِ الْكُنْرَةُ وَالْعَرَلَةُ لَكِنْ وَأَلْحِيلُهُ بأبتره هيخارجه مزالط بعبه فارتها أبشأ مزغكمات الإمراض مَادُامَتُ لَيْبِ بِرُهُ وَلاَ مَنِعُ من عَرْضَتُ لَهُ مِنْ الْانْعِالِ الْبَيْجُرِيت بِهَاعِادَتُه مَنْ ذِلْكَ امْرَاتِ المُؤَلِّ فَانْ عُرِ الْاسْتَان كُمْ مِنْ عِيلَا مَا بَاكُلُهُ وَلِشْنُهِ مَالِيًّا أَوْمُوا أَوْفِهِ عَبْرِذُلِكِ مِنْ سِيًّا بِرَّ الطعؤوراؤ يحبر مزغ تزاز فيناؤك فيكا بربعه الدبيون ال

النين البين هي عَلِماتِ العِيّةِ وَالْجِلاَمَاتِ التّي تُذَكّ عَلَى عُدُوالنَّفِعِ هُومِنعُلامًاتِ المُضِّ وَ وَالْعِلامَاتُ النِّيلا مُّدُكِ إِنَّا عِلَيْضِ وَلاَعَلِي عَلَمِ النَّفِي فَيَ مِزَالُولُمَاتِ الْتِيَّلِمُ مُنِيِّتُ لاَإِل**َ حِيْد**َ وَلاَ إِلِي مَنْ وَمِزَ الْجِلْمَاتِ الْشِكَا الْسِلِّةِ لأشب الصيد ولا اللف الي مُن الي مُن الم ومرة عُلَى مِنْ سُوَاد الأَصَابِع وَكُذُ لَكَ أَنْشًا فَالْأَعْزَاضِ لَيْ نَكُون قُلِلْ الْمُولِ وَقُن كُلَّ الْمُوجِمِع بَلَكُ الْمُعِرَاضِ اللهِ مَاتَ بِهِ كِنَابِ ٱلْحِيَالِ وَتَكَلَّمُنَا ابْضًا عِنَا الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ عَ حُلِّ وَالْمِدْمِ لَا نُعْبَالِ فِي الْقَالَاتِ الْتَي وَصَفّا فِيهُا عِلَالْمُوْرَافِ فَقَالُ مِعِي أَرْجُهُم اصْنَافِهَا الْحِرْدُومِ مِنَالَاكُتُ وامتاانا فالج بالجذت فالنظور فاطعن فناالوضع كلابي عة الجِلامَاتِ ومُقْبِلَ عَلَى الصَّلامِ عِنْ الْجِلْلِ وَٱلْجِلْلِ النَّفْ بغضها علا العيد وتغضا علا لمزض وبغضها علا للعية ولاالمرض فاناؤام فالكاولا المزال التي موللمجتة وعِلْ العِيَّهِ ابْعُنَا مِنْفَانِ مِنْهَا مَا عِفْظِ الْعِيَّهِ وَمِنْهُ لَمَا بغجلها والعلالاتي تخفط العقه افزرع الزمان والشرب مِنْ الْجِلُكِ الْبِي فَجُلَّهَا فَانَامُتِنْ فِي قَالًا مِنْ عُرَالْجِلِكَ افْظَهُ

الجِلاِمَات وجُواجُلُة مِنجورة الدنجال وَرُدُانهَا وَامَّاعِلَى النونيف فتؤجر مزالا فخال الجزئة وفلخضنا اخنابتها فَبْلُ وَالْوَلْمَاجِنْبِرَ الْمَعْفِ أَالِي هِي أَنُول . وَالتَابِخِيْنِ الاعضاالتي هي فروع عَن الذ الاصُول مع والتَّال جير الاعِضَا الْتِي لَمَامِ بِعَنِيهَا مَدْنِيرِ خَامِر وَمُا يَبِهَامِ الْأَصُولِ فُرُوعِ والرابع حِنْتِ الاعِثْنَا الْتَي تَدْبُيرَهُ الْمِنْ الْفَيْتُهَا وَلْسَرُ هِ إِنْ وَلَ لِغِيرُهَا وَلاَغْيِرِهَا أَصِّلْهَا وَلَا لَتِي مِتَافِيهَا وَهَزَا الْجِنْتِ الرَّابِعِ المَّامِنِ نَفْسِيهِ فَلَيْسَ بِنَنْعِ بِمِرْكِ نَفُرُمَةُ الْمِجِهَةِ وَأَمَّا بالجرط فقد بوخيا أضام فأ الجنتر تقريمة مؤذة كمافد بُوجُد مِن الفَضُولِ إلاانّ تَقَدِّمَة المَعْ فَهُ التَّي تُوجُد مِن المُ الأعِضَا المَّا فُوجِر مُ الفَضُولِ فَقَدْ فُجُدُ ذَا مِمَّا لِأَنَّ فِيهِا عِلَامات النَّفِح وَخلافه فَجِبُ أَن لا خَالُوا دَايِمًا مِن الرَّلا لَهُ عَرَكُنْ أزَّ الطِيْعِهِ هِي الخالِيه لِلْيَادُ الطبِعِيَّةِ أُولِينَ فَاحِدُ مِنْهُمَا يَّا وِرَالِانْ وَإِذَا ذَاتَ عَلَى اتَّا لَطِيْعِهِ هِالْعَامِنَ نُسِّيَ الْكَ البجيُّه وَإِذَا دَلْتَ عَلِي إِنَّالْطِينِيهِ هِ الْمَعْوَرُهِ نُبِينَا لِلَّاضِ فاذاذك على الطاف ومد بن الطيعة والماك متكافية لم تُنْبُ الْحِيَّهُ وَلَا إِلَى مُنْ وَالْجِلامَاتِ الْجُيِّدُ وَلَا إِلَى مُنْ وَالْجِلامَاتِ الْجُيِّدُ

أَشِبَابِ مَا لَسِرَ الصَّرُورَة وَاعْنى الأَسْبَابِ التَّي عُتِر البدن فَ مَا لَا بُهِ الْبِينَ مِنْ أَنْ كِلْقَالْهُ وَاعْنَى الْاَسْبَابِ الْبَيِّ لِأَسْتِرَالْلِيْك صُرُّورُه شِابِزالْاسِ الوَافِيدُ بِالإِنْفَاقِ وَذُلِكُ اللهُ لَا بْتَلْبِينِ مِنْ أَيْلُقَاءُ الْمُؤَى دَامِنًا وَمِزَالِكُ فِلْ فَالْشَيْبُ وَمِنَ القظه والتؤثر واكما البيوف والبتاع والموام فلبره مِتَالاَبْدُ أَنْ لِهِنَاهُ الَّبِدَنِ وَلِذَ لَكِ إِنَّمَا عَلَالَطِتِ فِي لَجِيْتِ الاة لبزالا بشاك واتنا الجنز الثاني مزالا بشاب فليرالطب فيه عَلْ وَإِذَا فِي خَسَاكُ اللهُ اللهُ عَيْل المِنْ وَوَ وجُنُنَا يُحِكُ وَلِمِيمِ لَحُنَاسِهُم حِبِيًّا مِنْ العَلْل كِافِظُه العِيَّةِ فلحِلْجَابِلِلاَسُبَابِ الوَّحِيرَ البِينَ ضَرُورَةً هُومِنْ عُلاَقَاةً الموغ الحنط بالإبرائنا والجنيز الثابغ لليحة والتكون يِدِ البَرْنِ لَهُ وَ وَعُنْو عُنُومِ اعْضَالِهِ وَالنَّالِكِ مِنْ التور والبغظه والمابع منابئنا ول والخامير متاينج وي من البئن ويُنفرونه والتادين مزالا عُرام القبايدوذلك المُهُ اللهُ جُجّى صِرْ بِحَالَ مَّا امَّامِنَ الْمُوي فِيانِ عَنْ الْوَسُود اوْ عُف الْ مَنْ مُنْ وَبُوسُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ وَبَغِيرً

لِلْحَة فَأَفُولُكِ الله لَمَاكِانُ لِبِرَالِعِبَيْرِ لَهِ وَلَحِد كُجِنَّدامْنَا فِي شَنَّا حِمَّا فَرَلَحْسُنَا فَبِل فَعَلَجِبُ أَنْ بُكُونِ لِكُلُّ فَاحِدْمِنْ اَصْنَا وَمْ عِلْهُ حَاوِظُه خَاصِيّه لِأَنَّ كُلَّ عِلْهٌ إثمامي عِلَة بطرين الاصَافَة إلى شي دِقْدُ سُجْ عَالَ احْجُ الْوَلَا كُلُمِيْ أَفْضُلُ هُمَاتِ ٱلبَرْنِ وَأَطْالِ ٱلْحِلْ الْتَيْهِي أَفِضُه لِعِيَّهُ ذَٰلِكَ ٱلْمِن وَجُوْدَهُ مِلْكَ ٱلْجِلْلَ يَحُوْرُ ثُنَهُمْ النَّبُ المُطْلُوبُ وُذُرُكِ اللهُ لُوخَانَ ٱلبِرَ لِكُمَالِم وَلاَ يَبْتِعُ لِ أَخَانَ سَمَعْ الْمُذَالِبِي أَمُ انْشُلِ الْمُنْاتِ دَايِّا عِلْحَالِهِ وَلَوْمَكِيْنِ لجناج الكناعة مدسره وكناكان قدنستجيل وبفيد ونخير وُلاَجْفُظ آكَال الْبَي طُبِع عِلْهُا مُنْذَاقًا لَمْزَه احْبَاج إلْ مَعْوْنَهُ بِعَثُرُدُذُلِكُ وَبِقُرِعِرُدِ الْوَجُوْدُ الْتُي يَغِيِّرِ مِنْهَا بَحِبُ أَنْكُونَ عِنُد وُجُود المَعِونَهُ لَهُ أَعِي بِثَلَكُ عِنْ دَالْجِلُا الْحِالَا فِظْدَلَهُ وَمُنِي مِمَّا فُلْنَا أَنَّ لِكَ العِلْ هِي مَنْ خِبْرِ العِلْ الَّتِي فَطِ الْفِيكِ اد لَجِتْمَالِمَاكَانُتُ المَّاشِطِ قُلِيلًا قَلِيلًا مِنْ لِلْمِنْ قَبِلْ أَنْ عِصْ مُنْكِبُهِ دُنْعُهُ لِرُبُعِيْهِ الْأَطْبَالِ عِمَالِدِ الْعِلْلِ الْتِي مَعْتَلُمْ نِعُوطِ الْبِكُلْ مزيليه تريداز يُدن عِلْه لحيتم عُدُوها مع عِزاد العِلا التي كفظ حاله الجاجرة والأمان تغترم ابياب ما صروره وثبن

وإذا اختاج المنزال الكيدة البني ولينب العيدوالياف بَيْب المن وَحَدُلِكُ الْحَالَةِ الْأَطْعِيهُ وَالْاسْرَةِ وَبِيَّالِهِ الاستاب الأخرفان كالمنه إذا صادف من البرن حاجه إِلَيْهِ وَكَانَ مِعَدًاقٌ مِعَدَالٌ الْجَاجِهِ كَانَ سِبًا الْعِيَّهِ وَإِذَا صَادُفَ ٱلدن وموغَيرُ عُيَاحِ البداؤ لرُيكِ نعَمَالِا كَاحَةِ كَانَ يُسِّالِلهُ فِي وَهَا ذَانِهُمَا الْعَنَانَ عِكِلَّ وَالْجِينِ المُسَارِالعِيَّة وَالْمُوْلَعْنَى نَوَعِ النَّيْ كِالذِّي مُعَادِفُ الْمُونِعَدَ انْ وَلَيْزِينَجْ إِنْ يُعَدِوقَ الْجَاجَهُ عُرَضًا مَالِنًا مِعُ هُذَي كَانَهُ الله عَمْمُمُ النَّانَعِفُورُافِيمًا وَذَلِكَ الْمُأْلِحُانَ الْمُأْلِحُ الْمُؤْلِحُونَ الْمُأْلِحُ الْمُؤْلِحُونَ الْمُأْلِحُ الْمُؤْلِحُ الْمُؤْلِحِ الْمُؤْلِحُ الْمُؤْلِحُ الْمُؤْلِحِ لِلْمُ لِلْمُؤْلِحِ لَلْمُؤْلِحِ لِلْمُؤْلِحِ لِ فَذَاخِتُاج المُمَادَفَهُ فَعِمِزَلُا نَوَاعِ مِعْتَوَادُمِزَا لِمُفَادِبِ فُنِلُ مُعَادُ فَعَدُ لَهُ مِنْ الْمُحْدِرِ الْبِعِي فَامْا مُؤْمِنُ الْمُعَادُ فَعَالِمُ اللَّهِ فَالْمَادُونُ فَالْمُحْدِرِ اللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِ وَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِ وَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَالْمُعَادِدِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُعَادِدِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللّلْفِي اللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّهِ فَاللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُعِلَّالِي لَلْمُعِلَّاللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلَّهُ لَلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللْلْمُ لِلللْمُلْمِلْلِلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللْمُلْمِلْلِلْلِلْمُ لِللللللّلْمِلْمُ لِللللَّهُ لِللْمُلْمِلْلِلْمُ لِللللَّاللَّهُ لِللللللّ ومنع بربع يكاج على قدر اع منع والاوقات الحلفه النبك المناب الم يُعَمِّد بِهَا المنفِحة عَلَقه الأنجا وَقُرَبُانِ مِنْ عَنَا أَنَّ وَقَدَا كَاجُه لِين فُوعَ مِنْ إِلَّا مِنْ عُمْرِيًّا بِالنَّامِنْ عُمْرِ جِنْر الخَرْضُيْزِ الدُوْلَمِن الأَانَّا أَنَّا مُنْتَبِيَعِمْلُهُ عِلْيُطْرِيقِ الْعِيْلِيمِ كَنِيرًا للْجِيلَةُ التَّي وَصَفْنَا وَلِمَا كَانْتَ الْجَالْجَيَّدُ اللَّهِ

رِ مَنْ عُلَيْحَةً بِقَلْ ف وَأَمَّا مِنْ أَلِحْتُ وَالْمَكُورُ فَإِذَّا كَانْكُلُّ وَاحْدِمِنْهُا خَارِجًا عَلَاعِتُرَالِ وَكُذَلِكَ ابْشًا لأبرَمن أَنْ يَخْتِي الْمِرْضُ النَّوْرُ وَالْفَصْدُ وَعِلْيْ هُزَالْمُنَالِ إِنْ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمِثَا لأبهمن أربغ ترالهن متاينا ولبنطها وأوشاب ومت ينبحك منة الأجمون في ومزالعوانض التي يُلكُ في النب وَأَنَّ جُنْعِ هِزِهِ الْإِسْنَا الْمِنْ وَصَفْنَا يُعَتِرِاً لِلنَّصْرُونَ مَنْ عَالَمُ بأنفيتها وبنها بانشباب اخزيتن بطره فالدام وكذذلك الغي رافيد العيد وقدتك أنات جيع فزمالا بثباب المخاشع وتا الأفضوة معالين ويتابان ومناها التي أجنابر الاسكاب فتمراه للتعنف فإذا استبغلت على أينجي صَادُتُ أَشِيابًا إِلَا فِظُد الْحِيثِهِ وَإِذَا تَوَتَّى فِيهَا الْاعِتْدَالْ الْحَادِّت استابًا لِلرَّضِ فَقَدُ نَهُ بَيْنِ مِنْ هَذَا اللهُ لَشِي يَنْغِي أَنْ وَهُمُّ الْعَالِ الأسنيا التي هي مزخارج البن منا فركفظ عليه حجته اوبردها إذاراك عِزاعان لاستا الجينعك المض وتجفظه وكها وعاعبانها تكون مرة المنبانا للعية ويرة اسابا المرض بالاضًا فَوُ إِلَى شُحُ دُونَ شَي وَذَلِكَ اللَّهُ مَعَ إَخَاجِ ٱلْمِنْ اللَّهِ مَا الحريكة قالت كامنة لهُ سَبُ العِيَّه قالْبُكُون بِنُبُ للمَّن

وَكِنَالُ ابْضًا الْحَالَةِ مُقْلَالًا لَكُورُ فَاللَّالْطَيْعِهُ مِعَدِّدً المِقْدُونَ النِّي اللَّهِ مِنْ النَّوْمِ عِنْ الَّذِي الْمِنْ النِّي عُوْعَلِ فَضَلَّ أَلْهُمُاكِ فَالْمُ المِنْفِ عِبْدُ التَّوْمِ إِذَا لَرَ يُبْقَ مِرِ كِاحْدِ إليهِ وَاذَ ا المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نُبْعُتْ مِنْهُ بِالبِرَانِ وَالْبِوَلِ وَعِلْلِ البِرَكُ لَهُ لِأَنْ الْعَرَاك مابتكا ولم زالط عام والقاب بوجب أن بجون البران والبوك عَلَى إِلَا لِي بِي إِن عَلَيها عِوالْعِيدَةِ وَاعْتِرَالِ الرِّيَامِيهُ بؤجب ال ريحون ما يُعِللُ مِنَ المِرْكُلَة عَلْيُحَالُ مَا عَبِلْ مِزَالَامِيًا وَقُدَنَنْ فِي إِصَاحِبِ هَذَا الدِن أَن يُنْعِ مِن الإِمْرَاطِ عِهِ جَيْعِ عُوَا رَضِ الْفَهِرِ الْعُوْبِ بِعُوَانِضَ الْفَهِرِ الْعَصَبُ وَالْغُمُ والغيظ والعنزع والجيد فأن هُزه العِوَارِين لَهَ الْعُمَارِين ويُخْرِجُه عِزَالْمِ الطَيْعِيَّةِ . وَامْ الْجَاءِ فَالْ الْمُورِسْ مِنْ انهُ إِسِ مَنْ مِن سِبِعُ اللهِ مِكُونَ مِن اللَّهِ وَامَّا الْحِوْفِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مِن البِيعالِد شُي سُكُونَ فِي عِدَادِ الْهِمَا لِلْعِيْدُوهُ وَالْرَيْكُونَ مِنْ أَوْقَاتِ البِّيِّ عَالَم مِنْ لِلْهُورِ مَا لَا جَيْلَ الْبَيْعِلْ لَهُ مُعِمَّهُ وَمُعِنَّهُ إِذَا البِّنَعِلِهِ بِإِنْ مِنْ أَلْمُ لِمُنْ أَنْ كَدِيدٌ بِعِدَاتِ عَالَمُ إِنَّا أَنَّ الْمُؤْمِ اخَقْ بِمَاكَانُ قَبُلِ أَنْ يَسْتِعْلِه وَنَفْتِتُه الْجُودُ مِمَّاكَاتُ قَبُل

كَلَامًا فِيهَا وَسَايِرًا أَسُالِ الْعَيْدِ الْمُأْفَوْلِ عَالِهَا ذَيْنَ الْعَضِينَ وَقُرْسَغِي الْخُرِجِ إِلْ لِلْكَ الْمُشِيابِ فَجَيْمًا مِنْهَا مِنْهَا فَافُولُ مِنْ الدُّاكَانُ البُرْعَانُ المَنْعَانُ المَيَاتِ ثُمُّان الموى البيني بُلِعَناهُ مُعْتَدلاً فَالبِيِّ بُوَافِقَهُ الْإِعْتِدَال الْعِجِيْمِ مِنَالَيْكُونِ وَالْجِرَكِ وَالنَّوْمُ وَالنَّفِطُ وَمَا يَنَا وَلِي وَمَا يَنْجِتْ وَسِّا بِنْ مَا ذَكَنْنَا وَتُبْلِ وَإِذَاكُانَ لَمِنْ عَلِي اللَّهِ الهيئه مُكازًا لمؤي عُبِرِمُجْتَعَلَ فَيَبِغِيلُ فَيْ نَظْرُهِ ذَالُلُوكِ عَن الاعْتِدَالِ مُرْجِفُلِ اللهُ الاعْدَا الْاحْدَةِ الاعْتِدَالِ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْعِلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خِلَافِ الجهنة التي مَال إليها الموع بعبَدرُما زُال الموعين الاغتزال وسنغ أربخ عرضك فالاعتزال امافا لهوك كان لا فَشَعِرْ سِنْ المِن لِيُزِه وَلا يعِنُ الْجِرْةِ وَامّالَيْهِ الرِّ المِنْهُ فَإِنْ تَامِّرِ اللَّهِ وَبِرْ مُسْتِي الدِن نَجِيًّا وَامَّا فِي الأطعه فصيه الاستمرا واعندال البران ومقدان وكاله وَإِذَا كَانَ الْمُنْ عَلَى انْضُلِ الْمِياتِ فَنَقَرَانِ النَّهُورِهِ فِيْهُمْسَاقِ لمقتان الآستمرا والسريجاج المعتند يفتر تلفيقرات بتناولة وُذَاكِ الرَّالْدَرْ إِذَاكَانَ عِلَى أَضْلَ الْمُأْتِ وَالْمِعَالِة البي بنتهيد متابت وله موالموتراناني يورعل بماية

التَّى هِي أَنْ عَنْ الصِّفَة كَثِينَ فَي فَقَلَ مَنْ عِي أَنْ عِزْدَلْكُلْ صِنْفُ مِنْهُا كُلَّم عِلْحِهُ وَافْقُلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ المحالا تُجُلِيا وَزَالِاعِتَدَالِ فِي زَاجِهِ وَلِمِرْ خَادِ زِالِاعِتِدَالِ فِي تَرْبِ عضائه الالتهاشاب عته صفان الموما تحفظ مناجه عَلِيْهَا هُوَعَلَيْهِ وَالاَخْرِيقِ لِمَزَاجِهِ إِلْ أَفْضُل لِمَالِحِ وَالاَسْبَاجِ التَّخُفِظ مَلْهِ مُغِرُفَهُ عِزَالا سُبابِ التَّيْخِفظ المرَاج الزَّب مُونِ عَابِمة الدِعْبَالِ بِعَنْدَالْخِرَافِ مِزَاجِ ذَرَاك الْمَدَ الْفِي جُفَطَ عُلْمِهِ مِزَاجِهِ عِزِ الزَّاجِ الذَّي هُونِ عُرْبُهُ الاعِتِدَاكِ وَذَلِكَ اتَّالاً بُمَانَ التَّي هِ الْمَجْرِمِنَةُ عِنَاجِ مِنَ التَّابِيرُ الْمُأْفِ استخز مز التبوز التي عياج الموصاجب ذلك المزاج الأفك والأبنان المتي ع أفرد منه عباح من التربير الما هوا بعد وَالْأَسْلِ الْمِي مُعْلِجُ مِنْ الْمُدِيثِ إِلَيْ الْمُواجِفُطْ لِا التي هو أنظب عبَّاج مِنُ المُدَيِّرِينَ إِلَى الْمُوانِّظِ وَعَلَّى هُنَا النَّونِ ابْعَنَّا فَإِنَّ الانبَالَ التَّي فِي الْبَعْنَ وَلَجْفَ جُنَّاج مِنَ التَدِيرِ إلِي الْهُوَالْجَن وَاجْفَ وَعَلَيْ إِلَيْ هَالْجُرِي المراللائه الأمناف الأخرالمؤكبه واتما فكرزان سنعب هزه الأسْمُ البِيُّ قُلْ انَّهَا إِذَا صِيفَ نَصَّهُ الْجَيْلَ عَلَى عَلَى

ار المن الما وفت النغ اله فاذا كالدُّن وَيَطا بَيْنَ جَنِعَ الْجُالاُتِ الْعَارِضُه مِنْ كَابِّحِ جَيِّ لا بُحُون مُتَابًا حِدًا وُلاَ خُاوِبًا حِمّا وَلاَ قَرْسَرُد جِمَا وَلا قُريَخِرَجِمًا وَلاَقَرْجَا فِن الاغترال في لينس أن والتطويد فازّ عَلَط المستعملة مِنْ السَّعْالَهُ فَيْنِغْ إِنْ يَجُونَ ذَ لِكَ الْعَلَيْظِ بِسَيرًا وَإِنْ الْعَلْ الجئلج وقد يتخز خبر مزابت عاله وقد يؤد وأزبست عمله وهويمتك خبرمز أزست عله وهوخاوي وأريست كمله رَطْبُ خُيرُ مِن إِزْبُتِ يَعِلْهُ وَهُو حُتِّفِ فَامَّا الْوَءِ اللَّهِ يَنْعِ أَنِ عِنَاتِهِ فَ لَ وَلَحِدُ مِنْ فَ الْأَسْبَابِ للدَّرِ الْبِي فَهُوَعِلَى افْضُلُ لَهِابُ فَهُو مَمَا اصِفُ أَمَّا بِالرِّيَاصَةُ فَينَعِي أَنْ عَبْتَالًا مِنْهَا القِّعَالَمْ عَيْرَكُ فِيهِ جَنْعِ الْأَعْضَا عَلَى سُنِيةٍ وَاجِدَةً وَلَابِتِ بِعِضُا اَكْثَرُ وَنَعْضِا آفَلْ وَأَمَّا مَايُوكَ وَلَيْرَب فينج أنْ جِنَا رَّمِنهُ مَا هُونِهِ غَايِد الاعْتَرَالِ لِأَنَّ عَاكَازَ كَالْحَالَا فَهُواْ وْفُوالْاسْمُ اللَّمْهُ إِللَّهُ الذَّي هِي فِي عَائِمُهُ الْإِعْمَدَ الدِّعْمَدَ الدَّعْمِدَ الدَّعْمَدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمَدُ الدَّعْمِ الدَّعْمَدُ الدَّعْمِ الدَّعْمَدُ الدَّعْمَدُ الدَّعْمَدُ الدَّعْمَدُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَلْكُمْ لَهُ الدَّعْمِمُ الدَّعْمَدُ الدّعْمَدُ الدَّعْمَدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمَدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِدُ الدَّعْمِ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمِ الدَّعْمُ الدَّامِ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الدَّعْمُ الْجُالَ بِهِ سَايِرًا لا شَيَا وَإِذَا عَلَى الْمِن الْعِصَّا عُرِي الْمَالِيَةِ فُمُ لَمُ سُخُنُ فَصَانَهُ عِنْ ذَلَكُ عَنْ إِلَّا فِالَّ الْعِلَالَةِ تَعْظُ عِنَّهُ تَحُون ذَالِلهُ عَن العِمْتِ دَاكِ بِقَدْ نَوَالْهُ عِنْ دُوْاصَا فَالْاَبْدَانَ بالجقيقة

بِالطُّبِعَ عَلَى المُّلِيبُ عَبَّاجِ الْمِمَاجَيِّعا فِي وَالرَّبِخُلَفِهِ وَذُلِكَ أَنِهُ مُتَكِانُ لِمَاحِبِ لِمُزَاجِ الرَّبِي فَوْلِعُ طُوبِلُ ومُحِنه أن في لم مِزَاجِه الدّي الطّبع فان الطّبيب بعضد فيه إِلَى ٓ لِكَ الْجِينِينِ مِنَ الْجِلَا عَنِمَ الْمِدَالُهِ الْهِدَالُةُ الْمِلْلَا عَلَيْكُ الْمُلِلَا مُنْ لَحِهِ الرَّاحِ اللَّهِ مُوَافْضُ لِكُنَّ الطَّبَايِعِ لاَجْتُمُ لَ الانفتال ذُفعِه وَإِذَا عَانُ مُناجِرِ المناجِ الرَّبِي الطَّبِعِ مَشْغُو بِاشْغَالِ اصْطُرَارِيَّهِ فَقُصَارَا الْطِيْبِ انْجَعْظَهُ عَلَمُ كَلِيبًا مِزَلَانِيًّا مِزَلِجِينًا حَافِظًا وَالدَّوْلِي كَأَنَّ إِنْ سُبِتَى الدُّوْسَافِياً وَمُعْلِيكًا لِلافَاتِ الطَيْعِيَّةِ فَلَا إِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ هَنِهِ اللَّهِ الْمُرْتِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُرْتِ العِيَّةِ لِدَالِ أَصْنَافِهَا وَسُبَيْحَ بَيْعِ الاشِيَا بِالبَّيِّ عَيْظُ اللَّ الأجياء أي عجتها جافظه كانت ممامع جفظها للعجة تنقل المِراج وأَسْرُه إِلَى اللَّهِ هُوَافْضُلَ وْحَانَتُ مِمَّا جَفَظ الْمِنْاجِ عُلِ كالدالاولى فقط وسبح جبع الأساب التي مقال لج إلى مَاهُوَا زُدُعُ إِسْبَابِ مُرْضِهِ وَإِذَا كَانَ سُوالْمِزْلِجِ الرَّحِيُ بَدِ جَنع الأعضا وَلِحِد فَدُا وَاللهِ وَاحِنْ وَإِذَا عَازَ الْحَارَ الرَّبِ لَشِي فِي جَبْعِ الْأَعْضَا وَاجِنَا فَلَسِي مُنَاوَاهُ ذَلِكَ ٱلْمِنْ مُنَافَاهُ

ينبغ ضاؤد عاسكا البعية معتف قواها التطبخت عكبها مِفَالْفِ ذَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِقْلَالِ مِنْ الطَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَالْبِهِمَ وَالاسْمَوْلِغِ وَجَيْعِ الأَعْرَاصِ الْمُنْبِأُ أَبِيَّهُ جُفِفَ ٱلْبِدُن فاصنواد هني ترطب المن وكذرك أكال دوالاشا المريخ وتبترد مزالاعال والاطعه والاشهد وبالجلة فاتمزع بغب اَضُنَا فَجَيْعِ الأَسْيَا الْبَيْ فَعَولَ فِي ٱلْبَرْنِ وَقُواْ هَا فَارَادُ أَنْ عَهِ إِنَّهُ مَا كُلُومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ذَا أَنَا دُعِفْظ مِزَاجِه عِلَيْ عَالِم الْمِحْدُةُ عَلِيمًا وَإِذَا الرَّدُمَا إِنْ سَعُ لُهُ وَنِقَالِمُ وَ إِنْ مِزَاجِ هُوَ أَجُودُمِن مِزَاجِهِ فَانَّ لَهُ فِي ذَلَا الماب جِنْيًا أَخُرِ أَنْهَا الْعِيْهِ مُضَادَ لِلاَبْرَابِ الْتِي ذُكَّوْالْهَا وبعجوه مزلانها بالمعترلة المنوسط التي فك القانوان الموساب المُزَلِجِ الْمِتَوْلِ الْفَاصِلِ لَكُ خِلافِ أَلْجِهُوْ الْتَيْجِيْلِ ذَلِكِ ٱلْبَرْف البَعْ بَعِدسْبَوا وَذَلِكُ الرَّالْبِدُن إِذَا كَانَ الْتَعِنُ وَلَحِفْ فِلْسِّر النَّاسِيِّ المِعْ أَلْجُنَفُ بِرُقُ إِلَا عِبْرَالِلْعَ مِنْ اللَّهُ عُوابِرُدُ وأنطب كالمزلج المؤتدل يقدر فضل عنونه ذاك المزلج ويسيه عَلَى المُرَاجِ المُعِتَدِلِ وَهِذَا الْجَنْيِرِينَ الأَنْ الْبِيابِ بِعَلِم المُرْجِ الرَّدِي بِالطُّبْعِ وَالْجُنِينُ لَلْحَوْ الْمِنِّي دَكُونَاهُ تَعْلِحَ بِقُطْ الْمُزَاحِ الْمِجْ

بلغت بدالكُنَّه الزُّنصُّ الفَعْلِ فَهِوَ مُرْبِضُ وَأَمَّا فِي المُعَالِ خَيِّا فَ أَنْ كَا وَهُو لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وصَّفْنَاهَا وَامَّا فِي الْجِندُ فَالزَّمْ اللَّهُ وَالنَّفْمَانَ مِن خُزُواجِرِكُ مِن لَجُوالمُتُمَّا فَالْمُسْكِمُ البِّي مَنْ فَلَ فِي الْمِنْ خِلَافِ الْطَبْعُ هِيُ فَ هَاللَّهِ الْمِنْيِنِ وَقَدْ مَعْجِ البِّي اَخَرْ لَجُونَ فِي وَجِعِ كُلُّ فَاجِد مِنْ الْمُؤْمِدُ وَبِيمِ إِنَّا النَّجِهِ اصَّالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّي مُوعَإِنُ أَفْسُلُ المُرَّاتِ فِهِذَا ٱللَّهِ ﴿ وَالنَّافِي النَّافِ اللَّهِ النَّافِ النَّافِ النع هُوزَا سِلْعَنِهُ قَلْمُ لِلَّهُ وَمُنْاحِدُ هَذَا الْمِينُ قَالَ أَنهُ يَعُود عَيْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالْمِ قَدَعَ يِنْ مِهِ وَمَنْعِ الْأَعْضَا يَعُ يُرَّالَبُ بُلِّ اللَّهِ وَاللَّهِ الْبُلْكِ الني فَرَسَعَمُ وَفَرَعُ وَمَوَالِينَ قَدَعَ وَمِوَالِينَ عَدَعَ وَمِدِ وَصِعِ الْأَعْضَانَعَ إِلَ كنبرًا والأعِضَا التي بِهَا أَفَد رُوسَتُكُ لِهَا مِثْلَ التَّلُولِ للمُلتَين الْكَ الْحِلْ وَالْخَارِجِ وَاللَّهِ اللَّهِ قَطْ اللَّهِ الإطفال عِنْ اللَّهُ وَفَ مَّا ذَامْتَ اعْضَاهُمُ لِبِنُهُ فَقُرْعُ حَنَّ أَنْ تَرُدَّ إِلَّا كُالِ الطَّبِيِّرِهِ النَّهُ وَالْمَرْبِ وَالنَّهُ وَامُّلْ وَاللَّهُ الْاِمْرَانِ اللَّيْ فَرُسُبُتُ وَحُفَّتِ وَاللَّهِ الْمُراكِ المِنْ الْمُعْلَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَلَّهُ وَاللَّالَّ لَلَّا لَاللَّاللَّ اللّه المُجِهُا الله فِي وَفِي عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاحِنُ وَذَلِكَ أَنُهُ تَدَعَجُ لَ زَنْجُونَ الْحِرَةُ الْرِيمِ النَّيْغِي والراس الغزرمة البنعي فجناج كل واجد منها أما اوافعه وكُذُ إِلْ ابْعَنَا الْجِالَ فِي لَ وَلِجِدِ مِن إِدِالاَعْضَا إِذَاكُاكُ انطب مزللزلج المؤتبل افاحق منه أوابرد اوأسخن فانة عِنَاجِ مِنَ التَّرِيرُ إِلَيْ أَبُوا فِي مَنَاجِهِ فَعِيدَةً عِنَاكُمُ الْمِنْ أَجُوا فِي مِنْ الْجِدَاءُ مُنَا البرن عُنْلِقًا الْأَتْكُون بِعَإِضَة أَغِضًا ٱلبرن كُلَّهَا بِالنَّهَا ولابكون ترطيبها اؤتجفيفها اؤغير ذراك بما بفعل بعا عَلَيْمِ اللهِ وَاحِد وَسِنَسْمَ ذَلِكُ شُرِجًا المَّ سُرِّمُ فَالْمِ حِنَا بِنَائِدِ نَدُبِرِ للاَجِمَّا ﴿ وَامَّا إِنْهَابِ جَهُ الاَعْضَا الألبُّ البِّي المَّافِد فَعَيْبِ بِالك الأَفْدَ كُالْفِ أَسْبَاب مِجُّهُ ٱلبِرِ اللَّهِ فِي عِلْ إِفْ لِلْهَاتِ وَذَلِكَ اللَّهِ الْمَعِمَا عُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا أَذُهُ مُدِمِعَ مُلاتِهَا أَوْ يَعِ عِلْدَهَا أَوْ يَدِ وَصَجِّهَا وَتَدَ تُعُومن فِي الْمُلْفَةُ الْفَاتِ كَثِيرُهِ وَذَلِكِ اللَّهُ الْغُبِّر شُكْل المخضوع اعتراله اؤكان فيمع وبالطبع فنعتر افيكث بِمِ افْهُ لَا جِيرَى فِيهِ اوَلَا فِرْجِرُي أَوْلِا حُسُونَه اوَ فِي إِن غُ كَانْتِ الْافْدَابُتِ بِينَ فَالْتُصَاجِبِ ذَلِكَ ٱلْبِينَ يُقِالُ الْمُأْلَةُ مُعِينْ وَإِنْ الله فَدَاكُمْ مِن ذَلِكَ سَجَّ مِنْ قَامًا فَالْ

بالفرق

يُزَعِ ذَلِكَ النِّي الزَّابِدِ فَالْمُ يَرَانُ عُمُّ إِلَّهُ \* قَالَاعِبُ النَّهِ اللَّهِ عَلَا النَّهُ اللَّهُ التي بهاافد في وصعِها إلمان والمسافقة الماسكا وبيرانه فركبك ان بعرض العصوالواجاتان وكاك بن وَيْرِ عَلَى مِنْ عِلْمَ اللَّهِ اللَّ ومُسْتَدِيرة مُوْفُوعِة عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ الْمُ فَدُلِهِ مِفْلَانْهُا وَفِي شَكْلُهُا وَرُو وَضْعِهَا وَكَازَ مِنْ الْمِهُ الْحِبُ الردم اينغى ولريكن رته نوالمجا الكال لطبعيه والبتي أمْكُ زفيها أنصرونا الني صَاحِبِها بِهَا اقُلْ وَذُلِكُ الْهُ كَالَ اذَا اسْلَتْ مَعِدُ مُنْ فَعِيْنِهِ لَعَنْ مِنْ فَعَيْدِهِ نَعْسَيْدٍ فَصَيِّرَة طُغِامهُ طَعِامًا مِنِ بِرًا حَثِيرًا لِخِذَا لَسِّن عَلِي الْحِيْلَانِ ثَلَث مَرَّات فِلْمُوْم وَرَابُ بِعُلاً احْرَجُان عَرِين لَهُ فِي حَبْلِهِ المستُدُد كِيْرِيلُ الْمِنْ وَعَالَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ نكريرًا مُلطفًا وكان ذلك سُبُ عِبْ وقدية حنير فاحد مِنَ لَا فَاتِ يَعِمُ الْاعْضَا المُسَنَا بِهِ لَهُ الْأَخْزَا وَالاَعْضَا الاَلْتِيهِ وَهُو رَعْنَ وَالانصَّالِ وَلَهُ الْعَصْ النَّابِ لِلْ يُوَافِعُونَا عَلَيْ أَنَّ هِلَا الانه نَكُونِ عُنْ هُوْ صِيْدِ لِبِنْ مِقَلَمُ لَكِنَّهُ مُنْ كَانَ فَلَكِ مُص وصاحب هذا الفول لأبع لم ان إلنه عن هذا فد كرم في

مَا دَامِت فِي النَّشِي فَانِكَانَت فَراسِيُّكُمُ لَت لَمُ يَكُونُ مِنْ الْحِيفًا وَالْبِي بُعُجِّ الْعَرْبِ وَٱلْجُولَ إِذَاكَانَ عَظِم مِّ أَنْفِي هُوَالْبِكُونَ والسُّدُ وَاللَّي يُعِظِم نَوْسِ الاعْضَا وَعِنْقَهَا إِذَا كَأْنَ اصَعْنَ مِثَا يَنْجُ فُوجُرُكُ أَن الْأَعْضَا وَجُصَلِ انْقِيرَ وَمِعْنَ حَصَلَ النَّفُيِّنُ أَنْ كَبِيرٌ النَّيْرِ وَبِوفِعِ الْإِدَاخِلِ دِفِعِ أَشْرِبُرًا وَعِلَى هُذَا المِكَ الدُّالُ ابْشًا سَيْجٍ وَنَصِرُ لُجُارِي وَأَفْوَاهُهَا وَالْأَعْضَا ابضًا هِيَاكُ بِرُومِ مِنْ بِعِي وَالسَّكُونَ وَالسِّدَ المُوافِي صَعْمَ اللَّهِ المُوافِي صَعْمَ ا والأعضاالتي هي اصغرما ينغ فريم الطبعيه والداك اللج مُبلِ وَعَيَا بِوَالدَسْمِ النَّ عَيْرُ النَّهَا دَمَّا احْتُرُونِ على على الما عنا المعنا التي عُرُدها الض فما كان فها تولق بنالغ فقد منك أن يمروماكان نها نولية بزالني فيكادان بخوناعامه غيرمنك الآاتة فريكن وإعفا كِبْنُ أَنْ سُبُدُلِ مُكَانَمًا نَفُصُ شَيْ بِعَوْرِمِقَامِدِ وَخُلِفَهُ وُجَبِع مَا يَوَلَدُ مِنْ هُذُهِ الْمُشْعِا فَإِنَّمَا الْفَاعِلِ لَهُ الطَّبِيْعِه هُ وَأَمَّا الْطِيبِ فَإِمَّا هُوَخَادِمِ هَا فَامَّا الْأَعْضَا الَّهِ عَبُدُدُهُا كابد فيسبب عبنهاهو نفضان مازاد بيها وقد بنعل أن ينظن عِهُ أَيِّ الْأَعْضَا مُنْكِنْ ذِلْكَ فَإِنْ زَائِثُ اللَّهُ لَا مِحْلَى لَكُ أَنْ

الغ

وَفَرْغِ وَسَعْفِلَ بَعْصُدلِبُرُوْهِ وَإِذَاكَالْلَصْ لَمُرْعِيثِ بَعْبِد لكِنة مُسْتَعِدُ لانْ يُرُف مِن قُبُل سُيب في المِن فسَغِيان خُيْم وَمُنْع مِزَاجِدُونِ . وَاتَّا المرَّض لَنَّ هُوَ يَدِجَالِ الجِدُونِ فَمِنْهُ شُي قَدْمِن وَفَعَ وَسِنْ فِي الْعَصْدَامِ وَ ومند شي بنجدان يدف ومنعد من الجدوث بيكون منع البِئب البِي مُنْدُركُون حُرُون لَهُ وَمِرْ وُللرَّضِ البَيْ فَدُكَانَ وَفَعَ بَعَوُن مَا لَكِالَ التَّيْمَ عَنْهَا خَاصَّهُ رَجُون فَرُوالْنِعِلُ مِحْتُ فَرَالْنِعِلُ الْحِلْمُ الْمُ وَبَلْكَ الْجَالِيهِ عَبِرَ الْمِرْضُ وَالْمَلَوُاهُ اللَّهِ يُتُحُونِ فِالْلِبُرُو وعُرَضَهُما الأَوْلِ المَامِوعِ المُفادِّه اللَّهُ فَاللَّهُ يَقْصُلُ فَعِمه ود وج ع الأسباب الفاعلة المعيد في من هُذَا المنسر فاما الاعراض الجزئية فيُوصَعِرُ المضادة لواحد واحد مزالا مرَّا بن وصدالمرض الحاز البتب المبرد وصدالم خراكان دالبيب المجتن وحَدُلِكُ الْحَالَةِ سُالِوالأُمْرَاضِ وَالْأَسْبَابِ وَدُلِكُ الْمُكَا كانكأما مؤكارج عنالمليعة غرتعوتك وكأما فوكليعي فَهُونَجْ مُلُ وَجُبِ صُرُونَ أَنْ يَجُونَ الشِّي كَالْحِجِ عُزِلا عُمُولًا لِبُ عَامِرْجِعِ إِلَالْمِتِمُولِ مِن شَيْلُ خُرِجًا بِعِ عِزِ الْإِعْتِرُالِ مُضَادّ لَهُ وَسُرَانَهُ إِنَّا لِمُعِي أَنْسَافُلِ الشِّي اللَّهِ يَتَجِنُ فَاسْتِرُدُ اوْمُعِلَّ

بالمِلْحَالِينِ لَلْأَفَاتِ وَذَٰ إِلَىٰ أَنَا إِنْ لَهُ عَلِمْ صَوْرًا لِعَجْ لَا لَمْ يَوْسُ هُوَالْفِرُقُ مِنْ الرَّضُ قَالَحِيَّةِ وَتَوْهَدُنَا أَزَّ الرَّضِ إِمَّا هُو بِي حَيْفِيةٌ مُرَكِيْبِ الْمِنْ فَقَط أَضْطَرُ الْاسْ الْمَانَ الْوَقِي مَنْ قَالَ أَنَّ الْأَمْلِانِ لَا شَعْكَ مِنَ الْمِرْضِ لِا تُدْ أَيْنِ يُوجِدا أَجِد بَنْ النَّا بِن يُنهِ لَهُ جَبِّعُ انْعُ إل أَعْضَامِهِ عَلَى أَضْلَ كَالْأَيْهَا وَالْجَيْف عُنْ هُذَا بِالمنطق الشَهْ مِنْ الطبِّ فِينَغِي أَنْ فَوْتِدَلَهُ كَلامًا عِلَى جِنْبِهِ وَقَدُ سُعِيلُ نَصْفِلْ آلَهُ بِالصِحْيَةُ الْأَبْرَانِ الْمِي لَاسْكَ حِدِ اللَّهُ الرَّامِينَهُ وَيُحْرِكُ مِنْ السَّالِ عِنْ اللَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ اللَّ وينبخ الثخبتدا ولأنده مألا الموجع شا فراغفله حرالا كابا ومواز البياب مِعْ المن التي قلجات ببعرالمزاج الدي وَفَعْ عَبْرَانِهَابِ صِنْدَ الْبِدُنْ الْبِي قَدَقَتْ مِنْ الْنَجَيْتُ فِيْهِ المناج الرمجى وَذَ إِلْ ازَّا شِهَابِ مِجْهِ هِذَا الْبَرْ اللَّهِ ذَكَرْتُهُ اخررابها ماهى داخله يوالعتريه الحرباط ومنها ماه دَاخِلُهُ عَابِ جِفْطِ الْعِيِّهُ ٥٠ وَأَمَّا أَنْهَا بِعِيِّهِ الْمِلْ الني ذيحر ناه الله فعاحله في المراواة فقط والما الباب صيَّةُ البَيْنِ النَّيْ ذِكُنْ أَهُ فِيمَا مُنْهُمَا فَرَخُلَ عِمَا إِلْفُتُمْ فِي الخاطه وينو كآب المراواة وذلك ازالمض اذاكان موث

بَافِيًا مِهِ ٱلدِين وَأَمَّا الإِبْ مِنْ إِفَان البِيْحُيْجِ ٱلْجِهِ اللَّهِ كَالَ فَاللَّهُ وَمُولِدُ إِلَيْ رِهِ وَهُوَاللَّهُ عِللَّهُ وَكُفْت مِزَالْتُعِبُ إِنَّ مُوَالْفِعَ فَاذَا أَسِيَّ خِنَا وَكَالْمَا مِنْ كَالْاَسْكِادِ مِكَانَ يَكُونَ نصح أستفننا أبعلم بالاساب ألفاعله للصحة من هذا الوجه ولتا الاستفاع فيكون فضل العزق والأبنقال وبالمقن وبالوك والعُلْبِ لَمْ الْجِلْدُ وَلَا كُلْبُ الْكِلْوَانِعِ الْمُفَادُ وَالْمَلْ إِيْدَ المُواجِعِ القَنْدُ وَبِنُخُلِيدٍ هَذَا لَجِنْتِرَ إِذَا الطَّعْثُ وَتَعْتِجَ افؤاء العِرْوْقُ التَّيْدِ الرُبِّرِ وَالقِبُلُ وَيَنْفِيهُ الْمَعْ يَرِ وَاللَّهُوَاتِ وَإِذَا إِنَّ الْبَعْنَ فِي مَنَا اللَّهِ إِنْكَا الْإِضَا فَالِّي مِعْوَلً بِهَا الاسْتَفْلِ غُلَيْتَغُلْكَا عَدِ الْوَقْدَ اللَّهِ عَنْعِي وَالْمِعْدَانِ البيجب وطونوالاستعال احتواب كأ فلانتخر عاعلل العيدية هَزَا الماب وقُرنت كُلّْهَا يَدِه الْبِحَرَاج جَمْع هَذِه الأبناب فح البراد وعَلَى فَالْمُوالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُعَالِينِ عِلْ العِبِّه خِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ونفأ فضدعرض واجد عامر وهواز يكف اولا اليك الفاعل لْمَا ثُمُ سَافَيْ للرَصْ المِنْ عَلَيْ عَلَى فِيهُ وَالْمَا المِزَلِجِ المرتجِ الرَّبِ الرَّبِ الرَّبِ فَتَرَكِيْهِ مِزَالَا شَيَا الْمُتَدِّدُهُ بِذَلِكَ عِلِي اللَّهِ اللَّهِ الفَاعِلَةُ المَّعِدَّةُ

اَوَيَفِخُ الْعَبْدُ ذَلِكُ مِنَا الشَّبَهُ مِنْ الْأَفْعِ الْفِوْتُولُولَا النَّيْ الْفِي الْفَالْ يِدِ ظَاهِرًا مِنَ اللَّهُ كَالُدُ وَاعْنَى بِعُولِي أَلْاشْ يَعْجَلُ بِعُولِيهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَكُون الْفِعِلْ ذَلِكَ ٱلْفِعِلَ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدِّدُ وَالْحِقْفَةُ فَأَعْنِي مِقَوْلِ إِنَّ النَّيْ الْبَيِّي بُوهُم أَنَهُ بَفْعٍلْ مَانِقًالَ اللَّهُ يَفِعُلَ أَن سَجُوْنَ فِي ظَاهِرِ مَا جِيْرُمِ نُهُ بُرِكَ أَنَهُ نِفْعِلَ ذِلْكَ ٱلْفِعِلَ وَلَشِي هُولِلْمِقِينَةِ عِلَيْ مَا يَظُنَّهِ وَقُدُو صَفْتُ فِحِتَالِ نِع فُو الأرْفية المفتركة كُيْفَ سَعِ الْحُبْرِهُ فِي الْأَسْا وُنتَعِيُّ مُ وَسَعِ إِنْ سَنَّعُ إِنَّ وَجُوْدِ الْأَسْأَبِ الفاعلة العبية وإنطال المرض المي فدجدت وفرغ الطربوال نَفِرِقُ مِنْ إِلَيْ الْمُؤِي اللَّهِي تُوهِ مِرانَاهُ عِلْيَا إِلَا إِنَّ يُوصَفُ بِهِكَ وُسْ النِّي الَّذِي هُوَيْدِ فُوَّرِدِ عَلَى مَانُوصُ وَأُبِّ عِلْ مُنْ وجوُدالاسْبَابِ الفاعلة للحِيّه فِي الدِن التَّي مُصنفُ وَجَالِ الجِنُون مَعَ مَنَا الطَّرْبِقِ التِي ذَكُونُ الطَّرِيقِ النَّي سَعَجَ مِنْدُ عِلَ الْاَمْرَاضِ \* وَإِنَامُ مُنْ لِلَّهُ فِي ذِلِكُ مِنَا لَا لَفِهُمُ هُأَامًا الالفائط عِفنَتْ فَوَالَّتْ مِنَا جَي وَأَفُولَ لِنَّهُ مِنْعِي أَنْ سَبُولَ مِنْ ذَلِكَ عِلَى أَنَهُ بِنَبْعَ لِكَ أَنْ يَبْعُ لِكَ أَنْ غِيْبِ تَعْبُرًا وَاسْتِفَرَاغًا أَمَّا التغترفان سُنك العِفوند والجوهن التي كالفيفونة

يَنبغ أَنْ يُظْنُ يَجُوْهُ مِنهِ قَالَمُ إِنْ الْخَالِكُ الْفَالِمِينَ عُكِن العوم المعرف فيتره موالع والمستعرف المافعيل صَرُّدُلِكَ سَطِ الْمِن فَإِنْ الْطَيْفًا فَقُدْ مُكِّرِ الْمُعُوفِ ونصر مالموال متافد بعنده وعلى المالك فللسع ارْنَظُنْ فِي الْمُشَا الْمُرْجَالِمُ وَالْحِيفُ مَ يَعِ عَلَظْ حُوْهُمْ هَا وكظافيد وعلى فئل المثال فدست مدل من مؤضع المحضو عَلَى الْبَيْبِ الْجَالِبِ فِي وَاتَّا مِنْ فَيْهُ وَمُشَا نَكْتُولُا بَلِيْهِ فَادُّاكِ أَنْ لَهُ كَالِي عَيْنُونِيَّهُ مَفْتُوجُهُ إِلَا عِمْنَالُخُنَّ والبَيْتُ لَهُ مُعَارِي تُنه وَذَ إِلَى الْمُزَادَا كَانَت للْعِصْوِيجُارِي جَرِي فِيهُ الْمُنْوَلِهِ الْمَاعِمَا هِ إِنْهُ مِنْهُ مَعْفِنَا وَالْأَلْفُفُولِ من العنظ الاعضا وإذاكان العضوي إي خبري فِيُهَا فَضُولَهُ أَلِياعِصَا هِلُحَسِّرَضِنَهُ هَيِّنَا زِلِكَ الْفُفُولِ كَلِّ الْغَرِي إِنْ لِكَ الْمُعْمِدُ وَمِنْ لَنَّ الْمُمَاوَاةِ بِالإِسْتِفِاجِ إِنَّ الْمُمَاوَاةِ بِالإِسْتِفِاجِ إِنَّا هِ لِاسْمَاءِ الفَاعِلَةِ لِلْمَرْاجِ الرِّي وَإِمَّا الْمَرْاجِ الرِّي فَعْتُ مُ فَاغِمًا مُنَاوَاتُه بِالنَّغِيْسِ وَامَّاالَّا بِقَالَ فَإِذَا تَعْرُو فَالْغَيْفِ عِجْمِنَا وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ال الأعضا الالبه فأماع الأعضا المتنابهة الاجرا فليرفع

ولك الغَرض النّي مُفِصَالِيهِ مِنْ هَذَا ٱلْمَارِ الْجُمَّا الْحُجُولِمُ اللّهِ السيئ التي يقضد بوالبُرُو بجب معكان المركب الربي الزي بُعِالِمِهِ مِثَالًا ذَلِكُ أَنْ لَكُ أَنْ عُضًا مِنَالًا عُضًا تَعْتَرُونَ لِجِهِ الطَّبِيعِي فَمَالَ إِلَّى لِحَرَّارَةِ وَالِيْسِرُ الْإِازَّ مِبْلَهُ إلى الجنارة كازع بأرأة دركات والكالني تنبع دركات فجب ازُنْ البَّهِ اللَّهِ المَّالِقِي لَمِنَا الْعِصُونَ وَيَوْمِنَ الْبَرِّدِ عَشَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجَاتِ وَفِهِ مِنَ الْمُلَوْمَةِ بِمَعْ دَرُحُاتِ فَإِنْ الْمُلْكِلِقِيلُهِ اللَّهِ العرص نفيته التي فيد المرض ينبع أن ميكون ولا مراكبور والرطوئة بمعترانها دل عكيد نفير المض فان الغضو التَّيْ فِهِ المرْمَرَ عِبْدُ إِغَامِدًا الْحِيْ الْعِبْدِي الْحِيْدُ الْمِيْرُ الْحِيْدُ الْمِيْدُ الْحِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْعِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْمِ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِيْمُ الْمِيْمِ الْمِي يكفُن مَعُ البِسِّبُ الشَّافِي فَي خَسْلِ المُوَّةُ مَا تَأْمَرُ مَعُهُ أَنْ يَعْفِ فُوتَهُ مُنْ الطَّرِيعِ فَكُلِّ إِنَّ الْعَصِوالذَّ فِيهِ الْمُرْضِ مُثَالًا انكَانَالَعِمُوبِعُبِيًّا وَاجْتَاحَ انْ يَجُوْنَالَتِبَ لِلثَّافِلَةُ الْبِحْدَ مِنْ الْمِغْتِدُلِ فَلِيسُ مِنْ عِلَى الْمُعْتَوْنِ خُوارَتِهُ عِنْدُولُ مَا عِنْدُ الْمِنْدُ الله من الريادة منها لمكان عُد مؤمع العِصُو والحَيَاج العِصُوالِ أَنْ يَجُونَ السِّبَ الشَّا فِي لَهُ المُدمِنَ المُعْمَرِ وَلَهِ ينجى أَنْ عَصِد النَّانُ مُكُونَ لِيرُد بِذَلِكَ المِعْتُرانَ فَقَط لَجُن



العَجْزَامِن أَنْ يَسَلِ وَأَمَّامُ وَمَا بِعِدَ ظَلْحِينَ فَطْ بِهِنَا ٱلْعَرْضَ لَأَلْتِ مَعُونَا ذَا اجْرِلْ الْجِرَاجِةِ أَنْ مَعُونَ مَا كُمُّعِ فِيهًا جُرِي مِن المُفَلُوبُنِعِ إِنْ يَجُونَ كُمَّا بِالزِيَاهُ عِنْ فَعَ فَمَ الْعُحَدُّ جُتِي بينع اوْإِن عَمُ اللهُ حَدِدُم اخْرُم النَّهُ عَلَى النَّا فَقَلْ كِلْ وامّاجرهر الغِون عَفظ عَلَي عَبّته بالادْ وبدّ التّي جَفف عَفِينُا مُعْتَرِلًا فَهُ الْهُوعِلَجِ تَعْرَقُ الْابْتِمَالِ إِذَا كَالَبِيْدِ عُمِنُومَ عُنْ الْمُحَالَ وَجِوهُ السِّرْ عَجَهُ عَالَوْهُ وَأَن رَّبِّ مِعْ مُرْضَ لَحَرَ كانبالاغلوالتي تدال على علاجه أخفن وتبننك وعايما بَعْدِعِدَ ذِكْرُنَا الْأَمْرَامُ لِلرَّكِّيَةِ وَانَا الاَنْفُقَالِ عَلَى الْمِرْ صَافَ مُعَرِق الانصالِ فَا فَعُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الضَّال الْمِظْم وُهُولاً بِبُرا بِعَلَيْنِ الْمُرْمِن الدَّول لَحِنْهُ بِبَرَائِكُنَّ بِعُنْ عُمَّن أَن وَالْعِرْمِن الْاَوَلِ فَوَالْلَغِيَّامِ فَلْسِرَعْكِن انْ يَكُون الإلجي المنوالعظم لمائيته والعض التابي فوارتباط أجزا العِظم التي قَدَّمُن قُتْ وَقَدِيمِ إِنْ مَعُون ذَاكُ الْمِرْتِاطِ بَلْ بِنُ اللَّهِ مِنْ عَلِي الْحِظْ اللَّهِ أَنْكُ شِي وَسُنِي مَا يَعِظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُرِطِهُ وَتَوَلِّدُ وَلِكُ الْنُفْدِدُ مُشَارِكُ لِتُولِدِ عُرِّدُ مِنْ اللهِ بخون حصورتاته ومن فالطبيعة الأانة كاكان

مُحِن دَامًا لَحِنَّه مُحِنَّ بَغِفَهُا شَالُ ذَلِكُ أَنَّ رَى هُنَا أَذُا عُرِضَ الْمُعْضَا الْحِيدَ كَانْ فَعَا الْمُرْلِلْا ولافرق بركز أفول والإلهاف أوالإلهام وباللهام إِذَا كَانْتِ الْجِرَاجِهِ عِظْمُهُ جَعِ الْاَجْرَا النَّي قَدَ تَعْرَقَت وَذَلَكَ مرجس في ويدا كِلْفَيْةِ وَكَيْمَا سَبْتَ الْكَالْجُواعِكِيْ الاجتماع فقرعتكم إلى الرياط البني يخبرا المنفرقة والرفايد المتناع فدالتى شخلها ووضعا بوجه آل والحياطه والطبنع هبالتي تلصو الاخزا التي قُدْ تَعَنَّ مَتَ وَتُردُّهُما إِنَّ مَاكَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْقَالِ فَأَمَّا الْعِلْالِّذِي يَجْمُلُهُ الطُّبِيبِ فِينْهُ كَمَا فُلْتِ أَنْ يَجْعِ الْأَجِزَا الَّهِ قَنْ نَفْرَفَ وَنَضِمُ بِعَبِنَهُ الْمِبِعِينَ وَمِنْ إِنْ عِيْفَظَهُا عِلْ إِلَيْ وَالتَّالِثِ اَنْجُرُصُ الْاِيقُ بَيْنَ شَعْنَى إَجْراجِهِ شَيْ وَالْاَيِعِ اَنْحَفَظ جُوْهُمَ العصع على عبر و فَد بَنيت كيف بنعبالله واللهو والناب وَاتَّاالُّونِ إِلَاكُاكِ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَاكُ الْمَاكِ الْوَفْ اللَّهِ عَمِ مِنْ و الاجرا المُفْتَى قَدُ إِذَا لَوْسَرَكُ أَنْ مَعَ بِينَهُ الْجُولُ الْمُفْتَى وَذُلِكَ اللَّهُ حَرِّرُ الْمَائِعَ فِيمَا بْنَ الْاجْزَا ٱلمُعَرِّقِهِ التِّي رِنْيِد انْ إِلَى السَّعِرا وَالدَّفْ اوْعَيْرُهُ مِزَ الرَطوْباتِ فَنْعَ لِلَّاتِ

مِنْ مَنَا فِيحِنَا بِخِلَهُ آلِرُهِ ﴿ وَامَّا تَفَرُّوا لِإِنْسَال الكابنة العِصَب والاوتار فانتد لفضل حبر فن الأعضا وَلا تِصَالُها بِالسَّاعَ عَلِي السُّنَّةِ سَيْرِيعًا وَلا بِنهِمَا إِذَا أَبِحُبِّلْ الفنول التي فيموالخابج وذلك بوزاما إذا أستنت الخابد ولذلك ببغ إذ بعنج هَمَا الشَّق وَعَقِمَا المَّرَى وَعَقِمَا لِقَرَجِهِ بدُوَاجُوْهُون جُوهُ لَطِيفَ مِكِنَ لَنْعُوصُ وَلَهِ لَا إِلَا أَجُنْ حَيِّى صُلِ إِنْ الجِصِّه التِّي الْمَا السُّق وقد وصفت ذَاكِ وصفَّا مَّا مَاندِه كَتَابِ جِبُلُهُ الْبُؤُوفَهُ فِي مِفْد الْبِيَابُ الْعِيدا فِأَكَالَ نَعْرُون لَا يَمْ الْمُعْرَدُا فَامْا إِذَا كَانَ فَكُمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِينِ الْمُعْلَمُ الْم مَعُ الْعَرُجُهِ الْجُونِفِ وَقُريطُ فَوْمِ أَنْ ذَلِكُ لِبَرْهُو مَرْضَ خرع بزالقركيه فاتما هوصنت مزائنا فها وليزالغ وني بنجؤه لأنجفوني وكتاكان هذا المتن كالمتابن تغرب اجتلح ان يحون علاقه مرت المراع وسنب و ذلك التي فن الإنسال عباج الالباء وكفائه كاذهب يجوه العضو عُبُّلِ إِلْأَانْ مِبُولًا فَاعِوْدِ فَقَدْ وَصَفْنَا فَبُلِ الْأَعْزِلُ صِيْدَ تَوَلِدُ الْجُوْهُرِ وَنَعْبِرُ الْمُنْ يُرِلُكُ اللهُ إِنَّا يُعْجِلُكُ أَنْ فَصُلَ

حَوْهُن قُرِيًا مِن وَهُ مَن الْجِعْمِ كَانَ تُولِن مِن عَزَا الْجِعْمُ فَاكُ العِظم اللِّن فِه الصِّي فَقَدْ مُنْكِن أَنْ لليِّر وَقُلْ مَا يَكُون مَنْ ا المتص ولش عَهُ مُض لَخْ عَنْبِرَهُ وَدُلِكَ اللهُ إِذَا الْكِينَ الْعَظْمِ فَالْوَصُ لِ الْمِيْ لِمُعْ وَسِيَا بِنَ الْأَجْوَالُمِ الْمِينِيِّ إِلَا الْعِظْمِ مَالْمُ مَوِيَهُ فيُصِّيرٌ لِصُلْحِ المُصَّى عَنَانَ الْحِنْفُمَ أَنْوَجُدُمُ الْعَظْوَ الْأَخْنَ بؤجر مزالاختار البق يخوله وتبسنن فكرهن الاعراض عند دِّحْتُ الْعُتَقِ لِلاِتِشَالِ لَمْ يَكُ لِكَانِيَ الْاَعْضَا ٱلْحِيْدَ وَامَّا الْأَنْ فَنْعِيلَ أَنْ مُكُلِّم يَهِ الْكَنِينِ وَافْوُ لُكُ الْهُ لَلْكَانُ لَهُ إِلْكِيْرِ إِمَّا مَكُونَ اللَّهُ مُنْدِ وَعِيَّاحِ مِنْ وَلَيْد ذُلِكُ الرُسْنُ وَالْمِيزَامِنَ وَالْعَظِمِ فَعَنْ مُنْفِي أَنْ عَالَطِيْعِيَّة ذُلِكَ الْعَصْلُ حِبُدُ لا يَوْ كَيْفِيتُهِ وَكُنْتُهِ وَلِيُلِكُ فَرَسْعِي أن يُطِعَ صَاحِبُ ٱلْكَنِيْرِ مِن الْأَطْعِمُ مُالْحِيْقِ الْدُمِ اللَّهِ عَبِي لِيَرِيْرُ الخظرمع كلانو كستيه وكيفيته الميان كال مِنْ الْنُسْتُبُدُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ اللَّمْ فَنَجْزِي مِنْ عَاصِعِ الْعِظْمُ الْحَلْفَلَةُ ينبغ أنعت كتبته وكيفته وعلى ببد ذلك تماللغذا إلِمَا لَينيِ لَوَالِكَ النَّاوَيْهِ وَسَإِشْ عَجْ ذُلِكُ وَابِيْنَ مَا لَا أَكْثَرُ

الأمراط بالطرق التي سنكفها ومعتناك أنشا إنكائت عجاب إِلَالْفَرَجُهُ رُطُوْبِهُ فِينَعِ أَنْ يُولِ ذَلِكُ مِمَا بِعْلَا لِيَمْ الْجِرْبِ وتغاب وكذاك أنسأ الكان الموسوا الموسوا الفيه قُرُفْتِدُ دُنِيْعِ لَنْ عَنْ الْوَلَا قَبِل اللهُ وَبِهِ الْقِي تَصْلِحُ فَتَوْلِدُ مَلْحِهِ وفرك بخرج فالالباب بالومفنان وفدينع انفك عَلَيْ عِبْ لِحْنَ زَالِمْ رَضِ وَهُوَ الْرَضِ النِّي يَجُونَ فَا أَكُلُمُ وَهُلَا الجنين فقيتم الكانولج كفيزه إلااته بنبغ أن بالسها وُدُلِكُ مُونِعَيْرُ النَّكُلِّ فَاقُولُ اللَّهُمَا كُامِ اللَّهِ نِهِ السَّنَّوفَقُدُ مُحِيلُ أَنْ عِلْمِ شَكُلُكُ مُنَّ أَعْمَالِهِ فَالْمُنْ البتك مل البن نشوه لم يُحِن أن فيل شكل أغينا بدونيعي المعتن عُرِينًا المُعِمِّ المُعَمِّلُ المُعَمِّلُ المُعْرِينَ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينَ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْمِينِ المُعْرِينِ المُعْمِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعِمِينِ المُعْمِينِ المُعِمِينِ المُعْمِينِ المُ مِنَا لِمُدَالِيُّ الْجُوجِ إِلَيْهَا إِلَى الْمُعَادِمَتِكَا نَفْنِادِالتَّكُ عِ الدِيْرِ وَالْحِلْمِنِ مِنْ لِكُنْتِهِمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مُكَازُلُولُمُ اللَّي قُلَائِكُنُ قُلِكُمْ قُلْكُمْ قُلْكُمْ الْجُنَازُ الْمُتَكِمُ الْفِيعِينَ النكعة ولانتعرض له فانكائت الجالة لم بيني والمنت مُنبَعِيُّ نَكْيَتُوهُ مِنْ لِلَايِّرِ كَالْبُهُ مُّ يُتُوبِهِ مُجَالِّ الْحَالَةِ لَيْنَا بيم النسنيذ ويجبرته والسكه انضام فأالجيز فالم

أقلاً المِهَنَا المُضَاعِنِ النِّصَانِ شُرَيْنُوهِ التِسَامِ يَفْرُقُ الإِسِّالِ الكائنة إذاأمتلاذ إل الموضع الأجوف وبتاوي عط الجلد عَرْضَ أَنْ يُطُلِّ إِلَهُ مَنْ وَذَلِكُ انَّ الْجِيْرُ اللَّيْ يَوَلَّدُ عِنْ الفرجة إذاصارفها بن في المنام المنام الك الانجزاالي كانت منتبقه بعضها المبعض وتنع اليكال عِ اسْتِعْلَج عُضْ احْرَالْبُرُووَاسْتِعْلَج ذَٰلِكُ الْعُرُونِيْكُون مَالِكُمُ الطُّرِيعِي النِّي يُعَجِّ أَيْعِجُ إِنْ عَجَائِدُ الْعِضُودُ وَمُنْكَأَ الْعِجْو عَ طَبْعِهِ إِنْ الْمُغَطَّا عِلْدَ فَيَنْعِ أَنْ مِعَلِ ذَاكِ نِيْهِ وَإِذ كانهزا الغرط كايمك أرائم فينغى أزيع لشي سفيه بالجلد ونيبغ انحتال يبط ذلك اللخ أزيت برست بالمجلد والمالفرنز ذاك كذاك إذاحت وصكب ولذاك بخناج الْعُذُوجِ البِّي قَالَنسُكَ بِحِمًّا جَيَّنْ وَمِلْ إِنَّ ادْدِيدُ تُجْفِفُ وَعَبْض برُغُ بِرَ الْمِيْمِ وَكُولِكُ الْمِثْا أَنْ وَالْدِيدِ الْمُرَجِهِ وَبَيْحٍ فِيبَعِي أنكبكون عضك المذراك الونغ والدوا الالبالعيد وننابد مُوَالْدُوا الْمِلاَوَقُلْ ذَكُونَ الْادِويَهِ اللَّهِ عَالُوا فِالْكَتِ الرَّوْصَفْت فِيهُا الْمِرَالِادُ وَيِهِ وَكُولُكِ الْمِثَا إِنْكَانَ مُحَالِقَكِهِ وَرَمْ جَارّ اوصل اورخواوسدخ فينغ ال عصداولا لعلج عسيد

الفَصْلَةِ الْحَبْدِاوَقِ الْعُرُوقِ أَوْفِي الْحَلَّا فَاسْتِفِي عَلَيْهُ لِكُونَ امَّا بِالمَولِ وَأَمَّا الإِنهُ الْ وَاسْتَفَاعَهُ بِالمُولِ عَجُن الإدوية التي مُلطف مُلطبقًا فورًا واستفراعه بالإسهال يَجُون الادوبة التيكيب وُنفِع وَإِذَا كَانَ الفَضْلَةِ المعِينَ فَاسْتِفِلَ عَلَيْهِ مِالْقُي وَاذِلْكَانَ فِي الْأَمْعِافَا سِتِفَاغَهُ سَكُونَ الدِسْهَالِ وَارِذَا كَازُالْفَضْلَةُ يُماكِلْدُ فَاسْتِفِكَاعَه بِحُونِ بِالبَطِ الْوَالْكِي وَ بِاللارْ وَيُوالْجِزِقَهِ وَرُبِّمَا الْسِينَفُرِعُ ابْصًا الْفَضْلَ اللَّهِ فِي الْجُوفِ الطبيعي بهذأ الطريون الزين فيعل إذا اختم عز الصدرية وَبِالْخُلُهُ الْمُرْتَحِكَانَ فِي عِنْوِمِزَالْكَغِضَا سَرِّ عُنْبَيْ وَكَانَ جِنْبُ ذُلِكُ النَّيْ كَإِنَّا مِزَالْطَيْعِيْمَ فَالْخَرِضَ الَّبْرِي مِنْهُ إِخْرَاجُهُ فَإِنْ لِمُ رَجِئُ أَنْ يُمْ هَذَا الْخَرِينَ فَالْعَرِينَ الْمُؤْمِنِ لَكَ إِنْ وَالْمِرْوَمِنْ لُ هُوَ نقلهُ وَمَنَّ كَانُ الشِّي الْمُحْدِيدِ الْمُضْولِينِ جِبْدِ خَارِيًّا مِزُ الطِّيْعِ ولَكِنْ مِعْدَانٌ فَالْعَرْضَ فِي مُدَاوَ إِنْدَاسِتِ فِي الْعَرْضَ مِنْ الْمُدَامِدُ الْمِعْدَامِ وَالْبَعْدُ ج المبكاب النزويجي ويعفد من فشير المرض واكثرة من المغف اللِّي فِيهِ المرَّضَ وَاكَّ عَضُو مِزَالِا عِمُنَاخُجُ عِنَ طُعِهِ فِأنَكُسُن يُنْ عِينَ إِنْ مُولِمُ الطَّيْعِيدُ الطَّيْعِيدُ الْمُولِمُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ المُعْرِفِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِفِينِ المُعْرِقِينِ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُع العِظْرِفُ إِكْلُ وَامَّا عِوْمُهُ وَالرِّيرَةِ وَاللَّيَّانِ فَإِلْهُ وَاللَّيَّانِ فَإِلْهُ وَاللَّهُ

ومَعْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْظٍ وَالْعَضِ مُن الْوَاتِهَا غرض واحد مسلاد لفيت المرض وصواً الفيتية والاستاب الجاليه للحجة فيو ه الأذويوالم تُقطع وعُافُلُ وَانْ البَيْرَةُ إِسِلْصُلْبِ قَدْ لِحَ وَأَرْتَبُكُ فِي وَجِعِ مِزَالِا مَعْا فَالْعَضِ الْأُولِ يَدِ مُرَاوَاتِهَا تَلْمِيْنِ صَلَابُه ذُلِكَ الرِّيْلِ الْمِفْنِ الرَّطْبُهِ الدِّيمَة والعَهُ النَّا فِأَسْمَوْ الْعِفْرِ الْجِفْرُ أَكِالْهُ وَإِنْ الْسَالِيدَةُ مَن الْحَرِيدُ إِلَا مُنْ فَالْعَرْنِ وَإِلَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُحْرِدُ الْمُ الجرع الجزي التي قُربَ مَنْ وَأَمَّا ٱلبُروَالتَام مَكُونَ الشَّقِ والخراج الجيما ومتق احتجت رطؤمة وعصوم الاعبسا تم كُانتُ رِلْكُ الْمُطُونُهِ خَارِّجُهِ مِزَ الْطُبْعِ تُعِلِاجِهَا مُوَانِبْجِرْجِهَا بأبنزها مثِلالمِنَّ البُّيَّجَ مَن فِي آلصَّدَ بْ وَالمَّاالِم مُها المُنتِط عَدُواوُه الدِسْتِفْ اعْ المُعِمَّدِ صِنْ لِ الدَّم الْكِيمِرُ الْمُرْمِ فِي الْعُرُدُ فَ وْكُذُلِكَ الْبُمَّا مُتَّاحِبُم عُ إِلَّهِ وَالْمُعِدُ الْمُعْلَا وَفِيَّكُم الزئدة من اؤدم فاله ذلك عناج الماسة فراغه بأسرد ومنكاف يُو المجره فضَّ ل طعِام أو شلب لم بعدي منه فد واؤهاف ازْنْ يَعْ عَنْدُ بِاللَّهِي وَإِذَاكَ أَلْفُنْ إِنْ الرَّثِدِ أُوفِي لَمُدّ فَاسْتِفِرَاعُد مَكُونِ الْهُعُ إلى بِالأَدْوِيهِ الْمُلْطِّفُهُ فَإِذَا كَانَ المحطالي

المِرْدِيهَا وَلاَ رَجْلُهُمُ إِنَّ قَتُهَا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَرِكَا دَأَنْ مَعْجُ مِنَ الْعِرُونِ سَيْ فَيَصَبُ فِلْوَاجِعِ الْفَارِعُدُ النِّي فِمِا يُزَلِّحُوا الْعُونِ اوَسِكُن قَدْ جُرَا الْمِهُا غَيْسَ بِرُوفَعَ فَافْتُولُ الْمِهَا عَلَيْهِ هَذَا ٱلنَّمَن مَّا عِرَضُه الإِبْ تِفِكُغ وَالاَجْوَد وَالاَبْيِنُ أَنْ أَقْ بِسِّفِكُ وَعِصْمُ الْجُ الْعِصْولِانَ هَنَا المُصْرَامِّ الْجُلِثُ مِن فِبلَ أَنَّ الْمِعْوَامْتُلُا إِمْتِلُامُفْرِحاءًا وَاسْتِفِكَاغَ ذَٰ لِكَ ٱلْفَصْلَ مَجُون مِنَ الرَّمُ صَنَّرُ وَنَّ إِمَّا مِأْنَ رَجِعِ الْيُ وَرَآمِهِ وَأَمَّا مِأْنَ خُرِكِ مِنْ الْعِصْوَ الْبِيرِ فِيهِ ٱلْعِلَّةُ وَرُجُوعِهِ مُجُونًا مَا إِنْ بَدِ فَعِ مَا بأزيجنب والما بأنستروا ماستنوع وفرالتي وصفت والما مجرعها واستفراعه مزالغ والغيضوالتي فبدالع ليمندما بكوث بِطُرِبِ ظَاهِرَ بَجُهُوسٌ وَمِنْهُ مَا نَجُونُ بِأَنْ لِطَفَ جَتَّى لَصِرِرٌ عُا زُالِاً انَهُ مَيْ كَانَ إِلَيْنَ الْمِن كِلَّهُ الْمِنْ لِيَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنافِقَةُ عَ الفَعْدُلِمِ العِمْنُواللِّي فِيْدِ العَبِلَّةُ وَدُلِكُ الْكَ انْضَالِهُ الْكَ الْكَ الْمُتَالِقَ سَطِّه حِبِّ يُسْتِحُن الْفَ لَهِ الْفَ لَهِ الْمَالَةُ وَلَهُ مَا عَامُ الْمِنْ الْمُعَالَمُ الْمُ المير حَبُثُ فِيهِ مِنْ فَيُلُ ذُلِكَ وَجَعِ وَاحْتَذَهُ مِنْ مِنْ فَلُك الوجع البومارة أحترفان المتكرمت كاليل ذلك ألفوشك إلا وويدا لميخة واجتزئت إله بجرارة تلك الادوية اكثن

اللزَّجُهِ المِّي كُنِهِ فَالْمُوْمِ وَأَيْعِصْوْمِ الْأَعْضَا خُرَّج عَنْطُعِهِ مأن صاً وَالْمُلِينَ فِينَعِيلُ عَالَ فِي وَحَشُونَتِهِ الطُّبُعِيَّهِ عَلِيهُ وَذَلِكُ مَجُون مِ بَعِض لاعِضا بالأدومية التي كاف إجلاقويًا و فيعضِعا بالجك البينية ومتح انت البيئة أوالضية كابعه لامراص أخر فَيْغِ إِنْ عَصْد اللَّا قَصْمُ مُرَاوَاةً لِلنَّالْمُرَاضِ وَقَدَاتُنَّا فِإِلْمَالُهُ التي وصنفنا بيها اضاف الامراص از البيرة والضو كتراما يَبْغُانَ لِاوَرَامِ إِلَى الصَّلْبَةِ وَالرَّخُوهِ وَالنِّسْ الْمُنْظِ وَالاَحْمَال ٱلْكِرْنُو التِي جُبِب للاعِشَا المِي تَحْوَى إلى الْحَاتِي الْمَيِّ بَسْتَدَافَ تضيق فيها فإذا تركب هن الاشكا بغضام بعف كاستالح الاستبولال على ما مداواته كين مخلفه وقد كينعي إلذات سئا فاجرًا احجان شالاً بيتنك بدع في ما بنوان وسا تعاليد جَبْعُ ذَلِكُ كُلُمًا اوَنِعَ مِن اللهِ عِنْ الدِينَ الدِوْفَا مِلْ أَنْهُ كِلُ إِلْعُونُومُ لِاعْمَا مُمكَ يَرْجُتِّي مُنَدُداالْمُرُوقِ البِّيء وبوكن ذاك ألمترد فالغروق أنكبارا وفالعرووالمغان التَّي كَانْ أَوَّلا عَفَى إلْجِينُ مُرْصَادَت الأَنْظَامِرُهُ لا مُتِلابِها كُمَا قُدْ مُلِلِكُ الْجِرُونُ تَظَهَرُ فِي الْجَبْرِ الْجَبْرِ فِي مِرِّالِمِامِ عِنْكُ مَا وَلَوْ لَعُووْ لَخُوا لَمِنَا ادَقَ مِن الْ الْعِرْوْقِ الْتِي نَظْهُرْ سَرَّد بِيب

فَصَارَفِهَا بِزُلَاعِضًا المَتَذَا بِهَهُ ٱلدَّجْزَا وَذَلَكَ وَقُتَ يَنِيغُ لَكُ <u>ڣ</u>ؽؙۅٲؽۺؠۜڡٚٛۼۿؙڔڹؘڣؾ۪ڷٙٳۼۻۅٲڵؚڮؚڵؚڋڮڎٲۯؙؿۻٛۼۼڵؚڡؖڶڣڰ دَلِك العِصْوادُومِ مُنفَعِماً عِرِي الْمِوْ وَالدُبْ تِعْلَاعِ بَوْدُ الْمِنْ وبالإدورة الجاله ولأبنها انتوقت التيد الماجع الله بِمِمَا بِنَ لَاعْضَا المَنشَا بِهِمَة الاَجْزَائِ الْمُجَابِي لِأَنَّ الاَحْدُوبِ المِيَرِّلهُ كُلْهَا مُزَاجِهَا جَادٌ وَمِنْ وَلِهِ مَلْ الْمِزَاجِ اللَّانِعِ إِذَا المُعْنَا إِلَيْ فَتَدْ يُغِينُ لَيْ فِي الْمُعْنَالِ فَعَلَى الْمُعْنِيلِ اللَّهِ فَعَلَّمْ اللَّهِ فَالْمُعْنِيلِ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُ لَلَّا لَلْمُلْمِ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلَّا لَلْمُلْمُ لَلّ الادوره التَّلَيُّ لَمَا جَزَارَة قُوتُهِ لَاسِتِمَا إِنْكَازَالُعُمُومِ ارْزًا كُلاهِمُو وَإِنْكَ الْهِ مَعْلَى أَشْكِاه هُنِهِ مِنْ الْاَدْ وَهُو جَتِّي مِنْ عُلِيْدِ مَعَ عَلِيْهِ اللَّذِيجِ عَرِينَ فَيْدِ مِنْ الْوَجْعِ الْمِلْيِنِي الْبِيْرِوْكُلَّ وجع فهو بهيغ وعلب المادة فالدوا إذا التي عَدِه جوزارة مُعْتِرِكُ وَهُمْ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلِمَ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مِعِلًا مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِمْ مِعِ إنكان بَعُ ذَاكِ رَطِبًا وَفُرَّتُ فِي لَا وَالْجِلْ وَإِنْ الْجِلْ بِالْعُويِّةِ يُجِلِيْلُ الْمُغْضَا ٱلْمَارِزُهِ ٱلمُوضُوعِهُ مِنْ وَظَاهِرُ الْبُرْبِ فإنكائر المواجع الخارجة لأعلة بها والعصوالتي يجتاج اللاشتفالغ ف العمق عَامًا وسَعِي أَرْيَقُوا الدُّوا الْجِهْ لَ وَيُن جُرَّارَتُه لِابْتُهُ لا بُومَن الصَّغِف وَتَبْطُل فُونَه قَبُل أَنْ بِلْغُ

مِمَا عَبِّلُ مِنْهُ فَإِن رُمِت أَنِشًا الْنَصْطَرَّ ذَلِكَ الَّهِ كَالِيُّ بَحْرِي الالعُوصُو إِن رَجْع الْ وَلَا يُولِرُ مُقْتِلُه الَّذِنَ لَالْمُتَلَامِهُ وَلِمَنْ اللَّمْ يَرْجَمُّ إِنَّ مُنجَى إِنْ سُبَّمْ عَالِمِن كُلَّةَ مُجرب مَا عَرِي مِنْهُ إِلَ الْجِصْوَ الْعِلْيِلْ إِلَى مَوَاضِعِ أَخُرْ مِضَادٌ لَهُ فَاذِا فَعَلَتْ ذُلِكَ فَوْمُ أَوَّلًا أَنْ مَنْ فَعِ مَعِ ذَلِكَ ٱلْعِصْ الْفَضْ الْحَبَبِ ونِه سُرْرُم مِن عُدِي كِليله وَإِن سِتَفُراعه حِيدَا بُوامِكُ بهُولُهُ لِانَّهُ بِكُونَ حِيْنُ فِي كَارِي أَوْسَعُ وَدَفِعُ لَعُولُهُ الْعِلْ مُأْجَرِي لِيُورِيجُونَ بِأَنْ تَفْيَضُهُ وَيُبْرِدُهُ وَالْعِرُونَ المُشْأَ التي سمع عيزاليها ذلك الني التي قَدَد فَعِدُ عِن العُصُواْلْخِلِيْلُ وَقُرْسَنَا ذُلِكُ الْضَّائِدِ عِنَابِ الْفُوكِ الْطُبْعِيْدِ والعِزُور أنضا المرضي المنطاع المنظم بالأدري القَابِضُه سِيرُتُ ذَٰإِكَ ٱلفَصْلِمِزَالْجِهُ وَالْجِلْدِ الْمِمَا وَرَاهُ فَإِذَا النَّ تَعِلَتُ ذَلِكَ فَإِنْ وَجِعَ إِلَى الْمِنْ جَمْعِ مَا مِنَّاكِفُهُ إِلَى خُلُكُ العِيُسُولِ إِلَيْ فِيهَا وَبَعِتْ فِلْ يَصُلُّ إِلَّهُ الْعِضُونُ فِي لَا عَلَى الْعِصُونُ فِي الْ نَعِكُمُ الْخُلِكُ النِّي النِّي مَرْجَسُل فِيهِ لَيْجِ اوْعُلِيط وَلْذَلِكُ لِجُواْلُ مَكَ وَبِهِي الْعِصْوَ وَعَبْرُ الْمِلْ اللهِ وَقَرْبُكُ اللَّهِ الْعِصْوَ وَعَبْرُ الْمِلْ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَالْمُ المِثْبُ فِي رِبّاكِهِ وَيُقَالِمِنْ الْعِصُواتَدُخُرَج مِزَالْعِيُونَ

Products

اقول أنذاذا كان ذك بهل أن يتعلى الأطعه والأشرب اللطِفَهُ فَلْطُف اقْلاَبِهَا الْعِلْطُ وَاللَّنُ وْجُهُ ثُمُّ لَهُ تَعْ الشَّيْلُو فِي لا إلكُر والضِّيقَة المح لا رَا فَفَط حَمَّا البِّنَفُع بِيَايِر الأعْفَا لَجُن مُلْزِينَ فَالِبَعِهُ وَذُلِكَ أَنَّ الْعُرُوقِ الْتَيْجِ الْحُبِينَ لَعْتُع العِرُوْق وَاعْتُرَهُا عِرَدًا وَمَا عَانَ مِنْ لِللَّهِ وَقُ عَجَدُهِ الكيدفهوني المالجزوالكبين المبتي العبن وماكان من تلك العِرُوق نِهِ جانبِ الحبد المعَعِّن فهوسته المالعوق الحَيْرِ التّي سَبِحُ المَابِ وَإِنَّ لَكَ قَدَابُ فِي لَمْ يَهِ اللَّهِ عَدِ عُرُونَ الحَبْدِ فِي أَي الْجَانِيْنِ كَانَ الْجُ أَنْ يُسْتَفَعُ الْفُطْ الْفَالِمُ لَهُ إِلْهِ مِن النَّعِي وَاهُونَهُ فَإِذَا كَانِيا النَّاقُ مُعْ مَلْ لِحَيْثُ فِلْ فِي التيء كان الكبد المقعِير المتعبر المنطق الكاد وبة الجاديثه واذاكات ملجت فالعروق التي وعربه الكبد البِتَفْرْعَتُهَا بِالبَولِ بِالْعِرَقِ الْعَبِينِ وَقُرْبُوكِمَعُمَا ذُكُونًا استرة لأخ على العكم من الصيد من كل قها اصل العروة وذلك أنهُ لما كَانَ تَدْمِرُهَا إِسِّي فَوالفِّسِّهَا فَقُطْ خَالِالْمَعْضَا لَكِنَّهُ فَد سُبُ مِنْهَا فَوْدُ إِلَى الْعِرُورَ لَرْنُومَنِ أَنْ الْحِبُ الْمُوتِهَا إِنْقَاعِما بالادهان فانتغف للأصف المرخيد المجتاله انضغف فإللا

وَيُصِلُ إِلِي عَلَا لِمِنْ وَلَهِ رَجَّاتُ عَلَى الْمُؤْجِعِ الْحَارِيَهِ الَّذِي لَقَا مَا مِنْهُ إِذَا لَانْهُ لَا عِلْهُ بِهَا فَقَلُ فَافْقُ الْمِنْ مِنْ الْوَجْهُينِ جَبِّعًا مِنْ الْمُنْ عِلَا الْادُونِهُ الْتِي مِيلَةِ فِي وَأَخِينَ وَأَخِينَ وَلَكِنَ الْأَعْضَا الظاهرة محتمِلها والاعِضَا المُطنه عِبَلِج البُها وَهَزاالا بِيرَةِ ا أخذناه بن وضع العضو وقد سع أن طره الع شريمًا خلج إلىونية العلاج والماأرى ائمة فريعيت اشكا إستيت بالسب بو وُذَلِكُ أِنَّ الْأَعْضَا الْجِلْبُ لَهُ الْتَحْفِيهُا ٱلْفَصْنَا [اللَّهُ قَنْسَال البهامنها ماهى تخنيفه وطبعها بخوه أينه ومنها كفيه ملزن صله ومُأْكَانَ زَالاعضاعِلَ الصَّفَدالاولَ فَهُوليَّفَعْ سِرعًا ومَاكَانُ عُلِي الصِّفُه النَّاسِيَّه فَأَنَّهُ جَلَّح كُومًا بُسِّنَعْ إِلَى الدويد هي لعدمن فاك وعدَّل الدوية الطَّف والصانب مع ذرك تلك الأجزا غايره جدام وضوعه فالعوب فَهُ لِهِ ذَلِكَ اجْوَج حَبِيرًا فَاجْفَظُ هَنَا ٱلْفَعِ الْاخْرَةُ الْلِاسِد عُلِ العِلْجِ المَاخُود مِن حُوْهُ وَالْعِصُو الْعِلْيِلِ وَقَدَ تُوخُوالْسِرَكُالاً وَ إِنَّ اخْرِعَلِ الْعِلْجِ مِنْ طَعْدُ الْعُضُو وَمُشَا زُكْتِهِ الْعَبْرَةِ وَازْلَ وَالمَثْلُ اللَّالْ اللَّيْ وَكُوْنَا اللَّهِ الْمُرْتَ فِالْكَبِدِ وَالْمُرْتِ الْاَطْرَافِ الضيَّفَ مَنَ الْعِرُووْلِ الْجَيْمَ الْطُوْرَاتِ لِرَجُهُ الْوَعْلِيْظُهُ الْوَكِيرَةِ

الطبيع لهذا المجنى وَذَلِكَ إِنْكَ إِنْكُ إِنْ يَعْلَمُ مِقْرَاتُ جَازَةُ الْحَبِد الطبعة ملم نعلم بكره الارانف من أجها الطبعي ولاستى ينبغ إن عق ومنك عن ترسما وكراك أفضًا أن يُردعون مِزَالَاعِضَا فَقَصَدُت لِإِنْ سَجِنْهُ مَرْ لَمِ تَعَلَم حَمْرِ عَقَالَة بَرُهِ الطَّبِعِي لربط إلى معرفة الدّول التي سُغِيلَ سُخِنهُ بِمِخَاصَّهُ وَلاَ قدرت انعلم مَي مُنعِ لَكَ أَنْ عَيْكَ وَتَكُفُّ عِزْلَتِكَ اللهِ وَإِذْقُ نَجُونَا عَدِ هُنَامًا مِنْ حِفَالِهُ فِينَعَى أَنْ فَيَا كُلُو عُمَا الَّهِ هِيْدِ الْعِدْدُ خُارِيْجُهُ عِزَلِجْ يَالْطَيْعِيْ وَذَٰلِكَ مَكُونُ عَرِكْ صِنْفُ إِلَجُرِهُمَا الفُصَّانِ وَالْاخِيِّ الزِّيارَةُ وَإِذَاكِانَ عُضِو مِنْ الدُعْمُ فَا فَرَافَتُ فَا لَعُرُضَ فِي عِلْجِهِ أَنْ يُؤدِّ ذُلِّكَ ٱلشِّي الذي فكنفض وذلك منكؤن انتظام الطيبجه وتعيينها على علم على الوجه التي وصفته فبرك وإذا فادشي فيغضور الكوص فَالْفُرْضُ فِي عِلْجِهِ قُطْجِهِ المَّاجِدِيْنِ الْفَيْزَالَ الْوَيْدِ وَالْجُرُونِ لَا كُلَّعْنِو كِيْنُ فِيهِ الزِّنْكِالِ أَنْ مُنِكِى فِيهِ الْبُرِّو وَلَسِّ كُلِّ عُضُو يَفُعُ عُضَ الْنِوَالَّذِيهِ مَانقُصُ مُدُكُمُ الْبِيْتِ بِذِكَابِ المني وبر الاعْمِضا اعْضا وأنكان لا مكن أن بول براعيانا فعَدْ بَجِ الْ يَوَلِدُ مَكَانَهَا عَبِرَهَا مِمَّا بَعُوْمِ مَقَامَهَا مِنْ ذَلِك

نِهِ مِعِلَمًا مُنْ تَضْعِف بِضَعِفُها جَبْعِ ٱلْخِرُونِي وَلِزَلِكَ مُدينَعِي از خلط فيما يوضع على الحكيد بعض الأدوية القابضة وكماكان مَوْجِعِ الْكِيدِ مُوجِعِ بَعْرِيدِ الْعَوْرُ لِمْ يُومُن أَنْضُعُفْ فُورُهُ ٱلدُّوا القَابِع وتُبْلِق إلى البُهُ إن لِرُسُون عَهُ جُوْه لَا لَعُريا نُوْصِلْهُ مِثْلِ الدِّسْيُ العِطِيّه وَالاَجْوَدَانْ بَيُونِ الدَّوَا قَرْجَعِ أَن بَحِونُ قَامِمًا وَمَحِونَ عَلَا أَمَا مِنْ أَمَا مِنْ الْمَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانُ فَعِلْهُ اقْوَى فَانْزُكَ اللَّهُ قَالَ مِنْ مُفْتَ النَّهُ اللَّهِ كَالْ مخسِيًّا عِهِ هَذَا الْعِضْ عَلَيْ خِلافِ الدَّمْ الْطِيعِي وَرَّجِ مِن عَبِدًالِ الصَّبْنَى بَاتِ إِلَا لِأَمْ الطَّبْعِ فَقُدُ سَعْ عِبْدُدُ الْ الْسِفْفَ وسطُولاً يَكُون مِزَاجِ الْكِيد بعَيْن حُيفية بلك النَّطوية التَّيْحَانَتُ مُحِنِّسُهُ فِيهَا فَبَرَدَتَ لَكِيدِ مِنْمَا إِنْ الْسَكِافِيدَ ا وَأَنْجَنَتُ مِنْهَا إِنْ اسْ مِنْ حِنْتِ الْمُناتِجَةً يُعِلِمِ الْجِمَّا الْمُنَّا إِنْ كَانَ فَدُ فَيُندُ فَبُرُدُهُما إِلَى الْعِيْمَةُ ذُدًا تَامًا فَإِمْ لَاحِ مِزَاحِهَا بكوزيان بغلغائه ويفيقه مضاده لفكما فرقلنا فيعلج المزلج الدبي وسنعج إنكانت شخنت أن كون عندان سروينا لْمُنَا بِمُقِدُ إِنَّ مَا سِحُنْتَ اعْفِي مِنْ لَا رِّمَا وَادْتَ سِجُوْتَهَا عَلِي الْمِنْلِجِ المغتبل فيجب إدّاعة فَمَنَا أَنِصًّا أَنْ تَحُونَ عَلِمًا بِالْاغْتِرَاكِ

لكن نُفْتًا نِحْزُوْمِ الْجُمْوُوكَ الْمُالِيَ الْمَالِيَ الْمُالِعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِم الِمُنَالَ وَٱلْعِرْضِ إِلَهِ مَا يَعْصُ لَمَّا تَعْزِيْهِ ٱلْعِصْ وَامَا تَوَلَّ مَا نَقُص مِنْهُ وَالْعُرُضَ فِي عِلْجِ مَا زَلَدَ قُطْعَ ذُلِكُ ٱلشِّئِ إِنَّا بِد اَوَتَضْمِيرُه وَمَدُومِيهِ وَلَهُمَ الْخَصْرِيةِ عِلْجَ هَيْ الْأَسْمَاغَيْر العصف عِلج مَا وَصُفْنَا فَلَهَا وَلاَ نَطَيْعِهِ الاَدُومِةِ اللَّهِ مُنْ لِلهَا مِنْ الْجِنْسِي غَيْرَ طَلِيْجَة الاذُّوبِهِ الْتِي تَعْلِجُ لِللَّهُ وَقَد يَنْعِيكَ الْنَقِلَ عُلَيْتِ لِخُرْمِزَ الْمِيَابِ الْعِيَّةِ وَقُدْ بِعَيْ عُلَيْكًا دِحْرَهُ وَهُوالْجِنْسِ النِّي مِطْ النَّارِ الْحَادِينَ وَضَعِ الْاَعِمُ ا مثل كلع والانعا التي يدومة عروك يرالاسكر والخلع الون الماس منديد والماس دفع عنيف فاغتلتا الما الحرب الأشير بي والمار فق ي في فالعنا الله ي والانها والمام البناع المختوالني يتبر وأخاك العنا الأجبر المنك وَلِذَاكُ مَا رَاصُلُامِ الْخَلْعِ الْمَا يَكُونَ الْمَدِيْدِ وَالْرَفْعِ الْحِلْاف والأبعة التي مال إليها المفسل فاضلاح الجدال المعكا الْحَايِّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْحُيَّالَةِ تَصْبِيقَ مَا الْمُنْعِ مِنْ ذَلِكَ الْمُثَا النق عويه و فَد بَسِّت في المحال حبلة الرواللو قالتي يُنغِي 

أنداذا سعط وغض والاعضاعظ بائتره امني أن سوالا مَكَانَهُ حَوْهُوا حَرَعُ برالْجِ طُروعَ براللَّهُ وَإِلَّهُ هُوا الْحِهُ وَاللَّهِ مُعَالِدًا لَهُ بنؤلتُ مُوضِع ٱلعِظر لجيرُدُسْ بي أَوْدُسْ بحِيْ وَكُلْمًا تكامي والزمان الطالة أشكاسك وقدكا فيدانيذا أمره الالخمرائيل واذا فقدعض مرالاغما ولرميجزان سُوُلُدِجْيَ عِوْد هُو عِيْنِه وَلاشَيْ هُوْسَنِيْهِ بِهِ بَعْوُم بِعَامِه والعرض التالك أنج الطغض فتنبر كامتل الفعلية الاعضا التي تفصر وهذا الجنسر من المن التي بجوزة الْجِيدُ مُنْهَا زُكُ لِلْجِنْبِيلِ البَّيْ يَجُونُ فِي الْجَظِيرُ وَذُلِكُ لِمَّالِهِ فَا مِنهُ النِّي يَكُونَ فِي عُدُدِ الْأَسْمَا الطَّيْعِيدُ وَيْبُ مِنْ الْمِنْ التي يُجُون دِالْعِظم وَالمَّاعَ الفَّهُ فِي عَهِ الاخر الذِّ بَحُون مُ عِدد الأسْمَا التي هي وجنب ها خازَّجة عن ٱلطِّيْعِة وَالْعُرضِ الْأَوَّلِ عَلَاحِ هُذَا الصِّنْفِ هُواخُرَاج ذُرِكُ الشِّي المتَوَلِّدَ عَلَيْ خَلَاف بِحَرِّي الطينيعَ، وَجَرَف عَزالَعُصُو البتي يؤلد بنه فإن رأبت الهذا العريز لايجز إن سم فالعرض التَّافِيِّةِ عِلْجِهُ السِّفُلِهِ مِثْلِمًا مَعْظُلِدِ المَّآ البِّي يَوَلَّرَ عِنْ العِبْنِ فَاذَاكَانَ القُصَانِ لَسِنَ هُو نَقْصًا رَعَمُونا سُمِنَ دُهِ

يَرِخُلِ مَا تُبْعَى مِنْ مُحْوِمِ ذُوَاتِ البِمُومِ وَمِزَالِادُ وِيُوالِتِي هِ مِن المُوْمِ وَالْتِفَالُخِ الْكَيْمُوْمُ الْمِنْ الْمُدُومِةِ التي سُخِرَ الْحُالًا فَوِيًّا وَالْإِنْهَالَ وَبِالْجَنَّ وَبِالْجَنَّ وَبِالْفِي وهيع هافساك الاستفراخ العاميد والمالكاصيد فتؤخذه المؤاضع التي يختمع فيها تاك الكيمونيات كما قلت فكاب تكف والاحيا وخاصة عوالمقالة النااعة والنابع من ذلك الجُتَابِعِندُوصْفَنَا الأعِيَا وَسِابِرًا لِعِلْلَ الشَّيْهَة بِالأعْرَا واستغلاف الكبونيات وبحوالتها إذا استغنغ ماكان شكا عِدِ العِرْوَقِ الدَّوْلِ الدِسْهَالِ وَاسْتَعْلَاعُ مَا كَانَ مَهَا وَمِمَا مُولِد عُزِالْكِيدِ مِنْ الْجِزِوْقِ الْبُولِ وَاسْتِفْلُغُ مَاكِانَ مِنْ الْفِلْدِينَ كُلْم العِرُق وَمُاكَانَهُ فَاللَّابِ إِللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَلَّاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ المُورِينَا وَمُلَا الْمُرْدِينَ فَعَصَدُ وَالْمُرْدِينَ وَالْمُرْدِينَ وَالْمُرْدِينَ وَالْمُرْدِينَ وَالْمُر وماكان فإلمائة اوجالك كأبالوك وأماا الانتفاع ألبي ميئون بطرزنو الحزب ومؤات فألغ غلاج يع الاعضا التحون مِن أَنْجِهُ الْمُؤْمِّعِ مِنْ ذَاكُ المُضْعِ الْمُعْمِمُ الْكُنْدُ مِنْهُ وَأَمَّا الاستفراع التي يكون بطريق سنخراج مانجمل والمؤمنو فيكول مِزَالْوَاضِعِ الْفَرْسِلُهُ وَجَبْعِ الْأَسْنَا الْبِي سَنْعَى هِذِهِ الْكِالْاَتِ الْبَعِينَ

بِهَا هِنِهِ الأَشْكِ أُوفَرِ بِعَنِي عَلَيْنَا أَنْ صَفْلَا لُمُنْكَادِ التَّي الْحُرْفَاذِكُمْ فَا فِمُامَضَى نِهُ لَمُنَا وُهِ الْإِبْدَالِ الْمَعْتَمْ فَيُوطِ الْدُرُولُافِنَا بِنَ هُزِهُ الانبِيَّابِ ثَلاثَهِ رَاجِيْتِهِ لا وَ صَحِبِيَّ . النَّارِ وَلِمْ عَنِهُ وَطَّ الْبِيرَ الْعِيِّبِ النِّيِّ لِشَيْنِ بِبَلِمِ لَكُنَّ مُنْ يُغْدُفُ الْمُنْفَقِ النَّارِ مِنْ اللَّمِيِّةِ عَنِيْنِ الْعِيْمِ النِّيِّ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَنِيْنِ عَيْدُوطُ الْمُنَ وَالْجِنْتِ آلَا إِلَيْ هُوْجِنْتِ الْمُ سِبْالِ الْتَيْعُدُم فَجُوط الْبَرْنَ المزيفر وعلم الجننز الاوك مزعلم حفظ العيد وهستنا الجيركما فلكا فبراه وصرنان وعلم الجنيز المابي زعلم العُتُمِّ المُاطِّه وَعِلْمُ الْجِنْزِ النَّالِ مِزْعِلْم جِيْلُة الْبُرُو وهُذَا الحِيرَ عُلَّهُ مِزَالَالْسِابُ إِمَّا فَوَامِهُ خَاصَّهُ فِي الْمُوتِياتُ وُلْبُرِينَ فِي لَنْكُونِ الحَبِمُوسُاتِ لالرَّجِه وَلا غُلِيظُه وَلا رَفِيْفُ مَا أَيْهِ وَلاَ كُتْبِرُهُ وَلاَ قَلْبِلُهُ وَلَا الْجِرْرِمَّا لِسِعِ وَلاَ بَرُد وَلَا لَوْاعِهُ وَلا عِفِنْد وَلا لَهُ اكْفِيْدُ رَدِيْهِ فَالْعَافِ الْكُمْوُسُّاتِ إِذَا يَرَيَّتُ فِي الْأَجْوَالِ صَارِّتَ الْسُالًا في الاسراف وديما كارس فيلما الإخلاط المي البين الم الرَبْ لَمَاهِ عَلَيْهِ وَلِمَا وَاتَهَا عَضَانِ أَجِدهِ مَا الْإِجَالَةُ وَالْأُخُنّ الإستفراغ واشخال الكمونيات تكون لمام فنتراكب إذَا انْضِهَا وَامَّا مِنْ وَيُعْمِلُ لَاذْ وِيدِ وَنَعِ مَنَا لَكِنْتِرِ مِ الْأَدْ

والراجب الفصله لك وم المناه المعتراء والطَّعُم والشَّاب المعتدلان والنورالموتول واشاف لجنكه هجال كؤب والمثى والداك والانتجام فانطبع المنكاك والتبابغ المتنا المشاك فسنج أن لممينوا العُرف في ين رشاكات عُاديم العُرفين مِنَ الْأُعْالِ وَامَّا الأطعِهُ مِنْهُ عِي لَيْكُونَ فَكُمْ الْمُشْكِ النَّفْلَةُ البَيْرِيعُه الانفِضَام التَي أَسُبَت بَارِده فَإِذَا تُمَادِي هِوَ النَّمَانِ فِنْعِجُ أَنْ كِون مِمَّاعَنْ لَاوُه احْتُن . • وَإِمَّا الْالْسَوْمَة فَأَضْلِهُ عَالَمُ الشِّلِ المُعِمِّلِ بَيْنَ لَجُرُبْ وَالْعِبْتِ وَإِذَا لَعْنَا تَ النبه كابته صَاجِيًا نَبِئُلُ فَكُونُهُ امَّا الْبَيْنِ فَامَا بِلِي لِلْكُبِّنُهُ وإذاشمته وكرنه طيب الرابجه باعتراك وإذا تطعمته وكنينه لاستالطع ولاقوته حلاحل بكون فدعلت عليه العِفُوْسِه اللَّهِ أَوْالمَرَارَة أَوْالمَرَارَة الْوَالْكِلْكُود وَقُدُ وَصَفْتَ جَمِيع من الاستُراكما قلت فيل وصفًا الشَّج مزهَ ذَا يُعِيدُ المِنْ المُ البُؤُولينِ عُضِي فِي هُذَا الْكِابِ الْلَهِ عَبْعِ الْاشْيَا لَلْوُنَيْةِ لَجِقِ الْمَا فَصَدِ فِي كَاللَّهِ عَلَى الْحِتَابِ اللَّهُ عَنْ جُلِّما قَدْ سُخِتُه وكينتُ ونيبا وحُنبَى وَأَنَا ذَاكِ بَلَكَ الكَتْ لَمْ هِي وَمُصَنَّفًا وَالْمِينَ لَا الكَتْ لَمْ هِي وَمُصَنَّفًا وَالْمِي مُنَا وَقُلِع بَعْدٍ وَصَفِي ذَاكَ كَابِي مُنَا وَقَد

استابًا للعِجّة وَجَبْعِ الْإِشْكِ الدِّيْتِيْجِ هِنِهِ أَكِالاَت وَيَنْدِيهَا البغتي أشكأب المزمن والماالا شكا المجالا بصرفها ولأبنفع سِهُ إِسْبَابًا لا العِيمَة وَلَا المَضْ وَقُدْ مُبَحِنَ أَنْ لاَسْمِيمَ إِنْ الْأَسْمِيمَ إِنْ الْأَسْمِيمَ بتُدكا فَدُنفُعِ إَكْثِيرُ مِنْ السُوف طامين مَرْبِعُ قِل الظَّرْبُ ومجودا خِتلاف أغِيان الاشبا وسفياك ترغري خالا بها وقدت لمت في غيرهذا الجناب كالمااش بم فالية فيخ د وتكفرعت بزصف المقنف مزالطت المعروف بالفكم الحباطه وبزالطت صنف اخر سبتي العقوبه والتعديد واستعلمه فبك قَدْ سُوَا مِن مُنْ فِ وَ إِلَيْ اللَّهِ وَقُدُ اللَّهُ فَي كَالِهِ حِبْلُهُ ٱلْبُرُو بنائا كالما خال أهان فاؤلا ومن أتح الاشكاب رجهوا الحاكاك لطنعيَّه وَانَا وَاجِف لَكُ ذَلِكُ بِاخْتِمَا رَبْعِ مَذَا المُؤْمِع . فَأُقُولُ إِنْ إِنْ إِلَّا لِمُرْانِ مِا وَلَا اتَّ الْمُ الَّتِي الْمُ الَّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَلَا اتَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي أبدًا بهرجيدًا الدّارة معتارة بتردك ألك ابطاجاك الرفيج الجيواني والفنتابي فامتااغ سأهم الاسابده ألمابد فأبيه وللكا فَوا هُمْ صَعِيْفِهُ وَلَصَعِفْهِ هِلَا الْقُوى فَالْلِين كُلَّهُ بَكُن اسْدُد فَامَّا الْأَسْدَابِ التِّي صَلِّحُ هَزِهِ الْجَالِ وَتُجَالِ لِمَا حِيمًا ٱلْعِيدَ فَإِن أَجْبَبُ أَنْ حَلِمًا لَكُ فَهُ يَكُونُهُمُ أَعُلِنَ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ إِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الم

عَلَىٰ نظام مُشَلِ وَلِمِن عُدِهُ لَا الْكِتَابِ كُنْ كُتْ عُنْ وَصُفْتُ مِنِهَا امْرَ الْإِنْمَالَ الْفُشَامِيْدُ اللَّالِيَدُ لَلْكِاكُانُ مُمَّالْسِفَعُ بِهِرْدِ البراهين إبهما متابطه تنية الشفيح الشراعين بالبندين وجب تفضع بالبنطا فلاف خيستا المنعز والمنافة وبي في في المناح والمناح والمناح المناح والمناح والمنا مقالناب وصفت وبمناائر ما وقوع فالتشتيج مزالاختلاب ومنه المقالة وصَفَّت بنها المرتشب إلجيوان الميت وكيضِّرك بِهَا مَقَالِنَانِ وَصَفْتُ وَمِمَا الْمِنْسَبِعِ الْجِرُوان الجَيْوَان الجَيْوَان الجَيْوَان الجَيْوَان الجَ مَقَالات أَخْرَجُعُلْنَاهَا لِلْتَعِ لَمْنُ وَسَتَرِجُ الْعِظَارِ وَالْعَجُلِ والعِصَد والعِرُوق غَيْرًا لضوارِّب والضَّوَارِّب وَمَقَالاَتٍ أُخْرِشِيمُ مِنْ وَمِمَّا مُرْخُلُ فِي طَبِقَهُ هِنْهِ الْمُقَالَةُ سِّنَا فِيهُا اتَّ الدَم حِبِين فِي الْمُؤْرُوقِ الصَّوَارِب بِالطَّبْعِ وَأَمَّا الْا فَوَال فوصفنا المرهائة مقالتين وصفنا بإماج كنة العمل وسيد للن مقالات وصفاً فيها من الصدر والرئيد وسمع هذه كِتَابِنَا فِعِلْلِ النَّتِينِ وَبَعِدِ هُزِهِ النَّهِ مَقَالاًت جَعُلِناً هَا يَهِ اَلْعَوْنِ وَإِمَّا امِّزْ الْفُوَّةُ الْتِي سِمْتُ الْمُرْتِنِّ مِنْ فُوكِ الْفَيْرِي الْمِنْ مَاجِنَاجِ الْبِيْوِ الْجِتْ عِنْهُ مِنْ مِنَالِا فَعِالِ الْعَلِيْعَيْهُ وَالْفَسِّأَ

قُلت قَبل بِي فَرُكِتُتِ مَقَالَهُ وَصَفْتُ بِمِمَاكِمِنَ قَامُ الطِب ومنقته هذه المقالة اجهي فالنب وصفت بنها حبف كاف فَعَالَمَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هُذَا الْقِضَاوُهُا عُيْراللَّهُ اللَّهُ الرِّي وَضَعْتَهَا عَلَيْ النَّهِ وَالْإِنَّ الْمَ يِهِ ٱلْكُلَم . وَامَّا مِلْكُ النَّبُ فَهُنَّ مُنْبَتَّهَا وَنِطَامِهَا أَوْهُ احِتَاب وصفت فيه المُوّالات عَلَيْ الْمِي الْمُوالْدُ وَيَعْنِ مُلْتُ مَقَالات وَصَفْتُ فِيهَا امْرَالْمَنْ وَوَصَفْتُ فِي الثاليندائ مزلج الأدوك ولذلك سارلا بمض لحيان فلمكابي بِ فَوَى الأَدْوِيَهِ المُعْرَرَةِ عِلْي مَا يَبْنِعِيلِ الْمُرْسَقِيَّةُ مِ فَيقِرًا المَقَالَةُ النالية مزجتابي والمزلج وسيتعمى فيهما وقدجكات مَعَ اللهُ أَحْرَى مَغِيِّرُةُ سُولِ المقالتَ بِإِللَّاقَاتَ بِنَ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن المُزلِج وَعِنوانهَا عِن المِزلِج المُخَلِق وَيْلُوهُ مَعَالناب حَمَّانِ احْمَثْمُ عَنَانَهُا عِدِ افْضَلَ لَهْبَاتُ وَالاَحْرِ عِنَانَهُا يُوحَفُر الدن وَبَعْد كِتَار المزاج كِتَاب اخْرْفِهُ لِكُثْمَقَالًا ب وصنفت بيها أمرالقوك الطبعية وقريج أن بفراهك الْجِتَابِ مِنْ عِدِمِ الْكَالْمُ الْمُعَالَّيْنِ الْاَوْلَةُ بِهِ فِلْ إِلْجِ وَمِنْفِيد قِلْ الْمُعَالَةُ التِي وَصَفْت ونِهَا المنالانيطَفَتِيّاتُ فَكُون قَالَك

فالان الكوليزينها اس مناج الجبوان ووسفت

وَالْمُعَيِّنَةُ وَتَبُرُثُ صَوَالْمُرِخَطَالِهِ إِنْ وَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بهائة تقريه المعرقة فاللعها حتاباً لحال ونقرته كاب التَّامِ ٱلْجُرَانِ وَالْحِنَّالِ ٱلْمُعَلَّا اللَّيْ جَعِلْتُهُ مَعْ رَكَّاهُ النَّفْرُونَّ لْنَفَعُ اللهِ وَتَعْرِقُ النِّي الْحَاصِرُ وَفِيقَ مِنْهُ المَعْرِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ وَمُواللَّهِ اللَّالِ مِن عَبِرًا وُسُرِي كِينَ لِلرِيْفِ فِي عَمِينَ الْكُنِي وَمَقَالُاتُ أَخَر مَعُهُمُ الْمُعَنْدَهِ عِتَاجِ إِنْ أَنْ مِعَنَّا وَسَدَّرَ وَمِنْهَا مَقَالُهُ وَصَفْتُ فِيهَا أَمْرًا لِعِلْلِ لَلْمُرْبُهُ وَمِنْهَا مِقَالَة فِ الْجَرِيْةِ الْجَرِيْةِ الْجَرِيْةِ الْجَرِيْةِ مقَالَةُ فِهِ التَرْدِيرُ الْمُلْطِفِ وَمِنْهَامِفَ اللهِ فِيضَمْ الْجُرُو وَعَالَدُ فِيهًا ازَا يِسْسَطَرًا طِيرِ وَمِنْهَا مُقَالَةً فِي لِا وَزُكُم وَمِنْهَا مَقَالَةً مرج وعرد وت م الله وصفا لا بكينة وضالا بكينة وضالة المرضي بِهِ كُثْرُهُ الْأَمْلِاطِ وَغَيْنُ ذَاكِ مِمَّا لَيُسْبِيهُ لَهُ وَمِمَّا لَا بُدَيْنُهُ و الله مقالات بعد ذلك وصفنا بيها عِلل المعتماض فاجد عِشَ مَعَالُدُ وصَفْنَا فِيهَا المرْقَوَكِ إِلَّاكُ وِيَدِ الْفِرِينَ وَقَدْذُ كُرْفًا هَا فَرل وَيَبْع عُشُر مُقَالِهُ وصَفْنًا بِيهَا أَمْنَ تُركِيب لِلاَ وَبَهِ وَسَلِّوا هُنِهِ ٱلْكُنْبُ بَهَابِ خِلَّةِ ٱلْبُرُو وَكِنَّابِ تَدِيبِ الْاحِبُ ا وَقَدَ بَيُّتُ فِي عَنَّالُهُ وَصَفْتُ فِيهَا اكْتُرالِكُ اللهُ بَنْغِوْفُ لِ

The the state of the same

فَيْتَاهُ فِحِيَابِ فِيهِ مَعَالَات حُبِينَ جَوِلًا عُبِوَانِهَا فِي الرَّاء المِقْرَاط وَفلاظن وَيَخُلِي هَذَا الجنيل مَرَالِعلم مَقَالًا رَجُعُلاا هَا نِهِ اللَّنِي وَكِتَابِ فِيَرَّتْ يَجِ الفِرَاطِ مُرزِيعُدٍ هِزَهِ الْكُتُ كُلُّمًا سُبْعُ حِنتَابُ مَنَا بِجِ الْأَعِصُ الْمُ وَامْنَا الْحُنِبُ الْتَيْسِفَعُ بِهِا بعمع تفد الأمراض فيها كناب في تعرف على الاعضا الباطنه ومنها كتاب في التَّصْ وصفنًا فيه تعَزِّمه المعفد التَّ تعون مِنَ النَّضِ وَسَفَ لَم حِنَابِ النَّفِي مَقَالِمًا لِلَّهُ مُعَالِمًا لِإِلَّهُ إِلَى النَّهُ إِن وَالاُنْزِي فِي الجاجَه إِلَى النَّضِ • وَأَمَّاكَ عَابِنَا يِدِ النَّفِ فَبَغَنِيم أَلِيَّا رُبُعِهُ أَفْيُّنام وَصَفْنَائِدِ المِيمِ الدُّول مِن المُناف النَّمُن ووصفنًا فِلْكَ إِن يُعْمِف بَلْك الاضاف ووصَفْنَا عِدِ الْهَبْهُمُ آلِثَالِ الْأَبْبَابُ الْفَاعِلْهِ لِنَاكُ الْأَسْنَاف و وصفَّا نو المبنم الرَّابع تقرُّ ومُدالمع فِذا لَبِّي تَحُون مِن لَكَ الأصناف وبرخل منا الجنير مقالة جَجِلْتُ اللَّهِ المَالِيِّ المُرْبِ النبض والق لاهم ازاخع لعقالة اخرى خافيها جيع ما فلته عُو هِنِهِ المُقَالَاتِ البَيْءُ والبَيْضِ وَلَجُلِّي أَنْ الْجَعِلَ عَوْلَ بَالْكُ المفاله امتا صناعِه النض والماخل المتالنتف ومتما سنفع بديد المره مُنَا الْعِلِمُ مُقَالِاتَ فَيْرَتِ فِيهَا مَا قَالَةُ السَّابِيِّ اللَّهِ السَّابِيِّ السَّابِيِّ

هذه الكتُ كُنَّهَا انْ مَنَا صَنِي حِنَا بِياْ بَنِي وَصَعِدُ فِي النَّهَ الْمُنَا مِنْ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَنَا عِنْ وَلَمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهِ وَالْمَنْ اللَّهِ وَصَعِبْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ الللِي اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُو

مُحِتَاب ٱلصَّنَاعِه ٱلصَّغِيرَة كِالنُوسِ نَعِت لَجُبُن الْعَبَقَ الْجُنُدُة الْمُنْهُ

قول على صليب وصح الطاقه وحال لارم لياليه العام عرصيب سنه التنام المساحد

لرَيْخُنْ فَلَلْ ذِلْكَ خِنْنِ وَ فَأَمَّا ٱلْجُرُوقِ التِّي وَلَصْفَافِ وَالْجُرُوْقِ النِّي عَلِيهِ الطِي الأرّبَاخِ مِنَ البِّينِ قَالْتِطْرِ فَحَرَّتُهَا محبهو يه دابيًا فامتا الموروق التي يد المابتر من وزاً الاذباب والعِرُوق التَينةِ أَكَابِ الأنتِي مِنْ العَضْد وَعَيْرَهَا مِمَالَكِ هُوَمُغَطَّا بِمُرْكَتِيرِ فَبُضَهَا أَقُلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُ إِنَّ خَالٍ قَرُجُبُرُ فَالأَسْبُ لَ وَالأَجْلِ وَالأَفْقُ لِلجَّاجِ اللَّهِ اَنْ عُصِّد لَجَهُ إِلَامِرَ قَبْلِ اللَّهُ فِي الْجَنِ يَتَغِ اللَّهُ فِي ذَوْنَ سابزالجروق الصوائب لأزهد ينالعن فبزاطهن مغيما لِمِتِلَةِ اللَّمِيْدِ مُوَاصِعِمًا وَلَيْنِي نَصْطَتْنَا الْمُرْفِيمَا إِلْحَثْف -) شي بالمرز كما يصُطَرِّنًا فِهُ عُرُون كَانِي عَبْرِها وَوَ الْمِيْرِ ابِشًا وصَعْ مُنْ تَقِيم عِزَا القَلْبِ وَذَلِكَ مِن الْجُودَ الاَشْرَا وَالْعِمُا إِذَا أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جَيْنَ شِيت العِرْقُ فَإِنكَ عَجْتِهِ مُنِسَيِّطٍ فِيجَيْعِ اقطارُه وكُل جبيع فلأنكأ أفطأن طول وعرض وعق الاالفنني كان البن عَلِي كَالِ الطَّبْعِيْمِهُ وَجُرْتِ ٱلْعِيرِينَ يُسْتِظْ فِي جُنِع الانطار البُنكاط مُعِتَدِلًا وَاذِاكِاتُ عَالَالِدُزَكَاكِ خارتمه مزالطبغة فكتبرا مايقف التمزع واجرماف

بتر التّه التّحر التّحبيم وعليه تؤكلت فإلتفرالمتع لمين تقلحنين والمحاف عَلَيْوُسِ ابْيَدَاكِرَاكَ أَبُّهَا الحِيطُورُنَ عَلَيْهُ الحَيطُورُنَ عَلَيْهُ الحَيطُورُنَ عَلَيْهُ كِتُالِي هَنَا مَا لِنْفَعْ بِهِ بِمَعِرَفَتِهِ المَعَالِمُون مِن أَمُر النَّفِي وَالْمَاجَبْعِ عِلِم النَّبْ فَقُدْ كُتُبَدُّهُ مِنْ كِتَابِ غُيْرُهُ مَلَ فَافُولَ فُولِ النَّالعروة الضَّوارِّب عُلْهَا وَالقَلْبُ يُبُض عَلَيْ مِنَالِ وَلجِدِ وَلِذَلِكُ قَدَى مُكِن أَنْ فَسَيْر بِعَلِجِدِ مِنْهَا عَبِكُيْ جَيْعٍ هَا الْأَانُهُ الْبُرِيُ حِن أَن كُنِي لِحَرْثَةِ جَيْعِ هَا لَكِنَّ الْجِينَ بِمِكَةِ مَاكَانُ مِزَالِعِرُوقِ الضَّوَارِبِ فِيعَضُو مُعِثَّا مِنَاكِمُ اسبهك والحبر يحرك مكاكان فبهالة اغضاك بن الجر اخْفَادُمُاكَانَ مِنْهَا مَعْطِي إِنْ عَالِيظِ اوْحَانُ مِنْ وَلَا عَظِم اوْ كَانْ بَيْنُ وجِيْمُ أَخْرُ مِنْ الْأَحْبُ الْحَبُ الْمُعْبُ الْمُعْبُ الْمُعْبُ الْمُعْبِ الْمُعْبِ بخركته ما دامرً المن عَلُم الحال الطبيعية وانعُل عَلَيه العَضْف وَالْمُزَالُ عَلَىٰهَ فُوتِهِ فَنْ مَمَا أَجْتِ سُنَهُ فَارْتَحْ مَكَهُ العِرْقَ المِنْ تَبْطِي لِعِظِمُ الصُّلِّ فَدْ عِجْنِتُ كَمْ مِنْ وَضِعْ بِلَاعَ لِيْ البَطن . وَكُذَلِكُ جُرْكَةً عِزُوْوَ لَخُرْجُ الْمِدَرِوَ الْخَارِبُ

أَمَّتِ وَإِمَّا الصَّالِاكِهِ فَهُ أَرْجَةٍ وَالْعِرْقِ الْحَيِّةِ وَالشَّهِ مَلْمَسْتِهِ الجلد المذبوع وكذك الضنف مراضا فالنف يؤجد وتعجزون مَعُ حُرِّكُ إِلْجِرِقَ وَلِيْنَ فَوَلِجِيَّةَ خَاصَدُكَا لَاصَافِ ٱللَّاكَ التي ذكرتما قبل فالماجرتيك الاضناف وهوصف البرعد والانطاب ون وعيفية الجزعه والصف الافرة وهوف العُوُّهُ وَالنَّهُ مِنْ يَكُونَ فِي المِنْ القرعَدُ مِنْ وَالْمِنْ النَّا لِث مُؤْصِنفُ الَّحِبُرُّ وَالصَّغَرْ سَجُونَ فِي مِقْرَالًا لِإِنْسَاطِ وَالْإِ وَالْائِسُاطُلَائِكُونَ لِلَّهِ بِرَكَه . وَأَمَّا الْصَّفْ الدَّابِعِ وموالجيم اللبن والعُلْ فَلَيْرَ جِتَاجِ إِلَا لِينَ عُونَ بينااؤملا وهنفالانبوء الاصكات تجدهان فنبن فرعه النبض وتجبصنقا اخرخا ميتامز الفنتنة التي تزالغ عتبب ومزعارة الأطبا الاستواالرتمان التي يزالف عيز التفيق مِيْدِ الْمِرْوِ فِسُرَةِ وَانَا الرِّي لَهُ يَسْخِيلُ عَبِهِمُ أَوْلًا أَنْ رَبَّاضَ التغ على أنانقباط العرق لا بحين والنبخ يحض التضديق وُعَيْضَهَا فَتِرُهُ مِنْ المَّالْفَرَعَهُ فَصَدَّمَةً الْجِرِقُ الْمِدَالْفِيَّ جُنْبُهُ إِذَا يُجْزَلُ وَامَّا الْفَتْرُهُ فَالسُّهِونَ النِّي يُنْ فَرْعُتُ إِلَيْ يَكُنُ مِيدِ السَّفْرُ عُنُوالِمَ الْمُنْتُ وَقَا وَمُنْتُ سِيطًا بَيْنَ الْجَالِيْنِ وَهُوَ

الأفطار ورئيد فإخر وسنغ لك عندذلك أنكون ذاجرًا كُنْفُ كَانُ النَّفُو الطَّبْعِي فَإِنْ وَجُدُتُ النَّفِ الْحَابِحِ بِالطَّعِي قُدُنَا وَسِهِ الْعِرض مُتَبَ ذَلُك ٱلسَّفِي عَنْضًا وَأَنْ وَجُدُّهُ قَدْزَادُ فِي الطُّولِ سُمْرُتُ ذَلِكَ طُولِلَّا وَإِن وَعُلْمُهُ قَدْنَاكِ عِدِ النِّهَانِ سِمُنينُهُ شَاهِمًا وَسِبَعًا مُنا فَ النَّفِ اللَّفَ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِمُنْ الْبَيِّ هِي أَفَّا مَزَ النَّحِ الْطَبِيعِيِّ دَجْيَعًا وَتَصَبِّلُ وَمُنَطَامِّنًا عَلَيْ قِالْمُ اللَّهُ فَامَا النَّهُ لِلَّهِ قَدُولًا لَ عَزِلُكُ إِلَّالِكُمْ مِعْدِهُ فِي جَمْع الا قطار فابتة إن أن قد نقص فيها علها بمحصفينا فالنفاف وزه والمالكة والمالكة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المناف النَّفِ الْيُ تَكُونَ فِي مِعْدَارِ الاسْمِياط . ومرخواصل الم البرعة فالإبطا والبرعية وحرك مخشفة فالانطاجركة مُتِرَاجِيُّه ﴿ وَسَعِ إِنْ عَلَمْ عَلَىٰ هِذِهِ لِلرِّكَاتِ الْمُنَّامِقَالِبَيِّكَ رآباها بالحرَّحة الطبيعيد ، وفي يُفيد معدالجدف تَكُون فَق النَّص وَمَعِمْه وَقُوه النَّمن فَإِذَا دَافِع النَّمْ الدِّ مْرًا فَعِه فُورَه وصَغِفُ النَّخ مِواذَاكَانَتُ مُمَّافِعَته مُرَّافِعه صِعِيْفُ ولَمَّا اللَّيْنَ وَالصَّلَامِ فَهُمَّا جَالْانِ لِحَرِّالْعِرْفِ المَّا اللَّهِ فَهُوَانَ فِي الْجِينَ الْجِينَ الْمُلْمِينَهُ مَانَدُ الْمُلْمِينِهِ الْحُ

قباض

مُسْتَعَادِيهِ نَبْضُهُ وَالْمِهُ مُخَالِفَهُ لَمَّا وَرَجُّا كَانَتُ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِقِينَ مُتَهَا وَبُهِ نَبُضَة مُامِيَّة تُخَالفه لهَا عُرْبُدُومُ ذَاكِ عِلْيَ عَلَى مُثَا النظامرونعِرَضُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا المَالِ فِي الرَجْ يُعَالَاعُهَا دِ فانه فريكون عودخي تنظات سيكا وللونفية سادسيد تخالونه لها وبعدست أبطات ستبا وبوتبطة بنابعه لخا لها وُنِدِ هُذَا النَّبِو الدِبْ وَالدِّبْ وَالدِّلَا هُوَ عُنْكُ الِا أَنَّهُ عِفْظ نظامًا مَّا وَلِذَاكَ هُوَمِنظُوْمِ وُذَلِّك الدُلك كارتبع دايمًا فِمَا بِزَاعْدِادٍ مُعْدُونِ مُنْ يَعَامِ مُسَهُ اوْمِهِ مَنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُمَا فَإِنْ ذَلِكَ النَّمْ فَالْحَالُ فَيُرْجُلُ استواه أوفستدالا انتف عفظ نظامًا ماعد مناجة الادوان فإن لرَحِفُظ النَّصَ دورًا بِهُ عَزِد اختلافهِ فِبُلِ اللَّهُ عَبْرِ مِنْظُوهُ وتدبكون خلك ما فينجنه واحده وذلك بكون المافي الجزام العرق إذاكات زلك الاجزاعا اف معضا ليعض نِهِ الوَصْعِ أَوْ فِلْلِنَكَةِ وَأَمَّالِهِ جَرَّكَةِ كُلِّ فَالْحِدِ مِنْ لَجْنَا الْعِزْرَ عَلِي الْمِرَانِ وَالاَحْبَائِفَ رَكِوْنُ وَوَضْعِ الْجَزَا الْعِرْفَ عِندُمَا كِيَلِ الْكِارِيَاكَ الْاَجْزَا فَدُوْلِكَ إِلَى فَوْقِ اَوْلِكَ لِمُعَالِكَ عِندُمَا كِيَلِ الْكِنْفِ لَ أوعُبُنِه أُولُسِيرَه وَالْإِخْلِافِ مَجُونَ وَجَرْكَ قِالْاجْزُ أَإِذَا كَالُ

الشف لطِّيعِي وَتُعِرِّفُ هَنِهِ الأَضَا خِابُضًا مِنَ الشَّفِيعِينَ إِرَّالْهَا ﴾ اتَّ النَّ المُعَوَالِينَ فَعَالَ البَّيْ وَعَالَ البَّكُونَ فِيمِينِينِ إِلَّا فَالمُنْفَا وَتَ هُوَاللِّي زَمَانِ أَلْبُكُونَ مِنْدِكُنِيرًا وَلاَ فَرَنَ يُوهَالِ الْعَوْلِ بْيْرَانُ أَفْول مُجُون اوْفُتْنُ م اوْلِك بَيْنَ فَرُعُبُنْنِ . وَإِمَّا الاستؤاؤالاختلاف فبكؤمان بجبع هزوالاصاف البج ذُكُوناً وَالإِسْتِوَا هُوَأَنْ بِحُور النَّضَاتِ تَبْنَا وِيَعِضاً لِعِف مِن الأُصْنَاف مِثَالَ ذَلِكَ ازْعِظ النَّفات اذَّا كَانَمْتَيْنَاوِيًّا فِيْلَ إِنَّ ذَلِكَ ٱلنَّصْرَ مُبْيَاوِتِ الْعِظْمِ وَاذِّأً كَانَتُ سُرْعَهُ النَّهَاتِ سُتِيًا وبَهِ فِي الْبِرْعِهِ فِيلَ أَنَّ ذَلِكَ النَّفِنُ يُسَالُوكِ فِهِ النُّوعِةِ وَعَلَىٰ هَذَا المِثَالَ بَحِوْلَ النَّفِ مُنسَا وِمُانِدِ الْعَوْمُ وَالْوَائِن فَأَمَّا الْاخْتَلَافُ فَهُو فيكاد الابتناك وميف منف مزاجئاف التخ كافتراليف ما مُوعِنْكُ فِي العِظْمِ وَمِنْهُ تَخْلَفَ فِي الْبُرْعَةُ وَمِنْهُ تَخْلَفَ عُدِ الْوَارِ وَمِنْهُ عُنُلُونَ وِ الْفُوَّهُ ﴿ وَكُذَلِكُ أَجُالِ يْدِ سَايِرْ الاَصْنَاف وَنَمَا وَفَعِ بَيزَعُ لِدِ مَعِدُودِ مِنْ الْقَدِع نَبِّصُه مُخَالِفُه لَهَا فِيمَا بَرْنَ يُضَافَ مُنْهَا وِيهِ وَذَلِكُ بُكُونَ عَلِي الْحَالِيَ حَبْرُهُ وَذَلِكَ الْهُ وَمَا كَانْتُ يَعِدُ لَكَ نَجْنَا بِ

المرتحبة فبقدر مائحان أنبزت ونف مع صف وصف مَعُ احْنَافَ وَاحْنَافَ يَعُ احْنَافَ مِنْ هَذَا الإِحْنُولُافَ وَمِهُمَّا مَا فَدُ وَمُنْعِلِهُ إِنهِ خَاصِ مِثْلَ النِّينَ الدُّونِي وَالنَّمُلِي فَالنَّابِ وَالسَّغِز الدُّومِي هُوَالَّتِي إِذَا جُسَيِّسَتُهُ تُو هَمَّتْ كَانَهُ دُود بَرُبُ إِلَا مُوحِياً الْعِزْقِ بِينْ يَعَالَى مُوحِياً ولنب ينبط العروكلة في وقت واحد الله الفائكان دُلِكَ مُعِصِعِنْمِ السَّفَى الْمُتَّى النَّفِي فَوْدِيًّا وَإِنْكَالُ مُع عِظْرِ مِنَ النَّهِن يُمِّي وَحِيًا بِفُوْلٍ مُطلَقُ وَمَيْنَ أَزَّالْتَفِ الدُونِي مَعُ ذَلِكَ صَعِيْفُ مُتَوَابِقٌ وَمُقَعَالَ السَّرِ المَالِهِ الفَّوْيِ مِزَالَةٌ وِفِ وَالْمَعَنَ وَالْتَوَامِّيُ مِنْ لِمُنَا وَقَرَيْظُ رَبِهُ لَا النَّجْزَائِنُهُ بِبْرَبِعِ وَلَيْرَبِيرِ عِ وَأَمَّا النَّبْ الذِّي يُبَرِّجَ الْمَلِينُ بْنِ وَنَعْضِيبُهُ التَّابِ مِنْلِ لِحِيَّ الْهَيْبِيِّي مِنْ لَالِيمْ نُفْهِ ٱلْوَيْمِ لَا بعرض فبو كثير اختلاف أنجته سفى كي خال فاجره دا عِمّا امرا وُلاَ بِفَتَهِ فِي وَلاَ مِعَتْرِ وَذَلِكَ مِكُونَ لِأَرْجُوهُمْ ٱلْبِرَاكُلَة فراستخال إخال المرض فكالحوز فده الجثاب وعندفير هُولِ النَّضِ وَقُرْبُ مِنْ المنتَالُونِ فَيْمَا ارْيِهِ مُولَ الْدِي فِيمَا مِن المُرَالِيَّةِ لِينَّ مِن اللهُ إِنْ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

جُذْمِنْهَ أَنْعُ رَكَ جُرُكُ مِبْعِيهُ وَجُزَا خُرْتُحِ رَكَ حُرِكَ مُ لِعَلِيهُ وخراسبق وخرا ساخن وخزعترا ويتك فويته وخُزُيجٌ وَلَ جَرْكَة ضَعِيفَه وَجُزُيجُ لَكُ سَبًّا فَهُ كُنِونَ وجرنع تك مبتافة بيترة اولاع تكاك بقد فعلى هذا هَنَا المِنَال بَكُوْلُ الْمُعَلِّاتُ فِي إِذَا الْعِرْقِ مَ وَالْمَا الاحتِلَافِ اللَّهِ يَجُونَ فِي أَلِي الْوَالْمِدِ مِنْ أَلَالْعِرَةِ فَنْ مَمَّا كَانُ وَأَلِينَكُ مُنْ يُنْ وَنُفَعُلِع انقِطَاعًا بَيْنًا وَمِنهَ وَالْعِنف مِنَ الدُّخْتِلُونِ هِوَ النَّفِي الْمُؤَالِي وَدُيِّمًا كَانَ وَلَلِيَّاكِ منقصى شربكؤود وينهزا الصنف بزالاختلاف بيكون النجن المبني ذافرعت فوعدالمطرق ويتماكان الحركة غَيْرُسُهُ الْمِنْعِهُ وَذَلِكَ سَكُونَاذًا الْبِيَابِ الْجِيْكَةُ وه يربع م نفقت بعبيما قليلافك المبتين في بطنيه أوعلى ضردلك ستبي وهي بطريه تم سفضي والمجك سُرِّيعِه وَكِنْدُلِكُ مَنُومَ نِدِ الفُوّةِ وَالصَّحِف وَالصِّعْدَ والعظمرو ليرتفيم الجرك بينتن فقط اكوق سفيم مِا فَيْنَا مِراكُ مُرْبِعَ لَدُمَا مَرْكَ بِالْجِيرِ وَهَذِهِ هِلْمُنَافِ الاختلاف المفرة فيضنه واجوء واما الاصناف

واجرة وبرزة والاكتناف التي ذكرنا أبنتن أسلامناف البيِّ هُواصْدُرُدهَا اعْنِي الصَّغْبِرْ • وَالقَصِيرْ • وَالْجُقِ والمنظامن والضعيف والصلب والبكلي وَالْمَتْفَاوِتِ • وَالْحَنَّافِ • وَاللِّي لَهُ إِلَّالْمُنْظُ • وَمَرْ أَنْكُلُّ مِنْفَيْنُ مُنَادِّبِن مِعْدِهِ الأَصَّافُ صِنْعًا مُتَوَّسِمُ طَاحَلًا السِّتُوي. وَالْمُنْلُونَ ۚ وَالْمُنْظِمِ وَخِلَافَهُ فَانَّهُ لُسِّي بُائِنَ المستوى والمخلف متوسيط ولأبئ المنظمر وخلافه وازي جُيْعِ بِلَكُ الأَصْنَافِ الدَّوْل الأَمْنَا فِي النَّوْسِيْطُه مِنْ السَّفِ عَيْم مِيُ الطُّبْعِيُّهِ مِنْ وَأَمَّا يُوهُ إِلاصَّافِ الْاخِيرُهُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِّ المَيْمَوي وَجِنُ هُوَالطِّيْمِي وَالأَصْنَافَ ٱلْبَافِيَدِ خَارِّحَهُ عُنِ الطبيعيكه أغنى الحشكف والمنظم وخلافه والنشزية عليكا كِيْرِهُ مُخْلِفَهِ ، وَلَيْنَ خَدِيثُ عَلِي الْأَسْبَابِ يُوالْمُثَلِ اللَّهِ الْمُثَلِ اللَّهِ المُثَلِ اللَّهِ الإَّ وَهُو قَدُ لَ إِللَّهُ مِنْ إِلَيْكُ لَهُ مُنَافٍ أَوْكُلُمِهُ ثُمَانِكُمُ عِدِكُ لِّ فَلِيدِ مِنَ لِكُ الْأَصْنَافِ عِلْيُ لَكِيْفِ شَيْحَ فَيُ الْكُنْفَا المفرَّة وَالنَّغُيِّرِ الأوَّلِ النِّي عَيِيتُ فِي الْمَقْرِهُ فَالنَّفِيِّرِ الطُّيعِي والنع برالنابي فؤالنع برالني أبين كطبيعي ولافوائضا خانج مِزَ الطَّيْعِهُ وَالْعُنْ بِرَالْالِكُ مُوَالِثُ الْمُعَالِلِكُ مِنْ

عَلَيْهِ مِنْ مُعَالَةُ أَفَى دُنَاهَا لِذِكِ اصْنَاحِ التَّمْ وَكُذَلَكُ لُسُنِّ مُنَانِهُ هُذَا الَّكِتَابِ كِاجِداً لَيْزُكِّ النَّفِ الْمُتَلِّي وَالْفَارِّغِ ولا إلى ذعر وزوالتوزينا فدوصفنا هذه الأشا في احُنَافِ النَّهِ عِلْ الاسْتَعْصَا وَلَهُ الْكَلَّمُ فِهَا يُزَّلِكُ الْمُعَالِمُ للسَّالِ السَّالِي فَانَامُنْ عِزْ إِمَا لَعَتَ لُومِ مِمَّا وَصَفْتٍ عَمْ اخْذُ فَهَا بَالُود وه فَأَخُولُ الْأَسْرِ الْمُوالِحِظِمِ مُؤَاذَا الْسِيطَالِعِرْ والسِياطًا كِنْبُرَانِدِ الْطُولِ وَالْعِرْضِ وَالْعِنْقِ وَالنَّفِرُ الطَّوْلِ هُوَ إِذَا انْسَبُطُ الْعِنُو ابنيتًا طُاحَتْ رًا عِدِ الطُّولِ فِقَطُ وَالنَّبْضِ العُربِضِ فَوَاذَا النِينَطُ العِرَوْ النِيَاطُ الحُرْيَرُا عِطْمُ الْحِدُ العرص والنفي المناج المنزق فؤاذا ابنيط العروابنيكا كُنِيرًا عِدُ البِيمَكِ وَالنَّفِ الْعَيْمِ مُوَّ البُّي يُقِرِّع الْجُنيكَ بسته وَقُومَ وَالسَّرِ اللَّيْنِ مُوَاذَاكَانُ حِيمَ العِرْقَ الْعِيَّا لِيِّنًا وَالنَّجْنِ السِيِّومِ هُوَأَذَا النَّبِيُّطِ الَّحِيِّ قَيْدٍ زَمَانِ سَبِّيةٍ والشف للواتره فأذا البئط العرق يجدزها ريستير والبف المبنتؤي هؤاذا كانتا النبنات مننا وبابغضا أبغض أابما وَالسِّفُوالْمُنْظِمِ مُوَالِبِنِّي ادْوَانُ مُتَّبِّنًا وِبُو مَ وَأَثَّا البُّض الني مُوتَحَلَف فِي نَصْلَةٍ وَاجِرَهِ فَيُقَالَ انَهُ تَحْلَف فِي فَلَيْعَةٍ

رُجُون بِنْ خَالِم الْمُرْبِدُ وَمِنْ عَبِي إِلَا الْمِنْ مِنْ مِعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ من هُذَا أَن يُجُون من عَلِم تِلِكَ الطبابِع العَامِّةِ قُلْيِلُ مَا يُبْطِي وَعُدِهِ عِزِلَاقِي فَا فَقُ الْسِيرِ الرَّبُولِ الْرَجُالِ عِلِكُمَ الا يُشْرُأُ غِطْرُ مِن مُثِل الشِّياكَ نِبِّلُ وَافْوَامِنْدُ كُتِبِرِّا وَالْطَلَّا منه كُلِيلًا وَاشَدَ تَفَاوِنًا مِنْدُكُتِيرًا فَأَمَّا الْنَيْنِ خُلِحِمُ الطَّبْع كالذفيصفه واغظم من من من حال من المد الريا والمناع مِنِهُ وَاشَرْتُواتِزًا مِنهُ حَتْبِرًا وَلَبَيْنَ فُونَا تُوْكُمِ مُنْهُ كُثْبِرًا وأفعال لأبلان القضيفة اعظم نشامن فأفعاب الأبكان العِبلَه وَاشَدَّنْفَاوتُنَا مِنهُ كَثِبَرًا وَلَسْ هُوبِا قَوَي مُدُكِبِّرا فعَانُي هُذَا ٱلمِنَالَ يَنِلُونَ النَّصْرِ بِالطَّبْعِ شُرَّ قَسْنِغُ يَرَامًا مِنْ إِلَّا الأشِّئان عُولَى عَنَا الْمُالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ التُواتُينِ وَإِمُّا النَّيْرِ فَهِي غَايُه النَّفاوُتِ وَجُهْ عِالاَبْنَانِ التَّيْيْرُ فَانَ مِنْ البِّنْمِنِ فَالْنَّجِزِ فِي حَلْ وَاجِدِمِنُهُا عِلْحَيْبُ فُرْبَهِ مِن يَرِّ الصِّبَاوِسُو الشَّيْخُوجُهُ وَكُذَ لِكُ الْشَّافُانِ شِف الصِّيانَ عُمَّالِهُ النُّورْعِهِ وَنَخْ المِثْلِجِ فِي غَالِهُ الْابطاؤلَمُا مَنْ مِنْ إِيدًا لا يُنان فَعِيمًا بَرُ ذَلِكُ اللَّهُ الْأَاذُ الْفَفَاوْتِ عِ نَصْ الشَّعِ عَلَيْ سَعِلَ السِّيلَكُ أَنْ كَثِيرًا مِن مِقَدَانِ السِّيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الطبيعة وهيه الامناف مؤللت ترغيث وج يعالا مناف الطنعِيّة فَإِزَالْمُؤوْق تَعَرُّلُ عِلْمَالِابِمَالِ الْمَالِ عَلَمُهُمْ عِلْحَالاتِ تُخُلُونه فِنَبْغِي أَقُلا أَنْعُهم المُراحُنَاف أَخِيلاف أَلْأَبْ مَإِن مُن الله الذيف لم من التي سُبُب سَعُ أُوالسُّض و كم مقد ال تعتدو وليزع بخنك انتعرف النفرا كأصلك واجيمز النابرع لج حَمِيْقَةُ اللَّهُ الْجَرْبُهُ تَعْظُ وَلِدُالِكُ قَدُ سَعِي لَكَ الْجُرُعْفَ الانبتان لؤاحد مؤاؤا كثارة لاستماعة ووت حتدويلاتيد مِنَ الْمُفَاتِ وَسُحِكُونِهِ مِنْ عُلَّجُكَة فَوَيَّهُ مُ تُحِيَّدُ إِذًا تخالفت جُالد مَنِهِ الجَالِ الدَّانَهُ لمَاكَانٌ لا يَضْ المُطْبِيلُ يعرف بالتخريد نتبض جبع النابتر لازت نتؤا مزا إنابس مرزاكا كُنِينُ فَدُاجُنَاجُوا إِلَاطَتُ الْرُكُلِقُوهُمُ وَهُمْ وَصِيِّمِ فَالْاجُود أَنْ بُكُونَ فِي هُذَا المَابِ فَضَلِ للعِالم عِلَى الجَامِل وَفَضَلُ العَلِم م عِلْيَاكِ إِمِلْ فِهُ فَالْ الْرَبِي وَعِنْ مَعِرْفُهُ الْامُورُ التَّيْ فِي لِأَكْنَ النابن عَلِيْ جَالِ وَاحِدُ فَانَ للرِّجَالِ فِي المَيْلِ طَبْعِهُ نَعِمْمُ وَللْسِا طبيعه نشتر عليهم وللجروزز طبيعه تعبهم ولأمعاللج البارد طبيع اخرى مسترك والا قضف طبيعه عامله وَلَكِيْلَ عِلْطَيْعِهُ الْحُرِّكِ مُنْتَرِكَهُ وَقُلِلِ مَا تُوْجَلُنْ فِكُلْ

الشِّيَّا نُشْهِ أَخِلَانَتُمَّا فَالأَوْقَاتِ إِذَّا التِّيعُورُهُمْ مِن وَسَهُم الصَّيْف وُوسَهُ طِ السِّمَا بِعِدّا وَاحِدًا نَعْبِراً لَتَعْرِ عَلَيْ مَا إِنَّ الْحِدِ فأتما وينط القنف فهؤمن جهه مثل ويتط النئاؤمزجه مُضَادلَهُ وَذَلِكَ إِنَّالْبَغِينِ الْوَقْتُمْرِجِينِيًّا صَغِيرِضُعُ فِي الْآ الذي الصَّيْف روم مُعُوَّا ترويد النِّي المُعْ يَعْفَاوت وليس سلغ مِنْ الصَّفْ مَا يَلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّاعِ السَّالِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الصَّفِ بِكُون اَفُلْ صَعْنًا وَلاَسْلُعْ الْمِثَا مِزَالَطَعْفُ فِالسِّنَامَا ببُكُهُ مِن الصَّفِ اكِنَّه بَكُون فِي النِّيَّ الْوَضَّعُمَّا تَعِلَى الْمُعَالَ وَالْمَا مُعَالَمُ الْمُعَالَ لِمُالِيَّغَيِّ النَّفِي مِن اوْقَاتِ ٱلبِيِّنَهُ ﴿ وَعِلِيُّ هِمَا أَلِمُنَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِن بَعَنَةِ مِنَ الْبُلِانِ فَيَحُونَ الْتَعَنِينَ ٱلْبُلِلَانِ لِتَيَعَيْدِ عُلَابَةٍ الجرارة عَلَى شَالِمَ البَحُونَ فِي يَعَلَمُ الْسَّنِفُ وَلَكُونَ فِي البُلانِ التَّي هِيْءُ عَالِمُ ٱلْبَرِدَعِلَى مِثَالِمَا سَكُونَ وَمِنْ السَّنَا وَمَكِنْ يَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ وَكُنُولِكَ الْجَالَةِ اللَّمَانِ التِّي مُزَاحِهَا بزَيْزَاجِ زَلْكَ وَسَايِت الغنيرا كإدن في لهوى مَاكَانَ مِنهُ إِلَا لِحِرَانُ مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ فِيَاسِرُ أَوْ قَالَتِ الْبَيْنَدَاكِانَ وَمَلْكَانَ مِنْدَا لِيَلِيدُ أَمْتِ لَ فَقُوا سُهُ فِيَا سِ الْازْمَانِ اللَّهِ وَهُمَ السَّيْئَةِ وَمَا كَانَا إِللَّاغِيرًا

مَ اللحَيْلاَفِ فِي السِّهِ عَمَّهُ وَالدِّيظَا وَأَمَّا عَدْ صِنْفِ الْفُوَّةُ وَصِنْف الْخِطْمِ فَاغِظُمُ النَّخِينَ الاسْنَانَ مُنظِلِتُنَابَ اللَّيْنِ هُمْ فِيغَامَة ٱلشَّيَابِ وَاصْغُولِ لِتَنْفِر بَبْغِ المِسْلِجِ فَامَانِيْفِ الْعِبْدِانِ فَهُواغِفُمُ قَلِيْلًا مِزَ ٱلْبَعِرِ ٱلْبَوْسِطِ وَأَفْوَا الشَّغِرِ نَبْخِرَاكُ كَابِ الْبَيْنِ هُمْ فِي غَاْ بِدَالشَّابِ وَاضْعُمِنا لِتَبَنَّ نَهْ وَالسَّابِ وَأَمَّا نَهْ الْعَرْبَالْ فُنْوَسِّط بَيْهُمَا فَعِلَى فِيزَالمَال نِغَيَّراليَّفِر عِلْ جَيْب الاسْأَل وُامَّا عِيْدِ أَوْقَارِ النَّهُ مُولِدُ النَّخِرِ عَلَيْ هِمَالَ الْمَالِ المَّا يَدِهِ وسيطالبيع فبكوز التفز اعظم وأقوى مابكون يخب أوقاب السُّنهُ وَلَكُون فِي النَّهِ عِهِ وَالنَّوَانُونَ مُعِمَّدِكُ وَعِلْيَهُمُوا المِنْاكِ مجون فوسط الحزيف وكلما بجدمن وسط الرسع نقص مِنْ عُظِم النَّمَو وَمِنْ فُوِّبُهُ وَزَادَتْ شِعْبُهُ وَتُوَانُوهِ مُ الْحِنْ إذاجاً الصّيف مارالنَّز ضَعْيقًا صُغِيزًا سُرِّيعًا مُتُواتِرًّا وَامُّنَّا الخريف فكُلِّ مَا تُمَائِي بِمِ الْوَقْتِ فَانْكُمْ نِيقُصُ مِرْجَمْعِ هَا بَامْ الأشناف اعنى عظم الشفر ومرفوته ومنسرعته وتوات جُتَّى كُون ذَا عَا الشَّمَا قَدَحًا لَا لَيْ اللَّهُ وَالْمُراكِ السَّعُونَ وَالْمُرْبِطُ وَالْمُتَّعِفِ وَالْتَفَاوُتِ ﴿ وَأَوْلَالُمَّتِعِ بُشْبِهِ أَجْلَوْنِهِ فِأَخْ الرتبَع بُشْبِه أَوَّلَ لِخَرِيفٍ وَأَوَّلَ لِصَّيْفِ نِشِيد أَخِرالصَّيْفُ وَأَوَّلَ

لج منابل

ومُافَلُناهُ فِيمْ كَانْ حَبُولِلَّهُ فَافْهُمُهُ مِزَالْمِلْلِيمُولَكُمْ وَأَنْكِ وأفوى والمزلج ابئا ألجازين المدن بعتراك على المابعة المِنْ الطَيْعِي وَيُنْغِ الأَنْ الْنَافِي التَّعَامِرِ التَّعَامِرِ اللَّهُ التَّي تَكُونُ ثُ الأبارالق لبنت بطرعيد فأفوك أنَّ الرَّاصَة في ابرًابها وماذات لم عاوز العناد العِند تعير التق فوراعظ سِينِ فَعَامْتُواْتِوْلَا فَإِذَاكَتُوْتَ وَجَا وَرَتَ مِقْرَانَ فُولَهُ صَاجِبِ الْتُحِبَ مَا رَالْتَمْ مُعْزِيرًا بَدَيْجًا مُعْنِفًا فِغَالِهِ أَلْوَالُو فَاذَاجُاوَنَ بَ الرَّاصَة المُفْكَانِ المُعْتَدِلِ كَثْبِرًا جَتَى عَنْ طَوَ لَصِبْرِهَا جِمَا إِلَى انَ لَا بِعَيْدِ عَلِي اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ بِعَدِّ وَمُعِيِّدًا مِنْ أَحْدِ طُوْلِلُهُ المَّنَ الْحَالِ اللانفي وعلى المنافية والأنتراح المحريث بمجالفوة ويجود جِلْ صَارَالْتُونَ عَنِي الْمَعْ فِي الْمَعْ فِي الْمِطْمَا مِنْفَا وِمَّا فَانْ صَارْصَا رَبِ الرِّيَاصُه إلى غَلِالِ العُورَةُ وَانَّ مُصَلَّمُ لَصِيرًا لِحَالَ عُرِينٌ فُد الْخِلْت فُوْتُدُهُ وَسَبْصُف عَدٍ قُللِكِيْفَ مَكُونَ النَّفْرِادُ الْجُلَّت القُوَّة م وَامَّا الرُّسْخِ إِم فَاكارَمِنهُ إِلمَّ الْجَارِ فَاللَّهُ يَجْعَل التنف عظائما سنربعامتوابئ وبزندية فوبد مادام الاستخام وعَدُونَ مُغِدَلِكُ فَانْ حَادِ وَالْمُعَدُلُ الْعُبُدِكِ فَانْدُ خُعِلِ النَّفِي صَعِيرًا صَعِيفًا الْالنَّهُ سَكِون عِنْ وَالْ الْمُسَاتِرُيعُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الل

أُمْيِلُ فَعْبَاسُهُ فَهَا بِنِي وَسِهُ طِالربِّيعِ ﴿ فَأَمَّا فِي وَقْدَا كَيُلِفُكُ النَبْف اعِظْم وَاشِّدْتوَادِرًا وَأَشِّدْسُرْعِهِ وَأَمَّا يَسَارُ الأَشْيَافَتِقًا فِينه عَلَيْ عَلِي الطَّا وَالتَّو مَانِسًا هُوَ مِزَ الْإِنْ الْتَيْ مِدِ الطَّاعِ وَلَيْ يَعُوفه وَأُسُدُ مِنْ ذَلِكُ شَكَعَيْرِهُ وَقُوبُغَيْرِالْقَمَالِخُوعُ لِفُذَا ٱلْمِنَالِ الْمَالِدِهِ اقله فبصن التنافغن وأضعف وانطآتنا وتافاذا المعزالينا حِدِ النَّوْمُ فَانَّ أَبْطَاهُ وَيَعْنَا وَمُنْ بَيْنَ مِبْلِانِ وَلَا يَبْهَا بَعِينَ مَنَا وَلَهِ الطَّعُإِمِ اللَّا أَنِّ النَّغِزِيصُ بِرَاعِظُم وَاقْوَى فَإِذَا طَالُ لِالتَّهُمَ عَإِدَ النَّغِن إِلَى الضَّعِفُ وَالصَّعَىٰ وَبُثْقًا عِلَى يُطَّاهُ وَقَدُا وَتَدُا وَاللَّهُ الْمُنْسِلُ مِثَالَتُوهُ فَعِي أَوْلَ مَالْسَدُ مَنْ وَعَظِيمًا فِوَيًّا سِرْبِعًا مُتَوَاتِئًا ونكون منه كالرعوة فرائمة من بعد قليل بوول الزالجوال فالخالات الخارضه للدراع بنجنته تغيزالنف على الماحكيره أَكُالاتِ الطَّيْعِيَّةِ فَإِنَّ النَّي مُوسِية طُغِهِ وَصَيْفِ إِذَا أَنْدَادِجُدْجَيَّ يغِبُول صَادِينُهُ أَنْ مُنْ مُعَالِبُ مِنْ فَي كَانَ يَع طَيْجَتِهِ حِيزٍ ٱللَّهِ وَمُن كَانَ يُعَلِّمُ عَبِيهِ حَبِنَ الْلِيَّ فِيدَ لَهُ الْقَضْفِ فَالْنَضْهُ بَصِيرُ شَلْيُهُا منض من البطنية وضيفًا ويُرْزَانُهُ بنع أَيْظُ والإخلاف مِن الفَفْف وُحْسِ الله من غيرت بالفُود دو سابرالا شياع هذا المِثَالِجَةِّ يُجِونُ لِنَعُنَةِ الْمَاجِدَتُ مِن ذَلِكَ النَّيْ أَلِيقِ الْصَالَم بِنِهُ فَعَطَ

اكُنُن مُمَّا بِزُيدِ عَوْدَتِهِ وَتَوَاتُرُهِ فَأَنْكَ إِذَا نَظَرِتَ وَحُدْت الامر وبهما فرنها مثااصف وهواز ين ما بنور الطعام المؤترك في لفوَّه وَعُعُول بادته فِيهَا أَطُولُ لُبًّا بِعَدِيدُ ذَلِكُ يَزِيْدِ النِّينَدُ فِي عُطِر النَّفِي ﴿ وَأَمَّا الْمَا فَالْغَبْرَا كَادِثُ مِنهُ فِي النَّامِ أَفُلُ مِن العَنْ يَن عَجْعِ مَا شِيَا فَل الْأَازَّ الْعَيِنْ الْكِادِتْ مِنْهُ شَبِيْهِ بِالْتَعْبَرِ الْكَادِتِ مِزَالِطُعِامِ ٥٠ وَأَسَّا بَابِرْمَا سِنَاوَلَ فَهِنْ مِالْغُنْتِي وَلَيْجَنِّنِ وَيُبَرِّدا وَيُغَيِّيْ البدز يخوم الإنجا كؤون فيزه لجركة الغروو فهكذا تبختوا لتقر مزالأشاب التي كنيت بطريعيه وقائع فالكن النفيف الغابير التي تكور من الاباب التي هي خارجُه عَن الطَّيْعِه وَنَنْكُنُ أَوَّلًامًا ذَكُنْ نَاهُ قَبْلِي لِلْأَنْبَابِ الْخَانِكِ عِيلَ الطَيْعِة الينب إسْتِراك الْكلام فَانَ يَعَامِيرًا لَمُوعُ لَلْفَرَطُه المرضه وكترة الطعامجة بمقل الفؤة وافراط الزاجنه والانتجام والتؤم مزالانيأب الخازجه مزالطبع لازئيد قَرُّوالِكُنْ الْمُ الْمُ لَشِينَ بِطِيعِيمَهُ عَنْرِهِ اللَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن عُ الطَّيْعِة وَامَّا الْأَسْبَابِ التَّيْسُ فِي مُعْدَارَهَا نَقَطْمِحُ عُرُ الطِيْعِ لَكِنْ حِنْتِهَا أَنْهَا فَانْعِرُ دُمَا لَا تُعِينَ وَلِذَاكُ }

عِلَاسِتِهِ مِنْ أَنْ يَعْرَضَ ذِلِكُ صَارًا لَنَّ صَعْبِرًا صَعْبُهُ الْبَطِيَّا مُتَفَاوِيًّا وَمَاحَانِ مِنْهُ بِالمَا إِلَّا إِلَّهِ فَايِنَهُ فِلْلِبِتَلْكِهِ النَّهُ صُغِيرًا بَطْيًا مُنَاوِتًا وَعُتَعِلْهُ اصْعِفَ ثُمْ اللَّهُ بِاحْرِه بَعْمِل السِّرْعَكُ عِنْ مُايِمُ مُايِمُ مِنْ وَذَلِكُ اللهُ لاُندُمِنِ أَرْفِعَ لِ إجدامُ وَالْمَالَ عَمَّدالبن وَامَّا ازَّ يُعِوِّيهِ فَالْحَدَةُ وَبَوْدَةً حَجُلُ النَّفِي عَلِيمًا مُطِيًّا مُطِّيًّا مُقَنَّا وِمَا وَإِنَّا عَبُنُهُ وَقُوَّاهُ حَوِلَ النَّيْ عَظِيمًا وَوِيًّا فَأَمَا يَوْ الْبِعَدِ وَالْوَارِ فَيَحَلُّهُ مُولَدُ لا وَامَّا الطَّعِلْمِ فَارْدَاكَ أَنْ الْحَارُ حَيْرًا جَتَّى مُقَاعِكُ الْفُوَّهُ فَانِهُ جَعِلْ السُّغْرُ عُنُونًا عُبِرُمُنْ عُلِيهِ . وَأَمَّا ارْجِعَالُمْ فَعَالَا فَهُونَ فِيْهِ مِنَ الْبِيعِيةِ أَكْثَرُمُ الْبِيُونِ فِيهِ مِنَ الْتُوَاتِّرُ إِذَاكَ أَنَ الطبحام بالقدر المغترل بجل التنع عطيمًا فورًا سَهِ عُامْتِوَابُلُ فإذا كاز الطعمام اقل مراكه تراد البغ مغز واغتراك البافانغنو للشخ المجون حبير تغييرة لذا كان مجتدالا إلا الذيكون أَغَلَ وَلَنْبُ زَمَانُا أَغُلُ مَ فَأَمَّا الشَّابُ فَغَيِّرُهُ النَّفِي إِنَّهُ بتغيب الطعكم والفزق ينيه وتزالطهام وأتعنين النف مَكُونَا بُرِعَ فَإِنَّا لَعَنَّ وِاللَّهِي مِكُونَ مِزَالِمُنَّا الْمِنْفَعَى فَلِلْفَهُمَّا المختبرالتي بجون الطخام والفانيدية شعقا التفوي

عَ احَمَّ فَإِذَا كَانَ لَوْ سَلِّحِنْهِ ذَاكَ الْأَسْلَا بَيْ مَ إِلَا الْأَسْلَا بِيَ مَ إِلَا وَالْحِتْلِ اَ اَقُلْ وَالْمُأْكَانِ الْأَوْدِ لِيَهِوَ كَانَ عُرِد النَّصَاتِ ٱلْوَظِيْمَ وَعَلَيْهِ الْمُعَلِّينَ الْمُؤْتِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّ المحقة وإذا كامر الأفه عظيمه كالالم على ذلك وعِنوُمِثلُ هَنِهِ الْأَفَاتَ قَدَ مُطْلِلْجِينَاتِ إِبْرَهُا وَغُينِ جَرْكَات فِيغَيْرَاوْ قَانِهَا اللَّ اللَّهِ إِنَّاللَّهِ عَيْنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اوَعَانِهَا مُذُلِّ عَلَىٰ لَافَهُ اعْتُلُ وَلَلْحِينَاتُ الْتِي مُطَلِّدُكُ عُلِي إِزَّ الْانْدَاكُ مِّن وَاكْتَدْ فَهُنِّهِ هِلِلْعُارِيرِ الْعُاسِدِ الْعُاسِدِ اللَّهِ تُحُون رَجُ لِمُ الْحُلُ الْفُور وَمِنْ كُلُّ مَا يَضْغَطُهُا وَنَهْلُهَا وَ فِي اللَّهِ مِنْهُا شَيْخُ الرَّيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل كَانَاكِلُالِ ٱلْغُوَّةُ مِنْ صِكِ عُلِمُ الْخِنْلُ فَالْبَعْتُ مِنْ النَّبْعِي عُوالَّا بَهُلَا كُوْرْالِ الضَّعْفِ وَالْمِغَرِّ وَالْبِرْعِيمَةُ وَالتَّوْائِنِ تُمَرَّا إِذَا صَارَبُ الْمُوَّةُ إِلْحَالِ وَسِيْطِينَ الْاعْلِالِ فَانْ النَّفِيعَ الْمُ إِلَا لَمَّ عُن وَالْمِعْنِ وَالْائِطا وَالنَّاوَتِ مَمْ لِخُوهِ إِذَا أستكم الجلال الفؤه صارا السفل غابد الصغر والمعف والنوافر وبخبا بالباطل اندستربع ومذاه والتبض التي يمك المتبلي فَامَّا السَّفِ الدُّوجِي فَكُونَ السُّاعِ مَا يَهِالِكِ الْعَوْلَ الْمَالَةُ

بُحْنَ أَنْجُه الْالْزَلْطُرِيق ٱلصَّاعِي حِوْنَ يَهِ هُنَا ٱنْشَاعِ لَكِ جَيْب مَا يُمْ بَيْن فِي مُرْفِي الْأَشِيَابِ وَإِنْ السَّامِ فِي الْفَاسِدُ لهَا وَنَقِرَتُ هَا بِلَجِنَائِي وَأَنْوَاعِ عَبِرُوْنَ وَلَيْغِرِمْ قَالَ أَكُلَّ سُبُ خَالِم عِزَ الطِّبْعِ فِي فَلا يَخِلُوا مِنْ أَنْ هَجُونَ كُلِّ الْفُولُه الجبوالية وبنشه أوبيؤن بقلها وبمغطها والجلاك الفقة تكون عزم الغنا ومؤنكث الأماص ومزفة والأ النَّهُ اللَّهُ وَمِنْ شِنَّهُ الْعُجَعِ أَوْمِنْ طُولِهِ وَمِزَالِاسْ مِفْلِحِ اللَّهِ طِ وَأَمَّا الْأَشْرَا الَّتِي عَبِل لِفَوَّه اوْتُصْغَطْهَا فَيُحِيُّنَّ الْمُلَاقَّ وُأُمْلُونَ مِن اللَّالاَتِ مِلْ لِلاَوْرَامِ الْحَانُ وَالصَّلْمَ وَسَالِرُ الأوزام وألجراحات وغير ذلك مراضنات أننتا دابت لمختلفه ومُتِي أَخِلْتُ الفُولَدُ حَجُلُتِ النَّفْوصَغِيرًا صَعِيفًا مُتَوَابِعًا وَمُتِي ضُغُطُهُ اللَّهُ وَالقُلهَ الْجَهُلَ النَّهِ فَخُلُفًا غَيْرُ مُنْظِم وَعِيلُت عِنْ ذُلِكَ فِيهِ جَيْعِ اصْنَافِ للخُتلافِ وَخَاصَه الاختلاف الَّهِي مَجُون فِي الْفُولَةُ وَاللِّي مَجُونَ فِي ٱلْمِظْمِ وَازَّهُ مُنْ الْمِسْفَوْتُ الإختلاف اختراضناف الاختلاف بالجال ألتح تضغط الفتوة وسَعُلُهُ اللَّهِ مَا بِينَا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ النَّهُ إِللَّهِ بَيْفُلُ الْغُوَّةَ الْ بَفِخطها قديلغ يه ذلك سُبلفًا عُظِيمًا كَازُلا خُلاف فِلْخَاف 4 4

h-Ju

الغارضة مزالأ شاب الخارجه مزالطبعته وقديغ الأزأن تضفها نوعانوعا فغول از العضب بجل النف مشفاعظ م خُورًا سِرْبُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ يَعَلِ النَّهِ عَظِيمًا مُنفَا وَتُلْبَطِّيا وَلَيْنُ نَخُتُن فِي إِلْفُورَ عِلَمُ إِكِالِ الطَيْعِيَّةِ وَالْغُرِيِّ عِلْلِيَّفِ صَعِيرًا ضَعِيفًا بَطِيًّا مُتَاوِثًا وَالفَّنُعُ إِذَا عِرْضِ بَعْتَهُ وَكَالَ سُدِينًا يَعُول النَّمْور بِهِيًّا مُرْبَعَ بَالْعُلَقَ عُبُومُنْ عُطِرِفًان طَالُ الْفُزُوجَةِ لَالْتُورَ عَلَى مَالْ مَاجْعِلْهِ الْعُمْ وَجَيْعِ هَلِهِ طَال العَزِعِ جِول سَمِي عِيمَانِ مُغْرِطُه مِدَا فَانَّهُ يَعِرْضَ مِنْ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِكِ الْمُسْلِكِ ا الاُسْتِكِابِ إِذَا طَالَ لِنِيمُا أَوْكَانِ مُغْرِطُه مِدَا فَانَّهُ يَعِرْضَ مِنْ الْمُسْلِكِ مِنْ الْمُسْلِ مِنْهُا النَّصْرِ النَّهُ مُكِنِّ نِعِنْدَا خِلْاللَّهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ مُلَّا يُحِلُّ الفوَّة فان الله فَوْتُه فَعِلْ ذَلِكَ مِيْعِهِ فَإِن السَّعْفَة فَحِلَتُ اللَّهِ اللَّهِ الزَّمَانَ فَامَّا الوَجِعِ اللَّهِ بِفُرِ النَّهِ فِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُاكَانُ مِنْ أَسْدِيرًا اوْكَانُ فِي عُضُونَ بِينَ كُمَا قَرَيْفِ عُلَى الورِّم أَيْفًا امَّا عِوْ الابْتِدَا مَا دَامُ لِينِ مِنْ أَوْا فَانِهُ يَعْمِلَ النَّفَا فِي وَافُولِ وَاشَدَّ نُوَاسُرًا فَاذِا شُرْبُدِ ٱلْوَجِعِ وَأَشْبَدَ جَتَّى لَفِهِ الْعَفْرُ وايرع الجروالية حبع لا النَّجل أَصْغَرُ وَاصْعِفْ وَبَكُون مُعَ ذُكُّلْ لِبَرِيعًا مُتُواجِنُ وَكُلُّمَا ظَالَ لِبُكَ ٱلْوَجِعِ اوَالْذِادِجِينَ أَنْدَادِتُ الْمُعَالِدِ اللَّهِ الْمُدَادِتِ كُلُّ وَاحِدُهُ مِن هَزِهِ أَجْهَالِ وَقُوبِتُ فِي النَّعْظِ فَامَا الوَّجْع

السُرْ بَكُون وَقُل الْجُلَّال النَّهُ اللَّهُ لِللَّالِكَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِيلَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ المُنْ وَالْفُرُونِ مِنْ النِّكُ وَمَنِ المَّلِي وَالْهُ الْأَلْفِ الْمُونِ الْمُ غَائِدُ الْفَهُو والصَّغِرِ عِنْ لَهُ المَّهِ فِي وَقِالْ الدخِيلُ فَالْعَانِينَ يد صرّبة واحن برويه وموالاختلاف المر بي وزادا لرُّ نَكِنُ إِذَا الْجِرُ وْقَصَلْهَا سَبِي الْجِرْكَةِ صَلْهَا مَعًا لَكِنَ سُرُوْيَعْضِهُا وَنَلِحَرُهُ فِي أَوْلِدُلِكُ هُوَا قُلْ مِزَالِمُهُمُ وَصَدًا وصغرًا ورُبِّما لرُنكُ رُبِّه فَصْبِرًا وَمِنْ فِل دَلْكُ هُوَافَتْل رَدَاُهُ وَلِدُلِكِ الْخَشْ الذِّيكِونَ مِن الْجَيَاتِ الْجَادُه المُفْلِكُه لانجُعِل السَّف وُدِيَّا سَيْدٌ م فَامَّا سِايِمَا عِلاكِ الْفُودُ فنبعة فإاعتالامراقالا التغالدوي تزريا وينبعه ٱلمَّهُ إِي وَاكْتُ مُنَاكِلُونَ النَّعْلِ الدُوْجِ الْجِلَاكِ الْفُوَّةُ الْإِلْكُ الْفُوَّةُ الْجُلَاكُ مِنْ يُرْحَيِّ اوْحَاتَ مَعِدْ جَيْ سِيرُهُ وَلِيْلِكُ بِيَّالْفَيْلِيْ بِ بِعَوْنَ مِنْ عِلَةَ الْقَلْ الْمَنْ الْمَنْ أَيْ وَسَيْعِ الْمُضَدُ وَالْإِخْلِافِ الذِّرُيْعِ وَالزُّعَافِ وَالنَّزُفُ وَكُلُّ عِلَهُ تَيْتَعُمْعِ ٱلبِرَرائِيِّتِعُلَّكُمَّا بَيْعِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّونِي تُرْبِيتُ عِلَا النَّفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ المهافي وأذاكات هذه العلاير غير جيكاز التعرالاورب الحري أن بن وللبث زماتًا طوللًا فقدن هي التعايير الجامية

اجظيه وأتالخطرخطوا الخضوالة كيك بيد فاما الورم البك لاَبُونَ رَسُفِهِ عُوْوُوْ الدِرُكُلُهِ فَانْتَهُ بُوَيْنِ مِنْفُوْ الْعِمُولِ الذِي يِهِ ذَلِكَ الْجُمُو اللَّيْ جَبُثُ فِيهِ الْوَرْمُ عِلْى لِمَالِ اللَّهِ وَصَفَّا وكُلُ وَاجِيهُ مِنْ هُرُهِ الْجَمَالِ ٱلبِّي وَصَفْنَا هَا مَنِعَالِ العِرْفِ برداد وينفض كالمزقبل معران الورم والتامن كالطريع العِصْوالنَّيْ عَبُثُ فِهِ وَذَلِكَ اتَّالَاعِضُ العِصِيُّه بُحُ النَّف اصلب واست سنتازته واصغن والاغضا التريغلب عليكا طَيْعِهِ ٱلْعِرُوْقِ يَجْعِلُ النَّهُ عَلَيْهِ الْعَرْضِةِ فَالْعَلَى وَهُنُوالْاعِثُ مَا مَانَ مَا طبيعةً عِليهِ الْعُنَّا الذِي طَيْعِهِ الْعِرُوقِ عَلَيْهَا عَلَى فَاتَهَا جَعَلَ النَّهُ فَاغْظِمُ العرو الضائر عليهِ ونبتع اليوم فاتها الاخلف وسؤالنظام وفدتبتن اغلب فاتها هُ أَالْهِ وَمُفْنَا كُونَ البِّفِلْ البِّفِلْ البِّفِلْ الْمِنْ فِلْ الْمُعَلِّمِ وَرُهُم وكفي بدن ذاجك فالطال وزم وكم أكون ذاجك نِوَالْكُلِّي وَرُمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُرْمَةِ فُولُونَ وَفِلْمِ اوفي لعشا الميت بلن الإضلاع اوفي الديد وبالحلة عوجميع الأعِمُنَا التِّينَةُ وَرُمهَا مُحَى وَذَلِكَ مِنْ وَكِالْتَغَافِيدِ التَّي عِينَ للنص في المعبية الاعراض التي كُلرُمها بالإصطرادُ والذي سَعِق أَنْ عُبُتُ هَا عُلِي حَيْب مَامِن شَانَكُ لَ وَاجِدِ مِنْ لِلَّهُ

البُّي يُلِ الفُّودَ فَاتَّدُ مِقُل النَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الشُّدُيدِ وَإِلَّ انْ عَنْ إِلَا الْطَّالِينَ سُرْيعِ 🎎 وَأَمَّا ٱلْوُيْمِ الني ستنه النوابون فلغنوني وهوالورم أكار فنعه كبف كَازُ إِسْ اللَّهُ كَعُلِ النَّفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَعْضِ لَجُزُا ٱلْعِرْقَ قُلْلْبِينِ كُلُو وَبَعْضُهُ لَرُسْبِطُ وَمُنْ أَنَّكُ تَجُينُهُ اصلَبُ وَفِي ذَا النَّفِي شَخْصَ الدِّرَبَادُ وَمُوسَمْ يُعِمْتُوابِّ وَلَسْ بِحُون دَايِمًا عِظْمًا وَجُنْتَهُ مَادَامُ فِهِ الْمُدَامِدُ ازْجُوْلِ النَّفِ اعْظُمْ رُالْطِيْعِي وَاقْوِي وَأَسْعُ وَالْتُ تُواتِدُ فَاخِدُ مِنْ الدُرْمُ مِنْ التَّذُيِّدِ فَإِنْهُ بِرُبِدِ فِيجَعِ هَافَ الحنال التي وصفناها عدالتنف ويخبل التف أضاب والشداريغ أذا معتدان بوز فإذا النها ألوريم سنهاه صاذ النَّفِي مِنْ الْقَلْادَة وَالْارْبُواْد لِلَّا بِنَاكُ بُسَّ لَا أَنْهُ لَصِ إِنَّ اللَّهُ لَصِ إِن امُغَرِّمِ الْحَانُ قَبْلِ وَلَيْرِيضِ بِالْعُفِي مِثَاْحَانُ قَبْلِ الْأَنْكُونُ المرتض كُثُر مِنْ الفَقَّه وبصِيراً شَدْتُواتِوًا وَأَنْ عِ فَإِذَا طَالَ الن الوزم زمًا مُاكِونيلًا وصُلْبَ وجَيْنًا فَانَ السَّفِي دُدَاك مُعِمًا وصُفْنًا مِن جَالِاتِهِ دِقْهُ وَصُلاكِهِ وَ فَوَانًا مَا قُلْنَا مِن هَنُوا وَامَّا هُورُ إِلَارُمُ اللَّي يُغِيِّرِ نَضِ عِرُورَ البُرْكُلُماتًا

وَأَمَّا بِالْحِنْيَةِ فَلَينَ مُوَ الضَّعِيْفِ اللَّهُ أَنْدُلْنِيْرِ بِالْقُوعِ عَلَىٰ بُوْجِها لمرَمَن فِقَدَنَنْهِ فِي أَن كُونَ فَقَالِهَا إِنْ الْفِي الْمُعْرِكُ الْمُحْدِّلُ مَوْضِعِ النَّالِيَّةِ عَنْ عُلْ وَلِمِدِ مِنَ لِلاَشْيَا إِنَّمَا يَسْغِ النَّيْ كُونْ عُلِي ازًا لَغِيرٌ فِي النَّفِيلِ مَمَّا مُكُورٌ مِنهُ وَبِعِن عَنْهُ مَالًا مُكُون بِيِّبِهِ وَامَّا بَعِرَضِ مِنْ بَبِ شَيْ الْحُمَنْ مِ وَزُمِيدٍ الْعُشَا السينتيط للاخلاع مرقبل الفرنيس الحلب وأشيه بالعصب بَعِلظَمُن لِمُرْبِرَةً مِن مِن مِن السَّمْ عَتِي قُوهُ لُهُ أَنَهُ قُلْهَ إِلْكَ الْكِ العُوَّةُ مِنْ قِبْلَ نَهُمُ لِاَ يُعِدِدُونَ مِنْ أَلْضَ يَهِ ٱلصَّلْمِهِ وَمِنْ لَا خَرِيهِ الْمِعْرَافِ الْعَوْتُه وكَذَالِكَ أَبُضًا لَا أَبْعِيكُ مِنَ الْأَطِيَّا إِذَا كَانُوا لاَ بَعْدِدُونَ أَنْ مُنْ فَوْنَ مِنْ أَضَافِ اخْرَكُ بَيْرَةُ مِنْ النَّفِرِ مِنْ الْ مَرْمُوامَاذُكُوْنَاهُ فِي تَامِنَا هَذَا فِي يَعْمِلُونَا فِيمَا قُرَاضَا جَيِهِ مِنْ قِبَلِ انْهُمُولاً بِفَهِمُونَهُ وَاسْرِينَا بِعِيْدٍ هَنَا ٱلْكَابِ الْ نُحَبُّر فِي هَذَا أَلِبَابِ لِانَّا قَرْكَ بَيْنًا فِي تَعِزَّتِ النَّبُصْ حِنَامًا مُعْرَدًا فَانَا الشِّيرَ عَلِيْكَ إِنْ يُرْوصْ فِكُونَكَ وَعَيْسَكَ حَبِّي سُعِيُّ فَاصَّنَا فَ السَّمُن الْعِسَلِ وَلا بَقْتُصُرٌ عَلِي النَّفِيِّ وَلَا مُنْكُمُ بِالْقُولِ وَالْهِضِرِ وَاحْجُلِ إِبْدُلْ رَبَاصَيَكُ بِالْعِمُلُ وَنَعْلِمُكَ إِنَّا بِالصَّلام وَالْفِي مِن دُلك ازَّ مِفَرَادَ التَّوَاتُرُ مَ وَالْفِي الْمِعَابِ

الأعكاف أزنع والتعرف عرد فالتفريخ المخلطا سحا مِرُ الْعَنْمِيزَ اللِّي بِكُوْنَ سِبِي الْوَرْمِي وَمِنَ الْتَعْبِيزَ اللَّهِ يَكُونَ رِبِيَّبُ طَيْبِهُ الْمُعْفُ وَمِزَالَةَ بَيْرَ اللَّهِ بِجُوْنَ بِينِ الْمُضَ اللَّزِمُ لَهُ فَإِنَّ الْمُرْمُ إِذَا مِنِكَ فِلْ الْجَابِ فَصَرِّبِرَمَا عِنْفُهُمَا " السُّبِّةِ وَإِذَا بِمَنِكَ فِي النِّهِ فَكُثِيرًا مَا كِينُ إِمَا جِيدُ النَّا فَ وَإِذَا خِنْ فِي الْمِدِينَةِ وَكُثِيرًا مَا عِنْ لِصَاحِبِهِ الْفَنْي وَاذَا جِنَتُ فِي أَكْبِ عُرْضَ إِصَاجِهِ أَنْكِ نَعْتَنِي بَرَهُ وَاذَّا جُدُثُ فِي الْجِيهُ عُرْضِ لِصَاحِبِهِ أَنْكُ يَبِينَمُوكِ ٱلطَّعُامِ وَإِذًا جَدِثُ فِي الْحُلْيِ عُرْضُ لِمَا جَدِهِ البِينَ الْبُولُ وَمَا كَانَ مِنْ الْعُ اكْ أَرْجِيًا فَاتَّهُ نُعِيِّ بِوَالنَّاضِ بِينِي الْوَجِعِ الْمِنَّا وَمَاكَانَ مِنْهَا اقُلْ حَسًا فَإِنْدُ المَّالُغُ بِمِ النَّمْ فِي إِلَّهُ الْمُنْ الْبَيْحُدُمُ فقط فإذاك مرز فبالعنوالجمال كألما وكديد فيعافياب الاؤرام نعَابِ وَحَبُرِينَ مُعَلِّفَهَ وَقُرَيْتُنَا عِيدُ الْخُرْكِيْفَ ينغى أزمتره التعابيرت الأاتاك وأنااص مرخ اك الأن بَفْ رَارِ مَانِعُلُمُ لِلْعِهِ لَهِ فَاقْولُ الْعُولِي الْعُولُ الْعُرْاعُ الْعِيدِينِ الشؤصد وهي مرض يكون من ويعكان بحدث فالغشيل الافلاع ببربع متواب أبير بالعظيم جدا دفد كظرات في

الماض يمع المرة في المتندّ وكذبك أفضًا إلى التا كالعاليات بَصِيرِ المزِيمِ لِأَلْدَنُولِ أَلْيَالِي فَإِنَّهُ كِينَ أَلْتَصْلُكُ إِنْ عَالِمَةً عَيْنَ أَلْتَصْلُكُ إِنْ الذُّولِ وَامَّاجُعِ المِرَهُ فِي الصِّدِّرِينَهِ فِي أَوْلِ قِالنَّا لِمِنْ مَعِلَّالِيِّضَ كَمَا قُلْتَ أَنَّ الْوَرُمِ الْحَالَ بَعَجَلَهُ فِي وَفَتْ مُسْتَهَا وُلِأَنَّ الْوَرُمُ اللغ هؤ في زلا أكال هؤابتًا تؤلُّوا لمنَّهُ وَرُمَّا كَانَالْنَعُنَّ مُعَلِّمًا عِدِيم النظام وَهُورِد كُلِّ فَيْنِهِ جَالُهُ البَعْلِي النظام وَهُورِد كُلِّ فَيْنِهِ جَالُهُ البَّ واحرو والدُّااجْمَعِت المِن عِدِ الصَّدِ فالنَّ النَّعْرِيكُونَ عُ جُيْع جُالاتِه عَلَى المنالِ المني وصَفْنَا خَلا الله بيحون افْرَسِ إلى الإستوا فاؤا انفي بالمادة صائالتنز اعتمن فاضع فالنطا وَاسْدَ تَفَاوُنًا ﴿ وَأَمَّانِهُ وَأَعْلَيْهِ الْصَائِلِلْهُ وَلِيرِ بَعَكُونَ فَيْنِ عُلَيْج هَمْ وَاحِدُهُ فَبُنِعِ الْحَيِّدَامُونِمْ بِفَضُول عَجْنَفَةِ مَالْمُكُن فَاهُولُـــاتُ مَنْ عَرِضَ لَهُ الدُّبُولِ وَالْحُوزُ قُلْبِلاً قُلْبِلاً مَلْ مِن وبلاؤرم لفريخل فالتنبيناه مجون فغيفا ويجيون ليربع وكلون مُنُوَاتِدُ اجِدُاوُ وَجُونَ شِيمًا بِنَابُ الْفَارُة فِي عِظْمِهِ فَيْضَهُ فاجب وفدنتهت ارحياني فأالسف نخيام رجهت وفق برَيدِ أَن مِدَ لِي بِنُ لِكَ عِلَى قصرَهِ مِنْ الانسِيّاطِ مَعَ الْحَالِهِ مِنْ جِهَنَّهِ وَذَلِكُ أَنَّ النَّصَ بَوْول إِلَّا لَصَعْبِينَ آجَالِينَ لَكَ

الستوصة لأبمكن أزبع بنرغكي أزينز التواة المجاوز المعزار التبي لأبزال ببُون فِي هَذَا لمرَض وَكُونَ الدِّي اللَّهِ هُوافَلٌ مِنْ فُ فرقًا عَظِيمًا وَذَلِك اتَّالْغَاتُرالْجَاوِن لِذَلِكُ الْمُقَرَّاتِ الْمُأْكِفُونَ صُرُون إِذَا كَانُ لُورُم النَّي مِن المناكِ المنتطر للبضلاء عَيْل إلى ارئية جَةً رَكِنُونِ مِنْ الْعِلْةُ النِّي نَيْتَى فأربعلو موسَا وُهِي ذَاتِ الرِيْدِ اوْكَانَ كِينَ وَالْتَوَاتِرَ اللَّهِ فَوَا قُلْ مِنْ ذِلْكَ المِقدَ انْ جُبُ أَنْ يُحُونُ مِي كَانِكُ السَّوْصُه يُنْذُرُ بِينُهَابِ بِعِرِثُ أَوْ أفعة في المحمّب وتُحدُلُكُ أَنِشًا فَانِ الاخْتِلْأَفِ المِسْأَارِي الزّب مُو الشُوْصُد اخْترِمِنْدُ بِخِرِهَا مِنْ الدورُ المرازِيَانَ بَسِمُ الْكُلُّ عِلَى أَنَّ وُرَهِ العَشَا المِسْتَبْطُرَ لِلْاصْلَاعِ لَبِنَّ سَبِّرِيْجِ النَّجْ وَإِنْكَانَ ذَلُكِ الاخْتِلاف شَرِيْدِ دَلَّ عِلْيُ صُعِوْبَهُ مِنْ ذَلِكِ الْوَيْمِ فَاللهُ عِبْرَمَانِ فِي وَإِذَاكَاتُ السُّوْصَه عَلِي فَإِدَاكَالُ مُركَانِبُ مَعُ فُوَّهُ صَعِيفه ألّ امرّها إلى مؤت سُرّيع وَاذاكا سَمَعُ فَوَّهُ فُوتِهُ فَي إِمَّا ارْبُطِ نَصِها زُمَانًا طُويلا وَإِمَّا ازْبِوول الرَّفا إِلْحَجُمُ الْمُورُ فِي الصَّلْدُ وَامَّا انْ مِوْلُ الْفُرْدُولَ الْبِالْ وَصُورَ فَرُجُهُ الْمِرْثُهُ وَاذَا لِفِي الْوُرْمُ فَارْتُهُ بِرُهُ عِبْ النَّفِلْ لَعُكِّر -الخابج عُزَالْطَبْعِهِ وَإِذَا مِنَارَالْوَرُمُوالْبُحْعِ الْبِينَ جُرَبُ الْبَعْ

مُنذِ بِغِنْنِي مِ

بِلْفُونِ بِيِّبُ الْوُرُامِ الْمِيرِهِ لِانْظُهِنْ وَانَّهُ قُلْمِرْضُ لِيعْضِم النَّبِعِ اللَّهِ إِلَّالْ يَعُولَ قَالِلَ بِعَالِهِ هَا فَلَالْ ذُبُولُهُمْ مِن قِبُل وَرُمْ وَمَوْلَ يُوسُامِرُا فَهِم اللهُ بِعُرَضَ لَهُمُ الدُّبُولَافِ غَيرٌ وَرُم وَهُ مَا إِلَا مُورًا لَمْتُ وَوَلَ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَعَمْ هُنِهِ جَالَمْنَابِت عَلَيْحَالِ وَاحِلُهُ ضَعِيْف مُتُوالِرِّخِيلُ وَمِنْهُمْ مُنْ يَكُونَ بَصْنُهُ مُحَمًّا وَهُذَا هُوَالصِّنْفُ إِنَّ إِنْ مِنْ صَاحِا مِنْ اللَّهُ لِ ومنهم صنف أخرتا الم سنخم أشخ منفاوت ولأنث أبعنان هَا وُلَإِمِن أَنْ يُحُون أَحَيًا لِتَي نُقَرَّمُتِ الذَّبُول مُدَجِّكُ فِي نَضْهِم نُواسَرًا وَأَنْ يَوُولِ فِمِراكِالْ عِنْدُعَا مِدَاعِلِالِالْفَوْدَ إِلَانْ عِنْ التَّوَالِينِ فِي مُعْلِمُ فَامَّا ذَلِكَ الرَّالْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْزُخُوْدًا بِي يُبْزِكُ إِلْ هَلاَكِ الْمِرْفِظِةُ بِرَاللَّهِ فَعُدِدِ إِلَى النفاوئ قائم وهذا النوع مزالة بول خاص يتز الشلع لابيهما إذا كَاتَ فِيهُ فِي نُواجِ الصِّدُ وَالرِّيمُ عِلْمُ وَمُرْاصًا بِهُ عَنَا العِنَّف مِنْ لَذُبُولِ فَالْتَ الصَّلَابِهُ النِّي نُوزِيُّهُا الْجُنِّ الَّعِرِيِّ سُغِي مِيدِ مَعِفُوظُهُ عَلِي أَلْسُطِ مُنَفَاوِتُ وَ فِي فِرادِ مِنْ هَجَادِ النَّولِ سِعْتِينَ النَّغُو الْمُصَنِّعِ بْلَاخْتُلُوبِ سِوَى هَزَا الاجَلُافِ الْعَارِف يِهِ العظم اللِّي ذِكْرُنَّاهُ ﴿ وَامَّا الْمُعْلَيْحِيادِ البِّلْ وَهُوَفَرَجُهُ

كَارْكُورُ العِنْ مِزْاكِالبِينِ يَقَطِّعِ دُنْجُهُ وَسُبِيرَ لَكُو كَانُهُا عنى فبصرخالة فالإختلاف الني يعرض له في العظم سيه بِذُنْ الفأنَ مِزَالِنَا جِنَا بِنْ جَبْعًا الْاَاتَ هَذَا لِيُسِي هُو كُلْ كَانَتُ هن جاله فقط لكِنْه لاَعْنُم نعرض لذا لذبول عَلَا كَالْمُ عُرَضُ لَهُ اعْنِي عَمْعِ مَن عِرْضُ لِهُ الدِّيولِ مِن اللَّوْرَارِ وَلاَكُمْتُ بالزمز بعرض لذالذبول الأاز بيؤن افليك المشااما أعرف لَهُمُ الدُّبُولِ بِينَا لِأَوْلَامِ تَغَفّا عِنَا لَمِينَ وَأَنْ كَانُ مُلِكُ مُلَّا صَارُهُذَا النَّفِي اللَّهِ اللَّهُ الذُّبُولَ مِن فِيلَ الْوُرَمُ وَلَا لبُشْكُ ونيه أَجِد مِثَرَ بِعَرَض لِدُ الدُّبُول مِنْ عُبَرٌ وَرَم وَالنَّبُضُ تُأْمِتُ عَلِي جَالَةٍ وَاحِدُ مِنْ جَمْعِ مَ إِنْجُرُضِ لَهُ الْزِيُولُ وَهُ لَا مِن عُم الأَشْرِ الجَنِعِمِ عَدْ عُم النَّالِ الإَضْرَاكُ وَمِن الفاق العارف عُطُرالانِسِّاطُ لأَنْ هَذَا يَعِرُضُ لأَعْتُرُهِ \* وَالنَّالَثِ نَوَامَ النَّفِي فِإِنْ هَذَا الصَّابِوَيَد فِي جَيْع مَنْ يَعِينِ لَهُ الدَّولَيْنَ فَاللافْوَام وَأُسِرُ عَارِق مَيْعِ مَنْ خِيف عِلْيهِ مَوْت سِبِرُيْع من المُعان القال ومرف العُشْ العُارض المعِلام فنبغ بنبينا فافلت بزخلك المؤت المبتوبع وسأرا لانبوك عَلَيْ طُوْكِ ٱلاتَّا مِلاًّ أَنْ يَقُول فَايِل انَّ هَا وَلَا ابْضًا الْمُثَا

المشييه

احجاب ذات الرئي فعظمه ومعفد ولبد الأاندا المامنة والمُثَدَّ مَّا وَهُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَا لِينْ عُنْ إِلَّا اللَّهِ الْحَاتِ كِنْكَةِ احْرَجِ نُدُ بِأَنْ يُرَاكِنُهُ الْوَقَاتِ الْيُحِونُ وَرُمَّا كَانَ ذَا فَرُعَتِينِ وَهُودًا بِمَّا مُوجَى فِي أَوْقَاتِ ٱلبِّهَاتِ ٱلْقِيْلِ وهي الحال أبي صفها مز المرض فانا اتما نعط لك علامات الأنكاط للامد من التفريخ بما مقرر أن يُتبدل وتغرف ا الأكراف التي فنها نفشان ولأمتم بجدكم ملغ مقال هاؤكم عُجْنَانُ الْمُخْلِيمُ الْمِعْلِيمِ وَقُدُدُكُ مُا الْاحْلَافِيلَ حَبِيرَه وَدُكُونًا سِوُ النظام مِن الاَ اللهُ منع إنْ عَلِم هذا الجلة من المركب اللاحلاف في المالات للزيد سُؤُ النظامِ وَلَا بِكَاد أَنْ جُدِينُ مِنْ الْعَنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّالللللَّ ومني الأودبين وجعل البعر عظما ومنيكا الأَوْهُ عَظِيمُهُ حَجَلَ النَّبُونُ عُنَافًا غَيْرٌ مُسْتَظِّهِ \* فَأَمَّا سَجْ أصياب البرشام ومع عله تجريز بن وزم خان بينت منج عَشِهُ المِمَاعَ اوْ فِي كَابِ فَهُو صَغِيرٌ وَلا رَكَادِ يُحْدِيكُمْ عَظِمًا لآغة الندرة وفيدش أيت برض فود وهو ملب حِلًا عضي والمنابع وزيماكان فبدوحيد ويؤهمك

بَعْضُ إِلَيْهِ فَانْهُ صَغِيرَضَعُ فِ سِرْيِم سِرْعَهِ لِسِيرِهِ وَهُوَ نُهُ ذُرِّكُ ثُابِتُ عِلْحُ اللهِ وَأَحِرِهُ ﴿ وَالْمَاسَعِ الْحَابِ ذَات الديد وهي عله تعرض من وزم الرئد فهو عظم و بيد موجتبه وهوضعيف لبزعنزلة ننض الحاب ألعلة الترتبي النبِّيان وَهِي عِلْهُ تَغِرُضُ مِنْ وَرُمِلُغِي مِيجُونَ بِعِجْبُ الرَّمَاغِ الأَازُ الدختِلافِ فِي يَعِز أَعْجَابُ ذَاتِ الرِّبُهِ أَغْلَبُ فكُدُهُ عَنْ نَبْضُهُ وَلَحِنُ وَفِي نَبْضًا تَ عَثِيرُهُ المَّا الاخْتِلاف يِّهِ سَفَيةِ وَاحِرُهِ فَالْ يَحُوْنَ مِنْفَطِعًا أُومُوجًا وَرَمَّا عَالَ نِدِ النِرزَهِ ذَا فَعِبُرْ وَأَمَّانِهِ سَخَاتِ كُيْرَةٍ فَرَيَّمَا سِكَرَنِهِ وَقُوْ الْمِوْكُمْ وَانْمُالْجُرُكُ فِي وَفْرِ الْيُحُونِ وَرَجُونِ فِيهِ مَعُ ذَلِكُ احْنَا فَاخْنَ مِزَ الْاحْبَلَافُ وَبَهِ عِلْهِ الْجِنَابِ ذَارِ الْوَاهِ مَيْ الدُّهُ وُرُبُّهَا عِرْمُولِهِ السِّاتِ فَايِّ عِنْمِز الْجُرِفُيْزِ عَلِبَ عِلَيْهِم وُجدمِفْرَارِ تُوَامِّ الْجِرْدِ لِحِينَّبُ عُلِبَهِ وَذُلِكُ اللهُ إنكَانَتِ الْجُيْ هِواعْلُ في هَا الْجِلَّةُ فَانِ النَّفِرِيكُونَ مُنْدِ التَّامُّ وَازِكُانُ المِنَاتُ هُوَالأَعْلَ فِيهَاكَانَ تُوارُّالْمَن فَلُّ اللَّهِ وَالمَّانِهُ أَنْهُ إِلْهُ عَالِبَ الْجِلَّةُ اللَّهِ كَالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْهُ مَعِينُ مِن وَرُمُ بَلِغِي عِرْث فِي جُبُ الدِّمَاعَ فَهُتُ بُوْف

اعِينهم وسَعِينُون وَمعرونَ شُرَالبُوْنَ زَمَانًا طُولِلْمَنْوَج الأغِيْنِ سُنُونَ النَّطْرُ مِنْ عَيْرِ أَنْ عَلِرِ فَوْ إِيمَنْزِلَهُ مَا يَغِمُ فِلْ عِجْأَ العِلةُ التِي سَهِي قَاطُوْخِينَ وَهِ الْحُوْدُ وَأَنْ يُوْلُواعِنَ شِي وأستبع منه الكلم فبكن فانظاما بينوا وكنيز المكاف ولاجيون العيد وبهذون وتكانون كالمون لَهُ فَهُ نِي مِفَةِ الْجِلَّةِ الَّتِي رَبِدِ أَنْ إِصْ النَّيْرِ الْحَالِينِ فَهُمَا وَاتَّمَا دَلِلْتَ عَلِيهًا بِالْاعِمَامِ اللَّالِينِيمَ أَجِدِ لِمُمَّا إِنَّمَا خَاصًا فَأَمَّا نَبْضُ أَخِيَامِهَا فَبُهُ وَبِعِ مُتَوَاتِرِ بَمُنْزِلَةَ نُبْفِلُ عَجَابِ الرِّسُاء الاانَّهُ اقُلَّ مِنْهُ سُرْعِهُ وَتَوَاتُروكُ ذَاكُ الْسُافُوتَه الْفُلْ وَفُولَة ذَلِكُ وَهُوعَ وَنِفِ قَصْ بِرُ وَلَنْ يَعِرُضُ فِهِ النَّفَادُ الحنكة دُفْعِه برخانج حمايع بضي أغراص الرسيام المعتقد بعرص فيد نوع اخروه فأز التغريضيرك الديستع هُ إِنَّا إِنْ دَاخِلْ فَحُجُ لِلْقِبَاصَدُ الْقِبَاصًا سِرَعًا فَكَانَهُ عَلَيْ الانبيتاط ولبترين فيونض فيأب البرسام مزقل أندابس بعرص منهُ ذِلِكَ اللَّهِ عَانَهُ النِّنَارُ ٥٠ قَامًا نُضِلُ صَالَحًا العِلهُ التَّيْسَمِّ عَاظُوحِيْنَ وَهُ الْحُوْدِ مَنَوَ فِي الْحَالِالِهِ شَنِهِ سِبْضَ الْحِادِ الْعِلْدُ الْتِي تَبْتِي النَّهِ مَالِ أَعْنِي وَالْعِظْ وَالْإِنْطَا

يِدِ بِعَوْلِلا وَقَاتِ اللهُ كَانَّهُ يُرتَعِثْ وَفِيعِفِ اللهِ وَقَاتِ الْمُسْبَرِ عُلِي طُرِيقِ مَا يَعِرَضَ السَّفَيْخِ فَإِن الْجِرْضُ الْخَاصِ الْحَيِّي إِخَادِتْ رُبِ رَبِي النَّهُ فَوَيْدِ هَنَا النَّهُ إِنْ يُرِينُهُ فِي الْإِلْاتِفْ يَدْ مِنْهِا طرفالا بسياط لايبكاع كرفه الخارج ورثما وكرت ببوالا البي يَخُون وضع العِزق ذاكان التَّضِقُوا وَكَنْ يَالمانِكُ العرق الذبوهاك أنه فلائرك ومنعه فانتفع عنداك مؤجع اعلامنة وتكون إنفاعه كانفاع مارتعد وسفو اشته مبنة بانساط ألجزق التي أبض كالمكان أغيظامه الكَاسُفُلُ سُنَّهُ وَالْجُطَاطُ مَلْجُنْدِ إِلَى الْبِفَارِينَهُ وَالْقِبَاصَ الْعِرْفَ النَّابِض وَاذِلْكِ إِنْ فِيهِ تَوَاسَتُ رِيدُ فَهُونُ بِزِرٌ بِغِيثُ يُحِدِّثُ قَلِيْلُ وَهَاهُنَا عِلْهُ اخْرَى هِ كُمَّا مُنْوَسِطُه بِزِالْجِلْمُ التِّيمِيَّا مَا البنيئان وأنزال أوالتي يخناها ألبت المواكس هي والجوينه اؤسنتن كفالطد بزالط بالغني عالة السندان وعلقا البنام وسَيَاجِينَ عِنْهَا أَيْ لِي لَمِن عَلَمًا فِي كُلُم أَفْن هُلِمًا ﴿ وَإِمَّا الأن فاقاصف النَّف التي يَجُون فيها وك مالا بكون ذعر أنا المن المجلة كاللغز فاتي إلى المنافي الله عراض اللازمد لها فَاقُولُ الْمُرْضِ أَزُاعِيَابِ هُزُا الْمُرْضِ يَرُا مَا يُغْضُونَ

لِأِنَّ الْجِرْقُ بِزُول إِلْحَوْقَ وَالْمَانِيَمُ لِيَتَوْلَهُ الْوِتَّرُفُ لَيْنَ كين لف كما ين العن البياطًا والقائدًا لكِنْ بُكته تكون الرعاه أشيد وكالذ كبف وشأ الفؤق أمر بخذب إلى المُنظَلَ دَفِهُ فُلِينَ بِعِرِضَ ذَلِكَ فِيهِمَّ وَذَا وَمَنْ ذَالْحِكَ زُيُّمَا وَحَرِيتُهُ فِي وَقْتِ وَلَحِدٍ كَا تُحِزُّل مِنهُ قِدَاً رَبَّعُ إِلَى فُوْقِ كَانَّهُ مَدَ قَانَ بِوْ عِنْ لَهُ بَيْ مِدَانَعُتُ مِنْ فُوسِ . وَجُرُّ الْعِثَاكَ الْخَرِيْدِ وَجُرُّ الْعِثَاكَ الْخَرِيْدِ الْكِرْدُ الْجِلْكِ الْمُثَالِكِيْدُهُ فِي وَحُرُّ الْعِثَاكَ الْخَرَاكِيْدُ الْمِثَالَةِ وَالْمِثَالَةِ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال إِنْ عَهِم \* وَجُوًّا مَعُرَّكَ إِنْهَا وَقَدِيْوَهُمْ مُنْفِلُ عَالِبِ السنت واده قوى عظيم فالما بالجوشفه فلين هو بضعف ولأ مُغِيرُ وَالْنِي هُوَالْمِنَّا وَوِيًا وَلا عِظمُ احْمَا عِبِلْ فَانْ صَرَّبِهِ الورق فيه بعلظ من لمر ركن معد جذف فوه لمنده الذفوك وخيل لرعده حركته أنه ست فيرتفع كثيرًا ولذلك قد تُوهُم كُتُرًا مِنْ جِينُهُ أَنَّهُ زَابِد الأَشْرَاف الدَّانَهُ لا بُذْهِب المره عَنَا النَّهُ عَلَى الْمَرْ فَد رَاوَلَ النَّهُ وَارْتَاصَ فِي وَلَالُهُ لاستبدنتكامن آبن التبزيخ المتواد العزق بزيانيدولا يه جرُكِ إِلَى مَكُنْ عَلَيْ طِي بِقِ السَّفِّيمِ فَاذِا ٱخْلَطْ مِعُ هُلَا النض ينظ الشاب عنه ربع فه ولانقرز على في في المها

كُمَا أَنْ نَفْتِر عَلْدًا لَحِنْ وَلِينَت هِ بَعْدِه فِي طَعِمَا مِزَ الْحِلَةُ التِّيمُينَا هُا النبنيان الاال ينبر أمجأ بالخود البئر بالقيع بو ولا باللت وفي هُ النَّهِ لِكِالنَّهِ بِنَ شِمْم وَرُسْ فَعْلِ اللَّهُ وَحَدِيم اللَّهُ وَحَدِيم النَّهُ شِيهُ مِن فَأَعُ اللَّهُ الْمُحَابِ ٱلْعِلْمَ البِّي سُبِي السِّيانِ عَلَمْ مُهَا مَعَ مُحْدُ وَأَبْرَانَ الْحِبَابِ العِلْةُ البِينَّ فِبْهِي الْحُوْدِ مُثْنَدَّةٌ مُحْمَّعُهُ وَسُنِّ نَفْسِ هَا وْلَا إِنَّا وَبْنِ نَعْمِلُ وَلَكِ فَرَقْتِ الْمِنْ مَوْ وَالْاحْلُونَ وَذَ لَكُ أَنْ شِواضِكُ إِلَى الْمُؤْدِمُنِ الْوَرَانِيلُ الْمِنْ الْمِيلِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَامَّا ارْحِجَا نِينَ فَالْ الَّهُ وَجِعَ الْعِرْفِيدِ هَا وَلَاخَاصَّهُ الْوَجُدُ النَّخُون سَابِن البدر حِمَّا قَد بُوجُد فِيمْن قَدَامًا بُد السَّفْخُ مُعَ سُمَات . فَ فَامَا أَعْجَابِ السَّيِّ عَجْدِم العِرْق عِبْمِكُلَّة كالله سُنَصِعُبَع مِنجُع فَاحِبُه لاعَلَى مِثَال العِق الذي بضغطه شي وُلاكا لعزو المتنع كما بعرض والجي ولا سِيمَانِهُ أَوَّابِلُ فَالِيهَا وَلاَ عِنْنَالُهُ ٱلْعِرْقِ الْصَالِ الذِي يَعْسُن استاطه إطلابه كتابع في عند تطاؤل الن ولابتها إِذَاكَانَ مِعُ ذَاكِخُطَاعِكُمُ الْمُطَاعِلُ الرَّسِ الْحُكَانَ فِي حَسَامِ افدلكِنَّه بَجُون بَنْولَة جرم عَبْ اجْوَف شرامِعْ أَن ومَا الشبهة قدعت دبرج ابنيه وتعكون وتحد العروو تخلفه

ر چر

الرئد واجّالامن غَلَ عَلَيْهِ فَعِينَ عَلَته يَنْعُ أَن يَوْجُهِمُ الْكُون مِنْ عَالِمُهِ الْعِلَّةُ وَذَلِكُ انْدُارِ عَلْتَ خَاصَّهُ ذَاتِ الرَّبِّهِ فَارْعُرُهِ العِلَة تَوُولُ إِنْ ذَاتِ ٱلرَّهُ وَإِنْ عَلَيْتِ خَاصِدُ ٱلسِّنَةُ فَاتَهَا تَاوُلُ الْمُلْتُ مُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بصيري ولموضي المنفاويًا شركير باخرة صغيرًا مُتواتِرًا عُنْتُلِفًا \* وَأَمَّانَهُ أَجَابِ الرَّبُواكُلِا فَهُو يُخَلِّف عُسْيِّر مُنْتَظِيرُمُ مُنْفَعِي وَإِنْ الْمِنْ الْجِلْهُ مُنْفَسِطُه عِلَا لَرُكَ إِنَّهُ كَازُالنَّفِنْ يُوَابِرًا وَإِنْكَانَتِ فِنَابِمُ ٱلْمُعُونِهِ كِازَبُطِرُا مُنْفَعِّا وَإِنْ اللَّهُ مُعَلِّعُ إِلْكَانِكَانُ فَوَالْتُوَالُونَ وَالْمَانِعُ لَمُلَّا فَمُ النِّيهَا حَوْلَ أَرْجَ مُنْجُونُ مُثَلَّدُا أَكِلُ ثَالِمُا مِجُونَ السُّغَ وُتَكِونُ مُنَّفًا وَمَّا كَانْكَانُ هَزَا الْحَقِيُّهُ الْكَالِمُ النَّفِي يَكُون مُتُواتِرُامِفَهِا . فَامَّا فَمَ المِعِيرَهِ إِذَا الْمُفْلِينَ فَعِيرَهِ لِلنَهِ عُلْجِهِمْ وَاجِرُهُ الْحِنْهُ إِنْ الْحَالَ فِيهِ وَرُمْكَ إِذْ فَعَطَ فَإِلَا لَبْضَ مَعُونِ عَلَيْحِ بُ مَا قُلْنَا انَّالِورُمُ يُعْجِلِ النَّفِر إِذَا كَانَ فِعُفْرِهِ عجبي فإذا عرض عبده عصرا وصغطا ولذج افكر اذفواف فِيُ أَوْنَهُومُ الْفَعْنِي أَوْدَهَا لِلسَّهُورُ أَوْدَمِعِ فَإِنْدُ فِي النَّهِ عَلْيْ جَيْبُ كُلِّ وَلَعِيمِ مُهَافِ الأَشْرِا ٱلْوَارِضُولُهُ وَذَلِكُ انْ

تخلطان الأمن أتامن مغرفد كواحد منهما على الاستقصا مُفْتَرِدًا . فَامَّامُ فَا كَالْمُ الْمُعْرِجُ الْمُهْتِرُخُ الْمُعْرِيلَ لِلْمُ وَالْمُعْرِفَا وَمُعْرِيلًا لِمُتَرِخًا وَمُعْرِيلًا لِمُتَرِخًا وَمُعْرِيلًا لِمُتَرِخًا وَمُعْرِيلًا لِمُتَرِخًا وَمُعْرِيلًا لِمُتَرِخًا الجين والجزع فهوصغين ضعيف بطي وفيعضم وكون فاوت وفيعضم كؤن واتاه بكن فيد مكال لخدة سكان عِلْ غَيْرِيظِام ﴿ وَامَّا نَضِ فَجَالِ الْقُرْعِ وَنَفِي هُالِ الْفَلِحَ فَتَشَابِهَانِ مِمَا اَذْكُرُهِ فِي مُنْفِرِكُ إِبِ الصَّعِ فِينَجِ إِنْ فَفِهَا مُهُ مُ الْفَالِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلَّم تَادِيهِ بِهَا يَتِيزُ وَلَرُ مُؤْلِ الْمُنْ عَلَى الْمِبْعَةِ عُلَمَ سَكُنَّهُ فَلَشِّ خَدِيْ النَّفِي نَحُتْ إِلَيْ الأَيْهِ عَظِيهِ وَلَا مُوتَّهِ وَلَا نِهِ سُرْعُتِدِ وَلاَتُواتُونِهِ وَلا يَوْ صَلاَبِهِ وَلَسُوسِ فِي فِيهِ شَوْلِاللَّهُ كَانَهُ مُتَدِّبِ إِبْنِهِ شِلْعِ وَالْحَادِ الشَّيْرِ فَالْغَلِ هُذَا المرض عَلَى الطَّبِيعِه حِتَّى مِفْلِهَا صَارَ فِالنَّا وَالْخَالِفَ مَا وَتَمَدُّد شَدِيْدِ وَصَانَامُعُنُ وَاضْعِف مِمَاكَانُ وَصَارَ مُنْفَاوِنَّا بَطِيًّا فَإِذَا ضَغُطَت هِنِهِ الْجِلْةُ الفَوْهِ صَغُمًّا سُدْبِيًّا وَاضْجَفْتُهَا فَانَّهَا جُعُوا النَّصْ حَعْيُفًا مُوَاتِرًا صَعِبُرًا سِرْعِيا فَ وَأَمَانُضْ مُحَابِ اللوزُنُيْنِ فَعِنْد الْمِتِدَادِكَ الْمِتِوَادِ اللِّي يُؤْمِدُ فِي مُنْف أعجاب السَّشِغ الكاندة عِظِيْم وجي بمنولة مَنْف أَعِجاب ذات

وَنَجُوْنِ النَّهِ مَعْ وَنَجُوْنِ مُتُوارِّنًا وَمَالِلاً إِلَّا الْكَالْمَةِ مَعْ مُكَلَّدُ وَامَّا الأُبْ بَيْعًا اللَّهِ فَعُمْ النَّيْنِ مُوحِمًّا وَنَحُونا عُرْضَ لَجُن لِيِّنَا مَ وَامَّانُضِ عُهَابِ الْجُزَّارِ وَصَعِيدِ ضَعِيفَ عِلَيْمَوَا تِنْ وأمانيط الجاب البرقان بغيرجتي فاصغر واكب واستد تَوَاتِرًا وَلَيْنَ يَضَعِيْفِ وَلَا بِيَنِيعِ ﴿ وَأَمَّا نَبْضَ مَنْ شَرِبِ الْمِنْ وَأَمَّا نَبْضَ مَنْ شَرب الجَنِيَ فَهِن صَالِ الْمِنْ بِمَالِيلِ إِذَا عِرِينَ لِشَاوِيهِ الْحِضْ وَالْمَخْطُ وَالْ أنبه مجوز عزيفا منفاوما وتعيون أضعف وأبطا فاذاع مطلف الْغِي وَالْقَلَقُ وَالْبَضْدُ مَجُونَ عَنْلُقًا عَيْرُمُنْظُم وَانَ الْكِ الملائح فالنيضة بصر أنظما الااندسي فالخالخلافه وتقص عِمُّاكَانَ فِيهِ مِزَ الْإِخْلُافِ فَاذِا قَرَبِ مِزَاكِالِ الطَبْيَعِيَّهُ الْبِوَا النيف وكازاعظمها كان وأفوى ومزعان وتن شج الخنف إلى لعنشي والسَّنِّي والفواف فارْيَضْهُ بَصْبِرْمَغُورًا عَنْ سُنْظِم وربيخ نائيرع وبرون مخلفًا مُوَابِدًا وَمُنْ صَالَعِهُمُ إِللا خَيا وَ فإن بضد بصير صغيرًا صَعِيقًا عَيْرُ مُنظِم ولامشيو الداندلين بَعُونَ وَابِرُا وَلا بَرُبِهِا لَكَ إِن الْكُولُ الْعُلا وَيُرْتِر فِيهِ كَالْمُو وكالمِرْضِ وُرُبًّا أَجُبُرِ فِيهِ مَّكَّدُ دُالِبُ بِرُلْمِ الْمِرْفِ م حِنَابِ كِالبَوْسُ فِي التَّعْرِيُّولَ التَّعْرِيُّ الرَّاعِينَ

اللَّنع وَالْعَبِّي وَالْعَبْ وَالنَّهُوعُ وَالْفُولَ وَاللَّذِبُونِ الشَّغِرَ وَإِلَّا شَدْيِزُا مَعُ صِغَنْ وَضَعْف وَرُبَمَا جَعِلَت النَّض لَيْرَع قَلِيلاً فَأَسَّا العض والصغط الزبن بحون بغبر ولجدر فهزة الاعراض فانه تجبع النفرف عنا ومابطيا مغيرًا وهذا الحضر والضغط يجون أمَّا مِنْ عَجَامِر مِنْ لَكُ لِلَّا عَلَى اللَّهِ وَلَهُ مَوْتَهِ فُونَهُ فَوتَهِ لَكِنَهُ إِنَّا بُوْنِي بِكَثْرَةِ وَأَمَّا مِنْ يُطُوْرُكِ تَعَلِي الْمُولِيْرُ لَهَا تَلْأَبِع وازبرد بنهام وذلك فالمجدة فالحري وكان مثا التواليك وصفنا ونفراع أبالعلة المتن أنبتي بوالمشر وهي غشيعرض مِنْ فَاطِ الْبُرِّدِ نِهِ فَمُ الْمُعِينُ فَعَدِمِ الْأَعْضَا الْعَزَا الَّتِي بَكُول عُكِنُ هُذَا الْجِنُ وَكُلِّ مُرْضَعُ بِي النَّفِي إِلَيْ النِّي النِّي الْمُؤَانَّذُ إِذَا نَطَاوُك وَاشْتُمْعُ جَعِلُ النَّفِي وَفَرِيًّا وَكُلِّينُونِ عَيْرَ النَّفِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفِي النّنِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النّلْقِيلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِيلِي النَّفِي النَّفْلِي النَّفْلِيلِي النَّفْلِي اللَّلْمِي النَّفْلِي النَّلْلِيلِي النَّفْلِي النَّفْلِي النَّفْلِي ا المُفَاوْتِ فَانِهُ مَعُ رِنالِقِهِ فِلْلاَصْنَافِ البَّيْ ذَكُونَا كِبْعِلَةِ التَّفِيعُ عَانُوعًا مِنَالِاخُلافِ بُوهِكَ الْجِرِمِ العِرْقِ فَدُهُ تُ جُيُّ اللهِ وَعُنَاكِمَةً إِنْكُلا سُوَهُمُ الْالعِرْفُ مُصَلِّ وَعُنْ مِلْ الْحُنْ الْعِرْفُ مُصَلِّ وَعُنْ مِلْ الْحُلْمِ اللَّهِ الْحُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّل أَشْيُطِ ٱلعِرْوَكَ اللهُ يَقِع فِينَ عِبَيْكُ زُمْل فِي فَاسَّا الإستنيثا فالزقج فأنح كالتف بخبرا متوابرا ألطاكبة مافو مَعُ مُسُلَد اللهُ فَاللَّهُ الطُّبْلِي فَعَجِل النَّفْ طُوْلِلَّاعُ الْأَضْفَافِ

المنطقة المراقطة الم

المقالة الدولي من البياني التي التي التي المقالة الدولي من المقالة الدولي من المقالة الدولي المقالة ا

قَالَ عَالِيْهُ عَلَيْهِ الْمُالِيَّةِ يَعْجَدُهُ الْمُعْتِفِ عَلَيْهِ الطَّيْهِ الْمُعْتِفِ عَلَيْهِ الْطَيْهِ الْمُعْتِفِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتِفِ الْمُعْتَفِق الْمَعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتِفِ الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِقِ الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِقِ الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَمِعِينَ الْمُعْتَفِقِ الْمُعْتَقِلِقِيقِ الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَفِق الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتَقِلِقِيقِ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَعِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَقِعِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتَقِلْ الْمُعْتِقِيقِيقِ الْمُعْتَقِعِلْ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِيقِيقِيقُ

قسرالها لولدالغيب المارة الادبس مرهده الجلعادات المنرق وكان الصناعم الصعيره وكان السوالصعاوللها صلحاليون قسرالة دائع فهم لمعانها ومعرفه لاحكام مبانها وتقود فكن 2 عاماتها وسن مأنيه وتأثير 2 تقسر بريدا بابها ف كرند سكر الشعاب المراض و رحوت لذا و فر تصرب رالجود المناب عدوارم كرعرار الجيم الملطب والعل عدوارم كرعرار الجيم الملطب عاد الله تعالى و تصلبا على مدوحيد سيرا عدوالو

عِهِ هَمَّا الموضِعِ فَضْلَ عَلَى المُحامِلِ وَقَرُوصَفَ ابْضًا ابْقَرَاطَهُمَّا الفصل فراجيع مزعز فنأة تم فيتر وسرية مزاة كعيه ممن ونهرك تبه واخته مساوس التي فراه السد وتُلكَانَ الرُّل وَوَالْدِج عِلْم الْوِي الطِب وَلَوْرَكُ لَحُرِيعَ لِنَهُ يِهِ مَعِرْفِهُ الطَّرِيقِ الْمُنَّابِي الْهُي يَنْبَي أَنْ يُسْلِكُ لِلسَّارِينِ فِلْطِيبِ وَقُولَ مُسْشَاوِسٌ فَوُهُزُ النَّهُ رَبِّعِي أَنْسَهُ فِي مُالْكَجْنَاسِ الاولى الوفي الغوالك بالرصفة مُ نَعَبِهِمُ أَنِشًا مُلِجُنْجِ مِنْ قِبِيْءَ وَالْ عَلَىٰ فِلْلِ مَا فَيَهَتُ الْأُوْلِيُ مُ مُنتِم وَلِكَ انْضَا عِلَى المَالِ الأوَل فَلْأَوْ النَّفِعِلْ ذَالِحَتَّيْنَ أَيْ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِدُ الْمُؤْكِدُ عُبِرِ عِن أَنَا احْتَمِينَ فَعَا لِمِنْ إِلَّا إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عَلِيلًا مَافِسُونَ إلِهِ مِنْ فَأَلَالِهِ وَذُلِكَ الْمِي وَفُوسُونَ الْجَالِمُكَ أُعُلِمُ أَنْ مُعْرِفَتِه عِنْدَكَ كَالَّكَ لَمِنْسُرَةً لِللَّهِ مِنْ الْفَلَا لَوْنَ كُنْت عِنْدَفِينَ مُنْجُقًا لِأِنْ فِهَالِي وَذَلِكُ الْخَلْمَاذُكُونَ تَ بنه والله م والما أنصد بدوال تعليك الطرون ده ف الميتمد والمافصدت الزكره فقط لأبنى قدرت الخ اختاج اليه إِذِ جَيْعِ مَا أَبْ تَانفه مِنْ الْفُوْلِ وَلِإِنَّاكِ بِمَالْتِي عَزِلْكِ فِيمَا

الأطبًا فَفُلَّاعِ لَحْسَانِهِ رِيَعَ فُونَ وَبَعِرَفُهُ وَقُرُوصَفْتِ اَبْضًا ذَلِكَ الرَّجُلَ فِي بَعِضَ ثَنْبِهِ مِنْ لِمُزَالَّكَ مِثْنَهِ إِذْ قِالَ أَنْ مَرَا لَكُوتِهِ لَجَطِيمُ إِذَا أَجْتِينَ تُعَرِينُهُمُ الْجَيْدِ الْقُولَ فَلْمَاكُمُ قُدْنُرِي أَنَّ وَفْتِ مَا يَجُلِ بِهِ وَكُمَّيْنَهُ مِنْ الْحَ الْاشْلِاوَتُوا ع حَبْنِ السَّاقِي لِمُرَاوَا وَ الْاَبْتَقَامِ وَكَانَ الْفَحْلُ وَلَا لِمِنْهُمَّا اكِلْ وَاحِد مِزْلُ يَخِحُامًا وَكَانُلا مُحِنَ أَنْ يُوصَف شَيْ بزالامرانكام والفؤل أضطورنا إنى أن فَتَص في الكارعِلْ صِفَةِ الْاَمْرَالْحِ الرِّفَانْ الْفُولِيِّةِ الْمُونِيِّةِ مَعِرْفَةً الامراكاس وذلك الافرنتكول كثيرًا عليه فوثر مز المني لم نَعْرِ فَهُمْ رَبِهِ جِينَهُمْ فَجَيْلِذَاكُنَّا لَمْ نَعْرِفَ اجْوَالْهُمْ يُواللَّوْنَ والبجيئه ومفترا كالجران الطبيعيه وتنفل فروف الكنفل إِلَّا لَوْتُونُ الْعِيَّةِ عَلَى مِفَادِبْرَانُمُ أَصْهِم وَذَلِكُ أَنَّ كُلُوالِمِد مِزَالاسُرَامِ النَّالِلْمُ مِنْ كَانْ وَعِظْمَ لِيُسْ مِثْلُغَ خُرُوحِ فِي وبعبده عز الامر الطبعي والمائك الكرار المفرار خووجه وبجاه عزالامزالطبعي منعرف الامزالطبيعي عبال المفيقة والاستقفا نقط فأذا لانصر ليعموال معرفه هذا لجباليه نَجُوالْمُنْ الْجُامِ كُلْلَا يَخْبُرا صَلَّا مِنْ وَلَلْمِوْ الْمِثْ الْمُنْ الْجُامِ اللَّهِ وَلَلْمُوالِمُ

وأخاف إلى ذلكِ الإِخْلِافِ بِنْ ٱلنَّحْدٌ وَالأَنْيُ وَمَا يَنْغِ أَنْ بُحِيِّد مِنْ الْمِنُ وَأَوْقَاتِ السِّنَدُ وَبِنَا بِرَجَالِأَتِ الْمُوكِأَعِيْطِ فَإِنهُ بَعِرْبِ بِذَلِكَ مِنْ مُغِنَّ فَدُكُمِيْعِةً ٱلمَرْضِ اللَّهِ يَخْصُهُ وَقُلَّ جَنْدُنَا بِعِضْ هَنِهِ الامُوْرِيْجِكُتِنَا عِدِ النَّصْ وَيُعْضِا فِي اللَّهِ خ المزّل وحرد ذا ابضًا جيع اصناف الاموركارجه من الطبيعة عَلَىٰ الْوَاعِهَا وَاحْنَا بِهَاكُلُهَا وَالْبِنَفُ مِنَاهَا عِرَاحِنَهَا عِد كُلْامنًا فِأَلْجِلِلَ وَالْمُعْزَاضِ وَأَنَاجَاعِلِلاَنْ كَلْفِي إللهِ عُكُ إِنَّا قَدْعُرُفُنَا طَبَابِعِهِم وَوَقَفْنَا عَلَيْهَا وَقُوفًا صَعِيمًا قُبْل جُدُونِ الأمراض عَانِهِم وَتَفْهَم عَبَّا مُعُمَّا بَفْهُم مِرَافِرَا وُلاَيكِ مُرْسَهَا يُرْالمُرْضَى النَّبْرِ لِمُرْمَعِرِفَ طَبَأَ بِعِهِم قُبِلُ عُرُوْثِ الْأَمْلُ عَلِيهُم عَن خُرِهِم وُذُلِكُ انْدُاسِيرِ بَعَيْلِ شِعِن إِن مَالْرُكِرِدمَّا قَرَاسُ عُمَلَ جُرِيْنِهِ . وَانْأَمْنِتُهِينِكُمُ لَجُمُالِتِ لِأَبْقِ رَاتُ اكْتُرْفُصُدُكُ فِي اللَّهِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِكُ الْمُلْفِئِ مْنَ اوَانِهَا وَادْكُمْ أَوْلاً مِنْهَا مَا هُواسْطَهَا وَهِي لَحَيَاتِ الَّتِي سِيِّتِهَا أَبِقُراط العماروسِ وَمَعْنَى ذَلِكَ بُتِّي يُوْمُ وَهُزَاالُصِف مِنَ الْجِيَاتِ هُوَ اللِّي مَجُون مِنَ المُعَبِّ وَمِنَ العُمُ وَمِنَ الدِّعْتُمَادٌ مِن تُب الامِزَدُهُ وَمِزَ الْحَصَّ وَمِزَ الْعَيْظِ وَمِن الْمِيْفُولِلْفَيْتِ

مَّالِهُ دَائِمًا مِنْ خَطَاكِ بِبْمِ لِلاَطِبَا وَلَوْسِيُنِ مَالِيَّى مَكِنْ سُتِيْنِ ذلك دون دخرما فد ذكرت من قبل الخطا المي فع عز الازآ ألحنكف فالطب ومانخيطه الازكتبره فالاطباعلي المزيخي عَااَ البِّبَ الدَّولَ البِّي مُواَغِظُم الابتيك فَبْهِ دَدَ أَوْ النقية وذلك أربعنه بقف عنالاخباير الاول فيتنع وفي مَا يُشْتُدِلُ بِهِ مِنهَا وَبِعِضُم عَاوِن يِدِ الْمُتِهِمَةِ الْمُقْدَانِمَا ولأبالغ منها غابتها وبغضم يتنغمل تعابسها رجته وامام بِرِّاكِ هِنِهِ الطَّرِيْقِ مِنَ الْمُقَيِّمِ مِنْ مِنْ الْمُنْوِرِ الْطَبْعِيَّةِ وَالْحَارِّ جَهُ مِنْ الْطَرْبُعِهُ وَاسْتَعْمْ الْإِسْتِوْلَالْ عَلَيْمَا عِبْلُحِ الْمِهْ مِن حَمْع ماخرنج مرالفينمة فهو وحده بمعتان ظافد الانتكان كوال السَابِي للبرُمزِغُ يرْخَطَا وَيَقُوعِ عَلَى شَفَامزِعَ وَفَد مِنَ الْمُعْيَنِ جِيِّرِد بِالْجُود مِمَّا يَقِي عِلْيهِ غَيْرِهِ وَعِلْي شَفَا مَنْ لُمْ الْجُرِفِدُ رِ جِينَد بِاقْرْبُ مَا مِكُنَّ بُرَاوَابِهِ مِرْطُرِيقِ مُرَاوَاوْمَنْ فَدْعُرْفِه نِهِ عِتْبِه وَذَلِكُ اللهُ أَنْ أَرْجَتُدَا قُلُا الإِجْلَافُ مُثِلِلْنَا بِسِنِهِ ابُنانهم مُرْمزنعددُ لك الاختلافُ فِي لَهْ وَالْعَوِي مَنْ الْرِي مَا يَدِ ابرًانِ لنا بِرَاعْنِي الْالْوَانِ وَمَقَادِ بِرُ الْجِرَارِةِ وَاخْتَلَاف المجنَّهُ وَجُرْكَاتِ اللَّهِمْ وَالْجَادَاتِ وَالمَهِرِ وَالْحَلَاقِ الْفَيْسِ

البي مَنبِي كُلِيْسِ إِذَّ الْعِبِ أَنْ كَلِي كَنْ مِن الاطِّبَا مِعِ عِلْج هن الجاب بيب خطافهر فالإشرة ل عُليها فك الم ماكيت لافوام امراض يته صغبه وقدا فغوان غنضم عَارْضِ مِنْ أَمْنًا لِهِ هَذِهِ الأَعْرَاضِ الطَّاهِيُّوهِ مِثْلَ يُحْوَلُهُ مِنْ مُبْسِ اوعُضُ اوبرداواعُيا أوسها وعُبردُ لكبن بيب بن الأنباب التي قَدينك المرزعائ عدرتها فَظَن عُول الطِيّاان جَيْعُ مَا عِرْضُ لَمْ الْمُا عَرِضُ مِن ذَلِكَ ٱلبِّئِكِ الظَّامِرُ لُأَمِن بُلُحُال الْحُرِي وَلِبْلِكُونَ فِي مَدْبِيرِهِم عُيْرُطرِيةِ الْحَفظ وَا فَيْوْ فَعِوْنَهُمْ بِذَلِكَ وَهُمْ لِأَلْبُ عِمْوْنَ فِي مَرْضَعِيْ أَمَّا لابروله وامابعي ربروه جدا ولذلك مَن مع أَنْعُنى كَما امرًابِعِرَاطِ بِتَقْرَمَدَ الْمِعِرِّفَةِ بِمَا قَرْكَانُ وَمَا هُوْ كَاصِّ فَانْ الاس البقي فَصُدُ اللَّهِ بِكُلامًا الازَامَّا هُوَ مِنْ ذَلِكَ ٱلجنَّ مِزَالِطِبُ وَأَنَاكَاتِ فَيهِ مِانْلَعْ مَا يَكْنِ مِزَالِشَحُ وَٱلْبُانِ وَذُلِكَ إِنَّ الْفُرُونَ بُهُزُ إِنْ بِخُلِ الْمِثْلِ إِلَا كُمَّامِ وَيُومِنُهُ وَلِينْجِيْر فَلْهِ الطَّمَا بِنِهُ وَالْفِهُ وَمِنْ أَزْجُهُ وَيُركِنِهِ بِغَايَةِ الْجُرَّبُ وَالْغِيُفَظِ وَإِلِجُذُرُ لُنُيْنِ بِهِنِيْنِ فَ وَقُدَنَنِ فِي أَذَا دُخِلْنَا عُكِي المريضِ أَنْ سُبَعِي قُلَا بِالتَطَنْ فِي الْجُوالِمِ فَالْ النَظْ فِي الْجُوالِمِ

الشُّدِينَه 3 وَالْجُرَانِ التِّيتَوْنِ مِنْ وَرُوالْفُرُدُ التَّيُّ الاربيه والانط هي من فالكنس الأأن بيون غرغون ظاهِرٌ فَانِهَا إِذَا كَانْتُ مِنْ عُيْرِعَهُنْ ظَاهِرٌ أَرْبَبُت بِهَا وَلَمْ يَوْهُمُ عُلِبُهَا مِنَ البِّلامَةِ مِثْلَ مَا بِحُونَ مُعَ جُمِّي وَم وَ البُّهُ مَا أَفِتًا فُدِّكِكُ كِبُرًا هُزِهِ الْحُتَّى السَيْطُهِ السِّلْمُهُ ورتَمُ احْلُهُ النَّا ألبرد وكرالشمين وكالماكان فالجحى مزهذا الجنبزفه أَسْهَ إِلْجِيَّاتِ الْجِلَالاً وَذَلِكَ انذاعًا عَبَّاحٍ مِنْهَا إِلَّ إِنْ بَادِدٌ إَصِحَابِهَا إِلَى الْمُحِدُمُ وَلِأَنْهُونَ سَالِهِ مَا أَعِتَا دُوامِزُ التَّدِيثِيَةِ المظع وَالمنهُ وعُبْره بَعْد سُحُون الحِجُ فَأَمَّا القَوْم الذَّبْبِ. سننظرون بأضاب مره الجي الملت والانكم المتفون ولايطب وكلزمونهم ونيها الجيدم فخرشي فكريبر مانكسبون بذلك الخياب هزه الجي من وزها وصعوريد بهزا التربيز وبضفو المُهِ ذَانُوعًا اخْرِمَ لِخطَاكَ الريكَ أَعُ أَمْ عِلْ الرضِي يِحِكُ رَخَاد بِرَخَاوْنَ عَلِيْهِم فَعِدِيونَ لِمُرْمَرَضًا مِنْ وَالاسْ يْدِ مْرُاوُاهُ فَذَا الصِّنْ مِنْ الْحِينِ مِهْ لَ فَيْنِ وَأَمَّا الْأُمْنِ فِي لَوُنْهَا وَالْإِيسْنِرُكُ لَ عَلَيْهَا فَعِنَّاجٍ فِيْدِ الْفَضِّلِ سِيَّتَقْسَا وُلاَ سِبِمَا إِذَاكِانُ لَمُرْبِحُتِ فِيهِ إَجِرِمَ نَعَ رَبِّنَا بِالْمِثْمَانِ

2/

بالمنها

دُلِكَ يُنْعِي لَكَ أَنْ يُنْظِرُ الْخِمَانِ عِلِيرًا لِتُلْالِيلَ فَهَا ٱلْخَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْحَلَّمَا ٱلْخَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْكِيلِ عَلَيْهَا ٱلْخَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْكِيلِ عَلَيْهَا ٱلْخَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَكِيلًا لِللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ فَيْلُ فَاذِا الْفَقَتْ كُلَّهَا عَلَيْ شَي فَاجِدٍ كَمَا نَفِقِ النَّعْ مُزَالِ فِينْ مُعِا فَنَهُ عِلَى أَنْ تُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكَ الدُّلُولِ وَأَن أَجْيَت أَل سُتَعَظِمَ فَيْنَا مِلْعَدُم إِلَى بَبْ خَالِق فَإِنَّهُ الْ اقْتَ المرض سِثْي مِنْ ذَلِكَ عَامِّمًا يَنْعَ إِنْ يَعَلِّى أَقَ لَا إِلْمِكُ لَا يَجْعُ ثُرِينًا إِذِ فتدخِله الجامر وقريج فت عندك الدلاله عُلِي السِّندلان عليه مِنَ إِكَالِ فِلْ عَلِالِ الْجَنَّى وَذَلِكَ أَنَّجُرْتُ وَالْعِرُونِ فِي اللَّهِ الحِالِ سنبده فِيجْمِع أَجْوَا لِمَا جِرَكَةِ عُرُوْفِ الْأُصِيَّا وَلَيْسِ يَجُود النَّهْ فَ شَيْ مِن الإلْجِيَاتِ إِنْ جَالِم الطَّبِيْةِ وَلَا أَنْ كَانَ يُزَانُ مِن اللَّهُ بِهُ الاولِي وَالنَّامِنُهُ وَمَانِطُولِ وَإِلَّالْمِيالِ اللهي يُنْ البِيرَ لَنُوايِد جُبَّاتِ العِبِ وَالْمِبْعِ وَذُلِّكُ اللَّهِ فِلْكُ المُناتِ لابزَال دَائِيل الْجَيِّ عَاجِيا فِي الْعِنْقِ فَامّا لِهِ جُرِي وَمُواتَ كلِيْلِ الْحِيْ يُطُلُ وَلَهُمْ يَكُولُونَا مِي مُنْكُونًا لِحِي وَالْحُثُنَّ مُنْعَمِّف لهُ هَنِهِ الْجَيْ قَدُرُنُو لَا يُعْدُمُ عِنِوالْجِلِكُمَا وَمِنْمُ مُنْ يُعِزِّنُ عِينَ قُلْ طَبِّ الْمُحُوْدُ ا فَالْ لَهُ مَكِنَ مِنْ الْعَلَاعِينَ فَالْمُرْمِنِ أَنْ مِكُونَ كُلَّا مِنْ الْمُ كِيْرِبُهُ عِمْ عُول المَنِ وَمَعِكُونَ البَول أَنْشَاعِ وَلِكَالُوفَت أُجْنِن مِمَّا كَانُحُبُهُ الْمِدُونُ فُرِ الْبِيِّكَ الْجُنِّي فَانْكَانُ فَاعْرُفُ

مِناعِظُمُ الرَّلاَيلِ مُ مَنظُ مِن يَعِرُدُ إِلَّ سِابِرِالاعِلامُ وَلاَ سِنع مالمكننا ذائبكم مثالثلابل ولوكان مرافلها دلاله وذلك انُّ فُضْلِ يَعْنَا بِاعْظُم التَّالَايِلَ وَالْقَصَهَا المَّالَ بَحُونا صَافَعَنَا ببَايِرًا لاعْلِام إليهَا وَأَعْظُم الْدُلارِائِدِ سِايِرًا لِحِيْمَ إِنْ هِي فِيلِيْف والبول وتناسع أن بُناف إليها سايراً لاعلام عُلهااعِن الاعْلِمُ التِّي قُلْ ذُكْرٌ بِقُولِطِ النَّهَا نُسَيِّرْ فِي الْوَجْهِ وَلَهُوَالْ المغنع والنفيس ومايستفغ من فوق وبزائيف وإن رأب الصَّاعِرِينَا قَرْصَرُتْ فِي عَضُو بِزَالِاعِضَا أَي عَضُوكَانَ وَيَوْ فعلد ماللؤكرام التي وصف منها بفاطع مدداكنيل حِنَا فَاجِدُرَانَ فَعُلَ شُكِامِنَ إِلَّ وَنَعِبًا وَنَ فَهُ زُا أَنْ عَهُ أَلَا أَنْ عَهُ أَلَا أَنْ عَهُ أَ سنخلك ان مَقْدُ للهُ عَجِيعِ الجِيَاتِ وَإِنْ الْكُونُ اللَّهِ وَالْحَالَ فَوَالْب ية هُنِهِ الحِيَّاتِ التِي هِي البينِ ط الجِيَاتِ وَأَنْهِ لَهُمَا النِّكُ لَا مُنَا ونِهَا الْأَسْرِ النَّالِيَةِ شَيْرِهِ مِنْ الْأَشْرِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحُوالِ ٱلْمُولِ وَالنَّفِي لِلْمُمَا لَجُيُّ وَكَازُ النَّفِلُ لَيْرِفِهِ وَلِيل بِرُكْ عَلَى وُرْمَ وَلَا اخْتِلاف اصْلاَعْةِ فَرَعِيْمٍ وَالْحِرِ مِنْ الْعِرْ فِ اوانكان فبوشى وزلك كان عيقا جُلاحِفياً وَلا لَا لَوك اَمَّا سُنْمِمًا لِهِ جَيْع اجْوَالم بالول الطبعي اوْغَبْرُولد بدُفْعُبِد

مِزَالِتَنِي َالِوَالدِّلَامِلِ بَنَعَيْرِةِ وَهِ إِنَّهُ بَعُ جَبِعُهُ مِالْوَالْمُ تكون اشع صفرة ومع من عرضت له الجحي بالغم منحو الجازة أعترما مجة مزعترتها ومع مزعرض لفالجي مِنغَفَ خِلَاف ذَلِك وَشَهُورٌ ٱلبِن فِيمِنعَ بِغَلَهُ ٱلْعُمَامِينَ وَتُكُون اغْنِيهِم عَالِيرَه وَكِنتُ لَمْ فَيُنَّا دَلُوزُ نَخَالِف مَلْ عُهُدُمِنهُم وُهُنِهُ الدُّلايل قَدْيَعُمْ مَرَاغَمٌ وَمَنْ الْعَمْ يَحُو مِزَالِاعِا وَاقَوْبَ مَا عَبْرَبِهِ ذَلِكَ أَمْرَ الْعِنْبُرِ فَقَدْعُلِكَ السِّبُتَكُ إلى يَنْ والاحْيَاعِلُ عَلَى النَّهِ وَالْمُوسَالُهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُ يِدِ المرَّجِي إِنِّن وَاوْجِ عِندُرْ يُحْكِنُهُ تُفَعَدُهُ ا وَبِهِنَا الوجه ينع ان فرق في المنظمة منع الويطل ويتن اعْمَ مِ فَإِمَّا مُن مُ مِن فَعَد مَا نَعُر وَيُعْدِهُ وَيُرْعُ مِنْ خِاصَه فَسَادلُونه وَذَلِكَ أَنْ عَجِهُ مَنْ يَعْ وَعَكَمْ عَسِهِ أَضًا وَذُلِكَ انْهُ بِحُدِمًا بِعَلْحِفْنُهُ وَبِرُطُوْبُهُ عَبُنْبُوالْسُاوَذُلِكُ تَلْعِنْبِم صَاحِبِ الْغُمِّ وَٱلْمِ مَكِونَانِ عَافَيْنِ فَالْمَاعِوْل العينين فعام عميم المعاب هن العوارض عنى الم والعم والبير وُلْسِرُ بِعُمِذَا لَ الْعَضِ وَالْصَابِ الْعَضِيرِ بَيْنِ فيهم غور بزالعينن ولانتياد مزاللون وتكون لجزارة

مُعَالِحَة عِنْلَ يُتَأْتُ وَجُعِ فِي لِلَّهِ إِلَّا إِنَّ فِيغُ مِنْ وَلَاعِفُ لَمْ بَنِي ذَلِكَ الْمُجَعِ بِعُدَاجِلالِ الْجِيِّي وَكُفِقه بِمُن الْمِرْتُفِ والمترخابه الفاعند سيكون هنا المحص المؤلم والأبله واجْعِلُهَا لَكَ عِنْ لَهِ آكَا عِدَ جَيْعِ الرِّلَا بِلَا لِبَادِيهُ أَلْرَالُهُ عَلَيْ سِّيلامة الجيِّ وَيفَقَ لاَنْضَا جَال لمَنْ مِنْ إِذَا الْمُظُّنَّهُ الْجُمَّا مِفَانًا يعرض لفا فينغ ال المربعة اله والأغبر ذلك مؤللاذ المُ القُلت لَهُ سَجِدا لِجَامِ خِتَّفَة ٱلَّذِن وَالرَّاجِهُ فَهُو وَنُعَلَّمُ وَاعْذِهِ وَأَنْهُ عِهِ السِّرَابِ بِغِيرٌ جَدُدٌ وَلَا يَوَقِ بِالْمَعَدُارُ الْعَصْدِ بَيْنِ لَكِالِلَا إِلَا الْعَالِمَ ا وَأَمَّا أَنَا كُمَّا قُرْعَكِتَ فَاتِّي قَدَارُوْمِ أَنْ لَخَبُرِ الْمُرْضَى البِّسُ النِّي تَعُدُّرُولِ مِي وَحَدِثُ مِنْ عُرِّالُ لَجُلِجِ إِلَى التَّطْرِيخِي الْبَالْ عَنِهُ المرِّيضِ وَمُلِخُ نَفْحِ الْجَيِّيابِ هَنِهَ الْفُودُ فِي الْبَعْدِ مِنْ الْحُطَّا اغْظُم سُلُع فَانْ فَالْمُ فِي الْمُؤْلِدُ الْمُلْمِينِ فَلَعْمِينُ لَهُ مَعْ مِنْ الْمُسْتَعِينَا وَالْمُ الفَسِي وَبَعْ مِن ذَلِكَ الْمُارِضُ بَقِيمَه فَاعْتَدِ لَنَعِيْفَ ثَلِكَ الْمُارِضِ مَلِ السَّفِظُ صَد كَمَا قَد وَصَفْت فِي يَنْ يِدِ السَّفِ نَرْ مَرْ بَعْدِ ذُلِكَ فَاظْلُ الاسْتِرِهُ لَيْ سَالِرِ الْمُعْلِمُ فَانْكَانَتُ عُوَارِ الْمُنْسِ فَرُسِّكَتُ وَامَّا مَنِ إِكِالْ إِلَا لِحَادِثُهُ مِنْهَا فَقَدَّخُرُدُ لِلْأَكِثَ النَّفِ عَلَى العِلْمُ التَّ الْجُرِيْتُ الْجُي الْمَانَهُ حَفِي وَقَدَعُ إِنْكُ عَالِلا سِبَدِلاً

الجي من المجرِّ عُمَّا اسْتَرَلِّ الْحَيْرِ عُلَى الْحِيالِ السِّرِ فَالْحَيَّ اللَّهِ والعجاب الاعدا وذلك الذلز كيفا تشاتع جادا وللك أبطا عَلَيْنَ كَاتَ مُوِّهُ دُرَّبِهِ فِي ٱللَّهِ فِي عَلَاهِ وَالْمُوالِ وَكِيلَةً الجُرُارَة أَيْفًا مُكُونِكَ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ فَا فَا فَالْفَعُ مِلْكُمْ مِنْ الْحَرِيْفِ اللَّهِ المناعبة ماديه فالله برك من طوله المنسية منها بِتُؤْتِدِحِهُ وَلِيْرِيجُورَ أَلْوَلَانُمِنًا فِالْمُحَابِ هِنِهِ الْكِالْصُبِعِ الصفره ولانكون بخرالبزي فهرطام كاولا بكوزاعيهم غابره جافه لك فدر تراها ويخبه كانها أتطب وازبد جُوْظًا مِمَا كَانَت فِطَيْعِتُما وَلَسْ بَعِوْزِ النَّفِ ايْضًا الْمِلْ إِلَالْمِعَرْكُمُانِكُونَ فِي الْعُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْبُهُ وَإِفْرَاطَ النَّهِدِ فَ وَامَّا فِي حَيَّ الْمِي عَضْ مِن الْوَرُمُ الْعَارِض فِي العِوْد فَإِنَّ النَّمْ رَجُونَ عَلَى الْفَظْمِ اللَّهِ وَيُونَ عَلَيْهَا وَمِيكُونَ سِرِيعًا مُوَاتِرًا وَتَكُونِ الْحِلَاهُ حَسِنُ وَحِنْ لَلْغُ الْحِيْ مُنْهَا فقَدُ سِّ اقَامِنْ عُوَالْبَنِ مَا جَادِلْنِيْدِ وَذَلِكَ ازْلَحِهُ وَاللَّهَ نِهِ مَنِهِ الْجُمِّي أَوْلَ مِنْهُ وَجَدْعِ هِنِهِ الْحِيّاتِ وَبِكُونِ الْوَجْهِ مِنْ البَّلْمُ مُ يَجَاعِنُ مُرْجَانُ الْإِلَاثُ اعْرَجَافِهِ الْعِمْ الْحِوْا منفقا وركون البواعة إلالكالباض وبعج يتع هذه الجلات اعبى

وبهم كثيرة بتربعه الازتفاع مزع البن والتريقه عظم سُفْرَغُرُوفْهُم كُمَّا مِنْفُر مِنْ صَالِهِ السِّهُ وَالْعُ وَالْمُ فَعَب مِن ذَلِكُ أَنْ يَجُونَ عُيْرًا صُحَّالِ الْعُنْبِ مِنْ الْحُجَالِ الْمُ وَالْعُرِّر سِيًا حِرًا فَامَّا عَينِ الْمُمِنِّ الْعُ فَعِلْيُمَا وَصَفْنَاهُ قَبُلْ عَ فَامَّا وَهُورُ مُرِيالًا فَالْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نمويج وَنْ عَالَا مَا وَنِهِ أَالْمَا لِبِيهِ اللَّهِ اللَّ جُمْ مِنَاعْيَا عِيالِةِ الْوَقْ اللَّهُ مِنْ أَوَّالِحِيَّ وَمُنْ مُنَّفَّاهَا فَامَّا فِيمًا بُعْدِ فَاعْتُرُهُمُ وَهُمْ مَنْ لَمُرْفِيْطِ فِي الْعِبِ نَدْكَ الْبَانِهُ مِ وَبُرِتَغِم مِزعِ مُهَا غُارِجًا رِجْ وَفَتْ أَغِظُاطِ الْجِيِّ وَمِنْهُمْرَتُ بْغُرُحِهُ البنير وبرُ وُمره بَغِنا خِطَاط الجُيّ وذَاكِ بَرَضِ افْرَط فِي النِّبُ ولربع بِمَ لَهُ مُعَ الاعْبَامِرُدُا الْوَجُونَةُ مِنْ مُنْ ب وكاللهُ وَأَنْصَا لِيزِينَ وَيَهِ الصِّنَعِ وَدَلِكَ أَنْ كُافْرَكَ يِ الْعُبُ بَكُونَ بُصُدُ صَعِيرًا ﴿ فَامَّا اصَّابِ الصِّفَ الْحُدُ فكون بنه م عظم أفامًا الجي التي تكون استحماف الحله فني وحبوها من دون سابرالحبات علمة اجتمان والشجيف فه معيون أمّاإذا بردوامًا إذا لقيند كيفية فأبضه لمنعنتها كالزب عِمْ لِلرَّجُلِ اللَّهِ النَّيِّ مِمَا السَّبِ وَفَدَ بَجُ لَ الْسَبْدَلُ عَلَى فَ

هَا مُن الْحَالِينَ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اعِبَا فِنبَعِيْ أَنْنَفَتُكُمْ إلَيهِ مِأَنْسَا وُلِمَ الطَّعُامِ احْتُمُ الْمُقَادِينِ التي يقوى عَانُ البِينِهُ لِيهِ عِلْمَا يَسْفِى وَكَبِدُ وَالنَّيْمُ فَقُطُ وَلَشُّرُفُ الْصَّامِ وَالسَّوَابِ المِقْرَالِ النِي يَقُووْنَ عَلَيْهِ وَلَنْكُو المُغَرِّاضِ التَّيْعِيُّدَبِهَا مِعَدُانٌ فِي الْأَغِرَامِ التَّيْعِيِّدِيهَا سِابِرْجَجْيع الأشيا وهي فود العليل وستندؤ ملحه الطيع وعاكنه وَالْوَقْ مِزُالِتِينَهُ وَالْبِلَدُوسُ إِينَمَا الشُّبُهُ ذَلِكُ . فَأَمَّا مَنْ عَرْضَت لَهُ هُزُهِ الْجُنَّى مِن وُرُمِ الْغُدُدُ فَينْعِ أَنْ عَنْعِ مِنْ الشَّابِ اللُّهُ عَلَا الوِّزُم : فَامَّا مَن عَرِضَت لَهُ عَلِهَ الْحِيمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ والاجتقال فانكال ذاك الأستعضاف والاجتقان سيبرا وَلَمْ رَكِنُ مِهِ الْدِرُولِ مِنْ الْمُؤْرِنَةِ فِي أَنْ مَعْ مِنْ الْوَلِ السِّرَاجِ فَامَّا مَنْ عَانَ مَهُمْ فَدَعُرُ فَلَ الْبَيْعِ صَافَ وَاحْفَان شَدِيد وَيْدِ بكند فضُل مُلِكُ فَينَعَ إِنْ عَمِنْ مُنْ أُولِ الشَّابِ 🎎 فَامَّاسَ كان فهُم قَرْعِ مِنْ أَهُ هَنِهِ الْحِجَّ مِن مُعْمِرًا وْمِزْ عَالِقِرْمِنَ عِوَا رَضِ النَّهُرِ فَيَنْفِي لَكَ بَعِدانٌ مَرَظَهُ الْجِتَّامِ أَنْ مَرَبِهِ بِالْمَفِدِ بِهُ الرِّطبُه الجبِّرة الحُبْهُوسِ فَامَّا الشَّابِ فَاجِوجِهُم الْبَوْلَعِكَ السِّهُرُ وَسَبِّعَ إِنْ شُعِلَمُ مِنْهُ بِلا تُؤُوِّ إِلاَّ أَن يَجُونَ فِي الْمَاسِ

جُتِّ يُوَوانِينَوَ النَّفِرِ فَإِنَّ الْقُلِيلِ طِلْمُنَّا يَظْهَرُ فِيهِ الْاخْتِلَافَ فِي قُرْعِهُ وَاحِدُهُ وَلَمْ ذَلِكُ أَنْسًا نِهِ الْكُسُورِجِدًا وَلا يَظَاهُرُهُمْ مِ دُلا مِن المِن مِن الله الله المُنافِق المُ فِنْغُ أَنْ بُكُونَ عُلِي هُزُا الطَّرِّيقِ سُبِعِي أَنْ يُخْلِجُنُعِهِم اللَّهُمَام الأأن رُكِانُ مُعْمَرامًا عُرَائِدًا وَأَنْ الْمُعْمَرامًا عُرَائِدًا لِمُعْمَافًا الجلداوبنب وزم الغرك التي فالأنبيه والإبط الماسكوته ان نطيل ٱللَّكَ فِي هَوَا أَجِمَّا مِلْ نُعَبِّرٌهُ ذَلِكَ شُمًّا 💰 وَأَسَّا سِيَّارِينَ مَنْ عُرُضُ مِنْ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ السَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ وَبُوذُن فَمُ نِدِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَيْهُ مَا أَجَبُوا وَازَارُهُ وَا إِنْ سِلْمِانُوا اللَّهُ فِيهِ مِثْلًا ﴿ وَاتَّالَاخِ إِلاُّمْن الغابراك برالأملي اللبنة فهولا فيار العبالغع منه ابتابر المَّذِيْ الْمِالِمُ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ وَالاحْمَانِ شُرِمِ بَجْرِهِ بَلْ عَرْضَت لَهُ هَنِ الْحُتَّ مِن وَرَّمِ الْعُنْدِ وينبغ انبيا از ستنوال المياب هنوا كالان دخول الحمار رأد كُلْبِرُو جُبَيْبِ مَا مِكْنِي وَامَّا ٱلطَّجُامِ وَمُدَى كُنْ أَنْ اللَّهُ الطَّجُامِ وَمُدَى كُنْ أَنْ اللَّ مِنْهُ الْجُارِ الْوَّبِ مِرَازًا وَلَشِرِيَ عُلِمَ ذَرِكَ لَالِاضِ اللهِ بَجْمَاف وَالاجْتَقَارِ وَلَالِاصْابِ وَرُمِ الْفَرُدِ لَكِنَّهُ أَمَّا يُعِلِّ لِاضْابِ

الجنب وذات الرئه وذا والكل فالتنه ذلك وسنذكره ٱلعَلَامِينَا بَعِد مُ فَامْنَا إِنْ إِن التِّي سَعِمِ مِعْفُونُهُ الْأَمْلَا طِ فإتما وزب بهذا الابنماع فالمغرائج أبركات والسبت هواعزاض لامراص فراحتها علقنيها المراص ففواجتات منهاما لاركون على اعراف وها أسام المراع المراع الماركون على اعِرَاض وَجُنْ ذَاكِرُوْنَ أَوْلاً مَلْكَانَ مَنْ الْبُرْعَةِ أَعْزَاض وُقَدُ يَبِينِي هِ هُنه الْجِمَاتِ أَن حُرَّفُ أَمْرُهَا مُنْذَا وَلَيُومِحَيِّف إِنْ الْمُعَانِ عُنِهُ الْجِالَ فِيهَا مُلْ مِنْ مِنْدَافُجَالَةً \* وَهُلَ هِ مُعَمِّرُهُ الْأَلْارِمُهُ وَإِنْ لَوْرَكِينَ ذَلِكَ فِي قَالَ مُؤْمِدُ مُعَافِينِعِي اربرام استبلام نوع الجؤي البؤم النابي فأز لرعي فالكوم الثَّانِي أَيْمًا أَلُو تُوْفَالِعِيِّ مِعَلِيها فَأَمْهَا يَشِيرُ لَكُ لا مُحَالَّه ونعية فالبؤوالثاك ومأافل مزاحتات ماجتلج فالمتعصا تَوَفَهُ الْمِلْ أَنْ تَظَرِّبِهُا الْمُؤْمِ الزَّاعِ . وَأَفَا وَاصْ وَأَوْجَنَ مُأْمِنِ تَنِي مِزَالِمُولِ الدَّلْمِ الرَّيِّةِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الدِّيْنِ الْمُؤْمِنِ الْمِجْيِّ وَأَنَا وَاصْفَ بِلِكَ الرُّهُ إِلَى إِنَّ سُعَمِ مِنْ هَذَا الْعَوْلِ وَاسْتَح مِنْ فُ يِدِكِنَا مِ غُيرُهُذَا 🍰 فَاقُول اتَّلَ عُبَاتِ أَلِيَّ يُتَهِينَا فِض فينبغي لك ازنعته طامل بخيار التي تؤب بإدوار وذراك

وَحَعِ اوْضُرِ كَانَ فِي الصَّرْغَيْرِ وَقُرِيْنَغِ انْظُلْدُذُلِكُ فِي لِبَاقِينِ وينبع أبضا انسب كمزالة أب أحجاب الغم وأصاب المتر والحجاب الغَيْظُ فَامَّا الْحُيَابُ الْغَضْبُ فَلَا مُنْعِ لاَ سْلِهُم مِزَ السَّابِ سَيُلِحِتَّ لِينْ عُضُهُمُ أَصُلاً وَعِرْخُوزَ مِنْ فَأَمَّا قَبُلَ ذَلِكَ فَاسِتَعَالَ الشَّالِبِ وبهم خطن وينبغي أن ترومان تورد على صاحب العلق ضرالسب البِّغ جَيْثُ لَهُ عِنْدُ الحِلَّهُ فَقَامِلَ لِلْاعْمَا بَاللَّهِ وَٱلبَّهُنِّ بِالتَّوْمُ وبقاب لالغيظ والمتر والغنب بشيك بالقبر وللنبدها وتطييبها بالكلام والفعال وبما بلق مما بنظراليد وبما بِخُلَتُ بِهِ وَعِلْمُ هِذَا الشَّالِ ابْضًا قُرَسُعِي لَلْ هُمُ انْ عَبْرُعِنِ العَيْرَاطُلُوبُهُ رَاوَبُقِرٌ \* وَمَنْعَبُضَ لُهُ هُنِهَ الْحُيْرِ مِنْ ورَمَا لَغُرُد فِينَهِ إِنْ عِبَالِم ذَلِكَ ٱلْوَرَمُ وَسِّالِيِّ لِعِلْالْهِ وَمِلْوَا فَبله الْجَفِزالِةُ بِهِنَيْسِهِ جَرِثْ الحَيْ وَهُذَا الْقُولَيْةِ وَلا إِلْحِيِّ بَوْمُ وَعِلْجُوا تُحْوِلِكِ اللَّهِ مِنْ وَأَمَّا سِلَا لِجُنَّاتِ فهنها ما بعيد مِن أو زارجًا رَّهُ ومنها مَا بعثِدِ مزعفونَ فَ الاخلاط فَأَمَّا إِلَيْ اللِّي تَحِيثُ مِنَ لِلأُورُ إِلَّهِ فَكَأَنَّهَا أَعِرَاضٌ العِيدُ لِنَاكَ الْاعْضَا الْمُحَدِّدِ فِيهَا الأورَامِ وَابْهَا مِلْكُ الْعِلْعَ لِي الاك أو من قد من الم العضوالة حرث بدر العلة مثل دات

الم منالة

الجزائة وكتبكا وكخ كالمروق وكال الأبووالوقت الخاص من أوَّاتِ البُّهُ وَاللَّهُ وَجَالُ الْمُوي فِي ذَالِ الْوَقْتِ وطبيعيد المزيض وسنتدؤما فترمزا أزه فالحدوث الجحج بِهِ وَمُأْسِعَ جُمَّاهُ وَذَلِكَ اللَّهِ إِنَّ أَنْ يَنْعُ لَنْ يَكُونَ وَالْجِيفِينَ كِاهُ وَالنَّعِزِينَغِي أَنْ يَجُونَ قُومًا وَيُهَا عِظِمًا شِهِ الْمُواتِدُ أَيْنُ وَيْدِهُ مِنْ الْمُقْلِكِ بِهِ وَكِالْمُجْلَكُ فَ اللَّذُمُ الْحِبِي بذلك أشيه منه بأن بحون يُولُه شي كارد خلاف أكالي النافيذية الربيم والنابيم في لنور ودُلك الله الماس باك اعتاب بينون مالنافض ينزد وسبغ ان يونالوقت الجاحزم فقات البندم فقا وأن بخوا للبكائا وكذلك كِالْ لَوْيَ وَدُلُكُ الْوَقْتِ وَرَكِوْنَ طَيْعِهُ المِرْبِعِلَ مُسَالِكِ الْمُؤْنِدُ وَعُلِيدٌ الْمِرَانِ وَلِكُونَ مِنْدِ مِنْ الْفَرَابِ وَلَكِونِ مَانَفَكُم مِن إِنْ قَبْلُ خِذُوْتُ الْجُي مِثَاكِلًا كِمَاهُ وَهُوَانَ فَيَ الكالج فك وُوَالْ الصَّدانْ الماصدة الكلِّح فَمِن وَالرَّعَهِ وَالْمَانُ سُالَةً جُرِّ الشَّهْ فِي أَوْبِ مِنْ إِلَانَ اللهُ البُرِّدِ وَالْ الْإِفَاكُ مِنْ الطَّعِلَمُ أفك منذ المالت والتهرائص والغ والعب والمالتوند

وَذَلِكَ اتَّ البِّعِ وَالْجِبِ فِي الْحُثُمُ الْحِلَّاكِ إِنَّا كَيْنًا الْمِعْ الْفِض إلاات المنت مع اقراحيد وثيقا سَه كم ينا فض ديد فاتأ الربع فلااعلم محى رابتها أبتأت بالحض أيد اكوناتما يستدالنافض وَمَوْجِبُ فِيهَا عَلِي كُولِ لِلْآيَامِ مَعَ انْهَا لِهِي نَيْثُ بِي نَذَا وَاللَّهُ لَكِنَّمَا فِلَكُ مُنْ كَالِاتِ المَّاعِينَ عُرْنِفُ لِهِ مِنْ خَيَاتٍ أُخَنَّ تِعَدِّمْنُهُ أَوْتَكُونَ جُمِّيَ الْهِ عَنْبَعا لَجُمِّيُ الْمِيْنُ الْمِيْنَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِينَ الْمُ فَأَمَّا الْحِمَّ النَّابِيهِ فِي لَيْوُمْ فَلْنِيرُ نَكِاداً نُحُيْثِ الْحَجَ عِلْهُ فِرالْجِينُ كُمَا أَنَّا لِيْعِ لِينِي كَادَانْ عُرِيثَ اللَّهُ مَعْ عِلْهُ الطِّال وَأَلْجِيَّ التَّي مُنْ بِي مَا فِي سُدُيدٍ وَمَي أَوْ لَي أَنْ يُحُونَ عَبَّا مِنْ أَنْ يُكُونَ عُبُوهَا مِنَّا بِرَاحِيَّاتِ وَإِنْكُانَ مُعَ ذَلَّكَ سِابِزالدُّلْ بِلِ النِّي الْأُواصِفُهَا بَعِبْدُ مُوَافَقُهُ شَاهِ فَعَلَى بَدِهِ التلاكه فإنك تؤسن استاب تلالا بينا منذا وليعمولي الجُيِّ إِنْهَا عِبُ وَإِنْكَانَ الْمِرَاوَهَا مَعِ نَافِضَ سِيْمُ الْجُجِنْتَ عِنْدُ ذُلِكُ إِلَى الطَّرِيْدِي إِنِ الرَّلَائِلِ الْحَالِجَةِ اَكُثُنَّ لِإِنَّهُ تَدْعُرُكِنَ الله ويُحون بالراجح الجمع النَّابِيهُ فِي لَيْ يُومُ وَمُحْنَ أَنْ يَحُونَ يعا والبرفاتان فقط أكر فيعز كانتون الجتي المناظرة العب وعُبْرَهَامِزَ لَحِيَاتِ المصّلةِ الدّايمة وَأَمَّا سِّابِرٌ الدَّلَا بِلْ فَكِيفَّةِهُ

النع وسُرِّينَ مَن وَهِ الْعَبِ وَجَدِت الْعِرْوُون والْعَبِ سُبْض بنيت السيء عنبرًا والشَّدُّ تَوَاشُرًا مِن النَّجِينَةِ المِبْعِ وَالمِنْطَافِ ابُقًا الْمُرِي يُونِ فِيجَرِكَة وَاجِهُ مِنَ الْجِرْقَ مِيْلِكُ وَالْبِعِ على ليعتما ودُاك المات الاختلاف الماتريخ الجمات العَارِض في قَعِهُ وَاجِنُ مِنْ الْحِزْقِ الْبُنِ فَيْ الْجِي مُنْدُرُ سارزا كالمرتب من قبل الكري اللاسكة والمنقااليوع كَيْبِرًا مِن وَيَطْهَا وَلَبِيرُ الْمُرْكُذُ لِلَّهُ فِالْجَبِّ مِنْ فَيَكِّلْ از تفاصل البرعيمه والحريكة وخي العب بنين يزويخاصه يدووت منهاها وكلال الجرارة الضافيما بين فالبزاع أب ولمن بم بين المال المنابع من المنابع من المنابع المناب الجُرَانَ وَاللَّهِيْ وَالْخَالِنِ وَهُنِّ هِ أَغْفِلْ ذَلَا إِلَا لِبَعِ وَلَنِي خَلَيْجُ الْفِي وَلَا يَعْ مِنَا فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ بجَدِ أَنْ يُظَيِّهِ طَلِيْعِةِ المَرْنِفِي لِي إِلَالِيتُودُ الْمُبْلِوقِ وفت الحاصر من أوفات البيئد مُلهو الخيف وفي اللهوي الجاجة هُ المِي عُنْلُونُه بِأَنْ كُونَ مِنْ حُرَّوْمُنَ بِرُدُ وَكُلَّاكُ مِنْغِ أَنْ تَعَفَّ وَطَيْعُهِ اللّهَ النَّاكُ وَطَيْعِهِ الأُمْرَاصِ الفّاسْيِهِ يُو ذَالِكَ ٱلوَقْتُ وَنُظْمُهُ لِيقَكُمُ الْجُجُعُ عَلَمَ زَالْطَالِ أَوْ

بُوْرِنَ عَلَى خِرُونِ هِزِهِ الْحَقِي فَاكِانَ قَدَعُرِضَ أَنْصَا لِكُثْرِينَ فَدَ مُرْضَ فِهُ ذَاكُ ٱلوَفْ إِنْ الشَّحْمَاد عِبَّا فَعَى ذَاكِ كَلْيُلُّ يُعْجِمُ اذْكُوْبُاهُ مِزَالَةُ لِأَبِلِ فَإِنْكَانَتُ هَنِهِ الْدَلَالِكِلْمَامَوْدُود أفاعظمكا وأفواها غ وآنت بالمزنبز عبطشا شرببك أفرف مرائل أوعِرْق من فَاللَّا الْمِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُم ذُلِكَ بِيَاكًا ظَاهِرًا اللَّهِ عِنْ عَلَى مَانْتُ بَغِدُ هَالْ الْجَيِّ قَد سَبُكُنُت اعْنِي ظَاهِرَهَا المِنْ بَعِنْ فَهُ جُنْهُ وَاللَّايِنَ وَالْحَبُرُ لِكُ مِنْهَا وَبِعَينَ عَالَا حِزَدَةِ الْمُرْوقِ الدَّيْلُونَ الْفَيْ فَهُمِّ الْجَعِي فين وأفغ بناعًا أَن بلك أنجي عب كالوكن فكرابها قَدِنَا مَتَ عِلْبُهِ عِبًا وَقُدَينِغِي الإِن أَن اصِفُ لك دُلا إِلْحَيْ الرِّيع فاقُول أَصْ لَيْن ذِلا بِلِهَا ذَلِبُ لا بِطُهُنْ وَأَوْلُ وَبِيهُا مَا ذَامُ التافض فايما بصاجبها وذلك أننضه سكون شرسوالفاوت شُدِيْدِ الإِنْطَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَامَّا عِنْدَ بُلُوعْ هَزِهِ أَجْتِينَهَا اَوْجُهُ اَوْغَابُ تَرَيُدُ هَا اَيْمًا فَلاَيْدَمِ الْحُيْنِ بِهِ النَّفِي جُرْعُه وَتَوَانِيُّ اللَّهِ اللَّهُ عِلْحَالِ قَرَبُّهُ فِي فِيهِ مِزَالِا بِطَأْوَالْقَالَ المخصوص وشؤازات تست ماحرف فيومزا ليرعة والتؤاثر الجهجان الجح وفوزها وإزائ أصبت فتنت بزنمنه فأبة

يِدِ الجِي النَّايِهِ فِي آيوه وأمَّا الأبطا فِي النَّفِي فَسَهَا وِيهُمَا وَٱلْعِطْشُ فِهُ الْجِيُّ النَّامُ فِي الْيُوْمِ اقَلْمُنَهُ فِي النَّامِ عِبْسُر قلته ونفضانه غ البتع عُنه فالجبّ واللَّمان وسُارِللَّ كُلَّهُ مُكُونَ وَالْعِبْ عَلِي اللَّهُ مَا مِكُونَ يُسِيًّا وَمُكُونَ وَإِلَّهُ النَّابِيه فِي لَهُ مُومِ رَطِيًّا وَمَتِوْنِ الْفِي مِنْ الْفِي الْمُعْيَا وَمَكُونَ كُا تُخرُج بِالْبِرَانِ الْمَيْلِ إِلَالْبُرُودَ وَالْمُوهُ وَالْمَالِيَّهِ وَالْلَحِيَّةُ ويُجِدُ البِرْنِ \* هِذِهِ الجِي مَلُوَّا مِنْ أَخْلِطٍ غَيْرِ فَنِي عِنْ مَا يَعْمِدُ وَإِنَّا مَعْ هُوه الجُرِي أَنْشًا لانْجابِ الدنهان والطبابع والأمزيد التي هب إِلَالْطُوْرَةِ الْمُثِلِ وَ وَلِلْوَقَاتِ مِزَالَةً مُوالِيَّ ٱلْمُوْرَةِ عِلْمِنَا اعلب ومَا زَات فَط شَأَجًا بِعَالَ عَلِيْهِ ٱلمُرَارِ وَمَرَالِهِ بَالِيسَ اعْمَرُونُ هِن الْحَوْلِكِ المَّالِّمَ المَّالِّونِ اللَّهِ الْمُعَالِقِ وَعَاصَّد من صَغُرِهُم وَالْ مَنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْكَةَ ا بُدُنِهُ أَمْرُا إِلَا لَالْطَوْ إِلْتِمَن وَمُنْ يُسْتَعُ لِلَّهِ فَطُ وَالْبَطْ اللَّهِ وسُأنهُ الإيحَارُ مِنَ الطَّهُامِ وَالسِّلْبِ وَالمَّلِّي وَالانبَجَّامِ المِلَّهِ الفَارِ المَوْاتِي وَخَاصَهُ بَجْدُ الطَّعَامِ وَالمُلْمَانِ إِنْسَاالِيُّ هُ إِلَّى الركونيوائنل وبرزاؤ كاب البيندالقة وبروالات الموي لتجب انظب عليه فإلم أي وان الته هذه الجي البيان ذرك الوقت

جُمَّات غَيْرُ لاز مُدانِظُامِ أَدُوان مَعْ وْفَدُ وَسُطُلٌ وَنِيزٌ الْمِغِنِ هُلِحُاوُرَسْتُكِ الشَّكِابِ وَسُطُرَّائِشًا هَالنَّبِ كُنْجُاهُ مَعْ عُرِقً وُلْبُنَ عَجِ أَنْ مُومَعَ فِي فِالْحِيُ عَلَيْهِ وَعَذِلَا فِي الْحِيْدِ النَّالِيهُ فِي أَنْ وَلِأَنَّ ذَلِكُ إِنَّا هُوَ مِنْ خَاصَّهُ مِتَّى الْحِينَ فَإِلْ مُائِت بَجْدَتِكُونَ الْجَيْ دَلِيلُ الْجَي كَامِيا مَا مَا وَالتَّمْزُ الشِّرْمُفَافِ مِنَ النَّفُو الطِّينِعِي وَابْطَا فَقُرَبُ يُنَّ لَكَ بُيا ذًا ظَامِزًا انَّ بَلَكُ الجَيْنَغِ مَ وَأَيَّا إَنِّي لِنَّابِهِ فِي اللَّهِ الدِّلالِ كَاصْدَنْعِرْفْهَا وَهِيَ الْكَعْبِرَ الْجِرَارَةُ فَيْهَا مُعُ فَضْلَ رُطُوْبُ وَ وَشَيْ مِنْ مِنْ وَلِنْهِ رَبِطُهُ لَاكْ رَبِكَ أَكِوْ عَوَا وَلَ مَا لَلْهِ لِلْهِ البئز لك نها اتمَّا تُظْهُرُ الْدُاطَالُ لَيْكِ بَدُكُ عِلَى الْبَرْنِ فَإِلَّكُ عِنْدُ ذَلِكَ عَبِّنْ كَانَهُ بُرَتَعَجِ مِنْهُ جَوَلَ دُخَانِيَهُ نَجِالِطَهَا جُالَّ كتير وكاتها بأن ون المرتاد فلعنونه كين أشه مِنْ يُكُون مِنْ الْ قَدْعَلَيْت وَأَسْتَجُوذَت عِلْيَهَادَتِهَا وَبِيكُون ٱلنَّصْ لَيْ الْجِيابِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ اللَّهِ الْمُعَالِمِ اللَّهِ اللَّ بأع أَنْ مِن مَعْ زُمْ الْجَابِ الرَّبْعِ وَنَقْصًا نِهُ عَنْ شِرْ أَجِابُ العت ويجوز التغوالية المخالقات ويحالي ويحال ووائدتها مِنهُ مَنْ الْعِبِ فِيَسْ بِفُونَ لَهُ أُونَ السَّفِي فَهُمِّ البِّعِ عَالِيْفِ

عَلَى عَظِ الْجَيْ وَإِنَّهُ السِّينَ مِزَاحِمًا إِنَّا لَعْتِرَهُ وَازْبَعْتِ هُنِهِ الْجَيِّ بِهُ إِن أَكَالَ مُ زَانِتُ لَمَا فِي الْجُورِ التَّالِثُ هُجَانًا ازْبُدِ وَزَانْتُ مُرْحُ ذَاكُ البَرَانِ وَالبُول لَيْرِ وَنَهُمَا شُؤُمِنَ النُّفُحُ فَلِيسٌ عَكِرَ السُّفِّي الدَّاجِي وَلا الجَيْفِيهُا الْجِرَانَ فِوْ أَنْبِ الْعِ وَانْكَانُولَ الْفِيَّا عِدَ الْبُومِ اللَّامِ شَيْرُهُ لِمَا إِلَى فِي لِتَالَّتُ وَ زَانِتَ الْجُنَّ عَمَّا الطِهُ مُنْدُفِحُهُ وَزَائِسًا لِوَجْهُ وَسِالِزَ الْبُرْفُلَةُ غَيِّرِضَامِ فَاغِمَ اتَ من أن هُ وَ الْجُمِّ أَنْ كُلِثُ زُمَّانًا الْمُؤلِفِهِ وَهِ الْمُؤلِفِهِ وَالْمُؤلِفِ الْجُمَّاتِ التِّي لَيْتِت مَعِهَا أَغِرَاضَ وَأَمَا وَاصِفَ لَكَ فَبْمَا بَعِدَ طَرْفِو مُرُاوَاهَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا وَأَبْدا وَكُو بِإِجْمَاتِ الْمُعَدُّدُ ثُمُ أُصِفُ بِعِدَ فَإِلْ عِلْجِ أَجِيًّا تِ النَّهِ اللَّهِ عَافَوْلُ الرَّاعِيدِ الْحِدُ الجتزات المفترة وابتكما الخب واطؤلها الربع وليزفها خُطَرِّمْنَ لِفَابِهَا \* وَامَّا اللَّابِيُّهُ فِي أَيْنُومْ فَطُولُهُ غُيْرً سِلِيمهُ مِرَا لَحْظَرٌ فَقَدْ سَعِي إِنْ فَتَوالْغِنُوا مُنْزَاقً لَهُ فِهِ الْأَلْضِ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال بنوبع اللؤغ المنهايه فانك الأرك أرتوك وصاجبه بخابه التُدَبِرُ اللَّطِيْفِ لَرُيْزُةِ ذَلَكَ شِيًا وَمَاكَانَ مِنْهَا أَطُولُ مُنَّ فإن الشكم تُربِّر صَاحِبِهَا مُنْذَا وَل الأَمْن إغْذِيكِهُ اغْلطا تَلفَّت

فَاسْبُهُ فَانَّ دُلِكَ دَلِيلَ فَوِي مُعْيِرِ لَكَ بَعُ سَايِرًا لَذَ لَكِيلَ لَيْ وصفت على معرفه الجمي وليترسيك العنق اللاد من الجبي كَمَا بُيْكَنَا فِي الرَّبِم اوَ الحِبِّ وَلِذَاكَ لا يُكادِ عَلِيهِ الجُيُ أَن يَعَيَنُهُمْ نَقًا بَيْنًا الْإِنْ وَٱلْفَرْظِ مِنْ فَامْا الْمِوْلُ فِيمًا يرك من الابد في الميّات عِند مّادِيها مِدلِكَ عَلَى وَقات للهُ المرض . وأمَّا مَا بَظْهَرُ لَكُ مِن حَوَّالُهِ فِي المِّرا الحُمَّاتِ فَعَد بُولْكُ ابْضَاعِلُ طِبْعِدِ الْجُنِّي وَذَلِكُ اللَّهِ عَلَى الْجَيِّلَا الْجِتَّلَا اللَّهِ فحك أيوم المأزوية اسمر والماعليظ كرواجن مشبع وجن فِي أَذِتِ أَمَّا سُمِيعِ الصَّفْرُةُ وَأَمَّا دُونِ المسْعِ وَجُرِهِ فِي الرَّبِعُ عَلَف الاخوال الحِنَّهُ فِي لِكَ الْاحِوَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْحَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الل الجيات المفترّه 🚜 وأمّا الجيات المقللة الزامية فير إنبلغ الدُّلائِل لَك فِي نَعِرُ فِهَا الْاَعِدُ فِيهَا سُرًا مِزَالِ عَلَم الْحِي وَصَفْنَا الهُ بِسَاخِ إِنْ يُوحَدُّ إِلَيْهِ إِنْ المنترة وَأَنْ عَضِي اللَّهِ وَعِبْرِينَ باعدولانعض ونها وان كون ترترها تزيدا كالمحتلفا وهذل الدُلْيِلِ اللهِ مَامِرُكُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُرْهَا فَرَسْنِيدَمُ الْمُطَوْلِ وَانْ يَكُونُ الرَّالِمُ الْمُ الْمُ اللِّهِ اللَّهِ فَالْمِرْالِيِّنَا وَإِلَّا اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ اللَّ النَّفِي مَعُ ذَلِكَ مِنْ نَظِامِ وَأَخْلَافٍ وَمِيْؤُو ذَرْ قَالَ ذَلِكَ دَلِلَّ

ويجه ازعظ طاله غابدة الوظير وبجول فيمل أنغ فرحنيه وونيد لُوْنِ مَعْ نَفِيتِهِ وَمُرْبِلُ وَكَانَ ذِلِكَ خَاصَّهُ سِنَامِنِهُ فِي الرَّحْلَيْنِ جَوِّ الْمُفْتَاعِلِ الْخُلَامِ وَاجْعِبَنَا ۚ إِنَ أَنْعِ الجِدِ بِأَعْظُمُ مَا يُعْإِلَجُ بِهِ مِثْلُه وَهُ وَلَمْ عَا بُرُلُكَ عَلِي إِنَّ هَا الْجَتِّي ٱلْحِبِ الْتَيْهِ عُيْر خَالِصَهُ وَلاَنْفَيَّهُ عُبِرْمُتُنَّا بِهِهُ اصْلاَ عُبِّ الْعِبْ الْخَالِصُهُ الْفِيَّةِ وَلِدُلِكُ قُلْتَ أَنَهُ يَنْفِيلُ فِي مِنْكَ أَوْلَ البَيْلِيهُ وَذَلِكُ أَنْ وَجِددُ المُ جُهْتِ اخْلاف جِمَّات ٱلحِتِ فِي الْبِهِ الْحِبُ أَرْخُ لُونُ الْخُلُ ندبر الغذافها وفرسنغ أراصف كيف سنج أنغبز ويجتد وَنَكُنَّ غِينَ فِي ذَٰ لِكَ ازَاصِفَ ثَمَا مِمَا عُرْضِ لِلدُ لِكَ الفَيْحَ جَيَكُونَ مِنَا لَا كِبَاتِ الْعِبَ التَّى لَيْتَ غِالِصُدُ وَأَذْ خُرْعَ نَهُمُا رَأْتُهُ مِنْ النَّهِ فَأَفُوْلُ أَنَّ الْوَقْتُ مِنْ الْسَيْنَهُ كَأَوُلُو اللَّهِ النَّرِ عَزُولِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ قَبَلُهُ فَأَمْدًا لِأَجَّى ذَلِكُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَبِلُهُ فَأَمْدًا لِ مَعُ قَتْجُرِينَ فُرْبُهِ مِنْ وَفْتُ وَكُوهُ ٱلْفُيْرِ وَلَمْ مَكُنْ جُرَاهَا لِحُي سُينها بنخ الحال ولاننزعو وقد شيها بنخ الجوووج الله الجي ولااحابه في راد ولاكتبر عرو لحقد المن ذلك البؤه محنومًا وللبندال الخدفلة اكان خِوالسِّاعَةِ النَّالِينَهُ نْعَيِيدُنْ نَدَا يَبِيبُولُا أَكُمُ مُنْ ذَلِكُ فَلَمَّا كَالْمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

المزيض مَعَ مُرْضِهِ افَاضْعُورْتِ إِنْ أَنْ سَقِلَ عُرْخُ إِكَ ٱلدُّونِيرَ الْحُكُنَّةِ فِوَفَّتَ عَيِّالُوفَ النَّيِّ يَنْغِلَ أَنْ رَبُّونُهِ بِكَالْأَلْمَةِ بِّ وَذَلِكَ اللهُ لِسَنِيْغِلِ ذَا قَرُّ المُتَعِنَّ فِينَاهُ الْمُرْضَاحِبُهُ اَعْلُطُ مِنْ الْاَعْزِيْدُ الْجِي الْمِرْتِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ذُلِكُ وَهُوا أَنْ يُعِلِ الطَّفْحُيْعِ مَا يُدَبِّر بِهِ صَاحِبِ الْعِلْمُ فِي قَتْ سنهاعلته وهزاانه عام جزع الأراض وتستعج أن نظرم هُوَانِدِ جُرْعِ الأَمُورَ التَّي خُفُرِكِ لَ وَلِحِد مِنْ فَهُ الجَبَاتِ الْمُفَرِّدِ ومنال ذلا مجتى العب وقد رائب أن الأجود الفقع فولي بِهَا فَافْوُلْتُ اللَّهُ قَدُسُغُ مُنْدَاقِلَا بَدَاهُ إِلَيْ الْجُوَّانِ مُترونُغُرِد مُلهِ خَالِمه نَقبة اوْغَيْرُخالِمه وَلانقبه فَالِت هنا الجي متى كانت خالمه فالقضاد ها ريون على أطول ما يكون ئِدِ بُنْهُ عِدَادُولَ وهِ مَعْ ذَلِكَ مِن يَلِم إلجَابِ مِلْ لَطَوْرُومَيُّ كَانَتُ غُيْرِخَالِصَهُ وَلَا نَفِيَّتُهُ فَالْحِالِ فِيهَا عِلْحَالِفَ وَالَّذِي وَابِّي لاُعْلُمُ الرُّهُونَ الجُتِيُّ البَيْرَاتُ مُنَّ يِغِلُامُ فِيلُ وَلَا تَلْكِرْفِ فَلَمْ نَفَاتِ صَفْ إلى لربع فورض له سبب طول هذه المن مالا مزال عرض سله وكفؤا ألتربع جعلا بطبع الاطبئا يزدمنع مامامر وتذبه بدبل يطى عَلَى فَيْدُ و وَجَعِل المُسْتَا أَيْضًا لَهِ فَي فِي عَلَيْهِ فَالنَّامِ رِثَالُ

بلغ خابلة

تاك

أستعليه شهور يتنق ومازاك خال الشف كاك دامًا إلى الاسْبِوَا السَّعِ فَلِمَا كَانَ دُلِكَ الْوَقْتِ اسَلَا السَّفِرِ يَلِينَ فَكَتَأَ كَانُ بُوم الانْبُون فِي إِلَا ٱلْبِوَمِ خُرِج ذَاكِ ٱلْفِيَ مِنْ اللَّهِ الجي العِيخُ وَجًا نَامًا بِعِدَ الْخُرْيُضُهُ وَلِيلاً قَلْمِلاً وَطَهُورَ عِ بوله رُسُوبِ بَحُوْد وَقَدْكَ أَنْ بُولَهُ فِيمَا تَقَدُّمْ مِنْ النَّالْ كُلُّهُ بَعِنِ كُلْ مِنْ الْجُورِ فِي الْمُؤْمِنِينَ إِلَا لَاجِتُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ والماسارا والمناف البت المي سراكالصد وغيراكا اصدوف كَثِينَ حِنَا فَلْسُر بِعَيْمَ عَلَكَ تَعِنْ فَهَا مِن الْخَانِينِ إِذْ قُرْجُلا لَكُ وَذُلِكُ النَّهُ لَا إِلَا لَعْتِ المِّي وَصَفْنَا نِهِ أَوَّلُ عَوْلِي إِذَا لَمُ تُوجُوكُ لِمَا عُبْمُعِدُ لَوْ رَكُن الْحَبِي عَبُا خَالِمَهُ وَاذْ الْمَاسَعُالِمَهُ وَانْ مَنْ الفِلد بِهُ فَالْا عُجَالَهُ تَكُونُ فَضِيرَة نَبُومِن التَّاعِ سُاعِات اؤُخْمِتِر اُوسِتِ وَاطْول مَانَتُونَجُوْمِ الْمُوعِيْمُ مِنْ الْعِيعِ مُرْسَاعِه اُوالْعِي عِنْدُ اعِدُ وَبُولَ المِدِينَ الْجِيُّ قَدْ رَبُلُهُ وَبُدِهِ فِي الْبُومُ النَّالْ وَالرَّامِ لاَيُحِالُهُ بِهِمِن لِرِّلاَ بِلِي التِّي مُلْكَ عَلِي النَّخِ فِهُ صَفَالْهِ فِي لك النعرف العب الخالصة وعُنبرًا كالصة وعلى هذا القبابر ينبغ أنْ يُعُرُّف الرُّبع وَالنَّابِيدُ فِي لِّي يُور وَزُلِكَ ازَّ الْجِي اللَّهِ موجدونها جبنع دلايل يخى البيع التي وصفنا فيما نفده وهريع

عِنهُ الْجَبِّ بِعُولِ الْجَلِّ اللَّا الْهُ أَخَلُّ صِيْفِ حَتَّى الْهُ تَكُر مَاظَهُرٌ مُفَابِدُنِهُ غَبُوالغَشْفِ لَلَّالِنَهُ عِلَيْحَالَ قُدْنِعِينَ فَبْصْه دَلِيلَ لَحِي سًا فَوَ كِالْمِانِ الْاللَّهُ كَانَ فِي إِن كِالْأَرِهُ خَوْمِ اللَّهُ الْمُرْجِلُ الْمُرْجِلُ الْمُرْجِلُ عِيْ زِلْكَ ٱلْجُنْدِيَّةِ وَجِلْ لِلْهَ أَجْعَ فَلْمَا كَانْ خِوالْمَعْ مُزَالِقُمْ الثالث عَرُض لَهُ مِنُ الرَّايِنِ عَلَى النَّهِ بِيمُ يَعِ جَالاً بَهِ بالقِلدالاول خلامرته وذلك انة في اللهالة القابله نرى بدنه مِنْلُ ذَلِكُ النَّهِ فَبُلِ الْعَبُعْ مِعْلِيلُ وَمِنْكُنَّ عَبِنُهُ الْحِيِّ فِعِداً إِلَا النَّهِ المابع وأبد سأبوم الحزيف وسنوته كأتمالح على فذا المال يُدِجْنِع أَجْوَالِ الْاقْلَادِيْدِ وَمَتْ اخْنَهَا وَزَكِهَا وَكَانِيْزَ الْعَلْمُ مِنْ الْمَيْدَةُ عِشْرْسِتُنَهُ اوْسَبِيهُ الْمِنْكِ وَكَالُوْنُهُ الْمُؤْوَكَالُ بُدِ سِيْرَدِ سِمْنِيًا وَكَانَ رَبِينَ فِيمَا تَفَكُّم تَدُوبِرْحَفَظ وَدِعِهُ وكأن لا بزال بنملا مُلتاكنينا كنيرًا من الشّاب واللَّهُم ووأجب مَعُ كَانَ ذِلِكَ الْابَيْنِ مَرى الطَّهُ الراسِيْمِ الْحِيْدِي الْسَبْعِينَ فِي السَّامِينَ فَيَ نَبْغَى عُوْوَقِهِ فِي أَوَّلَجُتُ أَهُ صَلَابِهِ بِوَ ٱلنَّبْضِ الْوَاتِي لَكَ الصَّلَا بَهِ كَانِدَ فِي الْبُومُ الْاوَلِ وَالنَّافِي بَيْرُهُ مَمْ تَرُبَّرُت فِي الْبُومِ النَّالْ والرابع وأفي تبابرالاكام الكالبيام بحق سائت بزانجال النطف ظَان لوا فَنْصُرٌ عَلَى الإِسْبَرِيُّالْ مِنْ الشَّفِي وَجِنُّ اللَّهُ وَكِفَّ الْمُرْفِقُ

بَجْد وَهُو فِي نَفِي الْفِجْ لَاعْظُم وَاجْل مِنْ مُرْجَيْع مَا وَصَفْت وَهُوَ فِي الْقُولِ اقُلِ مِنْ جَمْعِ مَاذَكُونِ وَهُوَ الرَّكِيدِ النَّف فَإِنَّ هُذُا الْمِعِنِي الْمُأْجِنَاجِ فِي الدَلَالَةُ عِلْيُدِ إِلَّاجُ وَاجِدِوْدُ اندُلا بَكِ أَنْ صَلِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُعْرَةِ مِنْ مَالْاشْكَا دُونَ أزُّ يُقِفُ بِالْاسْتَقْصَا وَالْحِقْبَقَةُ عِلَى حُمَّيَّهُ كُلِّ وَأَجِدِ مِنْ الاموزاليّ ذكِرْنَا مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ لَوْتُصِلِّ الْأَنْ يَعَدُّمُ مِعْلَمُ عَلَى مَا يَبَغِي هُ لِالْمَرْضَ فَتَالَ الْوَغَيْرُ فَنَّالَ وَفِي كُتِي الْاوْفَاتِ خَاصَد عِنْ انْ يُوسَالِرِيْفِي إِنْ كَانْ يَوْسَ اوْتَجْنَح مِزْعِلَتُهِ دُونَ أَن يَنْظُرُ وَاسْتَقَعْى النَظْن فِي مِن لَكُ الْحِدِمِ الْمِنْوَنْ البي ذُكُونًا قُرْل وَ نَطْيَعُهُما إِلْحُدُلَيْنِ إِجِهُما نَفِيرٌ فَقَ المُضْ واللخزي فأق المربين وذلك الدميجات فود المربغ عا مِنَ الفَضْلَ مَا تَعْهُنَّ مِوالمَصْ وَجَبُ صَوْوَزُهُ أَنْ مِنْ لِمِ ذَلِكَ المرِيْفِ وَمُرَّحِكُ أِنَّ الْمُرْجِلاَفَ ذَلِكَ فَهُولِا مُعَالَّهُ مُوتِ فليسَّر يَنْبِعَيْ لِكُ أَنْ يَقْضَ عَلَى أَنْ نَظُرُمْ الْمُ الزَّضِ أَيْنِعَ هُوفَقُطُ المُن يَعِينُ الْمُعْرِينُ الْمُكْمِينُ وَالْمُعْرِينَ وَوَالْمُ عِبْلُ لَهِمْ الْمُعْرِينَ فَي الْمُ دُرْجِهُ لَيْسِيتَ وِالبِيْعِرُهُ كِعَالَ مِنْهَا الْمُدُلِينِ يَحْضَ أَنْكُمَ امري وكالوطور بزالانوز ولابوصفا فلايؤل فإن

خَالِصُهُ نَفِيَّهُ وَالْجَيُّ الَّتِي لَا يُؤْجِدِ فِهَاجَيْعِ رَلَكَ الْرُلاَيِلْ فَهُ مِنْ وَلَا عُبِرُنفِيَّهُ وَلاخَالِمَهُ وَالْجِيِّ إِنْمَا النَّالِيهِ فِي لَّ يَوْمِ مُنْكَانَتُ جُبْعِ التُلاَيِلِ التِّي وَصَفْنَا قُبْلِ عِنْ دُلاَيِلُهَا مُؤْجُوْنُ وَفِهَا فَتُخِيَالُهُ ومنى لرتك وفيها تلك التزار بالوجود فلنست بخالصه فنجب مِن ذَلِكُ أَزَلَا تَكُونَ لِرَبْعُ وَالنَّا بِيَهِ يُحِكِّلُ مُومِ اذَا مُالْمُرْجُونًا خُالِصَيْنَ يُومُولِ المَّنْ عِلَيْ مِلْ مَاعِلُهُ الْخَالِمَان لَحِنْ كَمَا انَّ الخِبِ الخَالِمَة عِانَ فَضِيرَةُ المُن حَذَ لِكَ البِّح وَالنَّامِيهُ بُعِثُ لِيُومِ طُويُلُنَا المَاهِ مُن مِنْ أَن فَهُ وَلَمَا يَبْعُ إِنْ شَطْرٌ فَيْدِ مِنُ الْحِيَاتِ ٱلْمُفَيِّرَةُ مِنْ وَأَمَّا يِنَابِوالْحِيَاتِ فَيْنِينِ أَنْ يَقَصُد بِالنظرِين أَصِابِها إل البول والبران وتبيند البدن كلة والجرانة فِيهُ وَجُرُكَ الْجُرُوقِ وَسَاءِ الْانْوِرِ الْاخْرِيمُ هَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ بالنظر فبها بفراط وكالظول التجرب عكى الجاجه إبك النظل مِنِهَا اعْبِي اللِّدانِ وَاوْدًاتِ ٱلبِّتَهُ وَاجْوَالْ الْوَي وَالْاَبْنَان والمرجه الأبرال والعادات ومانقدم الجرم الابتاب وما جُرُكْ فِي وَقُرْجُدُوْتُهَا وَمَا يَظْهُنَّ بُعِدجُدُوتُهَا وَتُدَبِّكُ أربطن ظَانَ التِي قَرَنفَرَوت فَوَعِظْتُ بِجَعِ مَاعِيَّاجِ الْبِهِ وَلَيْب الارْكُ وَالْكُومُ عِلْمُ الْحَمِيْفَةِ وَذُلِكَ اللَّهُ عَدَيْهِ عَلَيْهُمُ الْأَنْ

اللِّنَهُ وَاللِّي نَبْعِ لَن عَصُديهِ لِإِذَانَ ٱلمَوْلِ بِأَن يَنْعَع فِلْلاَسْرُهُ البِّيْدِينُ وَالْمَالِمُ الْمِنْفِينَ مُنْ مِنْ وَلِمَالِكُوفِينِ وَشَيْ مِنْ الْسَبْدِ فَإِلْ راب عَلِامات الفَيْخِ فَدَخُلُهُ مِن مَنِي وَتَفْدُمُ عَلَيْ اعْطَايِهِ شُمَّا مِن الإنت في فَانَ لَهُ عِمَلا مِنْ وَاللَّهِ عَلَا مِنْ وَهُوهُ وَهُومُ عُذَالَ مِنْ لَكُعِلْ عَلَى اللَّهِ مَاسَوَلِكُ بِهِ فِإِلِمَالِ أَيْ غَرِثَ فِي فَمَالِمِهِ مِنْ لِنَجِمَ لِمُلَازِقُ عَلَى صَهُ انقُ من إلى و تقد و زُهره و المنت منذ مقد الله وبا فَانْعُونُهُ وَمُالْمِيلِ ﴿ وَلَمَّالِا بِنَجُمُ الْمِلْكَ الْجَالِ الْعِلْ الشروب فأرة بينخرج وكتنتفزع شامرك لزار ونفع بكفنيه مُقْعُه عِظْمُهُ وَذَاكِ أَلَا يَتِعَامِ مِهَا اللَّهِ مُعَلِّلِينَ وُبُرِّن وُنْفِوِيْدِ وَأَمَّا الْإِنْتِيَام بِمَا لَبُثُونِهُ مِنَ الْمُلِدِمَّا الْجُرِّ اوماملك اوبؤزواؤك برب فهونيخ البن ولتبضغ منه اَجْهُ رَمَّا الْبِينَةِ الْإِنْبَةِ الرِّبِينَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال لَا عُنْ لَا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِلَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَيْكُوا أَلَّا إِنْ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّ إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِنْ إِلَّا إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِنْ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ لِلْكُولِيلِلَّا إِلَّا لِلْمِلْكِلَّا لِلْمِلْكِلِيلًا لِلْمِلْ مُفِعَ اصْلاَ انْكَانُ بَضِّ بَعِيْفِيَةُ وِ بِاكْثُرُ مِثَا نَفِعَ بِالْمِنْفُ وَالْمِنْ والملاغزن لكلائك إلى فكرخطا بوعزه فانتغب الاستُجام المفال عَنِهُ أَلْمِاهُ وَاوْرُقُهُ ذَلِكُ بُسِيًّا شَدِيلًا مُنْ أَعْضَا بِهِ الأَضَائِهِ جُرِّي لِلْحُ بِهِ الامْرَاكِي إِنَّ التَّحَالُم إِلَا فِي الْعُرِلَةِ

كَانُ الْمِنْ الْمُولِينِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وصُلنا مِزُ الطُّفِ وَالدِّسْتِقْمَا اللَّهِ بِكُنَّةِ مَانْغِنَا مِزَ الدُّوبُهِ والجربس والعيز على الحييه وفزاالباب إتمام يحوان بَنْ عُلِمُهُ المُعَلِمُ وَيُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ فَنْ إِنَّالْ الطِّيرِ فَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ فَنْ إِنَّا اللَّهِ المُعَلِّمُ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ وَأَمَّا الْأَمُورُ الْتِي كُذِّ بِهِ مَا مِنْ الْجِ الْكِيْفِيِّهِ فَأَمَّا وَإَضِفُهَا فِي حِنَابِ هَنَاعِلْمُ الدَسْنِفْمَ أَوْ مِأْمِلْعِ مَا مُكْرِينَ النَّهِ وَالْمَانَ وَالْإِغْالِ هُ فَافُولُ أَنَّحْتَى الْعَبِدِ إِذَاكَانَ الْمَاقُلْةِ عَالِيهِ مِزَالِمَةُ الصَّفْلِ اذَا بَحْرَكَ مُونَوِيتِ فَقُرْ سُغِ لَن عِمُهِ مَا لِمُعَ مأبمنجنًا في تؤطيب بوزج الحبها وتُشرِّيهِ و دُلك ازَّيهُ فا الصِدّاتُمَا بَكُونَ بِالصِدّ إِذْكَانَاتُمَا بَنْقَصْرِهِمَّا نَدِفُ وَرُنِدٍ فِهِمَا فِدَفَقُ وَالمِنَّهِ الصَّفْرَ الْبَحْنِ جَبْعِ الْاخْلَاطَ الْمَجِيِّةِ الْمِكْ واحقها وسع أنعصد أبسالسهال بغراء هذا الخطب البدن فما سال منفا إلى المجدة فينكخ أن سيتفع بالغي وسا الْجِنْدَ إِلَى الْمُعْلِقُ مُعْلِقًا مُعْلِقًا مِنْ الْمِنْ الْمُرَادِ وَقُرْمِيكُونَ ذُلِكُ مِن لَقًا نَفِيدُ وَ إِلْجِ الْحَالِمُ وَيُنْعِ أَنِهَا أَنْ يُنْهَلَ بِسِيْلِ الْمُولِ وَالْمُؤَى فَانْ فَتِ مَالْمُرْبِيمَ الْمُثَامِلُ الْمُؤْكِدُ وَالْمَقِي سَنْغِي أَنْ مِقِدُ بِهِ لِلْعِوْنَهُ عِلَى إِنْهَالِ الْبُطْرِ الْحِقِّينِ

مِن مُن الله وقيقًا أَبْرَضُ مَا يُلا بُنِّ بَرًا مَحْيُو زُالِلَّمَ فَاذَا قَرْبَ العِلْهُ مِنْ الْمُعْلِلِ لِمُنْ فِي اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل كَانْ فِهَا يُرْطِبُ وَيُرْدُ فَايَّدُ نَافِعِ لاَضِابِ ٱلْخِتِ أَكَالُوسَهُ وَالْمُعَرُانِ أَلَبِي يَنْفِي أَنْ سُؤُلُمُ مِنْهَا رَجُونُ أَحْتُنُ الْفَادِيرَ أَتْلِعَ كَقِوْوْنَ عَلَيْ أَسْتِمِنَّا بِهَا مِنْهَا قَاوْفِقَ ٱلْمُقُولِ لِمُ الْفَطَفُ وَٱلْفِتْلَةُ ٱلبَايْبَهُ وَآجُاصُ فَالْخَبِازِ اوَأَلْحَبِرِ وَالفَرْعِ وَأَوْفَقَ مَا شِنَا وَلُوْنَهُ مِن تَبَارِ الأغْزِيهِ مَاكِشُكَا لَشَعْرِيْ وَالْجَبَا الْخَذُ مِنْ الْجِيْطَةِ الرُومِيْدِ البِي بَهِي حِندُرُومِين وَمِن البِيمَكَ مَا كِانَ مِنْ عَالِمُ مِنْ المخور ومزالظاني ماكان دخع الليح ومتالين فونخص اللجر الاخفيه خاصد وأظلى كمرابضا أن يتاولوا مرح عجال بوك وم لي الحازع الحنان وم الدمعتها وما كان منها السَّاصغيرًا فازات الله صاحب هذه الجي مزيجية بعبد أزيجون قدته والم بَضْنَ ذَاكِ شَيًا وَاطَاقَ أَمْ أَنْ الْعَبُوالِيَّ الْبُولَالْمِيرَاتُ مِنْ وخاصه الصفرة لازصفرة البيض المزامز بياصه واذن فأبيك النهاولوا والفاحهد مالم بجنونه عنيرالانه فامرا وكالحجرة العِينَالُ فَالْخُرِدُلُ وَالْمَالِحِ وَشِائِرُ الْاَسْمَا أَكِادُ الْجُرِّعِيدُ وَالشَّالِبِ العَبِينَ وَمَا هُوَ مِنْهُ فِي حِلْمِعْتِهِ فَوَيِّلْجُوْلُ فَهُزَا هُوَّا لِنَوْبِرِ الْفِي

المعروفة بالذبول والخود والبيل غمات وقدكان مع هبا عَا فِي بِالرَّنَدُ بِيرِهِ فَخُواسَّنِفِكُ الْمِلَا وَلَرَّعُلُمُ الْمُنْفِعِ إِنْفِطُ عَلَيْ الْمُرالطِينِينَ تَعْلَى فَعِنْ عِزَ الْمُرَالطِينِعِينَ هَا وَازْلَاكَ أصلح كثبرا بزالاستفاح وكافيلانشام كانخبن بآلك مِلْخِ إِلَى الْحِرْدُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِلَا اللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّمِي الللللَّ أن المِدنة و الرَّطِية ولِذَلِكُ لاينغوان يَقِرْب بَدند شَيَّامِن الكشيا إكارة المحفى فرينتغ لمناها مع المجام فكالكورق والمط وللود كالحماف ورك المراك والكوانا المتعملون مِثْلُ ذَلِكُ وَ الْمُرْوِنَ الْمِرْجُ الْمُدَلِّكُ بِهِ فَيَعِظْمُونَ مُ يُذَلِّكُ لُحِنَّهُ النَّا يُنْجِي لَكُ أَنْصُبُّ عِلْيَ الْبِانِهِمْ دُهُنَا يُتِّجِنًّا مُ مُنْظِهِمِ أَجِهِ إِلْمُ وَمَا مُزَهِمُ الِإِسْرِنَائِحِ فِيهِ وَالْأَرَادُوا أَزْبِعِجُوا وَاذِنَ لَهُمْ مَرِهِ ذَاكِ مِعِدَالٌ مَا يَمْضِي وَمُزْحَازَ فِهُمُ عُمَّا لِلْمُعْولِ الكاتجنام مغنادلة فكن تخطى الأدعانة الكالحيام والوم مؤتبك ت الْمُؤْمِنَ عُلِمًا مِنْ الْمُؤْمِنَ عُلِمًا مِنْ الْمُؤْمِنِ عَلِمًا تُ النَّغِرِينُ الرَسْ فَلْنَ عَلِي إِنْ الْمُخَلِّنَةُ إِلَا كِلَّا مِرَازًا . فَامَّا الشَّرَابِ فَامْنِعِ صَاحِبِ هَنِهِ الجُحُ مِنْهُ أَصَّلًا إِنَّ أَنْ سَغِيمُ عِلْمَهُ فَاذِاً ابتُواتُ فِي الشِّيخِ اللِّينة مِنهُ وَلَيْكُن مَا نَسْلِهُ مِنهُ عَدِ الْأَلْبَ مَنْ 3333

بي سابد

الأُمرَانِ . فَامَّا فِي حُمَّاتِ الْعِبَ الْمِي الْمُعَلِينِ إذال المحابها إلى خام يُسَكِّر والجله بحود المحتندام الماجه بَعِندَانْ تَطَهْرٌ عِلاَمَّاتِ السِّغِ وَلا يَسْعِي أَنْ عَبْدُ وَالبِّهَا أَعْجَاب هنه الجمَّات في وُرك في ورك الحُرُف الْنَحْدُوه مِنَا وَالْمُوالِي وَ وَالْمُرُووَالْتِيْنِ لِلْوَالِمِ اللَّهِ وَوْزَالْشَايِّيْفِ صَلِيلِهُ وَمُلْكَانَ مِزَالِكَثِينَا بِمِبْعِ الدِنْفِضَاءِ وَمُاكِانَ مِنْلِكَثِنَ لِيَرْجِلُوالْ وَأَتِ مَعْضُمْ جَنَاحِ إِلَا خُرَاجِ الرَّمْ فَلْأَسِبْعِ إِنْ يَرْعَ ذَ إِلْكَ الْشِيَّا لكن تعُدُمُنذُ أَوَّلُ لِامْ فَتَظْرَبُهِ الْمِشْكِ الْتِيسْعِلْ مَثْكُمْ فِيْهَا مَعْ يُولِدِ إِخْلِجِ اللَّهِمُ مُنْ عَنْجِ مِنْدُ مُعْدَلُتْ قَصْدَ لِحَيْثِ الاَجْوَالِ كِاضِرُه مَ فَأَمَّا التَرِيْنِ الْأَعْذِيهِ وَعُبْرُهُ أَلْا مِنْ إِنْ يُحِونُ حِنْ لَهُ مُن فِيهَا النَّبِرِيْدِ وَالتَّرَطِيْبِ كَمَا يَعْجِلُ يْدِ الْمِدِ أَخَالِمِهِ لَكِن قُرْسُغِي أَنْ سِبُوْبِ ذَلِكُ مَنِي مُرْطَرِيْفَ النَّاطِيف وَالتَّقطيع وَالسِّحين وَمِزْ أَوْفِي مَا بُدُيِّن بِهِ هُولا مَا يَرِيهُ اللَّهِ ك لكالشَّار قُل الْهَيْ فِيهِ شِيَّ مِن الْمِنْ لَا يَكُمْ الْمُؤْمِدُ الْمُلْكِلِي مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ وَمِن سِنْدُلُ الْطِيْدِ وَشُوامِنَ العَلِمَ لَا لَعَلَيْهِ وَمَا الْحِيْدُ وَمِنَا الْمِدِلُ وَاللَّهِ فبه وَنَسْفِهم مِنْدُ وَتَقَدْ بِعِمرا لِيَّا إِرْما لَا الْوَلَ خَلامًا كَا مَوُهُ مِنْهُ حِرَانَ وَسُيِّنِ مُفْرِطَ مَ وَمَنْ أَجُولُ مَا نَسِقِيهِم

يَنْجَ أَنْغُهُ اللِّهُ عِنْجِمْ وَإِلَّا لِينِّ ﴿ كَالَّا أَنْتُ وِكِيا بِمِنْ لأبرى السرقة فينع أن قصد في التريز الطريوالي قرراسي وترت بوبكن والعب الخالطة التي كانتاصابني وموان نقتصركا المربفة كاط عجب كشك التعبد وبلامداتها إِنُ انْ يَحُونَ الْجُرُانَ فَهَزَامًا يَبْعِ انْ مِصَدَاهُ فِي حَرَالَ إِلَى اللَّهِ فالماماكان وفاغتر فالصفينع أنتمن فيهااك تربيتك وعِنَايَكُ وَنَوْحَامُا أَمْكَنَّكُ أَزَّكُ نُرِيدِ فِي المَضْفُ لا يَقُرْقُونَهُ المزنف مُعُمَّاهِ مِنْتِ الْفَدَ مِنْطُولِ مُعَانَاةِ ٱلْمَعْنَ وَأَرْضَبِطَ الامز بزالوخي بزخ بعالشائ بترمز فأل ألجيه وينب ملغ نغجها بوبرعيكة نفخ المزض بجؤن المغ اسرانها بالفؤة بلايما كِازَاكُ فَرُ وَالْجِنَا جِينَبِ مُلْعَ زِيَادِبَهِ فِي قُوْدَ ٱلْمِرْمِن بِكُون مُلِغٌ بَعُونِمِهِ وَسُطِيهِ النَّغِيثُ لَكِنَّهُ قُدُنَّهِ فِي الْحِيالَ فِي هَافِ أَكِالِ أبشا أن عُبلم حر منبلغ عِظ المرض وحر منلغ قُوة المربض بجونخواجوجها الالمؤنكة فنقدم عكالحبد والمغم ألغذا مَنْحَانَت الفُوَّةُ فُوبَةً جِزَاوَكَانَ الرَّضَ عَبِرالْغِ وَبَعْتَمِعْلِي عِظَا الفَصَل مِزَ الْعِنَا مُتَحَالَتِ الفُودُ اصْعِف وَكَالَ الرَّصْ لَيْسَ بعبت الفخ جِدَا وَهِنَا مِنَا سَعِيانَ نَظْرُ فِيهِ وَتَقَصُّ لَهُ نَهِ جَيْع

التَّ لا عُولِ اللهِ وَالتَّخَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَعْدُوا عِللْ عَلَيْهِ وَتَعْدُوا عِللْ عَلَيْهِ وَكَا وَتَوْ مُلِينِ ٱلبَعْنِ مَا الْمُعَمَّلُ وَلِلْ شَبَالِلْ الْوَفْدَ فَانِ لَمْ السَّعْاتُ الْمِيْقُ وَتَجُونَ كَانَتِ تَعِمِلَهُ مَنْهَا أَوْلَا لَبُّا غُرُ بِأَخِرِهِ خُعُلَ مَا المتعفيلة النبرجة فأنع فهدمن للفلط ومراخنان وسابر الاطعمة التي فبها لذؤيه وسطية النفود ومرجم الاطعة المَيْ يُرود و مُرطِب وليُنعُون فالشّابِ مَا كَان رُفِيفًا أسمنا ومعجة مزالجوارة مقالتمعتبال واكون كأون والماق الطَّيْرِمَا لِمُرْتِكِنَ عَاوَاهُ الأَجَامِ وَمِنَ البِتِكَ مَاكِانَ مَعْ الإنتَا مَ ريحف للإنه البرف وشيئ فأللافعكه وكسنتغ لوزائضا البلالل وَالْمِرَدُ لَ وَانْ الْوَالْمُنَّا فِي الْاتِّامِ المُّنَّا عِنْ شُبًّا مِنْ الْمَعِود اللَّهِ بِاصْنَافَ الفَلَافِلَ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعِنِّ النِّي عَبِينَ فِهِ الْفَدَهُ اللَّهِ وَيُعِزَفُ الأُن الْحَوْنِي الْأَن الْحَوْنِي الْمُن الْحَرَالُ الْخَرُولُ الْمُنولُ شُبًّا مِنَ الفَلْفُلُ وَجِهِ مُعْمِماً قُرَاجٍ فِيكُ أَيْوَهِ مِنْ قَامَا الدُّلَكِ والمني ودخول كيام وسابرتماجوت به عاديهم فلاعنهم المنع السَّام اللَّ اللَّم ان قَدَلُوا عِلْي الاسْتِالْ السَّاعِ الحَام وافتَرُهُ عَلَيْ لَدُّلُكُ وَعِيهُ كُالَ ذَلِكَ لَهُ أَلْلَمْ كَثِيرًا فِي الانتَاعِ وَانْخَاتَ يُجِي البَّعِ فَسَرِنَ وَلَمْ سَكَنِ الصَّحِيدُ وَلَا بَا يُلِي الْنَسِيَّةِ فِي الْحَالَمِ

الإفستيْن وسُغ أن كُون مَّغْيَكُ إِمَاهُ الإِفْسِنَيْنِ مُوَا بِمُّلِجِدًا مِنْ عَبِدَانَ خُوزَالْبُومِ الْبِتَرَابِعِ وَسُرْفِ الْسِلْخِيْنِ أَنْفِا فَرَسَعُ كَبِرًا مِنْهُمُ وَشَيِّ مِنْ الْاحْدُوبِهِ المستهلة اللِّينَهُ البَّيليمُ التَّي قَدَرَا لِيَّبَ أَسْتَجِمُلُهُ أَكْثِيرًا مُ فَامَّا الْعَيْجُواللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مُرْتَعَجِينٍ عَالَ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اصلاخرو كانامًا مِا شِيْعِ الْمُ الْفُي مِنْ وَاجْدِهِ وَادْ فَدَفَيْ عِنْت مِن صَفَة عِلْج اصْحِابِ الْحِبُ فَانْتِ الْمِنْ عِلْمِ الْعِابِ الْعِابِ الْعِابِ الْعِابِ الرّبع وفد منبغ إنباً أن رُبّراهاب هنوالجنبي اللهمّ بِالْفَصْدِ وَالرَّفِي وَلَا سُبْ عِبْهُم شَيًّا مِنَ لِلاَدْ وَيَدِ الْفَوَّيْهِ وَلا بُنْ وْم استغراغ أمرانهم اللئم إلا أن بزي الدم كِثِبرًا عَالِبَاجِرَاوَإِذَا التُ فَصَرْتِ الْعِرْقِ فَفَقَدَ حَالَ اللَّمْ فَإِنْ رَأَيْبَ مَا عَزِي مِنْهُ السُّودُ اعْلِيظًا وَاحْتُن مَا عَبِيه حَدَ لِلْ فِاعْجَابِ الْأَعْجِلَة الغليطه بم و تقرَّم على المعان الاستفراء وإن أسالهم فاجع الجرة رقيقا فافتلع إخراجه عكى المكأن والعزق التي يَعَمُو لِنَهُ فِي أَنْ يَجُولُ مِنَا الْعِرْقُ النِّي رَاكِابِ الدِينِي وُهُوُ الْجِرُونِ إِلَيْ لِللِّهِ الْوَالْحِرَقُ اللَّوْسَطِ مِنَ الْمِلْفَقَ وهؤالمعروف بالأخيل وتدترضا جب هزه العلم بالاغذبه

الأدْوَبِهِ المَغِونَهُ فِي مَنِهِ أَلِحُتِّي وَاللَّهُ هَا الدَّوَا المِّي مِعَادَنُنَا ٱنْ سَيْ عَمِلُه وَهُوَاللَّهِي مَعَع بِنْهِ ٱلْكِيرِيتِ فَامَّا الدِّيرِ السَّعِمُ الْ عُيَامِن هُنِهِ الاَدُ وِيَهُ مُنذاقُ لَ أَجِلَةٌ اوَإِجُلَةٌ فَبُل وَفْ مُنتهاها فانتُمرِ عَنْبِرًا مَانِكُون المِنْج وَاحِرَهُ مُفرَّهُ فَيُصْبَرُهُ فَمَا زْبِعِينْ وَانْ لِمُرْبُصِيرُ وَنَهَا زِنْجِيْنِ صَيْرٌ وَهَالْا مِحَالَمُ اعْتِهُمْ والمعجب متاكات وزتماكات بيعبرض وها للافان لرُ صِيرِ وهَا لِنَاصَرِ وَالإَصِالَةُ هَا تَيْنِ الرَّغِيْزِ الْعَبْلِ عُظُولُ عَبِ وَاخْلَتُ وَاذْ لِلْعُرْفِ رِعُلْا مِنْ الْأَطِيَّا مَثَرٌ مُنِّهُ الْحَبُلا مُ كَانتُ بِهِ مِنْ خُتَّاتِ الرِّبِّعِ لِمَا وَيَتَقَالُهُ مِنَالْمِعِونَ الْمُعِنَّ لِلْحُورِ الأفاعي ولرُنكِن مُرّضة فربلغ منهاد فلمّا فعِلْ مِذَلَّك مُزَّرِّت جُيَامَه وَجُقِّ لِهَا انْ مَنْزَيْدِ فَالْصِّلْتُ فَسُالِاتَ جُتِّي مُطْمِقُه فَقُنُلْتِ الرَّيْكِلِ مِنْ فَامَّا الْحِيَّ النَّابِيدِ فِيكُّ أَيْوِم فاذاأت رُمْت مُرَا وَانهَا فَاسِتَعُمُ النِّكِينِينَ فِي الْأَوالاوَك مِثَلَ جِلَّةً وَمُا بِرِيِّ الْبُولِ إِدْرَازًا صَالِيًّا وَاجْعِلْ عُلْمُ ٱلْتَدْبِينِ عِ هَنِهُ الْجِلَّةُ بِمَامَعِهُ فَصْلَ لَلْطِيفُ وَتَقَطِّع لَحُونَنَهُا هنه الجي ففن سنجي زنعترم العِنَابِ بالمعنه وخَاصَّد بِفَهَا عُ مِن عُدِدُ لِكَ مِنْهُ فِي أَنْ مَا مِنْ الْهَبِي مُعِدْ ثَنَا وُلِ الْفِلِ وَالْهَلِّي

بَغِمْ الدِّيُ اللَّهِ وَمُجَنَّت بِهِ عِلْدُتِهِ فِي يَوْمِي رَاحَتِهِ فَهُذَامًا بنبغي ان نفعِله نه أول هين الحي والي وفت منها ما فإذا مُلْنَدُ ازْجِالُحِيهُا قُدْ بَلْغِ مِنْتُهَا مُرْضِهُ فَجِيدُ ذُلِكَ بَيْغِ إِنْ يُرْبِدُ . بِأَعْنُوبُ ٱلْطُفْ مِنَ الْمُعَوْنِهِ الْبَيْكُنْ تُنْ يَرَبِّرُهُ بِهَا فَبِلْ مِنْ الْمُعَدِ التَّ تَرَيْرِه بِعَابِد وَتَامُرُه بِأَنْ يَفِنَّ وَبَهَا مُنْ طَوْلِهُ وَنِغِنَى بالمجشاره بملجتاح المهرمز النظيل والتغميد بماشا نذان ليرف صَلاَبَهَا وَيُرْجِي مِنْ عُرَدُهَا مِنْ يُبِيِّعُ لِيعِدُذِلَكُ مَا يُورِّ ٱلْوَك والظهر لك عِلْمَات الشِّع وَاقصُد عِندُذَلِكِ الإِنهَاكِ الإِنهَاكِ نَبْنَعْنُعُ الاخْلَاطِ ٱلبَوْدَاوِيَهِ وَلَيْنَ يَنْعُ لِكَ أَنْ فَعَرْ عَلَىٰ مِعْالَ اللهِ ذُلِكُ مِنْ وَاجِرَهُ بَلَيْتِتَجِمْلَهُ مِزَازًا وَعَنْ لِكَ قَدَنَتْ فِي أَيْتَ عَلَى الفي عَلَىٰ المَّلِي الطَّعِامِ وَقُونِ فَعِي أَن مِوَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَلَّوْفَ والاربع عابق فينبغ أنش فيم شيام الخوث الاسفر ويكوك اسْتَعَالَكُ أَبَاهُ فِي وَلَ مُرَّهُ بِأَنْ يَشَكُّ قَدْ فَنُصُرِّوهِ عَبِدانًا مُرَّتَعَرَّدُهَا فيفلغ تخرجها موالفرا بعدان اخذمن قوتها وتطعم العبل فَإِنْ لِمُ يَبِلْغُ ذَلِكَ تَقَرَّمُت عَلَيْ حِرْمِ الْخِينَ فَتَهْتَمِيمِ مِنْهُ فَأَمَّامُنَ لَا يُصْنَهُ الْغُ فَنْبُغُ إِنْ يُتِهِ عِلْهُ أَنْ عَهُمُ الْأَفِهِ فَصَالُحُوهُ ثُمُّ نَسِهُمْ ال مِنَ المعِنُونِ المَّيِّنَ الْجُوُرِ الأَفَاعِي وَهُوَالْمَعِرُونِ بِالْبِرَاقِ وَمِنْ الْإِنَّ

الِحِادِةُ وَذَلَكَ فَولُ قُنْ قِبلَ فَرَجًا وَاحَابَ قَالِهِ فِيْدِ فِينَغِ أَيْ تغذوا أعاب هزه الحتات عاكشك الشعير الامزكان مِنْهُم مُخَفَ فِي مُعَلَقِهِ وَبِمَا الْمِينَ اللَّهُ فَكَانَ مُمْ سِيْحَيْلُ مَا الحِيُّلَيْ مَعِدَتِهِ الْمُلِانِ وَالْكَفِيُّ الْمُعَنَّ مِنْ لَجُطْهُ الْمُوتِيهِ المعروفة مخدروس والخبز المنع بإلما وساير مافونه فوه هُنُهُ اوْسَبِيهُهُ مِهُا وَمَيْكَانَتِ الْجَيْسَيْنِهِ أَجُوانُ وَالنَّاهِبُ فَاقُلْمُ الزِّيفِيهِ اعْلِام الْنَعْ قُرْظُهُ رَبُّ فَبُق تَعُدُّم عَلَي إِنَّهِ الْجَابِهُ الْمَا الْبَارِد وَقُرْزِمِ عَرَادَ مَالِيَ عِي الْمُ عَرِيبُ الْوَقْرُ الْجَاضِ مِنَاوْ فَاتِ البِّنَهُ وَاللَّهِ وَالْبِنِّ فَإِيْدِهِمَ الْعِلْيْلِ وَعِادَتُهُ فَهُن وي الأمن في مناواد مأكان من الجياب أبيت معما اعْرَاض \* وَأَمَّا مَا كَانَ مَنْ الْحِبَّاتِ مَعِهُ اعْرَاضَ فَلَيْرِينَ بَعْفِ أَنْ فِيْرُدُ ٱلْفَصْدِ لِلِي لِكِيِّهُ مِنْ فِي لِكُ أَنْ فَرِّرَمُالْ مَذَكَ وَتِحْزُكُمُ مِعَدَانًا بِي وَكُمْ مُعَرَّا الْجَرِرِ اللَّهِ فِيهِ الْخَطْنُ وَنَقَا وُمِ أَشِدُهَا وَاصْعِيمُمُ المَّامِنَ عُيَّرانَ تَعْفِل المِّنَ الاخْزَالاعْقَالِ لِللَّامِ وَالْمُصَّلَّ ذُلِكُ الكَ فَامْرُكُ أَنَّ رِيْحُلاً عُرِينَتْ لَهُ الْحِجِّى وَبِيْ زَبِهِ الْمُهَلَّمِنَ الدَم إِلاَّ أَنَّهُ فَرْبُ الْعِهُ دِبِيُّمْ عَرِينَ لَهُ وَنِيْ لَدُعُا وَعِمُلُ نِهِ فِي مَعِينَ بِمِ أَوْفَرِيقَتِكَ خِلْطًا رُدِيًّا فَاضَرُ ذَالِا كَالْطَعِرُورَ

مز الطوام والإسهال بماستفع اللغ واماسابر ماسعان بنبريم المخاب هذا كي فانك سنتكر عبالنظر يند الاغراض الْعِاسِيَّة م وَامَّا إِلْجَهُاتِ الرَّامِدُ فَيَأْكُانُ مِنْهَا لِأَبُّهُم وَلَا الْمُعَالِمُ إِلَّهُ منتهاه ألبؤه البئابع اونجوه وكانسالفوة ببهافوته والتن مُحِمِّل فَنْعِي أَنْ مِرْاضِهَا بِالنَوبِيرَ اللَّهِ هُوْ فِعَابِدُ اللَّطَافِد والاستقفا وماكان فالحاون فالمالكورالبابع وفوه اوْكَانْتَالْقُوْهُ مِنْ إِجِهَا غَيْرِ فُوسِّهِ فَيْنْجِ إِنْ يُدِبِّ ا وَلاَ بِتُدِبِيرًاغُلَظُ فَاخِدَا مُنْهَا الْحِجْ خُبِّرَتُهُ بِتَنْجِيرًا لُطُفَ فَاذٍ الننت الحجي مُنتهاها دَبَّرته بالطف التَّدِيرِ ثُمُ عِدُت فَدَبَّرَتِه بَعِدَال تَرْمِيرُ الْغَلْظَ قَلِيلًا قَلِيلًا وَجُهُولْتُ مِنَّا إِنَّ الرَّسِدِ فِي تَعْلَيْظ الغِنَاعِلُي مِثَالِ مُرَاتِ النَّفِيْ فِي فِي أَنْهَا الْعِلَّةُ مُ فَامًّا اختلج الذم فينبغ أزنبت عله متي كاز المرض عظيمًا ومتي أب الجرة خِهُ ٱلْمِدَلْ نَدِيجُ الْحَالَ فِي الْطِعْ حَيْرُ الوكا وَالْوَلِلْحَيْرَ بِنْفَلْ مِبْنِهِ كُلَّهِ عِلْاَفَ أَلْعَالُ أَوْكَانَتُ مُرُوقَهُ دًا وَمُمَّدِّلُ فَخُدُمْ الْمُالِيَّةُ الْمُعَالِمُ لَيَنْ فِي أَنْ سِنَفْعُ الدَّمِ الرَّالَ يَعْبُونَكُ أَمْنَ الفُودُ اوَامْوَ البِينِ اوْغَيْرُ ذُلِّكَ مِمَّا وَصَفْتَ فِي أَوْلَ فُوسِا فَامَّا التربير المرطب والاغزيد وغيرها فنافع بجبع اعجاب الجتاب

مندان ما جَلَج الموقع المنطقة عندا المؤتلا المؤقع المؤتلة الم

المواجع التي رفيها مضرّه عظيمه جتّى يُؤنالجانة فكو وكرب فأنظر هارنيغي أربقنضر فبمزكات هزه خاله عملى النَّظنينةِ الحُبِّي وَجُودُهَا وَمُرُوهُ الدِسْتِهِ الْحُلِكِ ٱلدِّسْلِاكِمَا كُنَّا سُنَعُعِل لَوْلُرِيكِن المعِدَة عِلْمُ مِغْيِرًا نَكِعَوْ ذَلِكَ مَحْرُوْهِ الْمُهَلِينَةِ لَنْعَدُوالْخَائِداقَ لا بَفْرالْمِعَهُ جَوَّاذَا صَلِيَ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ عُلْنَا الْمِنْ فَلَا الْمُنْ فَالْمُنْ فَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَأَرُعُ إِنَّهُ فَرَسَجِ إِنْ يَغْجَلُ ذَلَكُ وَذَلِكُ الْكَعْدَرَائِتِ مِلْكُ كَيْنُ وَكُنْ مِنْ أَجْابِ هِنِهِ أَكِيالُ عَنَهُما وَالمَالِأُطِبَ الْ لَرْبُ مَعْ عُوا الرَّانِهِمْ وَنْلِ مَعْوْدِهِ الْمِدِينَ بَعْضُمُ هَاكُ وَبَعْضُمُ بلغ بوالخطر أزاش في على الحلال ومن عرضت الدائيسًا مثل هُنُو الْحِبِّ وَكَانَ فَنْ عَرِي لِذَهُ مَعْهَا ذَرُب فَلْبِرْ لِحَتَاج مَعِلُم إِلَ استفراع غيره لكِنَّهُ بكفي به وان لرك بيب مفكان المُبلاً بننه وَذَالِكُ النَّى فَانْ عَنْ كَانْتُ هِنْ كِالْهُ التَّا يُخْلِج إلى المنفطة اكترمم الموفقة م عَلِي خلج الرَّم من الم الأعلى أُنْ رَبِهِ مِنْ وَاللَّهُ عَالَمُهُ مُكِيِّبِ لَهُ مِنْ الْخَطْرُ الْمُزَاجِارُا عِاجِلاً وَحَرُ إِلَّ الْشَّامَةِ عَالَ قَوْعَ وَلِي تِعْلَيْ لِلَّهِ لَيْ مَعْ ذَلَّكَ تخلح المأسة بفاغ ألوم فليكن بنجي أرستنفع مزالهم بمحافاه

مُخَالِد بِالْجَلِيرَاعُنِي أَنْهُ لِبَيِّ عَادِنُهُ الْاسْتِكْ الْمِزالْطُعِامِ وهومعتاد الاستفراغ فن استهده خاله فينبغ السينع مِن عُبِرِيوَةً إِذَا كَانت بِالبِرْجُ الانه مُؤجِ الدِبْتَقِلْ فَأَمَّا الاخرفلين ينغ أزيت فغ فانكائت جبع الحالات الاخس موجب الإستوراخ وعلى عدل المثال فدننجي أن ظريد بخسو الأبكان وذلك النص فالكيد كالملز كالمكنز المدنه بدن صُبُورٌ عَيْمَل وَإِدَاكَ لاَيْدِي إِنْ وَقَالْبِتْ فِلْعَدُوْنِهِ مَا لَطُاوَ عِبْ سْمَايِرًا كِالاَتِ ﴿ وَالتَّامَنَ كَانَكُمْ مُنَّا يَحْوُالْجُمُّا يَسْمُ الْفَلْ فَلا فَلا سَبْرِ عِ إلِيهُ وَإِذَ لِكَ لا يَسْفِى أَنْ عُنْ مَرْتَ اللَّهِ هُزِهِ جَالداً لَامُ وَإِنْ اللَّهِ سُأِيرًا كِالْاتِ تَشْتَدَعِ إِخَرَاجُهُ وَسُغِي ابِّمَّا انْ يَبِّعِمُ الْفَصْدِ وَالْتُوجِّي الْمُكَنِّ بِبَامِرًا وَلَا لِلْمِبْنِ الْمُ مِمْ كَانْتُ هَنِهِ كِالدُ وَكُنْ لِكَ انْشَا الْحِالَ فِي أَفْظُ عِلْمِهِ البتمز أؤمز أفرط عَلِيهِ الْمُؤال فَقَدَيْنَ فِي أَنْ كُلِّيْ يُفْسِلًا لَجُرُونَ ويمزهن كاله وسابرا سناف الاستفراع الكبير والبرزايضا فَانَهُا عُرِينَ فِللاعِرَاضِ مَانِعِ مِزَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْحَبْمِ وَدُلاَّ اللهُ لَنْ عِبْمُ لِهِ السَّبِي وَلِا السَّيْحِ مِنْ غَيْرًا ذَا جَيْعٍ هَا وُلَا اللَّهِ فِي ذَكُوْ مَا إِذَا كَانَتَ حَالاً تِهِمِ سِبَتَدْعِ لِلا سِبْوَاجِ فَلا سَِجْ إِنْ سَنْفُو

احَيْنا مي كِازَامُ لَا وَعْتِ أَكِاضِ مِن أَوْفاتِ ٱلبُّنَةِ مُوَافِقًا لامُرا لللِّرَا لللِّرَا اللَّهِ وَمَنْ لِمُرْبِقِفَا فَإِنَّا قَدُنْتُ عَفِي مِنْهُ شَيَالِكِ بَكُونَ مَالِئِيتَ عَنْهُ الْوَلَيْتِ عَلَى الْمُ مِمَّاكِنَّا نِسْتَفُرْتُعُهُ لَوْكَا زَالْوَجُهِ الْحَرِينَ عَبْرِمَانِعِ وَمُمَّالِينِي ٱڹٛڹٷٞڰؙٳ؋ۼٮ۫ۏؙڵڎۼؠۻۯڶڵۼؙٵۻٵ۫ڽڮۯڶڵڿڿ ڛڗۼٳڶؠۅٳڵۮۏۮڡڠؙۮؠڔؙڮڝؙٛۺؚٵڛڒڮڿۺؙؙڸڎڵ ڛڗۼٳڶؠۅٳڵۮۏۮڡڠؙۮؠڔؙڮڝؙٛۺؚٵڛۯڵڶڹٳڽٚڮڿۺؙڸۏۯۻڶڮ<sup>ڎ</sup> مَا فِيهِ فَعُنْلَ أَنْ بِدِينِوَعِ مِزَانُواعِ الإِسْتِفُواْعِ وَلِا ٱلْإِسْتِكَ عُلِ الطَّعِامِ مُنَ الْمُولِ لَكُنَّ يُحْضِمُ بَعُرْضَ لَهُ مِن ذَلِكُ الْيُضِعِف مِنهُمْ فُوة الدرن لها وكِنُور سُرِيعًا وَمِنْ هُر مَن عُرْضِ لَهُ إِن ذَلِكُ انْدُ بِهِ مُعِدِيدِهِ جَتَّى بَيْرَفُ عِن مُعْوَة الطَّعَامِ فَأَبْ مَنَا وَلَهُ مُسِتَنَكِّرُهُمُ أَمَّا أَنْ لَيْبَ فِي عَرْفِهِ وَأَمَّا أَنْ لَا سَيْبَرُونِهِ عَلَيْ عَالَيْنِي اللَّهِ وَقَدَ عَنِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرَاكِ المُرْمِزُ إِن الْمِثْا فَانْ مَنْ الْمُدْعِدِهِ عَلَيْعِتُهِ مِا رَا مُؤْمِدُ الْمُدِينَا فَإِن الْمُؤْمِدُ الأفد تبتع اليم مزالا بتغاغ الزابد والعارة أبضا حطاش بالنيري والاسترلال عَلَى الدستوفاة كُما لَما مِن الحَط في م الإنجابن وي ذُلِكَ مَانَ مِن النايس مُنْ لُرُوجِ مَد الإستِفْ زَاعَ الكِيْنِ فَطُ وَلَمِ زَلْ يَصَعَيْنُ الطَّجُامِ . وَمِزَالْنَابِنَ

وَالقَبُلِ وَبَلِي مِنْفُ اللَّهِ مِنْ صَدَّةِ الْوَمْنِ يَتِّينُهُ وَلِمْ يَعَرَّضَ لَهُ الدُّعَافِ السِّيْنِيدِ وَلِمِن عِرصَ لَهُ مِنَ البِينَا ٱلنَّفُ مِنْ الْعَالِينِ وُنْهُما جَلِهُ الْمُنْ الْمُؤْمُدُ الْمُؤْمِدُ وَخَاصَهُ مَجُكَانَ مِهَا إِنَّهَا إِنَّهَا لَهُ مَا مُفْرِط وَالْجِلَّهِ أَيْضًا النَّي سَهَّمْ إِلَّهِ وَمَا بِيوْنَ بُولِيمِينَ وَمُفْسِينً هُذَا الدِيثُم إِفْرَاطِ الْجُوعُ وَلَيْنَتِ شَيًا عُبِرًا لَعْنِي وَالْعِلْمُ الْشَيْ وَالْعِلْمُ الْشَا التَّيْغُزُف فِينَوَالِحَ قَدْمِيَقَدَّمَهَا فِيجَيْعِ الْجُوَالِمَا الْغَنْوَالْأَا تَقُلُقُ الحِم فَاسِتَقَلْ الْمِقًا إِلَى فُوتَ بَعِ ذَلِكَ الْعَنْيُ فُقَد يَعِعُ النَّفِي الْفِيَّا الْحَرَافِ الرِّمِ وَمُلَّهُ إلى إليَّا بَيْرُ فَكُنِّيرًا مَا عُلِي الأورام التي تَعْرِين الرجم العُنْي و قَرْيَفِرُ مِفَا النَّافِ مِنَ الْعَبْقِ اللِّي يُعْوَفُ بِنُفْصَا وَالْفَيْرِ الْفَالِجِ وَالنَّبِكَاتُ وَالْمَ إذاكاز منا والعرب بالعنفي المغروف مخليل الفرك القا وَالْعِلْةُ اللِّي مُعْرِينَ إِلْحُوْدِ وَالدُّنُولِ وَالبِّلْ وَقَدْ مِرْضَ الْعِنَّا كِتْبِرًا مَعُ أَجْدَلُ نَوَابِ بِعُضِ الْحَتَابِ وَخَاصَّد مَقَى كَانُ البئن في غَامِهِ مِنْ البِيْسِ فِالجَفَاف أَوْكَانُ فِيهِ أَمِنْكُمُ فَرْطُ وَقُرْبُورِنَ إِنَّا مُعُ ابتِذًا الْجُرِّي لِمُّ يَعْرَفُهُا الأطبُّ الْلِحِرِّقُهُ إذا كان حينه ورثما عرض كالنا لمن فرط عليم المرد عِهُ أَطَافِهُ فِهِ أَوْقَاتِ ابْرَا التَّآلِيبِ مِنْ الْحَيَاتِ وَلَمْ بَعِينَ

نِهِ مَرْهِ وَلا كُنْرُهُ لَكِنْ مِعْمَالٌ قُلْلِ فَلِللَّا قَلْيِلاً الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْمُعْدَلُ وَ الدُّلِكِ وَالْجِفُولِ اللَّهِ مُوالنَّطِيلُ وَالْتُعْمُدُ وَالْجُرَاك الأشكاف والحام وتبغ إذكاخ الإستريا اعكما يخاراليه مِنْ البِينِعُالِ هُزُهِ المُورُ التِي وصَفْنَا مِنَالُوجُوهِ ٱلْبِي تَفْرَيْتُ صِفْهَا قُلُ وَكُنُ لِكَ أَيْضًا مِتَ عَرِّضِ اللَّهِ يُعْمِ عَرْضًا وَمُتَفَأَدُانَ فَينَغِي از نَنظُوا بَمُ الْعُوْيِ وَكُذُ إِلْ إِنْ كَانَ بِهِ مُرْضَا بِ مُتَضَا دَالْ مُرُلاً زِمِزًا لِحِلْجِ عَلِي دِلالتَّبِينُ مُتَضَادً تَتَبِنِ فَاتِنَّهُ فَرَسْفِعِينَدُ ذُلِكَ أَنِشًا أَنْ عَضُد فَصْ الشَّدْفُمَ إِنَّهَا قَامِر غُيزً أَنْ غُضِلُ الاخراصُلاوَالمُثِرُ بِينْغِ لِكُ أَنْ يَغْضِ بِدِ الإِسْتِدِيمُ لِي فَالْعُمَا صِ والاسراص على عايد لازعك مرالجاج فقط للزجير البيب ينَ عَالِمَةُ الفَاعِلَ الْحَلِّ فَاجِدِ مِنْ الْمُعَاضِ وَالْاعِنَامِنِ مِثَّالًا عِلْمُ الْمُعَامِنِ مِثَّالًا أَنَّ الصَّهِ مِزَ الخَيْلِ فِي اللَّهِ مِن عَالْ الْأَطِيُّ الْرَبِينِ وَنَهُ نُعْضَانَ النفيس واستخاالفود فوفي نفيد عرض ولجد واستباله كُنْبِرُهُ الْحُانُ فَدُبَعِرُونَ هَزُلُ الْعَالِصْ لَمْ يَعِرْضُ لَهُ الْمُنْصِفُ ولأصاب الذَّرُبُ ولامع إب البيّ في الدَّعُ الرُّحُ الرَّاحُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بَعِنْ بِزَلْقِ الانْعِاولِ بِعِينِ لَهُ مِنْ الْبَيْهِ التَّنْ مِزَالِفِيلُ وَلَلْ بعُرض له ذلك من ركايه وانفتاح افواه العُروق التي الدير

مَتَى عِفَ فِي الدِّوا ٱلميرِهِ الْوَالْمِي وَفِي بِتِعْ اللَّحِيْدَ وَفِي مِن ذُ لِكَ مْرْضَرُوبِ الاسْتَقِرَاعِ فَالْفَتْ غَارِضِ عَذَلِكَ صُرُّورُهُ فقد برك الرطورة التي بو أشج بالاسترشقا فعلاً عَاسواها عِلَى إِنَّهَا رَطُوْيَهِ فَضَلَّ خَارِجَهُ عِزِلْحَرِّ الْطَيْعِي لَنَحْ مُرْصًا جِيهُما أَنْ سِنَفُعْ مِنْهُا شَيْ كَثِيرِ دُفْعِهِ مِنْ عُبِرٌ أَزْنَا الْمُكُلُوُّهُ لَكِنَّهُ جَرِبْ مَنْ وَدُوَّةُ انْ يَعُرُونَ لَهُ عِنْدُولِكَ أَنِصًّا الْغَنْي وَقَرِيعِ مَنْ الْيَصًّا الغني يُبُبُ الوجع إذَ إِكَانَ عَظِيمًا مِن لَنْعُ جُلُتُ دَفْعِه أَو مَعَمُ أَوْضُ مِن صَرُوباً لِعَوْلِخُ وَخَاصَّه الصَّبُ مِنْهُ ٱلسُّدُلِدِ النِّي مَقُبًا هِنِهِ الرِّجُبْعِ وَمَعِينَ فَيُهِ ٱلْبُوْمَالِبُونَ بِاللَّهُ سِي مُتَحَجِّدُتُ نِوْ الْعِيدِ الْمُنَا اوْ فِي رُونِ لِلْعَضِلِ جِنْكُ بِيكُ فَقُدْ كِلْكُ الْفَتْدِي وتحذلك مفول المزوج الخبشك التي تكون والمفاصل وتكلماكات مِنْهَا فِي طَرِينَ الْمَارَةِ الْمُؤْمِعِ ٱللِّي كِينْتُ فِيدِ الْوَاللِّي مَنْعَ فِيدِوقَدَ عُلُ الْعَشَى الْهِمُ الْمُؤْدُ وَإِفْرَاطِ الْجِنِّ وَاغْلِالْ الْفَقَ الْجِوَا بَتِهُ فهن ه أَنْ بَا الْعَنْفُ وَلَهُ بِينْ كُلُّ وَلَهُ عِلْمَ خَامِوْلَيْنَ مَحْنِ الْأَصِفِ اللهِ فِحِيّا بِهِ هَذَاجَيْعِ بَلِكُ الْأَضَّافِ مِنْ الْعِلْجِ وَذُلِكِ الدُلْبِينِ عُكِن مُنَاوَاة الاعِرَامِ التِي لِعِ العِلْ دُوَنَ عَلَا تَفَيِّرُ زِلْكُ الْعِلِل وَشْفَائِهَا فَانَامُفْتَصَرِّنِهِ حِبَّنَا بِهِزَاعَلِي لَكَ

لَهُ الْجِمِّ انْضًا بِيْسَبِ وَرُمْ خَارْعَظِيمِ جَرَبُ فِي جَبِهِ أَوْفِي مَعِدَ بَهُ أَوْسُرُهُ مُرْسُهِ فَانَهُ رَبُّمَا عُرْضُ لَهُ الْعَشِي فِي اللَّهُ الْعَرْفِ إِلَّهِ جُمَّاهُ وَلاَسِيما مَيْ كَانَ فِي البِدن فُوكِيْ رِزالِات للج ربد غُرُ نُغِيبُهُ وَسِنُهُ فِي بَعِيزِ الْأَعْضَا الْنَفِيسَيهِ وَقَانُعُ ض العنوائضا لمزكان فربجد تدضعيفا اؤسيه لنع مزينة اخلاط رُدِيُه او يقل عزاخلاط عليظه لرَجه أو ياري أو رطابه وَقُدِينُونِ النَّهُ العَنْفُ لِقَوْمُ مِنْ قُونَهُ عُوَارُضُ النَّبُرِ فَأَكُنَّ مايعوض ذكك المشلخ والصبفا مناكيتب كائ فعفهم فَانْ كُنْهُ الرَّهُ الْمُؤْلِدُ إِذَا اعْمُوا اوْسُرُوا اوْعَضُوا عُرْض لِمُ الْعُنتِي وَزُمّا عَرْضَ لِأَصْحِابِ هَذِهِ الْاجْوَالِ الْحَثْنِينَ الْذِبُ رَجْ زُنْ عُلَانهم إذا كَانَ عِيمَ الْوَقْ الذَّ عِتَاجِ الْبَوْلِهُ كَمَا فَدِينَعُرُضِ فِي لِكُ كُمِنْ لِيَرْضِهِ فَضْلِ فُوَّهِ عِنْدَافُواطِ الْعِثَ به ومَتَى الْفُرِحْلِجِ أَوْ دُبُلِهُ فِيمُوْ لِبَيْتُ فُويَّهُ بِالْفُوِّيَةِ جِمَا وخاصهان خزت المن عندا نفاق ك فعد المعدرية أواليا مِنْ يُواوَّا إِلْصَدْبِهُ فَلا يُدَّمِنُ أَذْ يَعِبُ ضَلِهِ مُعَ ذَلِكَ الْعَنْفِ وكذلك متى بطالمنطت خركة الودنيلة فاستنعع مزلاخ شَيُاكِتُهُ أَذُفُولُهُ وَلَا بُدِّمِنَ أَنْ يُعْرَضُ يَعْ ذَاكِ الْعَنْيُ وَكُذَاكَ

ان المَنْ فَ حَوَّى مِنْ لَدُّ العِنْ و وَهِ يَعْلَمُ مِنْ ذَاكَ وَجَعِ كَانْ ذَاكَ مِثَا الْمَنْ فَيْ مِنْ اللهِ الْمُؤْمِدِينَا لَيْسَ رِدُونَا بَعَيْمِهِ مَثَلِكَ مُونِعِ حِنْدِج الدراليان فأر والمحلة كليكن فضاك ويجدب الدراليان المتراكبة التَّي وَي مِنْهَا النَّا إِلَى لَمَاضِعِ التَّي مِنْسَأَ رَحَة لِمِنْ عِالْمِلْهِ وَامَّا إلِيْ يَعِلَمُ إِنَّا يُبْدَلُ ذَلِكَ الْإِيدَ مُعَلَّا مِنْهَا مُلِدَلِكَ مَعِي كازمزال الماستفراع كثير كافهة فوضو الجلج عناللو بأر يؤكنت ذاك في بيرع الاؤقات ومني كالاستفاع ملحيد المخزن فؤمة الجاج عِنْ الْحَبِدِ وَالْعَيَالِ مَنْ لَلْمَ الْمَالِيَ مِنهُ جُزِيكًا لَهُ عَاف العَظْعَ الرُّعَاف وَمَتِي كَانَ الْعَاف وَالْخُرْفِ مُرِعًا كُنْ مِنَا فِينِهِ إِنْ يُضِعِ أَلِمُا لِمُعَالِمِهِمْ عِلَى المؤسَّعِ بَرْجَهُا وَتُدَ سُنْ يُكُن كُن مُن يُكُون من السِّن عِلْ عَنْمِيرٌ وَفَعِدَ الشَّاكِ المُنْ عَ إِلْمَ اللَّارِدِ وَلاَ بِنَجًا يَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلا يَتِهَا مَنْ اللَّهِ مِنْ ومايليها ولكينه فرنت لله أن مفتد وسطران يكون الع مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَا وَرُمِجُ الْسِيُونَ فَدَجُونَ فِي فِي فِي الْحِنْ الْمِثَ الْمِ شريداوعلة فدغترت الرقن اوجج يحزفه فيمنع لريتنج بعبد والمنافي والبيد فيجبع منو الاخوال وترعظم بكاد الكابكون للألث ومتئما لمكن للتمالع بنع فينغ الخاتداس

إصِفْ لَكَ مَا إِذَا عِمَلُتُه قَدُرُت أَنْ قَاوِمِ مَا بِفَلْجِ دُوْعِهُ مِنْ فَالْبِرِ ٱلغُنْفِينُرِّدُ وَتَسْخُونُ عَادَتِهِ مِثَالُ ذَلِكَ اللهُ بَيْغِي أَنْ فُمْدالُ وَنَاكُ اللهُ الفَشِي فَيْضَهَ اوْمِنْ حُرَّبُ اوْمِنْ عُنْوُرُ دُلِكُ مِنْ أَيْ الْاسْتِفْلِغِ التَّي تَكُونَ مَا شَيْحَ يُرْدُ فَعِدُ فَسَغَمُ عليتهراتكا الباردوتب مناخرهم وبدلك ينم فرالمعية وتأمرهم بِالْقِي الْوَبِي الْمِي الْمُخَالِ إِصْبَالُ الْوَرِيشِهُ عَوْدُ وَسُبُدَّ مِنْ فَهُمْ البربن والرحلين ومتجكا كالاستفاع التي بكون خالفالج أفواه ٱلجُرُوفِ التِّيْ وَٱلْمَبْلُ وَالتَّرافِ مِنَ الدَّرَبُ وَمَايِمُ طِلْتِهَا مِلْكِ فَلْ الْعَ مِنَا لَحِمْ فَيْنِعِ أَنْ يَتُونَ مُالِبَ عِلْمُهُ مِنَالِمِ الْحَالِيَ عِلَى الْمِرْخِطَةُ اَكْثَرُ وَاشَدٌ وَالْفَافَإِنَكَ عِندُهُ إِللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الرَّاللَّهِ الرَّاللَّهِ شَرِينًا لمُ كَامُن الْجَيْبُ سُبًا إلى مُهُل ويَحْكَانُ الاسْتِفاعُ مِنْ فُوق مِثْلِ الرَّعُاف وَالْعُ فَاللَّيْ يَنْجُ خِلْف ذَلِك أَعِنِي أَنْ يَجُون الْمِثْ الدِّبْطَ فاسْرَهَا وْمَافًّا عِلْيَ الرِّجْلَيْنِ وَمَنْ عَرْضَ لَهُ انْسُا ٱلنَّرَفْ مِرْجِ لِجَهُ فَاسْلَ فِهِ هَنَا الطَّرُوقِ وَشُرَّمِنهُ الأَعْضَا الْعَالِيهِ مُتَحَاثُ أَلْحُرَامِهُ فِي الأغضا البُّفَلِّهِ وَالأَعْضَا الْبَعْلِيهِ مَنْ كَانْتِلْجِلْجِهِ فِالْعَضِّا الْجِالِهِ واجال العضوالي يحون بري من الدم عد نصبة ودُرُاك إن يجون لموضع النيج بحريب أغالب وياس على المنابع والمنابع المنابع المن

مزالعضاء الشفلية شالطسفيات

العِرَوْفَا كِلْمِور إِخَرَالا شَيَالَهُ وَذَلِكَ اللهُ إِنَّا يَنْفِي أَنْ يَعْسُدِهِا بَلَكِ الْجَالِ إِلَى الْمِتَمِينَ عِلَيْهُ وَيُبَيِّنَ لِالْجِمَا مِرْجِيهُ وَالْجَدِيدُ مَاسْتِغْ هَالْخُاصَة مَن السَّابِ بِالبَارِدِ وَلَا بِزَنامِنْهُ اصْلَاشِي كَان والأست انسا اظرافه ولاينج على التي والاعزاد المسادية مِنْ لُوْجُوْهُ وَكِمَاكُمْ أَنْ لِوَظُلِ أَبِيتَ الْفَيْفِيهِ مُعْجُعِهِ رِيبَاج بايرة وفي أنْ يَحْسِب مواذ لِك البيت عِيفِيم الزه فايعت بأن عَشْ فَعْ وَ البِّي وَاظْرُافَ الْحَرْدِ وَوَرْدُ وَلَيْ شَكِّعْ فَاللَّهِ سافع لمزاب تفاعد مزاشكا تنفي لألعبك وذالا أأسفراعه مَنْ يُحْلَمُ الْمُعَلِّدُ فِيهَذَا الْطَرِيقِ عِبْ أَنْ تَكَاكُ عِهِ عَاجِلً الامرّ من ويمن أه الغنة يسبب ضرّت من وروب اللهبتولغ والمائن بعرض الغنفي ببرالاه لأفلين طبع تانح معيون علي كالعبول الطوري والمراك يرثه ورجاب دُلْكُاكِ بِمُرَاجِدًا وَتَعَن وَسُيْلًا وَبَعْن وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ ومزاجيتا وإنكائت بعرجتي ومختف الغنجل شرايفه كآ المؤيثل وُدُان عُلَخ دِيهِ مُؤْتِحُ حَيَالِي وَنَعْ عَبِي أُورُوفًا وَالتَّحْيِرُ الْمِثَا مُؤَافِق الْمَاحِدِ هَافِ الْمَالُ وَذَلِكُ أَنَّهُ يُعُطِّعُ وَبُلِطْفَ عَظْ الْإِذَالِكُ اللَّهِ وبمراسًابه النِعُامِ النَّالِينَ العَنْيُ لِيبَ عِلْمُ اللَّهِ فَهُمَّ الْطُونِ

طبيعة المريش وعادنه وسبته ومزلج الموي الحيط فانك سطارك بُ هُنِهِ الْوَجُوهُ تَعْلِمُ حَيْثُ بِشَغِيلًا أَنْ يُبْعِيدُ الشَّلِبِ إِلْكِارِ المُعَالِبَارِيدِ وَذَلِكَ اللهُ مَتَى كَالْكُرِيضِ لَوْتَعِينَ مُرْفِياً لَا زِدَاوَمِيَّاللهُ مِن تُومُونُ وَمُنْ اللِّي وَعُانَ يَوْطُونِهِ الْمَيْلِ الْمَالِدُو الْوَعَالَةِ لَهُ منتها المشيخة أؤكان اللدين طربعته أنيل الزواوكان الوقت سناً فبنغى أن مُنج مِن لما البادد ومَن السَّجَال ومند هنِه الجالَ يُنفَيْدُ أَلْمَازِد بِلاَثُوق فَاحْتَرْ بِمَا لَحُوْرٌ مَوْكَ اللَّهِ فَلَاعَ مِن أُسْمُ الْمُصَدِّ إِلَا لِعِيهُ مَا كَانَ مِنْهُ رَفِيْقًا فِوَيِّ الْجِرَارُ مِثْلً شُرَاب الحداس في ومَعَكَانَالاسْتِفِراغِ مِن عُإِفاؤن الغجاردم فأيكن الشراب غائظ أأبوكا عفمنا وتنبغ أز فقصد الماتلخان المتيفا الاستفلغ فنضع علنها ما عطيد قضع عكم المجِيَّهُ وَعَلَىٰ البُّحْ وَعَلَىٰ الرِّي وَعَلِيَّ الْصَدِّدُمُ الرِّيَّالْمُ الْمُعَوِّي مَلَكُ المَعَاجِعِ وَتَعْجِعِ عَلَى الزَّاسِ وَعَلَى الْحِيْمَةِ مُامِن اللَّهِ الْتَوْبِهِمَا بتردمنا وانكاز الزعاف مزعز وظاهر أنغن فالخز فالحنز فالخر وَهُومِ اللاَّدُورِيهِ مِنا يُنجَ الْمُمّ فَامَّا الْجَامِر فَهِن أَوْفَقَ الْأُسْمَالِ إِلَيْسِفِن اعْد مِنْ أَسْمُ الْمُعِدَّبِهِ \* وَأَمِّاللَّهُ النَّالِ الْعِبَالِّ الدم فهجة ه الجام تعجبًا سُدِيدًا وَمَرَاصَانِهُ الشِّا الْخُشْرِمِ حِينَ

أزيكون

انِمًا سُدّالاطْرَاف لِمرْ يُصِيبُه الْخَشْ بِيِّبُ صَعِفاً لِعِينَ مُنْعَعِدُ لْمُشْكِما فِنْهِ عَلِيّا كَالْمُلْوِيْفِي لِينْ إِلَا الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِ فبالزرم كازع المهناع الموية فاخطه الجام فالمائز لخس يُعْمِعِدُتُمْ بِيَرْدِ فَالْمِنْ عُلَيْمُ مُثَامِنُ الْعِبُونِ الْمُغَدِّدِ إِضَا طَالْعَالُ فَلَ التلفه أؤشكا من فقر الفاف عليج هبه وسنا مرالة فيسترز والمامز يسب الغني سب الحلط رويد تلاع فرالمورة فالمعاف الما الجان قراعًا أؤ عُلْوطًا سِنِي زَالِادْ هَانِ شَرْسُ وِالْعَي وَانْ كَالْلَغُونِ عَبْهُ عَلَيْهِ فَعَرْضِنْهُ أَدُلًّا للجِيعُ وَنَوْاحِرُهُا وَقُرْمَيْهِ وك قَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُطَاوِعِهِ الْعِنْ وَلاَ يَعْدِهُ فَا فَهِيِّهُ إِذَا لَكَ الْإِصْعِ وَالرِّبْيَانِهِ فَإِنْ لَمْرُبُطِا وْعِهِ الْقِي وَلَابِهِ وَالْحِنْدُ وَهُنَامِنَ الموكد مَالفُينَ عَلِيْهِ فَيَخْتِنهُ وَأَسْعِه مِنْهُ وَمِنْ اللَّهُ فَعِيدُ حَيْرِ مِنْ إِلْمَالِهِ مِنْ الْمُرْمِيْ فِلْ الْمُلْفِيدِهِ وَيَوْ ذَلِكَ التعالم من الحالب من المالية بن المنتار فال الربية فالطفاء فنبغ أزيت معاوللطف ببه وللكؤ الماليك لإستدعاد بِالشِّيَافِ خَامِيَّهُ فَإِن رَائِيَّهُ قَدَافُلْ عِدِ فَجُلْكُ مَا يَعْجُلُ ذَلُكُ وصارا إرجال المتل فتنشئا منحشفر الافتينين وأطبخه عِنَا ٱلْوَبَيُّلُ وَالْسِعِهِ مِنْهُ مَن أَسْعِهِ مِن عِد ذَلِكَ الشَّابِ وَالْجِنْلُ

صَاحِب هُزِهُ أَكِالْ بَكُونَ يَعِ عُلِيلًا مُرْسِخِي المَّا الْبَارِد عُلَيْهِ وَنُ وِجِدُونَوْجِبُهِ يَجُومُهُ الرِّي الشَّالِيهِ وَذَاكُ فَمُعَمِينَهُ وَتَهُونِعِهِ مُنْ رَعِدِ ذَلِكَ فَاسْقَا بِكَ أَلِمُ الشَّلِ وَالْجِهُ لَلَّالِهِ الطُّواْهِ \* فَأَمَّا مَنْ يَعِيضُ اللَّهُ الدُّيْنِيبُ وَزُمْ عِظْمُ اوسيب كيالح عن عَلَيْهُ الْبَرْدِ عِلَى الْبَرْنِ الْبَدَانُوا الْحِمَاتِ فَقُوْمَكِ إِلَاهُ مَكِونَ مِعَالِكَ ٱلْمِدَيْنِ وَالرَّجْلِينِ وَلَيْجَالِنَ وَلَكَيْ شَعِيدًا وتتخينها وسدهما وسقتم الصلحب هبواكاك البوالقطة والإنسياك ع بْ لْمُعَام وسَكُواب وبمن خُود الاسْما فيه الْكِالْ انْفَتْدُمْ فَنْجِلْمِ مَا هُوكَ إِنْ فَيْهَا بِعُدْ بِفَجْلِ هِنِهِ الْاَسْكِا قُبْل وَمُتَ نَوْمُه الجُرِيُّ وَمَعَكَازُ الْمَنْتِي أَيْسًا بِعِزْصَ لَهُ فِإِيْسِدًا نؤاب إلجي سيئب بُسِيل لَدُن وَعُلِامِينَ فَمِن الْجُود الْانْوْلَانَ مُعَنَّمُ فَنُعْلَمُ مَالْسَوْفُونَ فَدَفَع عَادِسَهِ فَاتَكَ انْفَرَّمَتُ فَبْلَ وَمِتْ نَوْمِه الْجَيْخِ وَمِن يَاعِيُنِ وَتُلَف شِاعِات فَغَزُوت الراسِ فالمرت نعمن فالمبو وبديه وكتهما لمنجرال الملاك لكِنَّه بِنَغِ إِنْ يَكُونَ اللَّهُ وَلَا مِنَ الْجِنَا لِمُكَانَ مُنَّ الْبُرِّيِّ الإنفي الما يُعْرِيدُ اللَّهِ اللّ فَاسْعُهِ انْصًا سُيًّا مِنَ الشَّابِ وَمِن اللهِ الأَسْيَاتِ وَلَكُ أَنْ لَكِي

يْ عَفْدِهِ مِلْكَ ٱلْاعْضَا بِكُلِّ وَجْدِيمِ عُنْكُ لَنْ لِلْأَضْرَهُ ٱلْتَيْضَعِمَا عُلِنْهَا مِنْ خَارِج وَمَن بِعِيلًا فَيْسَتَيْنِ وَلَمْ سَاثَرَكَ أَوْ بَعْفُ إِذَٰكُ يُو أَوْلَالِمُنَاكِنِي الْحَرِّهُ بَجِّدُنْقَا ٱلْمِعِينُ وَمَا بَلِيهَا وَٱمَّامَادُا مَرَ فِيهُا أَخْلُط وَدِيَّهِ فَلَا بِزَامِ السِّنعُالِ مَا يُقَبِّضُ لَحِوْلَ لَمْنِ السِّخِيْرِ فَعُطُ حَمّا قُلْ مُنْ وَبُقِ كَانَ فِهِ فَمُ ٱلْحِنَّ بَلْغُ كَ فِيرًا مِارِد مُعْمُعُ فَرَاوِهِ السَّطَيْلِ بِرُهْنَ قَرْطَلِخْتُ فِيْهِ الْسِنْسَيَّا لَمْ أَسْفِهِ بجُدُ ذَٰلِكَ سُكِامِرِمَا ٱلْمِبَيِّلِ بَجْدَ أَنْ يُطِيِّز فِيهِ أَوْ يُعَمِّر فِيهِ شُكِّا من منيش الرفوفا اوشيامة الشبهة وأسعدائصا البتجيين وُسْيَا مِزَالِهَافِ لَ وَمِزَالْعِبُونَ الْحَنَّامِ الْفَلَافُلِ النَّالِيُّدُ أَوْفِرَالْمُوْفِي وبالخله فليكن فضدك في التدبير التلطيف والقطيع وألما الغنثي البي يكون الكردالت ربد فينغي ان يكون عليه مراع أجاله التي سبتي وليؤس وهوا البخيز بي إلا وجيه مِنْ يِدِ السِّينَ فَاسِوْصَاجِبِ هَزِهِ الْجِلَّهِ النَّسْرَابِ مَنْ وَجًا بِالمَا ٱلَّالِدِ وَاطْعِدْ مِنْ الأَطْعِدُ مَا شَانِد السَّعَيْنِ وَأَذَلَك بَدُنه وَابْتِغِنْهُ بِالاصْطِلاْبِالنَّارِ وَالمَّا الْعَسَةِ لِلَّبِّي سُجُونَ مِن بَدَّهُ ٱلْجِرِ فَبْغِ أَنْ يُعِلِط صَلَّحِيهُ بِالدُّسْمَا التِّي مِنشَانَهُ أَنْ يُرَّدُونَ مُوتِّحِ فَأَكْ بعرض خاصه المناطال اللث في فري خنف أو في حبّ المرو تقويه

يشبغ أنع لإخلاالت بخين ومقد الشدوالا الكالخار

خاسه دوزاليدبن وكعابضع الجاجر فحوالذ بزعنوالابيفاع

ٱلكَيْرِينَ الرِّجْ حُذِ لِكُ تُنْجِهُا أَنِصًا عِلْيَالِانِينَةِ وَالْغِنَانِيَ

المِرَاةِ ٱلَّتِي مَنْ مُلْكُرِينُهُمْ الرُّجْمُ فَاسْتِمَا لِينَاهِمُا أَوْمَالُ إِلَّا

إجداكا بنبن ومرفي فغريها مالة وايمه كنهد في اله

الكاهد ومزالخ أذوبه طبيّه الرّايد ومنها بها أن مُترخى وَلَمْجَنَّ فَانِكَازَالْعَنْي رَحْجُونَ فَالْجِنَهُ فَينْجِ إِنْ مَنْ الْإِنْهَا

التي من أنها تعوين مناللاصرة المحدد والمقرب والمقاب

والمون الشعرة والتعفال والصير فالمصلكي والنطيل

بالاذهان المحنة بالإفترنين وبالبنغنيل وبالمفلل وبالتنبل

مَعَ المَّذِي الْمِيْلِ مِنْ الْمُعِنْ مَلَهُ مُنْ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمُعِلَّ الْمُعْ الاَشْرِالْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمُعْلِمُ ا

عِنِكَ ٱلْغِلُكُ وَمَا ٱلْمُنْدَا وَمَا ٱلْمُصَمَّ وَيُو مَاۤ ٱلْمِصْمِ ٱنَّهُ مَعَ تَبُوْدِهِ يَعِبُّضُ وَالْمَا ٱلْمَارِّدَانِهُمُّا إِذَا شِرْبَ فِي آلِوَقْبِهَ الْمَرِّيَةِ عَجْدِ

فدسنع كبرامن مراهب فالمعيد ومتي رب في غير وفيد

صُرَّمَتْ عِظِيمَهُ فِلْدَلِكُ قَرَيْبِعِي كُنْ مَا يَتِعَيِّ مِنْ كَارِيضِعِف

عِ مَعِدُنهُ شُوَابًا بِاللَّا الْجَارِ الْ الْمُوجِنِعُ مِنْ ذَلِكُ مَانِع وَعَدَنْفِعُ

والسنجال الاخريد انِّمنًا التي مدر البولي لهُ مظل لأستند به المخنك بالشبث والنازيلغ والكؤفة السيئان والمبكاليق نُبُمْتِيهِ النَّوْالِبِوْزُ البطرابِ إِيونَ وَنَاعِثُواهُ وَبِرْ الْجِئْزِ الْبِيِّي وُسِينُهِ لِ إِلَّهِ فِإِذَا الْهِ مَعْلَت هَنِهِ الْأَشْهِ وَيَهَ مَن اللَّهُ الْأَسْفُلُعِ بِهِا أَسِبَعِلْتُ مِنَالِقُ إِلَا يُعِنِي الدِينِ مَالَمُ مَكِنْ حِبَيْهِ عِلا وَالبَلِل المبيِّ بَدُرُكُ مِ عَلِي مِلْ الْمِهِ مَا يُعِلِّي الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ لَكَ الْمُعْلِدُ فَلِكُ ركيون فالجَاسَّقُ وخَاصَّه فِهِ العِظْمِ وَالْمَعْرُ وَالْعُوْهُ وَالْمَعْفِ ونوالم عرضة فالمناك فأفت المرتبال بالتال في أي في فالنفز الاختلاف في التفرع المله أرد والانبلا و فديكون أبضًا مِزَالِ وَدُاكُانَ عِظِيمه وَمِزَالِامْتِلَا الشَّيْدِ النَّف الموروف بالمعروه والبقى بتوقع مندجتك منكون كانها فتن وسيكون وهذامنا فللسناعلي صفته وأبالغنا وبهافي الما عِدِ السَّفِي . وَامَّا الأَنْ فَانِي رَاجِعُ إِلَى العَوْلِ فِي الإِمَالِقِي من ورالعنة مِثالَافَتْ أَلْعَارُضُ سَبُرُكُ فَعَالَ خُولِم الدُيْرِلَة أؤبطؤا الخثج ألخارة وبتبك الاسترفزلغ الكثبر دفعه بلماش المنته عنى وَقُدُ رَحَ مَنْ عَدِي مَعْوَيه الْحِارِ هَمْ الْكِحُوالِ يَدِعَالِ الائت والأسفيا التي تتع عم أسن بغور ذلك والأجنيا المريد البيت فريعة

لَهُ سُيًّا مِنْ لِينَطِدُ الرُّومِيُّهِ التَّيْسَمُّ عَا الْهُ مَا يَبُورُ خِنْدُومِرٌ وَيُحَبُّ عَلِيهِ سُوَاءًا وَجِهُ فَانْجَجُلْتُ مَكَازُلِجِينَطُهُ حُبُوًا كَانُ لِكَ أَبِلَعُ وانكازمًا سَوقَعِهُ لَهُمِ الْفَتْهُ مِنْ إِلْفَالْمِينَ وَلَا لِمُنْكَ بِلَا جَلِحِهِ الْمَالَظُ إِ المجن كقي عيد ذلك أرخلط بالجنا أشبام كالمان أوم الكفتك اَوْمِزُ السِّعْنَجُلِ اوْمِزُ الْفَتَاجِ أَوْمِنْ غَيْرُ ذَلِكْ مِزَ الْفُوَا كِمَ الْقَابِضَهُ وَإِن َ إِنْ إِنْ إِنْ الْمِنْ عِلَاكُ ذَاكُ الْمُرْمِرِ فَهِ أَخِمًا نُوْمُهُ الْجُمَّ اللَّهِ الْم صَلَّهَا لَمُ يَعِنْ يَكَ جَاحَه فِي تَعْدِينَكِ إِيَّاهُ وَيَمَا بِعِدْ مِنْطُولًا إِلَى استغال الفواجه وهذاما ينبغى أز بغهاه مؤ تفريت فعالت مَا هُوكَانِ فَامَّامُ فَاجَاهُ الْخَطْرُ بَعِنْتُ فَأَسِّفَهِ شَيًّا مِنْ النَّالِي الجازؤك وكوز كالمتايز جلام الخنزاف والمتوالحت دبن إِجْ طَهِ الْرُوْمِيِّد فَإِلَكُ إِنْ زِدْت فِيمَا تُبْلِهُ فُخْلًا قَلِيلًا وَكَالَ منة المؤزَّا الَّهِي مُناهُ بَعِض الدُّرطِ إِلَّهُ مِنْ الْمَالْمُ الْمُرَارُجُ مَنْ عَلَى اللَّهِ المُ فَضَلا عِنَ أَنْ يُصِيبُهُ الْعَنْفِي الْمُفْتَى الْمُعَامِرُ يُضِيبُهُ الْعَشْفِيسِبَبِكُ بِهُ عَضُونَفُنِسْ فَأَسْقِهِ الْبَكْخِيْرِ وَالْاسْرِيهِ الْخِنْهُ بِالزُّوفَا وَالْفُودُ خُ الجبلى والبري مج الحيل واطعه ما فيه فضل لطيف وتعطيع فاما الأطعه الغليظة اللنجة فتحل لمزهن جالف تزر كاعظيما ولأ بَابِرَ أَنْفُ إِنْ الْخُلْدُ الْاطْرَافِ لَمِنَاجِبِهُ فِي الْخَالُ وَ تُدَلُّكُ عَا

ٱلْفُورُ الطُّرْجِيِّدِ المبُجِنَّهُ مِنَ الْكِبِدِ التَّي سِجِّ الْخَاذِيهِ وَالسُّهَا هُونَوْع مِنَ البِوَان بَضْرِب إلى الدَّهِ يَكُون أَوْلاً عَوْ البِرَا الدَّمْ مَا يَا رَفِقًا شُرًا نِهُ بِاخْرِهِ بِخِلْظ فِيصَارِعِمْ لَهُ عِكُنَّ الْرَبَّتِ وَأَمَّا امْراً لَفُورٌ المنجنهُ مِن آلزِهَا غِ وَهِي التِّي حَمَّا فَوْمِ مِاسِّم التُّهُمَّانِيَّةُ فَغُورُ نَجْعُ فَالْحِرُكَاتِ الْاَلْدِيَّةُ وَسَالُ صِفْ لِكُ المرهزة الجالات في عَالِ عُيرٌ مَنَا أَفُرُده لِذُلِكَ فَالرَّ الْبُ قُدُهُ عَلِي الأطاء مِن المُرها النَّا عَيْرُهُ وَإِمَّا الأَنَّ فَإِيَّا الأَنَّ فَإِيَّا الأَنَّ فَإِيَّا إِلَى مَا حُنْتُ فِيدِ الْهُ أَنْ الْغَائِدِ مِنْ الْحَالُمِ فِي الْمُعِلِمُ وَالْفَضَ الكامالني تفصد البورع جنوكا فوعرض فاحدوهوا وتنظرها البُّبُ الفاعل ك ولحديثها فارَّالبِّب فواللَّي بُولَكِ عَلَى مَا يَسْجِي أَنْهُ الْحَرِيمُ وَالْجَرِيمُ مِثَالِثُ ذَلِكَ اللَّهُ مَيْ الْحَرِيمُ الْجَرِّلُهُ مِثَالِثُ لَ صَرَاعًا مُكَانَ بِوكَرْب وَعَيْ وَعَيْن يُدالِفُوادِ فَيْبِعِي أَن تَامَن بِالْغُ فَإِنَّهُ مِنْفَيًّا أَمَّا مِرَازًا وَامَّا بَلْغُ وَامَّا الْأُمُّ بِرَجْيْعٍ ا فَإِنْ لِمِي مِن مِع مَعِدَتِه بَعَارِض فِينَغِي أَنْ سَطْرُهُ الْمُؤْوْثِ ذَاكَ الويجع مزاميلا فالمائيل فبنه بأفرف وروفع فالمعاضع التَّيْرِوا لِإِسْ فَأَبِيغَلِهُ عِلْمُ ذَلِكَ مُكِونَ عِبِنَا يُلَاِّكُ اللَّوْنُفِ أولاه كغيد ذلك الوجع فأشنا فاللبت لة على فو واجداده

الانفضار فأمَّا مَزَاجَا بَهُ الفَتْعُ مِنْ حُزُنِ أَوْمِنْ فَيْجِ اوْمِنْ فَزُعَاقُ مِنغُطُبُ أَوْمِن عَوْلِ فَعِدانَ يُرَدمن فُوَّنته بِالرَّواج وسَيِّد المخزين والعدة عَلِي اللهِ وكُزُ لِكَ يَسْفِي أَن مِوَى فِي الْعَاجِلِ مُنْ يصِينُهِ الغَنْفِي مِن إِيهِ أُومِن وَجُعِ فِالْفَاصِلُ وَالْحِصَبِ فَاطْلَ فَ العِصَل مُ من يُجِر ذلك يُقصَر مصر الجلة فتعالجها بمانينج أن تُوكِ إلْ بِهِ اللَّهِ فَامَّا الدُّنتِي الْجَارِضِ لَأُحْجَابِعِلْ الْقُولِجُ وَخُاصًا الصُّفالصُّغِب مِنْهُ اللَّهِ تُسَمِّينِهِ النُّونَالِيوُنِ الْوَعُمِرُ ذَلِكُ مِنَ العِلَا التَّ يَجُونِ مَعِنَا أَوْجَاء سَانِيهِ فَسَيْحِينُه بَكُونَ المَّه بِنَكُونِد مُوَاجِع الْعِلْلُ وَبِينُ الْ الْأَطْلَخِيدُ مُوَاجِع الْعِلْلُ وَبِينَ الْأَطْلَخِيدِ مُوَاجِع الْعِلْلُ وَبِينَ الْأَطْلَخِيدِ مُوَاجِع الْعِلْلُ وَبِينَ الْأَطْلَخِيدِ مُوَاجِعِيدُ مُؤَامِدًا الْفَتْجِي العَارِض بِيبَ صَعِف الفَوى خَاصَّه التَّي مِهَا تَقُوم نَدْبِ رِالبُك الحادب من يُؤمِزُلِ الأعِضَا الرِّين عَالْنَدُت بِلَا الْعُون فِينَغِي أن تَعُصُّد لِمَا وَاجْدِعِمَا سَلْمُ كُلِّينَاجٍ مُعْزَجِ مُفَادِ لَهُ فَيْخُكُونُ الْمِزَاجِ المعرَطِ جُا رُاقًا بِلنَهُ بِالْمُرْاجِ الْمِارِدِ الْمُوجِ جُتِّي مُرَنِّ إِلَا لَا عِبْدَالِ وَمَعْكَانَ المِنْجِ المُعْرَطِ بَارِدُا قَالِمَ وَلِلَّالِهِ وعَلَىٰ قِبَابِر ذَاكِ عِرِي الأُسْءِ بِهَا بِينَ الكِيْفَيَاتُ وَالْدَلِل الذي بيتُ رُلُّه عَلَيْ مَنْفِفً لَقُوُّه الجِيوَ البَّهُ الَّةِ بَيْنَا عُوازٌ لِبْجَاتُهُ الْمُ العَالَ فَوَالنَّفِي الضَّعَيْفِ وَالدَّالِيلِ النَّي مَنْ يَدَّلُ مِعَلَى مَجْفَ

10 % SE

الصُدَاجِ الْعِارِينِ بِينِبِ ضَعِفْ الزَّاسِ فَالْوَجْهِ فِيعِلْجِهِ أَرْجَدُنِ المؤاد إلَ وَالمَا المِّي المراد المرِّي المراد الم نَوَاجِ ٱلْبِنُ وَأُن سَبَعِ لَمَعُ ذَاكُ مَا مِنْلِحَ جَالَ الزَّبِي كُلَّهُ وَمُنافِ المؤاد الصِرة الجهدالي عَالَ الله المؤون المتعاللة المواد وَلَتُ وَكُولًا لَا عُضَا البِينُ فَلِيهِ وَاسْتِعُ اللَّهِ فِيهَا الدَّ لِكَ الكِيْرُ وَال أَجْعَت ابْضًا الْمُإخْرَاج الدرمن فَاكُ أَحْرَجْت مِنْهُ شُراً وَاصْلاً كِالْ الْرَامِينِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينِ الْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُلِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِينِي ا كُن يُأْيِرٌ ٱلبينِ فَيْبَعْرِ بِوَ الرابِرَ بِالأَدْعَانِ وَعُيرُهِمَا مِمَّا شُاللَّهُ أَنْ مُدْفِعُ ٱلشِّي عَزِلِ اللَّهِي مَمْ مِن يَعِدِدُ لِكَ بِالسِّعْ المَّاسَاتُ مِنْهَا الْقِلِيْلُ وَالْايِنْ فِوْلِهِ ثُمْ بِاحْرُهِ بِأَنْ سِنْعًا لَهُ أَمِنْ الْهُمِنْ كَا التَّعُوْرِيدُ مِنْ وَمِمَّا بُرِنْغُ عِنْ الرابِينَ نُسِلُانْفَاوَ فِعَيْرُونِ الادنقان السيئيه به ودفن الورد المفن فب الحل ودفن الورد وجه ومايتك بالجنخاش مُعَقِبْهِ وَوَرُقِ الرَّبْبُونِ طَرِّبُ وَاطْرَافِ الصِّنفِ مِنْ اللَّلَابِ البَّيْسَةِ مِهِ البُوسَانِيُونَ فُهُوسٌ وَالنَّغِيُعِ الطَّرِي وَالبِّيسُنَارٌ وَسَبْغِي أَرْبَكُونِ اسْتِعَالَكَ لَّهُ وَ مَتَى الْأَلْفَ الْمَالِلَ الْمَوْدُ وَالْبَرَّدُوهِ وَالْرَادُ وَمَتَى الْمُودُ وَالْبَرَّدُ وَهِ وَالْمَالُ وَمَالَحُوا وَمَتَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُلَّالِيلُولُ الللَّهُ اللَّالْمُولِ اللَّالِيلُل

يِدِ مَوْجِعِ مِن وَاضِعِ الرَّابِرَ السَّرُ شُوْكَةَ وَافْوِي تُمْ سَطْلُد بعِدَدُ لِكَ هَلِحُبِدِ الوَجْعِ مَعْ نِفَلَ اوْمَعَ مُثَرُّداوُمُعَ الْمُعَ اوْمُعْ صُ فَانِّ مَاكَانَ مِلَا وَجَاعِ مِعَ مَقَلَ فَهُو مِبْلِ عَلَى الْمُعْلِدُ وَمَاكَانَ فَهُ مَعُ لَنْعُ فَهُو بُرُلِ مَلِي عِنْ مِنْ عَا زَاتِ اوْمِنْ الْحَارَ الْمُعَارَفُهُما مَعِضَرَ الْ فَهُوسُرُكُ عِلْي وَرَمِحُ إِنْ وَمَاكَانَ مِنْهَامَعِ مُكَّدُ فَانْكَانُ لُشِرْعَهُمْ مِقُلُ وَلَاضَ الْفَوْمُدُلِّ عَلَى كُثْرُهُ رِبَيْحٍ عَدِّ لَفِيْهُ عَلَيْظُهُ نَا فِحْدُ وَإِنْ الْمُعَانَى مِعْدُضْرَ مَانِ مَهُوَ بَدُكَ عِلَى وَتَم كإراد ومرمز فنتر الأعنيه فانكاز مع بقل فهو الد عَادُ فِعَلِي عَنْ يَعْدُونَ الْأَعْسَبُهُ وَإِذَا لَحَمْ حَمْعُ ذَالُ وَوَادَى فَا تَطْرِينِهِ ٱلبَّنِبُ الفَاعِلِ إِكِلَّ وَاحِدُ مِن هَنِهِ الأَجْوَالِ فَإِللَّالَيْبُ هُوَالْبَيْ بِرُلِكَ عِلَيْ مَا عَنَاجِ اللهِ مِنْ الْوِلْجِ مِثَالُ فِلْكَ أنه مبي كان فضل من الحاكات اومن الاخلاط مجسوًّا في الرّاس فَينَغِي أَنْ يُظِرِّهُ لِالسِّبُ فِي ذُرِلْكَ ازًا لِحُي أَفْطِ عِلْمُهَا فَأَذَابِ الأفْلاَط وَاحْدِثْ لِمُاسْئِيمُ إِلاَفَارَانِ فَأَرِيفُومَ إِلَالِمِيلَ وَالْمُواتِلِ الْمُعْلِمُ المُ إِمَّا الْهِتَبِ فِي ذَلِكَ صَعِفْنَ النَّابِينَ وَأَمَّا الْهِتُبُ الْمُلْاعَلْ رِهِ الْمِنْ لُهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَازَالْمُنَاعِ إِنَّا جَرَتْ مِنْ مِلْ لِكِرْدِ ٱلْمِنْ فَلِسْرِيعَهُمْ مُوَافِاللهُ إِذَا أَنْتُ قَصَدُتُ إِلَى سِتِفِلْغُ الْمِنْ صُلَّةَ فَامَّا

وَمَا يَخَذَ مِن الدِّهُ الدِّهُ اللهِ مُعَان المِعْنَا اللهِ وَالْمَا وَمُعْمًا وَصَفْنًا مِعْ وَأَمَّا الصُدُاجِ الدَّالْعَلِيْ رُعَاف الوَعَلِيْ وَرَحِيْنِ بِمَا لَجُرَانَ فَلْهَرَيْنَ جَبِ انْ بَطِلْبُ لَهُ مُنْ أَوَاهِ وَذَلِكَ انْهُ الْبُيْنَ يَنْعِيلُ نَظِنْ بِعِلَا مُنْ عَضَ مِ المرَّخِرِلِكِ تَدْ إِنَّا هُودُ إِنْ كُثِنِ فَقُطْ يَمْنِولَةً سِابِرًا لِمُ لَأَبِل البيُّ تَعُونَ قُلِ الْفِرَانِ النِّي قَدْ مَهُولِ الْعِوَامِ قَا مُأْمِنُولِ فِي بُرِّ كَأْيِنْ وَمِنْ أَجُلِ الأَمُورُ أَنْ يُصِلِ الْوَاصِلْ إِنَّ إِنْ يُعِرِّفْ كِالْ الْبُرُن عِندُ مُوبِالطِّيْجِدِ لَهُ بِأَسْتَجَادُهُ الْلِيْرِينَ الْفِي كَالْحَجَالُ فَالْحَجَالُ ف وَسَابِرًا عَاالِهُ إِلَى وَامَّا فَسُدُتُ لَنِحُوا لَعِزَانِ الْفُي وَالْعُا فَالْمُا فَ خَاصُّه لِإِنَّ الصَّدَاعِ عِلْمِ مِنْ عِلْمُه غَيْرُمُفًا رِّقَ لَهُ وَلَهُ أَضِّفَ جَيْعِ اعْلام ذَلِكَ وَاللَّغِيْدِ تَلْمِيْصُا بِدِحِيًّا مِعْيِرْ هُذَا الْخِلْب وَامَّا الأَنْ فَاقِ فِصَدْت أَلْ النَّمُ مَّا هُمْت بِهِ مُنْذَا وَكُلِّ فَالْمُ أَمْكُنِي وَانْتُ فِي الْكَ الدُّلا بِلِي عِلْهِ وَجَهْرَهِ فَا فَوْلُ أَنَّهُ بَيْرَ فِي لكَ أَنْ مَنْظُوا فَالاَنْ وَطُرِيْعِهِ أَلْجِي مُل هِي قُولِيدٍ الْجِرَارَةُ مُلْتُهُمُ بخون الفائف تاليخ إلى مالح وزه منافحال الفيخون ٱلْجُرُانِ فِهَا بِالسِّنِفُلَاء اللهِ وَامْا مَاكُانَ مِنَا كَارِ لِنَا رُخِيًّا سُنِيمًا بِالنَّارِ المُدْفُونَهُ فَرِنْتُانِ بِالْكَالِجِيَاتَ أَنْ تُطُوِّلَ وَالْجُوَانَ فِيهَا مَجُونَ عَلَىٰ الامْزَالَاكُ مُنْ الْمُخَالِّهِ الْمُؤْلِّدُ مُنْ مِنْ فَعِيلًا

وه في إرَّه و ممَّا عُلِلْ والسِّيمَة في من الدَّالِي المُعْنَ المَعْنَ عَلَى ومِنْهِ وخاصة مؤكان عيتفا اوكانا لأتبالبي فعك يلاستعواما وَبَعْدَالُ يُطِيِّهِ مِنْ مِنْ فَاتَّالْفَضْلُ مَنَّ لِكُرْسَكُ عَلِيظًا حِلَاوُلًا لرِجًا فَعَدَيْكُ ذَلِكَ هَنِهِ الأَدْهَانَ فِي كُلْ الْمِ وَاسْتِفْرَاعِهِمَا مِنْ الْمُ فَأَنْ أَنْ لَكُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَسُنْبًا مِنْ عُتَامِ أَوْمِنْ وَرَقَ الْفُوذُ فَي الْبِرْجِ اوالفُوذُ بَالنَّهُ رِي وَالنَّهِ عَ وَالبِّيسَيْدُ إِوَ الْجِينِ مُنَّهُ النَّلِيِّ بُهِعْنِهُ الْوُنَا بِنُونَ مِنْ فَيْدُ وَلَوْنَ الْحَسَاكَ بِلَكَ الْادْهَانَ فِ جُلِيْ لِمَا هُوَا غُلُظُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْفَصْلِ وَ فِي هَنِهِ الاَدْهَال الشِّكَ الْمُصَالِبُكُمُ تشيث ديد لزاك المواجع وكفوب كاحتجف بنها فينبغ أنستعملا مُرْمِنًا اللَّهِ مِن عَلَيْهِ وَاللَّاحِينَ إِلَيَّا مُوَالِيعَ فِي عَنْ مُرَّمِنًا اللَّهِ فاستنغل كالنفضه بالمخرين وآلجنك واستغل الغطيرالفا وَإِن وَخُلِصَاحِبَ عَنِهُ ٱلْعِلْهُ الْجُمَّامِ فَأَذُلُكُ الْرَايِّ مِنْدُمِنَا دِيل البينه وَأَنشَ عَلِيهِ مِلْعًا وَبُوْرَةًا وَخُرْدُلا مِن عَيْرٌ دُمْنَ فَهَا إِلَّا هُوَعِلِجُ ٱلصَّرُاعِ الْجَارِينِ سَبِيبِ صَعِيْفَ اللِّينَ ﴿ وَاتُّنَّا الصُّدَلِعِ الْجَارِضِ سِبِّبُ عِنْظُم الْجُيُّ الذِي قَلْجِنَاج وَبِهِ إِلَيْ المراواه فيُفعُ فيه الكيْفيّات والعوري النارة مِمّا بوضع عَلَي الزَّابِينِ مِزَالِدُ فِي المَا وَدُهُنَ الْوَرُدُ المُصْرُوبِ إِلَيْكُ

وَذَلِكَ اتَّ الْجُورِ السِّاعِ قُلَقَوْجَ بَرْتُكَةً الطَّبِيْعِهِ وَاسْتِعِمَالِهَا وانْ الْمُوالْمُ الْمُعْرِالْ الْمُعْرِانْ الْمُوسِنُولُوعُ وَامْنَا الْمُومِ الْمُلْادِينَ فَغِلْجِ وَفِهِ مِزَلِنَظِيْعُ وَجُتَّي لِلْبُمُ ٱلْفِي الْأَلِي يَكُمُ وَيُتُوْسِن سَدْدِد وَحَنِهِ رَامُالاً بَلِنَهُمْ فِيهِ الْجُرَانَ فَإِن لِتَامِر فِيهِ لَم جُنْل مِزَالْخِطَةُ وَلَوْنَكُونَ مِزِينًا مُونَوُّقًا بِهِ وَكُذَ لِكُ قُن يُوجَدِ لِعُلِّ وَاحِدِ مِنْ الْمِنْ الْاَتْبَامِ طَلِيْعِهُ خَاصِبُهُ وَسُامُوفَ ذَلِكَ واجِردطِيْعِه عُلّ واحِد من مثّام المجران في كاب افزة لِإِثَّامِ ٱلْغُورُ وَامَّلِ آلَا يُومِ النَّي عَيْثَ فِيهِ أَلَّهِ كَانَتُ وَالنَّهُ اللَّهِ الْر مِزَ السُّوْرِينِ إِلْطِيْعِهِ فِيهِ مِقْدَالْ اللَّالِيزِكَةِ وَالسُّوْمُيرِ مِزُ الْطَبِيْءِ مِدَاكَ عِلَى الْمِحْ الْفَعْنَ سَنْعِي الْسَطُلُ يُعْبَدُ إِلْكَاكِ شي يعيُّون الجِزال وَأُسْرَت والانحاجة إلى أَنْ المو الجالية جَيْعِ اصْنَافَ الْمِرَانِ وَلَمُعَالُ الْمُوالِيَةِ الْجُوالِ الْمِثْ يَكُونَ بِالْعِيافُوالنَّعَافِ وَدُلِكَ كَمَا فُلْتُ مِن لِنَّاجِنَّ عَلِاماتِ الْعُمَانِ لَهُ مَكُونِهِ أَذُسُ الصَّدَاعِ وَالدُّلامِلِ الدِّيسَيِّدَ لَهِ إِلَا مُعَاجَاتُه عِلَىٰ الْخِيانِ المُّأْمِيُونِ بِهَرَبِ هِي كَالْصِفُ وَ الْقُولُ النَّاوَلُ دَلاَيِلِ الْمِيلِ الْمُراكِنُونَ الْمُسْلَعِ عِرْضَ مُنْلَاقِكُ الْمُرْضِ حَبَعْمِ للمُعِرَافِ المِي فِلزَمَهُ لَكِنَّهُ المَّاجِرِينَ فِي وَقُطَ النَّوِ

مُنْظِيِّ بَعْدُ ذُلِكَ أَيِّ وَقْتِ هُوَ مِن أَوْقَاتِ مُمِلْةَ المُرْفَانَكُ إِنْ رَائِتُ عِلْمَاتِ ابْتِلَا المُرْضَ أَوْعِلْمَاتُ تَزَبَّبِهِ قَاعِمُهُ وَلَمْ يَظِهُرٌ بَعِدعِلْامات مُزْلَ عُلِي كُلُوغ اللَّ فَيْنَتَهَاهُ وَلاَعَلِّي نَفِعْ مِزَ الْبُولِ اوَالمُصَاق اومِرُ المِوَانُ فَلسِرِي كِن الْحُدُدُ للرَّفْر فَي الْحَالِ الْمُعَامِل الْمُعَالِمُ المُعَالِم فِهُ إِذَا لَا بِلَ يُصِلِّ لُواصِّكُ أَنْ يَعُوا رَجُاوُهُ لَا نَفِعا ٱلْمُلْمِينَ بِغُورُان بِحَوْن البُّ مِفْرُاغ صَالِح . وَالمَّا الدُّلا بِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل بُيتُندُكَ بِهُا عِلِي آلِ الْجِرَانِ قَدْجُتَةٌ وَبَنْهُ وَالْبِرِيَّا خُرِّفَتُهُمَّا اصِفُعِنْ ذَلِكَ أَندُسُقَ تُورِكُ لِجُرَانِ فَلِقَ وَصِعِفْ بُهُ وَثِفِتُل مِنْ الْعِلْةُ وَمُوِّكُ أَنْ الْحِرَانِكَ ابنًا نَهَا زُاكُ أَنَّا لَقُلُولَ لِلَّهِ وَمُتِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل مِنُ ذَلِكَ فَانْطُرْكُمْ بِوَمَّا الْمِرْيُصِ فَدَمْرَضِ فَازَّخُ الْآمَامِ أَتَّامِ مِنْ الله الله الميرانُ والكانسِ المراكم ونها مرالطيعه ليتبرو مزالاكام أتام أخرت نيزه إنجا كليم الجران فيهاعنك جِنْكَة سُدِيْبِهِ قُوتَةِ تَكُون مِنَ الطَّبِيْجِةُ وَمُتَّى لِمِتَلْحَ بِلَّهُ جَنْكَ وَالطَّبْعِ وَمِهَا كَزَاكَ لَوْ يَهَا فِهَا الْجُرَانِ فَنْغِي ٲڽؙٚٮؘٛڟڽۼۅؠڡ۫ڗۘٲڽۼٛڟؙؠ۫ٮؘۏؠ۠ڗٳؙڵڟؠۼؖؠؗ۫ۏۼۜٞڔؙ۫ڔ۫ۼۜۿٳڿێؽ ڟؚؠؽۼۭۿٵڶڽۏۄٳڵؠٚٙۑڮٷڹ؋ۑۄۮٳڬٵڶٮۊۣ۬؈۠ٵڮۼؚڗيڮۺۿٳ

مِعِ الْمَالِينِ الْجَالِحُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا عَلَيْ خُوْتُ الْمُرِانِ وَقُرْبِ عَنِي مِهُ الرِّلِيْ إِلَيْ وَمُاعِبًا حِ ٱللَّهِ ليغزف هَذَا اللَّابِ وَحَبَّيْرِمَا يُواْفِقُ هِنِهِ ٱلدِّلْأَيِلِ بِبِالْمِرْمِيْوَكُمْ فَجِنْقَانَ لِتَعَا وَبِوَكَ لَانَهُ وَمُعُ ذَلِكَ أَنِصًا ٱلوَفْ الْجَاضِرُمْ الْعَابِ البُّنَه ومِزَلِج المويِّدِ وَلِكَ الْابَّامِنِهُ وَذَلِكَ اللَّهُ الْخَاتُ المزفوز فتا اؤكان بكب غيرالتن كليعته كالاافكير المُ مُلْمُ وَلَيْ وَوْ مُالْكُ أَنَّهُ مُ لَاكُ فَرُكُ اللَّهِ مُعْلِكُ فَرَكُ الْمُ مُلْكُ الْمُعْ الله وي من الله والمنافعة والمنافعة الله الله المنافعة ال التَّأْمِيلُ وَالْكِالِحِدُوثِ ٱلَّهُ عَلِفَ قَالَ لَأَمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتِ ٱلْحُلِصَةِ مِن اوْقَاتِ ٱلبُّنَهُ مَعُ ذَلِكُ صِنَّا أُولِيْنِ فَيَ بِصَيْفَ لِلْإِمْلُ الْأَوْلِ مِنِهُ اكِاصِرُهُ خِارُهُ فَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِيدُ مِنْ لَكَ الْفَالَّا بَعِيزُه وَأَنْ تِرِكُالَ فَانْ كَانَ مَعُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَالِنَ فَيْ عَدْ ذَلِكُ الربان قراصًا بَهُم الْجُرَان بِالنَّجَافِ فَإِنْ أَنْ الْبُمَّا مِثَا بُرْ مِنْ رعابك و بقويد ومع ذرك أيضا فان المنف مرَّض الملكون كَازَالْمِرْفِين قَدْكَازَاعِتَادانِتِفُراغًامَّافَانقَعْمُ عَنْهُ أَمَّا أَنَافَانِت الدّيم عُنْهُ من الدّلائيل وبإنها الدّالة عَلَى الْعُالْعُ إِللَّافِ انه عَبْ الوصول العَقْرَمَة المَعْرَفة الحَبِي الْحِلْ الْمُقْتُ وَعِنْ

فَلْ الْجُرَانِ وَالنَّلِيلِ النَّاكِيلِ الْمَاكِيلِ الْمَاكِينِ وَجَعِيدُونَ فِيلَافِهُ مَعَ الْمَالِينِ وَجَعِيدُونَ الموّاجع البي دُوْرَ الشُّلْبَيف مُسِتَفْتِلُه مُعْفِزَيْهِ إِلَى فُوْق وَ الْيَعْض للمربغ عُيْرَةِ مُفَتِّبٌ لِمُعْتَدُكَأَنْ صَدُهُ وَضَاقَ فَإِنْكَ بَعِدُ أَرْبِطِهِ لكُ هَلِهِ ٱلسَّلَابِلِكُ لَّهَا إِن يُصِلْت نَسْمِ ٱلْجِرُونَ قَدْعُظْم بَعْنَدُ شُرَّ بعي على عظمه فالم يعفض إلى المتعن فلا إلى حال المتعن فوقع جُرُوتُ ٱلْجُرِانِ عَلَيْ المُكَانِ فَإِن وَجَرْتِ ٱلْتَفِي عَجْا لِرَيْحَفِق فَ نَادَاسِرَافِهُ وَفُوَّتُهُ فَعُقَدِعِنْدُ ذَلِكَ وَجِهِ المُرْبِضِ فَإِنَّكَ إِنْ ومن مؤضعًامِنهُ عَنْكُم أَوْوَجُرْت ٱلْجُرُورُ الْتَيْ يَوَالْفَغُيْنِ تَصَرِّفِ الْوَرَائِتِ جُمِّرَهِ زَابِرِهِ فِي الوحْنَداوُ فِللاَنْفُ أَوْجِدَ الْعِبْرِ فَلْمُودِرِيُكَا وَكُ فَوَّهُ وَإِنْ رَيْمِ الْكَوِينَةِ مِعْ ذَٰلِكَ دَمْعْ مِزْغُ بِرّ الاده اوْدَاكِي المرِّبِ بَين بيك عُنينهِ سَيْهَا بِالشَّهَاعِ وَاللَّهِ وَرَانِهُ بُعَث بِانْوْدُكَا نَمْ يُحْتُدُ وَإِنَّكَ عِنْدُ إِلَّكَ تَرِكَالُومَ جَرِي مَ لِكُ المكان عُون عُين أن يَاخَرُ وذلك أَثّالم تنفي إذا لَهِك أَنْفُهُ مُتَوَّهُ اوُمْرَتُ بْنِ أَنْفِرُ عَلِي لِكَان الم وَالْجِنْدَ أَنْ يَهُولاك الامرّعِنو هُذَا اِنْ أَنْ الْمِنْ فَوَاخْلَطَاعِفَاهُ وَرَأَتِهُ بِتَنَاوَدُ فَإِنَّهُ وَالْبَعِنَا لِهِ اللَّهِ الْمُؤَالَّفُ مِنَا المَّاهِ وَلَا لِمِنْ المِدالِالْلَطَالِ فَوْق وَكَذَلِكِ سِوُّالَفُنِيْ فِأَنْفَ المواضع التي دُوْزَ الشُّرَاسِيْفِ إلى فَوْق وَالْعَلْ اَلْإِدِتْ فِالنَّفِهُ عَهُ هَنَا المُونِعِ وَاصَفُ اللّه فِي الْمَعَ الْمَالَةِ يَعِدَهُ الْمُنَاجِّةِ الْمِالَةِ عَلَى وَمَعَ الْمُالِحِينَ الْمِينَا الْمِلْالِمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْالْمِ الْمُؤْمِنَ الْمِينَا الْمِلْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْمِ وَمُعَامِلِينَ وَلَيْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْمِ وَمُعَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللل

لِعَدْ الْفَالِلَةُ على الرق قَلَ الْفَالِلَةُ وفَلَالِ الْفَالِلَةِ سنده مهم، هجنده وديم عمر عالم الله ارخًا اللهُ فَ فَ اللهُ اللهُ

بَابِقِ ٱلْعِلْمِ بِذَلِكَ قَيْعِ بَعِنْدِ مِنْ فَالْكُدُ كِلْحِنْ بَيْبَ عَالِي اهل دفرة المز العطبًا قرنع يُسما أبير بعيب مزذ لك انه أزبع يُر مِثَا قَدُ وَصَفْنَا ازْسِتِنَدُلْ هِلَالْوَعَادِ كَابِنْ وَالْحُورَالْحُورَالْكِيدَرَاوَ مِزَالِا بْمُن وَكُتِيرٌ مِزَالِاللِّيا بِرَكْ أَنْ ذَالِكُ مُخِالَ إِلْمُلَّا وَضَلًّا عِنْ أَنْ رِيُ اللَّهُ مِمَا لِعِبْ مَعْلَوْ ازَّالْ مَرْفُ فَائْنِ ٱلَّوْعِيْنِ مِنْ الاستفراغ وسايراكا الاستفراغ فدعيكن أضفرتم بعرفته من فطريد هادين الوجهين ومامنات مكان كورج كا الطِيْعِه وَالْحَاقِ عَكَانَ فَانَامَعُ ذَالِكَ أَنِفُنَّا قَدْمِ لَا لَانْعَبُ مَا عَتُصْرِمِ ذَالْاسِ مَوْلِغَ عِنْ لَوْعَ الْجَاجَةِ وَعَنِعِمَا افْرَطَ مِنْهُ مُتِي عِلَمْنَا هَذُهْ الْجِنَيْزِ مِثَالَ كَلِكَ اهْ مَتَحِكَا الْعَافَ مِثَالِطِيَّالِ عِنْ الْمُتَحِكَا الْعَالِمُ وَالْمَثَلِينِ الْمُتَعَالِمُ وَمُنْ الْمُعَالِمُ وَمُنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ وَمُنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِي الْجَانِ الْأَيْسِ لَجْمَنَ لَلْمِ إِلَى إِنْ الْجُلَّةِ الْمَ كَالَ إِنْهَا وَقَطْعِنُهُ البه عَولَهُ وَمِعَ كَانَ ٱلنَّعَافِ مِنْ الْكِيدِ فَوَضَعِت الْجَاحِ عَلَى مَادُونَ الشَّرَابِينْ فِ مِزَلِجًا بِالْا يُنَ فَجَلَّتْ مِنْلُ ذَلِكَ وَالْمُنْ فَعِبَّابِرَ إنجا الإشتفاغ تجزي على هذا المتابق فقد بصل من فاحد مِنْ عَا إلَان مُنْ عَلَيْم عِلَا أَذِا نَظَن إِلَا مِنَ الْمِهُ الْمِكْ اللَّهُ وَلَا لَكُ عَلَى والمناف المنافعة المناه والمنالة والمناكث المناكة والمقالة

الْحِمْ الْفُول لِمَّ يَهِ هِنِهِ الْعُول لِمِّي فِي الْعِلْمُ فَاقُلُ فُولَ فِي هُذِهُ الْمِعْ الْمُعْتِمُ الْمُؤْمِدُ وَجُونُما يَالِيرُوا لَطَّابِهِما هُوَالَّذِي يكون مج ما ف جان قرائصة الى وضع من المعاضع والبابين مِنْهُ اللَّهِ الْمُؤْنُونُ وَمُ عَمِنُ مِنْ الْمُؤْنِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِرِلِلاعِتدَالِ فَافْرَطَتَ وَنَلَقَّبُتُ مِنْ عُبِرًانَ الْحُونَ انْصَبَّ اللافنوشي المواد وهزه الجله سفك المرهمة كاوهي اغًا هِي حَيْ يَخُفْ ذَاكِ الْجِنْوْ فَاذَا صَارَتُ إِلَى الْحِكُون الْجِرَارُهُ وَالْبِسِ فَلَافُرُكُ مُنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَالَ فَيُّادِذُ إِلَىٰ الْجُمْنُ وَمَوْنَهُ اصْلًا وَإِذَلُكَ الْمُرْحِيْمَ اللَّهِ هَذَا ٱلْمِنْفِ مِنْ هُذِهِ الْجِلَّةُ الفَسِيمِ إِلَى أَنُواعِ شَيِّحُ كَمَا يَجِيمُل الصِنْفُ الدَّرِ اللِّي قُلْنَا أَنَّهُ بِكُونَ مَعَ الصِّابِ الْمُنَافِيَّةِ مِرُ الْكُنْمُونُ يَاتِ إِلَا لَهِمُ اللَّي فَيهِ وَذَرَاكُ ازْ أَفَاعِ هَيْرًا الْجَيْبُ عُلْمِ الْمُنْ اللَّهُ مُعَالًا إِلَّالمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَّاكًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الجادِثه عُبِرًا لِعِلَةُ التي تَحُون إذَا أَنْفِ إِلَا لَعِمُومِينَ صَغَرًا وَإِذَا اصْبَ إِلِالْجِمُوالِمُ طَالِحَ بُعًا مَعُ اصَانَ الْجِلَّةُ ثَالِثُهُ غُبُوالطِكُبْنِ الْأَوَّلِيَّنِ فِي فِيكُلِّ وَلِمِنَ مِنْ هَنِهِ الْجِلْلَ الْشِلْقَدُ وكُوْنُ مَا سَالِ الْمُحْوَيِّ الْكِلْمُ وَهُوَعُمُ الْوَيْ الْحَالِلِ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بسب ما تقوالة منافجيم مياعن المقالة التارية من المقالة التارية من المقالة التارية من المقالة التارية من المقالة التاريخ المناسة المقالة الم

يه شِعَا الْمُرَامِنِ هُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُرَامِنِ الْمُرْالِحُ الْمُرالِحُ الْمُرالِحُ الْمُرْالِحُ الْمُرْلِحُ الْمُرْالِحُ الْمُرالِحُ الْمُرالِحُ الْمُرْالِحُ الْمُرالِحُ الْمُرالِحُولُ الْمُرالِحُ الْمُرالِحُولُ الْمُرالِحُ الْمُرالِحُولُ الْمُرالِحُ الْمُرالِحُولُ الْمُرْكُولُولُ الْمُرالِحُ

الجادث مثالة أيند والخلع والكثير والعروج ألجاز فدمن بِلِعَا مُنْهِمُ وَمُعِينُ أَنْ أَضَامِنَ مُنْ مُعِيعِ هِرُهِ الْاشْرِا إِذَا الْمُلاتِ العِرُونَ بِزَالِاخْلِاطِ امْبِلا مُفْرِطًا فَقَدُّ فَأَلَا لَهُ فَلَيْ الْمُفْلِحَمَّا فِيهَا لِكِلَّ مَوْجِعِ مِزُ لِلْوَاحِبِ إِذَاكَانَ ذَلِكَ المُوْجِعِ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ عَجَالً مِزَالاَجِوَالِ بَهِيامَجُهُ الْفُنُولِ الْفُلُولِ الْفُنُولِ الْفُلِيلِ الْفُلْولِ الْفُلْلِ الْفُلْولِ الْفُلْولِ الْفُلْولِ الْفُلْولِ الْفُلْمِ الْمُلْلِيلُولِ الْفُلْلِ الْمُلْلِيلِ الْمُلْلِيلْلِلْلِلْلِلْمِلْلِلْل مِن سُالِمِ الْمُوَاجِعِ وَلَا بُدَّمَرِ الْنُجُونِ ذَلِكَ المُوجِعِ أَمَّا صَعْبِهُا اصّْعِف مِن عُبِرَة مِن الله المالية المالية والمالن يكون المعِيف الم بنابِرَهَا وَأَمَّا أَنْ بِي وَاشْرَهَا مَهِمًا الْجِنْدِ وَامَّا أَنْ يَكُون افلها خرف من يتب من الإنبار من المناب الأَجْوَالِ فَإِنَّهُ لِنِّي فَضَعِي فَصْفَ هُذَا \* الصَّفَرَا فَيَ كَانَ بَافِهُ عِلْيُ طَيْعِتُهَا شُرْجُت مَعُ ٱلدَّمُ الْمُ جَبْعِ البِرُنِ فَانَهُ يُقَالَ لِذَلِكَ ٱلْجَارِضِ مِنْ قَانِ وَمَتَى فَدُفَ بِهَا وَجِدُهَا إِلَيْمِوْمِ وَالْاعِضَافَتُكُتُ فِيهِ فِيلَ الْعِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ مِنْهَا المَّلُهُ وَمَتَى اللهِ المِنْهُ لَخِينَهُ فِي قُوامِهَا أَوْجَبَ خُن الجلدكُلِّهِ إلى أَن يَلغُ إلى مَادُونهُ مِن اللَّخِ وَمَعِمَا طِينَتِيمٌ فَاللَّهِ الصِّف مِنْ المُثْلَةُ المُثَلَةُ المُنْكَ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ وَمِيَّا الْمُثَلِّةُ الْمُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِقِيلِةُ المُثَلِّةُ المُثِلِّةُ المُثِلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثِلِّةُ المُثِلِّةُ المُثِلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثِلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثِلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثِلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثَلِّةُ المُثِلِّةُ المُثِلِّةُ المُثِلِقِلْ يَحْرِقُ الْأَظَاهِنَ الْجَلِدُ فَقُط م وَهُوا الْمِنْفُ مِزَالْمُلَهُ فَدَاحْصَ

اليُّه وَهُوَلُمْ يَجْهُ نَجِدِتُمُ بِعِتُصِ فَي لِلْحِ فِي الْحِصْوِفَيْعِ فَن كَلُولْ ذَلِكُ الشِّي اللَّهِ يَسِيلُ عَلِيظًا لَهِ فَوَامِهُ وَيَكُونَ زُفْقًا وَكُونَ ابضًا عَذَيًا طِيئًا وَمَجُونَ ادُاجِرِتُهُا فَمَخَ أَنْصَبُ الْعَضِومِنَ الأعضاد مُرجَيْدُ مُؤْمُركُ فِي اللهِ وَكَازُمُ الْفُتُ مِنْدُ لَيْلًا دُ فَعِدَ فَاغْتُقُ وَلِحْ فِيهِ بِينْبُ كُثْرَيْهِ فَاللَّهُ يَعِرُضُ لِمَا جِب هين الحيله وجع عربد اللهم الاان يجوز العضواليّ شبب الِيهِ قَلِيْلَ لَلِيرْجِيُّ أَوْنَعُرُضُ مُ الْمِثْلَاجِضُو وَعُمْهُ مِنْ مُالِ مُوْدِ وَنِهُ صَاحِب اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُعَالِم اللهُ عَنْ مُعَالِم اللهُ اللهُ عَنْ مُ إلىجَيْعِ النَّالِي وَالنَّهُ مِرَضَ رَضًا وَجِيْرُونِهُ بِحُرَارَة كُونِهِ بُطْنَ اللهُ يَرُونُ الْحَرِّلُ قَا وَسَنِيمًا وَالْحَرَبِينِ وَمَعِلُوهُ حَيْثُونُهُ شَيِيْهُد بالجرَو اليُّ بَعِلُوا الجِلْد فِيمرُ وَخُل الجُمّار اوْاصْطَاعُ بِالنَّالِ اؤتُرلَكَ اوَجِن رَنَّه بِخَبِرِذَلِكَ مِن وُجُوهُ السِّخِيرُ وَهُوَالْجِلَّةُ قَراحْنُصَّت بِالْإِسْمُ الشَّا مِلْ لِحَيْثِينَا كُلَّةً وَذَلِكَ أَنَّهَا سَبْمَ فَلَعَهُ فِي عِلَى حَبْوِمَا تَحْفَقُ الشَّا أَخْرَكُ مِنْ مِنْ الْأَنْوَاعِ بِأَمِمُ الْجِنْسِ أَلْبَ يعتها وغررها وهنه العله تؤرض يراويحادان ورادان كُلِّبُبُ بؤلم وَذُلِكَ امَّا فَدَعِلِي لِلْحَاتِ وَالْحَصْدِ وَالْفَيْحُ أكجادك مخ وكالمع العصب مالعمل وفي واضع اللو منهاوالوث

نَالَ مَادُونَ الْجِلْدُونِ اللَّهِ مِنْهُ شَيِّ وَحَذَرُ الْدَنُونِ الْاَمْنُ فِلْكُنِّ الجالان وهزن هيالجز العقر عدة فازَّالجُن المِّي سَنُوه عادُون الجادمنها شي أبي يحوزاً لفضل الني اضب فيها خالص الرف ولا في حَبَّن مُفرَّى لَجِّهُما عِلَّهُ مُكِّيَّهِ مِنْ الْوَزِّم النِّيعَ فَعَلَّمْ وم الوروالي يُبعي فَاهُونِي وَزَّيَّا كَانَ الأُغْلُ فِيهَا كُولُ الورم المبيج الخيرة وسبتي عبد ذلك باك العلة أهاعض فالبن الاطباجرة كنالطها فلغنوني وزنماكانت فواطراكونه المبتمي فلحؤ بإغلب بهاؤيك عيدذلك فلعوب كالطف جمسته ومتى لرُنكِ خواص كبومها أغلب غليه غليه ظاهره لكن تك لمساويه فإنة بقال عند ذلك أن العضو فلعنوني وجهرته مُخَلَّطِينَ فَالْحِينُ الْعَبِيمُ الْمَاهِ عِلَّهُ نَوْضُ وَالْجَلْدُوجِينُ وَأَمَّا الْوَرُمُ المُبْتِي فَلْعَنَّوْنِي فَلِينِ فَوعِلْهُ فِيمًا دُوْزًا كِلِّدِ مِمْ الْأَعْضَا فَقُط لَكِنَّهُ مِلْكُ اوْلَى وَرَجُمُ احَانَ فِي الْجِلْدِومُ يُحَانَ فِي الْجِلْدِ فَانْ وَجَعِدُ وَكُونَ مِنْ إِبِالْجُوالِهِ لِنُهُن فُونَ الْجِوْرِينَهُ فِي اللَّهِ اللَّ دُونَ الْجِلْدِ اللَّهُ اللَّهُ لَا لِيَكُونَ عُهُ ضَرَّ بَاللَّهُ اللَّهُ النَّالمُ النَّكِ يَالُ إِلَا الْمُحْفُوشُونِدِ الْجِرَانُ غَلِظًا وَكَانُ مَا بِيَالُ مِنْدُ شَجَكِيْرٌ كنونة الليعضوكان بنيله فاجرى ذاك العضوا عُدَفينية

باسم الجنيق وذلك الدسيقي مَلَه عِلْ الإطلاق من غَيْرالْ يَشَا بِصِفُهُ وَلَشِرِكَ ثَلِكُ النَّوْعِ اللَّهِ الْمَافِيانُ وَالْكِرْ الْافْلِلِيقِ عَدَّمَت صِفْتُهُ سِيْمَى عَافُلْ الْمَلْةُ الْمَالَةُ الْمَاكِمُ الْمَالَةِ الْمُعَالِمِ الْمِقْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنْ فَبُلِ انْهُ بِحُرْبِهِ ظَاهِرَ لِكِلْدُ نُفَاحَاتِ صِغَانَ شَبِيْهُهُ بِحِلِكُ اوْرُسِ وَهُنَا النَّوْءُ مِنَ النَّهُ أَهِ انْمَاعِينِكُ ابْنَا مِنْ الْمِرَانِ لَكِينًا لِمُزَارَا لَزِّي كِنْكَ عِنْهُ افْلَحِهُ وَكِيرًا وَمِنْ الْمِنْ الْوَيْسُولُ مِنْهُمَا الْوُعَانِ الْاَفْرِ الْ اللذان فَدَّمُ مُن صِفْنُهُمُ ا فَانْ كَانَ مَا شَاكُ أَلِالْعِصُوفَ ضُلْحُنْ لَطِينِ دمر وسرة صفرًا كل في المنفرة المنابع المنفية في المنابع المناب سَّالَ إِلَهُ وَمَالاً أَنْهُ وَمَ كَارْتِعْلَى ثِينَ عَوَامِهُ مِلْ الْعِلْمُ الْكِلْدِلْهُ عِنَهُ بَحِنٌ وَهُ فَاللَّهِ زُمَا نَعِنَ كَتِيزًا مِنَ الْوَرُمَ الْحَصُورِيا شِمْ فُلغُوبِي وَجُرِّتِه أَقْرَبِ إِلَى النَّوْ النَّاجِعِ وَإِذَا أَنْتَ لِمُبْتِنَهُ زَال الدُم فَيْتُ مَامِينَكَ يُرْجِأُ عُلْا لَلِكَ الْتَجُودُ فَيُؤْلِكُ والْجِنَّهُ انهُ رَجْنُ سُرِيالُ فَلِيرَ عَدِصَاحِهِ هَنِهِ الْجِلَّةِ مِنَ الْوَجَعِ مِثْلُ الزيكة وماجب الجلة الميكاه فلفنوني ولأفاحد مزانواع الوكيع فيها وذرك الذلا بكورفيه مثل الكون و بالكفرات لأبيبما إذاكان الفضل إغاالفت المالجلد فقط من غيرًا ان كُون

المن القابل فأماسة واحد و ذلك الله المنهي عوفون الوثم المسنى قومًا وَالوَرِّهِ المُبَتَّى وَحِلِز إِنَّا هِ عَلَى كُون بِهِ الخَرِدُ النِّيدِ الْارْبِهِ وَالْإِبْطُ وَغَيْرِهِمَا أَمَّا فَوْفُونَ فَإِيمًا هُوَ فَلَحْوُ إِي يَكُونَ فِي إِلَكَ الْعُرُد وَ فَوَمَا الصَّا هُوَمِنْ مَنَا الجنير الأاز الله كيف ميرعد ترثيه ويفيد واما فودلن فَهُو حُرَّهُ سِنُوْ بَهَا فَلَغُهُونِي أَقْ فَلَعُونِي شِوْ بِهَا جُرُهُ بِكُون يَدِ بِلَكَ الْخُدُدُ وَكُذُ إِلْكَ أَبْتُنَا الْرَمْدُ أَمَّا هُوَفَلْحُوْفِي كُون والمالية والمالية يُو الغِمَّا ٱللَّهِ وَالطَّبُقُهُ أَلْقُرِينِهِ التَّيْءِ ٱلْجُنْنِ . دُات الجنبُ فَاتِمَا هِي لَعُونِي تَكُونُ مِن الْجَالِ فَ وَامَّا ذَاتَ الرئيه فَاتِّمًا مِي فَاعِنُونَ يَكُونَ فِي الربهِ وَعَلَيْ هُذَا الِفَاسِّ خِرِي الأَمْنُ فِي وَرُمْ الْمِنْ الْمُعْفَاوُما كَنُ الأَوْرُامِ فِي الأَعْمَا الظَّامِينَ فَجَرِفُهَا سَهُلُ وَمَاكَانَ مِنْهَا مِنْ الْمُغِمَّا الْمَاطِئُدُ الْمُحَالِبُ الْاورُ أَمْرَاكِمُ لَا الْمُؤْرِثُهُ فِيمًا لا مُجَالَةُ جُمَّى فَلَيْنِ الامَنْ فِي شِهُولَةً تَجْرُونَهَ كَذَلُكُ لَجَّنَّهُ يَتَاج بِيدِ الْخِيْفُ وَ بَوْجِنَا وَخَبْرُهُ بِطُنْعِهُ الْأَعِثُ المستفادة من الشن في مع السفط معرفه انعال الأعث ومنا بعها وقد وصفت الائرز بلك الأورام ع عنب اخر

فالمنسلال المنطاع

مُرْجِه ذَار خُشْكِرْ بَشِهُ سَلْمِيْهِه عِوضِع الْكِي فَاجْرُنُ فِيجَيْعُ مَا جَوَل لَفْرَجِهُ وَزَيُّها خَالُغِلْم عَلَيانًا مُؤكِّل عِلْم المُنتَج هِذَه الفَرْحِه جُنَّ وَيَحُكُ كَالُومُ اللِّي جُرِي إلى العُمْ اللَّهِ وَعُلِيظًا عِكِزًا إِذَا لَ عِدُ الْجِمَانَةُ وَالْعَلْيَانَ شَيْهُا بِالْاَقِلِ وَكَانَ خَالِطَةُ مَعَ ذَاكْتُ مَدْدٍ رُقِيقِ اَجْدَتُ فِي ظَاهِرًا كِلِد نُعُاخًات بُمُنْ لَهُ الفَاخُاتِ الْحَادِثُهِ مِن جُرُوالِتُازِ فَاذًا سَنَعَقَت بِلكَ النَاخَات وَبَعَطَرُت ظَهُرَت مِن وَرَابِهَا مِلْكَ الْفَرْجِهِ ذَاتِ الْخُنْكِرِيْنُهُ وَهُزِهِ ٱلْفَرْجَةِ الْجُنَّا بِقَالَ كُلَاحُمْنُ فَهُنِهِ فِي أَنْوَامِ الْعِلَّةُ الْمَيْثُ وَفَا فَخُودُ الْمُنْفَيْدُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعِلْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيْمُ وَالْعِلْمُ اللَّهِ وَلَا الْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ طِيْدِةَ الْجِلِةُ وَلَوِ لَظَانًا يَظِنَّ إِنَّهُ قَدَالْفِي دُعْرًا وَاعِلْجَنَّ مزانواعها مر بغن عين الأبيا منال ذلك ازمز الوزمالال مَانَيْتِيدِ الْوَالْبِينَ وَقُولَ وَمِنْدُمَالُسِهُونَةُ وَوِمَا وَمِنْدُمَا لِبِهُونَهُ فُوحِلْ وَمِنْهُ مَالِبُهُونَهُ اسْلَمْ وَهُوَالرَّمُ وَمِنْهُ مَا بيتونه فاوربطين وهؤذات الرئه ومنه ماليتونه فارطونا وَهُو ذَاتِ الجِنْ وَسِهُورا إِنَّهَا أَخْرَكُ بَنْ عَلَى هِزَا المِنَاكِمِيعُ هُزِهِ إِنَّا هِي إِوْرَامِ حَإِرَّهُ دَاخِلُهُ مِنْ النَّوَامِ ٱلدُّخْفُ اهَا وَإِيِّمَا أبنتي ك ل واجدينها بالبم خاصر مزف ل آل وأصور الأوّلين لِلْكُ الْاَسْمَا اجْبُوا ازْيُفْهُ عَنْهُ وَمُهَامِعْتُ مُنْكِ مِزَالِحِلَّةُ مِعَ

مِن الخطا هَا ذَانِ الوَعِ إِن الْجِنْ عُمُ اللهُ بَعِي عُلُهُ الْمَن فَعَصْد إلى بنت الحد اصلا والوع الاخراب المون وترطيبه البرجين فيه الوري والمقرالاطراع فليون فرونالنوعين جَمِيعًا مِزَالِنَطَا وَبَعْضِهِم بَدْعُوهُ إِلَّ ذَلَكَ أَنَّهُ مِزَى زَاعَ الْعَقِم النِّن نَعِمُوا اللَّهِ الْمُعْرِينِ فَعْلِيهِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ مَلْ أَجِلةٌ عِلَّهُ اجْنَفَانِ وَعِلَّهُ أَنْعِاتُ اوْمِزَتَّ بُدُمِنَ الْإِلْمِنِ وَمَالِجَ عِلَيْحُبُ دَلِكَ فَرَعَهُونَ أَلَّالا وْرَامِكُلُّهَا عِلْمُ الْجِفًا نَ ويزعنون أنه ينع أنستع أفيها مائي لويوخ ويعم سُبِّع أَوْلِكَ بِلَحِيَّةُ وَلاَ نَظْرُ وَلا عُدْرُ لُهُمْ يَدِينُوْ فَعِلْم الاعْدَد واحد وهوانة بشكهمزع هذا الخطا عددكثين مزالاطبا وُلْسُرُ كِنُدُكُ بُرِي أَجْدِ مِنْ الْعِيابِ الْعِيَاسِينَ ١ الْطِبِ وُلا مِنْ الْجَا المِجْرِيهِ الْحِيْمُ مِقِصْدُ مُا يُوجِيهُ الْفِياسِ وَتُولُ عَلَيْهِ العرب وموازنت مفرع الدنكلة بما مركن ملكا الاستفاع ويغال الوضوالي فيوالوزم مزالتطيلات والاضع بامن شَانَهُ مَنْعُ مَا يِنَيْ يُلِ لَ لِلْهِضُوالْفِلْ وَاسْتِفْرَاحُ مَا قَدَحِصَ لَفِيهِ وَمَكِيْبِ المُواضِعِ التِّي قِدُو هَنَتْ قُونُهُا فُولُهُ وَسِنْدُه ﴿ فَأَمَا الوُجُوْهِ التِي بِعِي أَنْ خُلْرِ جِبُهُا إِذَا هَمْ مَا بِالدِسْتِ فَالْحُ فَعَارِي صَفْنَا

فَامَّا الَّهُنَّ فَلَيْرِ عِلَى أَرْاجِفَ فِيزًا الْحِيَّا لِكُمِّ اللَّهِ عَلَا الْحِيَّالِكُ المِمْنَات مُلْجِرُتُ لَكُ بُعْتُهُ مِزَالِحِهِ الْمِي الْمُعْلِقِ مِلْكِ أَيْلًا الشخوص فأمام فتصر على أناته فاصف لك بدا كفر أخود الوُجُوه عِيمَا وَالْهُ وَرَامِ الْجَادِينَ عَلَا الظَّاهِ إِنْهُ والفنخ وكلى بالوركالني عبد كثيرًا ولالكالم اختر بالبحيسة كُلِهُ فَيْتِي فَلَعَهُ فِي لَهُ فَأَفُولُ أَنْهُ سِبُعِي أَنْ ظُرِقُولُ أَنْهُ سِبُعِي أَنْ ظُرْقُولُ أَنْ مِن أَبِهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُولِينَ عُنْ وَيَا إِنَّا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن أعظم الامورخط ووفو وجود البثب الجائث المزمز من ذاك نَّى أَسْابِ الأورَامِ الطَّامِرَة سِيَّا البِرِّ بالخَفِيجِدَا وَهُوَ مَنْ لَيْ يُسْتِيلُ الْعُمْوْمِ لَلْعُمْ اللَّهُ مُرَالًا أَنْ يَعْمِي عُجِهُ بِينِي مِلْ اللَّهُ مُلِلًّا اللَّهُ مُلِلًا اللَّهُ مُلِلًّا اللَّهُ مُلِلًّا اللَّهُ مُلِلًّا اللَّهُ مُلَّالًا أَنْ يَعْمُ عُجُهُ بِينِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا أَنْ يَعْمُ عُجُهُ بِينِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا أَنْ يَعْمُ عُجُهُ بِينِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل الظاهِرُهُ فَبِطُنِ النَّجَيْعِ مَا جُرُتُ مِنْهُ إِنَّا هُوَمِنْ ذِلَكَ ٱلسِّيبِ ٱلظَّاهِ وَفَيِّ الْمُرْفِقَةُ مِبْدَتِ مِنْ عَلَكُ الْأَنْيِيَّابِ الطَّامِرُهِ وَجِلَاتْ بغنك فيغضو مزا لأعما وزم فالبتي الفاعلاة ببيلافضل مِنَ الْفُنُولِ إِنْ ذَلِكُ الْمِصْورُ الدَلِكُ يُعَالَ فَهِذَ الْحِلْمُ عِلْمَ سِيكِلْان وسعي في الأورام حاصة أن بيكور إنها الملج البنوامجورا وَذَٰلِكَ أَزُلِخُطُا الوَافِعِيْدِ ابْهَا عِلْجِهَا بِصِيرًا لَحِلْةً الْحَالِمُ المَا أَن عَسْنِ يروها وَإِمَّا أَنْ لَا يَبْرُوا اصْلا وأَعْظ مَا يَقِع في علاجًا

لمع مقابلة

كَنْدِ الْعَيْنَ الْحِيدَ الْجِهُ التِّي مَالُخُوهَا وَنُسِنَّ الْعَضِو الْخِياد المُخَذَمِنَ لَكِيشِبُ أَلَي مُنتِهِمُ الْمُؤَمَّا بَنُونَ الزِوَانِ مَنتِيتِهُ النِيلِ بَنُونَ كروح وهي خي العالم ومن في والرمان المطبيخة والسّام ومن النِهَا مِن مُونِ وَلِي النَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِثْلُ هُذِهِ ٱلْجِلْلِ وَمِنْ اللهُ أَنْ يَعْجُلْجُ إِجْمِعِ مَاجِنَاجِ الْرَيْخُلِد فِيهِ ودُرُكُ أَنَدُ بِدَفِعٍ عِنَ الْعِصْوِمَا عِزِي آلِيهِ وَمَنْسِفُ مُأْفِيحِصُل وفيه فيخففه وبقوي فنرالاعضا وقدميك الانترك أدويه احْرَكَنْ بِينَ عَلَى عَلَى اللهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ عَلَى الطَّرِينَ عَلَيْهُما مِنْ كَنْبِنَا أَلَيِّ وَصَفْنَا فِيهَا أَمْرَ الْاَدْفِيهِ وَلِذَلِكَ قُلُافَتُمْنَ يَدِهِ كُلُّ وَأَجِدِ مِنْ الْحُجْوَالِ أَلِ أَيْهُمُ لَكُ ذَوَا وَالْجِمُ الْمِحُونِ لَكِ مُذَكِّرُهُ ومُالاً بِينترك بِهِ عَلِيْ قُورَ سِالِزالادُ ورَهِ التَّي نه صَدِ دَالِ النَّهِ ومزه الكذوكه وتجوها ينهج أزن يتجعل يخاله مكرنا وألما كمشر بياوأما متيكان مع الصاب الفض المالغ وكبع شريد فقد سُغ العصد لشَّحِنِيهِ وَلَحِ لِكُوالِلَّا أَكُارِ وَلاَ إِلَّهُ وَلَا إِلَاْضِ الْمُخْذَة الْمُخْذَة المُخِطُه لا يُجَمِّع مِنْ الاشْإِبَالِحُه الصِّرْزِيْدِ الْعِلْ التِّيْكُونِ انضاب فَعْلِ وَإِنْ النَّهُ قَدَّ لَا لَهَاجِبِ هُنِهُ الْجِلْةُ انْهِاكِلْب أَهُ فِي الْجَاجِلِ يُعْمِلْ السَّجُون وَالرَّاكِيدِ الْحَرْبُ عِلَى الْمَصَرِ فِي كِنْ

قُبْلُ وَيُحُنِّ مُنْ وَوْزُونِهِ الْصَاالْأُنَّ مَهُولِ وَخَبْرٌكُمُ الْعَجْمُ الْعَجْمُ الْعَجْمُ يَدِ نَفْسُكُ وَجَفْظُهُا يَدِ جَنِعِ مَا أَمَا وَاصِفْد فَلاَعْتَاج فِي كُلَّ فأجرة مزالجال المرازية متف الكاالم عراصالتي مراسي الإبنواع فَاقُولُ أَنَا قَدُقُلُنَا أَنَّهُ مِينِعِي لَكَ أَنْ يُطْرُبُو أَلِينِ وَفِي أَرْفِي مِنَ البُّسَنَهُ وَفِي ٱللَّهُ وَنِهِ الْجَالِا كِاصِعٌ مِنَا لَوَفِ وَنِهِ فُوْهُ المرتف و في بدينه ورد عادته وسد اصل من منافات مِن إلْ الْوَجُوْدُ تَقُدِّ لِالْنَعُلْمُ مُلِينَعِي لَكُ انْتَيْتُمْنَعُ اوْلَا فَأَلْ كالسع لك إز سُنع مراع موجع وكيف والممثل ك ذَلِكَ فِي أَلْمِ لِمُ الْرِي كَالْمِنَا فِيهَا فَامْلَ إِنْهُ أَفِيدِ رَالِ الذِّكْ ونفل فتُورَمُت مِنْهُ ورُمَّاعِظِمْها جداد فعِد وَانَهُ مِبْزُ لِكُمِن أمْنَالْمِنْ لِمُنْ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْرِفَانَ فُوَّةُ الْمُرْضِ فَوَتَهِ وَكَانَ الوفت مِزَالَتِهَا مُرَبِعُ وَكَازَ الله مَعْ مَلَا وَكَازُ المَرْبِعِنَ اللهِ وَكَازُ المَرْبِعِنْ أَفُولُ أَنْ رُكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن الْعُلاَدِن وَسُنْجِ لِكَ أَنْقُصْدِلَهُ مِنَ الْجُرُونُ وَالْتَيْ فِي الْمِلْفِ مَّا الدِينِي وَهُوَا لَعِرُهُ وَإِللَّا لِللَّهِ وَأَمَّا الأَوْسِطُ وَهُوَالمَعِينَ بِالْاَحِيْلُ وَإِنْ كَانَ مِلْهِ فِي الْعِلْمَ فِي الْعَصْمَا الْتَيْ رِاعِمُ لَا البدن فِينْجِ أَنْ عَنِهُ الدَم مِن أَسْفَلُ وَذَلِكُ اللَّهُ مِنْ عَنْ فَصُدَالِمًا

ٱلمِنْ اللِّمَ اللَّهُ فَانَعَ خِنْ وَنَهَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّمَ الْوَيْسُ اللَّهِ اللَّهِ جُوْدُلِكَ فَأَجُودِ الاَضِّرَةُ فِي عُلْ هِزِهِ أَكِالَ مَا يَخِذَ مِنْ فِيعِتَ السَّعِرَةِ بِنْغِ لِكَ أَنْ كَالْطُ فِيْهِ أَبِشًا عِلْيَ عَلَيْ إِلَى فِي الْخُلِيثِ وَإِذِالْتُ بطف الكونج فأنبخ نحت ماينه مزاية فالجدن خالك ألوقت وفنِمَا بَغِنُ أَنْ يَهُمُ لِالْدُمُ لَ لَلْمُ اللَّهِ مُنْ الْمُنْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ لَلَّهُ فَالْمُنَّا يَنْعِي لِكَ أَنْسَبَعْ لِمَا الْجَيْلِ أُواخَلِّ الْمُزُوْجِ اوَالشَّالِ وَعِدُا أَقْ النَّالِ الْحَاوُط بِالْحِبِّلِ وَلَهُم عَلِيْو الْحَانُ قَدْ الْمِيْفِيهِ شَيْ فِي اللَّهِ لَهُ هُمْ اَلْقِرَاد اللَّهُ وَإِلْهُ مِن وَالْكُريكُ وَعِيلَا فَمَ مَنْ فَعَعَ عَلَيْهِ بَغِمْ الْلِكَدُومَهِ وَالْمُرَاهِمِ الْتَيْسِيَةِ عِلْمَا عِدِمْ لِهِ فِي الْأَجْوَالِ Coche Contract بَعِدْ ٱلبَطْ وَخَاصَه ٱلْعِبَادِ ٱلْمَعْنَ ذِيالِعَلْقُطَارِ وَسَعْعِ إِنْ يَضَعَ عِلْمِهَا مِنْ خَابِج المَّااسِ فِي وَالمَاصُوقًا مُعَجًّا لِبَيَّ الْ عِنْهِمِ وَمَتَّى لُرجَضْ شراب عِمِض فَالْمُنْجِ خَلَامِاجَتَي مَكِن شُرُيهِ وَالْفِعِ فَيْهِ الْصَوْف والأشريد التي غلط بنيا شي من الكير فإنها مُوافقه في هُذِه الْجَالِ وقذع وكأنافا في وفراكاجه انتخذه كالماعتاج المه الخط علط فالشِّزاب النَّي عَيْدُرُكُ عِلَا فَاجْنَدُ أَنْ تَعْفِينُ لِلرَّجِ سُسَّا مِنْ يَ الانتااليُّ لما دُسِوْمُه بناله في اللَّهِ بنتي ما فأدومون وَالمَنْهُم يَنَّ المخترَ من الأربول الدوية وذلك از هزه المواضع من الحراكية

Willespieller المنافاذ والمور

شِتُهُ الْوَجْعِ عُلِيْ يَضِنَ مِاهُونِ فِمُنْهُبَ مَا يَتَّذَبُ رَعُقَيْدًا لَهِ نَبِ وَدُهْنَ الوردوني أبت يمزشم مذاب فبهما وسنج انشار السيتعل كأ بأنشر فينوصونه وشخ ويومز النيومه المج أيترتبها اليوابية اسُولَتِن شَيْحَتُيْرِاكُ تُرَمَادِكُون مِنْهَا مِهِ ٱلصُوْف ويَنْعِ أَرْبُونِعِ دُلِكَ المُوْفَ فِي الْصَيْفِ وَهُو بَارِدِ وَفِي الَّتِينَا وَهُو فَانِر وَصَالِكَ ينتغ لك أرَ يَفْجُلُ الأَضِلَةُ وَيُؤْضَعُ فِهِ الْمُؤْمِةِ الْجُرِيعِ عَلَيْ مِلْكَالِ الخلي لفك البغغ مبلول بشراب عفص فيما كأرد والأجود أن تُخِلُط بِللَّا شَيْ اسِيْمِ مِنْ خُلِّ فَإِنْ ظِهُرُ الْكِعِنْدَ أَسِيْعُ ٱلكَذَٰ لِكَ مِنْ الإبفناع مِقْرَادُ صَالِح وَلَمُ سَيْنَ لَا فِي مِنْ مِنْ الدَامِعِ الْوَلِي الْعَالِمِ الْوَلِي الْ صُلافِينَغِ أَنْ بِهَ عِلْ لِزَاهِ التَّيْضَ لِلْوَاجِ التَّيْضَ لِلْمَاجِ التَّيْضَ لِلْمَا الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ وأجود والك المراجم ملهن الفران شف وكفف ومدفع مع ذراك عز العضوما كجزي البوبز الذم من غيرة منينة وجع فالالمام المي تعبيغ مُغْنِعِ الشُربِيَلاجُتِي تَوْجِع وَلَوْلِم رَجَعُونَ الصِّرِزاكِ إِدِن مِنْهَا بِالْوَجِع اكُثْرُ مِنَ النَّهِ الْجَادِث مِنْهَا بِالْعَقِيفُ فَينَعُ أَنْ مِحُوْنَ الدِّوَكُ فِي أَوْدُهُ عِلَيْ فَهُوالمرَهُمُ الْهِي مِن عَادِنُنَا الْنِعَيْنِ وَلَهِنَّا فِلْهُ الْمُعْدِيا الْمُلْعُلَا ت وَإِنَّا خُرْتَ انْظُاصُونًا نَفِيًا فَلِلَّهُ بِشُرُكِ عِمْضَ وَوَضَعْتُهُ عِلَيْ الْحِصْو مَنْ أَبِهِ اعْنِي مِنْ فُوقِ الدُّواكَ الْإِنْفَاعِ بِوَازْمُدِوْ مُنْظُمُ لَكَ مِهِ

سُنْبُ ظَاهِرْ فَإِذَا هَرَت جُرَارته وَبَطَلْغَلَانِهِ قَدُ مُنْفِعٌ بِمِعِرْمُدُ ذُكِ إِللَّهُ رَطِّ وَإِلْتُمْ مِي إِجَادِيْ لَكُ يَعْفِلُ مِعْمُ اللَّهِ وَأَنْتُحُومًا نَ بغيع عانيه بخض المراهم المرتج الفكير يحب فوق انسته ضعير مُاعِدِ عِنْ ٱلْعِلَةُ مِنَ الْعِنْفُ دُمُالْكِنَّهُ بِكُفِي أَنْ يُعِلِيظُنَّهُ وسنع إن يحو الدوا الني تهم من أنه أن يتحق المواصفل ومني المجلة المجلة الميترة فليربض طرك الانزا كأنيتي صَاحِبُهُا دُوَا مِنْ عَلَا لَكِنْ تَلْقَوْنَ الْحُقِيَّةُ وَعُقْدَهُ خَالَّهُ فَأَمَّا مُلِعِدُ فَ مِنَا كُنُن بِينَب الْخِلْجَاتِ وَالْمَرْفِحِ وَبِمَا يِزَمُلْكَانَ مِنْهَا سَيْسَيه طَاهِرَ فَلَرْبُ الْمِنْ الْمِنْ عَالَكُ فِيهِ عَلَى الْحَالُ الْجَادِ الْمَعْدَى فِيقَ التعبير وخاستدا نفترت منقطت لموضع فلتاما كانج الاؤرام مِنْ إِنْ فَالْهُ وَيْ وَسُولِهِ شَيْءُ مِنْ الْوَرُمُ الْمُرْدُف الْجُنَّ . ومكان الأورام المعروقة بالجئرة سينونه شيء فالغوب فِنْغِيلُ مِجُونَ رَهَاكُ فِي الْجِهَا الْخِلْطُ عِلْجُ إِنْ الْجِلْانِ بِجِلْجِ الاَخْزِي وَبِتُوخُا ذَا مِمَّا مُقَاوَمَةَ اغْلَبْهُمَا . الاؤرام الماؤافيًا المرفي المؤرد المربي والعند بط ۉال ْفَهُ وَعَبَرْهِمَا مِزَلَ لَوَاجِيمِ الْتَيْ فَلَمَا انَّهُمَّا الْبِمَاعِدَ الْوَيْالِيَّلِ فَسِهُونَ يَجْمَعُ الْوِعُونَ وَمِجْضًا قُومًا وَبَجِْضَا فَوْجِلِنَ فَإِيَّكُ

وتستقصي حفيفها فبهذا الطربق ينبغ أنتزادا الإورارالتي كون مِنفُ لَدُمِر سَالَ إلِيُومِ مِنْ المَنْ بَعَيْرِسَيْكُ إِنَّ الْمُ وَالمَالَ الأوزام التي محون منه أبعض المرباب التي من التي معانية مانع مزأن ترطها وسخنها وانقصنت لنتيعا فلاعلكان تضرهابد فبوشع برق كطيخ بماودمن واناخجك أنشرطها فَلْمِنَ مُنْغِي أَنْ يُوَقَّأُذَكَ فَ فَامَّا الأَوْرَامِ ٱلْتَحْجُرُكِ مِن فَضْلَ دَمِ نُسَيْ لِل إِيَجِمَ لِلاَعْضَامِ عَنْ يُرْسِبُ مِنْ اللَّهِ فَإِلَّ فَإِلَّ البنتج التأريط المينت إصاجها بالاعظيما وخاصد إنعلت وَلِكُ مُنْذَا قُلِلا مِرْ فَإِنْ هِذِهِ الأَوْرَامِ إِذَا طَالُتْ بِهَا المَّدَةِ وَكَالَ البرنكلة فالسِّنفرغ واسِّم فل فيه مزَّ العلاج مَا يَبْعِي الْجِيد وُنَفِيتَ فِيهِ بَجْمِ الصَّلَابُهِ اوْكَانَتْ فِيهِ مُعَ الْمَلَائِهِ سَبُوادُ فَلْنَ عَجِلِ إِنْ الْمُنْ الْحَرَّاتِ مِنْهَا شَوَّا مِنَ اللَّهِم وَذَلِكَ ازَّا لِمِلْهُ جِينَ يْدِ لَشِي يَبْغِي أَنْ يَجُن بِفَالتَهُمُ الْعِبِلَهِ الْالْولِ اللَّهِ مَا مَا فَاعْوَيْ لَكِيَّمُا مَّالُتُ إِلَيْ بِمُ أَخْرُ مِنْ لَلِيلِ وَكُذُلِكَ أَيْمًا الْوَرِمُ الذِّي يُمِّ إِلَيْنَ إِذَا الْتَ الْحَالِمُ الْكُمُونُ وَلَلْصُرُهُ وَالْبَوَادِ فَلَيْسَ لِبُعِ أَرْتَطْنَ سِّلُ الْعِلْدُ انْهَا بَعِدْجُرُهُ وَقُرَيْنِغِيْدِ الْوَرُوالْمَهُمَ جُرَةً أَيْفًا انْ سَبُعْ لَالْبِرِيدِ مُواْقُ لَا لَا مُنْ وَخَاصَّهُ مَتَحِانَ خُرُوْنُهُ مِنْ عَبْر

منيفين بروذ كالالترفي المتنف منالم المنافع والعيف العُ الْعُولُ وَيُ رَعُمْ فِي عِنْ الْعَلَى فَيْعِي أَنْ لِحُونَ مَا يَعْعُ عَلَيْ مَوَاضِعِ اللَّهِ الْعِلِمُ أَمَّا فِي أَوَّل اللَّهِ فَاطْرَافَ الْحَرِّمِ وَاطْرَاف ٱلْجِلْفِ وَإِنَّانَاكُمُلُ مُ مُزِيعُدِ دُرِكُ فَاخْطِ بِهِمْ الْجِيسِ إِن اجَعَن إلَى ذَلِك وَسُبًا مِنَا الْجَبُ لِأَنْصًا فِي وَقُبُو وَبِتَوْفِي السِّعْدِ والقِرَاد اللَّهِ وَصَفْتُه فِهُالقُّ كُومُن فَوْ إِللا وَالماليِّ يَحُونَ الدم عَن عُن يُن بيك مِن النبي ولكن يَعْ فَانْ مِنْ عَمِن مُحَمِّ الْعِلْم وَالْمَا نَفِينَ وَالْجِ الْمُدُونِ فِيدِفِي إِنْ طِلْ عَلَيْهَا مَعِمْ الدُدُونِيُ المُوصِّدِ فَعَلَمْ المُومِنِينَ الْمُحْوِنِينَ الْمُرْفِيقِ اللَّهِ الْمُحْوِنِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُحْوِنِينَ الْمُحْوِنِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِينَ الْمُحْوِنِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ ا الادويه كنين معروفه عندجيع النابر فاحترفا فيندم أفراص وعباج وبفاح وفنات خالما الانفاد فعفدالعنب ومتى لذك في عقيدا الجنب اذفيت بشراب بلور فين فيه شي فَهُ إِينِهِ إِن اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهُ مِن إِلَى قَالاً رَسِرُ فَالاَحْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَالِوْطِيرِ وَالْأَخْزَ الْمَهِي مَا لِلْسَيْرِ وَالْاَعْرِ الْمِيْعِيَّةِ وَزَا نُوْسِرُفَانَ وَالْمِر مَا مَا مُلِكُمْ لِمُ لِلْمُ الْمُعْلِقِينَ وَإِلَا مُنْ أَوْجًا وَقِقَ الماج مكازهن الأشريه لم بيتقص فعاديم فالما ومنكان

البَّنِيلَةِ عِلاَجِهَا مِثْلِ البِّينِ لِيَ عِلْجِ الشِّبْهُ وَهِالْجَادِثَ عِنْ الْمُعْمَا إِلَا إِلَا وَالْعُدَدِ الْمُعْمَا اللَّهُ وَلِهِ مَا هُوَالْ مُرْجِبُ مِزُالِحَدُومِهِ الْبَيْحُ بُمُلِهِ مَا بِإِلْاعِصَائِةِ وَلَكَ الْعِلْ الْعِمْلِ الْعِمْانِيَا والماالع لمالي سيت المناله فيبغ أنعصد فيها لاستضالج ٱلدَنكُ أَوْ بِالْإِسْمِ فَلْغَ عِلَى شَالْ كَالْفِوْلَ الْوَزُو الْمِبْرِي الْجِيرَةِ وَامَّا مَا يَنْغِي أَنْ يُعَلِّخُ بِهِ نَفْيِرً الْجِنْوَ الْجِلْدِلْ فَلْبِرَ حِبْ الْكُوْنَ يِهِ جَيْعُ أَصْنَاف هِنِهِ الْجِلْهُ مِثْلَالِيْ يَعْلِكُ بِمِ أَصْالِ الْجُرُّهُ وَذَ كُ الله الماكم المالم الماكم المالم الما منول مَلْهُ أَلْحِياب سِّرَانِواضَاف المَّلُهُ الْمُحْتَ وَأَحْجَابِ الجُرُهُ ولكِ الحَدُولِهِ التَّيْفِيمَا مَ تَسْرِيْرِهَا مُولِثِ فَلِيزُ قَافَقَ أَجُابِ هَذَا الْمِنْفِ مِزَالِمَ لِهِ لَكِيمَهُمُ الْمَاكِمِيمُ وَالْمِدِدِيهِ المبروة مَاكَانَ بِنَهُ الْمَانِدُ الْمِتَنِف وَالْجِنْزِ أَنْ سَبَعُ لَ فِي مِنْ الْجِلُهُ النَّبِيِّ لَوْعَصَا اللَّهِ إِوَاللَّفِي لِهِ إِوَاللَّهِ فَا إِوَالْمِرْ وَعُلُونِا اوُالْمِثْلُةُ الْجِمَّا أُوالْمِنْدِيا أَوْجِزَ الْحِالْمُ اوْغُيْرُدُ لِكَ مِمَّا سِنَانُهُ التنبزيد والتوطيب فيهزهب مأذكر المزالاذ وبوالت توافق الجزة واحتذائها أن مو معلى نضع على ومع العلاقي ال بْنَالْاَجُوْالِ الْسِعْجَا مُلُولًا بَمَا بَالْرِيدُ وَالْنَصْعُ عَلِيْهِ عِنْ الْعُلِبُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا بِهِيْهِ تَهُمُّ اللَّهُ وَالْاَلَهُ وَالْاَلْهُ وَالْاَلْهُ وَالْاَلْهُ وَالْاَلْهُ وَالْاَلْهُ وَالْالْهُ وَالْاَلْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْمُوالِمُ وَالْمُ وَعِمْ فَعَلَيْ الْمُوفِعِ فَلَا الْمُوفِعِ فَلَا الْمُوفِعِ فَلَا الْمُوفِعِ فَلَا الْمُوفِعِ فَالْمُوفِعِ وَالْمُوفِعِ وَالْمُوفِعِ وَالْمُوفِعِ وَالْمُلَا وَالنَّا فِي الْمُوفِعِ وَالْمُوفِعِ الْمُلْوَالِمُ فَي وَلَيْكُ هَا اللَّهُ وَمُعْ وَالْمُوفِعِ فَلِمُ اللَّهُ وَمُعْ الْمُلْوِعِ وَالْمُلْعِ فَلَا اللَّهُ وَمُعْ الْمُلْوعِ وَلَمْ اللَّهُ وَمُعْ الْمُلْوعِ وَالْمُلْعِ فَلَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَى الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّا وَلَا اللَّهُ وَالْمُعِلَّالِمُ الْمُؤْمِلُومِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعِلَّالِمُ الْمُؤْمِلُومِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعِلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُومِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُومِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعِلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِّمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعِلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ اللَّهُ وَاللَّه

(defiling) القُرُوْجِ قَدْنَطَا وَلَتَ مُرَّتَهَا وَعَمِقَتْ فَلْشِينَ عَجِ أَنْ تُرْسِبُكُ الأقرام بعقبيد الجزئ ولذباكم للافيق المزاج أجز يكون وأجه لم مَ إِلَّ الْإِلْ الْوَا وَاجْوَدُ مَا الْمِنْ عِلْ مِنْ الْأُسْرِيْهِ وَعَالَ الْحَالِ عَلَى مُلكَانَ وَوِي الْمُتَّفِّنِ وَخَاصِّهِ مَاكَانَ مِنْهَا الْمُودُ فَإِنْ لِمُخِفِّلُ مِنْ الابكود فالسنتغ لالتنفع والتي منط استغاله وخاك أيجاك مِزَ لَادُ وَهِ ٱلْفُرْصُ الْمَنْبُوبِ أَلِي قُولُوادِ بِرَ وَالْاَخْرَ الْمَنْبُوبِ إلى اندنن وعَبْرُهَا مِن الدَدْوِيهِ مِمَّا أَنْ بَهُمَا وَمَتَى لِمُ تَعْجِ المَلَهُ الأظاهن الجلد فقطة لمرتكن فرنفادمن جزا اوع نقنظين ينبغي أنطل بني وفي الادوية لأنهد الادوية فوته وتُجَفِّفُ مُعْفِظُ أَخْدِيرًا لَكُنْ حَتَّفِي وَمِثْلِ هَنِهِ ٱلْمَلَدُ لِللَّا بِيَا وَمُنْكِفًا بِيَا وَالْ الادْوِيهِ لِللَّا فَإِنَّ مُسَلِّعُ إِذَا الْدِيفَ وَاللَّاوَسَعِ إِنْ الْعَلَّمَ عَلَيْهِ المَا شَيْ مِنْ فَإِن أَنْ أَدِهُ مَنْ كَالِمَا عِنْدَ الْخُلِدِ أَوْمَا لِبَانَ كُيلِ كَازُلُلانفَاعِ بِهَا اللَّغَ وَبِالْجُلَّهُ فَتَدُنَّ بَعْ إِنْ تَعْبِلُمْ مَزَلَمْ الْبَرْضُلَّ قرجه كازجرونها سلفي فنها اؤكان معقرا تفاع الحذايا الْ أَنْ عَفْ وَلِكِ عَلَم الْمَ أَنْ فَوْلَا اللَّهِ عَفْمُ الدَّوْقِ اللَّهِ عَفْمُ الدَّبِعِينِ بهاكما وسفا أبفراط وعابذاك أن يخوذ الذؤا لاسكف

نِلْكَ الْعِلَّهِ بِهَا أَجْوَجِ إِلَى الْعَمْيْفَ مِنْ الْكَعِمَا الْلِيَّةِ وَالْمَاعِكُوكَال لبي كأج الكعفيف القوى وأمّاما كان كالعضا العالب عَلَمُوالمِورُونُ الصَّوَارِبِ فَهُوَاجُوجِ إِلَالْتَهُونِ مِتَّاكَ انْكُ الْاَعْهُمُ الْعَالِبِ عَلِيهِ الْهُرُونُ عَمْرِ الصَّوَارِبِ فَالْجُحَ مِنْ الْكَ الضا الخفيف الاعضا المحصيه وأزيد من الك أيساك الاعْصَاالعَصْرُوفِيَّهُ وَالْاعْمَا الْعِطْبِيمِ وَذَلِكَ إِنَّ الْعُفْو العِلِيْلِ مَالَمْ يَعِد الطبيعَيْدِ الْحَصُوصِيهَا فَلَسِّ بَسْعِ أَنْ تَوْهُمْ اندُ ابِّتَكُمُ لِ النَّفَا فَاغَا مِرِدا الْجُصُوا لِللَّهُ الذِّي فُوْرِعِ عَالِمُ البيتي بالاستيا المري في طريع تها و عَابِدَ البيني فا كالمنط الذي هُ وَغَائِدُ الْبُرْدَعِلَيْ هَذَا الْمُنَالِ مَاهُو فِي كَيْعِيِّهِ فِغَالِهُ البرة وعافيهنا المال عري الامت والكيفيتين الأبترب وَاللَّهِ مِنْ وَالْمُعَالِدُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ ال مَاكُانْ عَلَيْ مُعِرَاد فَتُدْمِن عَلَا الْكَيْفَيَاتِ فَهُ ذَا الْوَحْمِهِ عِنَافُ مُمُا وَاهُ الْعِلْلِ عِينِ اخْتُلُونَ مِنْكُمِهَا . • قَامًا بِهِ فَ إِنَّهُا اعْبَى الْمُعْلَمُ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فيدمن داخله فضائع بوي عليه ومنهاما لذفضا مخابتج بجوثير ومذعاما لة فضامن داخله وخارجه ومنهامالافضا

مُثِدُ اقَالِلاَ مِن أَنْ عُمْ مِنَ ٱلدَهِمِ عِزالُكُ أَفِيا إِذَا لَهُ مِنْ مَكْ مِنْ مَهُن هِي وُجُوْهُ مَنَاوَاهُ هِنِهِ ٱلْجِلْعَلِيْجِيْدِ حِلْ وَأَجِيرِ أَجْنَا بِنَا وقد الله المرادة و العِلَا المنابع الله المرادة دِيهَا هَرِهِ ٱلْجِلْكِ وَوُجُوْهِ الْإِسْتِرَةُ لَمِ لَلْاعْصَاعِلُوْ مَا جِنَاجِ اللَّهِ مِنْ مُوَاوَاهُ الْجِلُلِ أَنِي جَرُت مِنْهَا أُورَةِهُ الْاوَاعِرْ مِنْ لَجِهَا وَالتَّافِينِ عَبِهُما اعْ خِلْقَتُهَا وَالشَّالِثُ مِنْ مَوْجُعِها وَالرَّابِعِ مِزَالْفُودُ اللَّهِ فِيهَا امَّامُونِ مِزَاجِهَا فَمِنْ قِبَلِ أَيْعِضَاكِ وَطَبِيْعِنِهِ الْمُرالِ الْمِينِ وبعضِها البرا الطويه وبعضها البرا البرد وبعضا البر كجر وبعضها أنبل ألتركيب من عنونتين فهاتا إالطوبه وَالْجُرَارُةُ أَنْهُل له وَأَمَّا إِلَى أَبْرُدُ وَالنَّطُوبُ وَأَمَّا إِلَّا لَهِ إِلَّا اللَّهُ والينس وأمما المالئود والبين وبغضها مغترل بعجبع الجهات وسنغ أن بحون غرصنك وديثورك في لواة الموف العِلَيْلُ مَن مَرَاجِهِ الطبيعِي وَذَلِكُ انْهُ هُوَ اللَّهِ مُرُلِّكَ إِلَا يَهِمَار يَنْغُي لُكُ انْ يَرِداوُ بَغُولِ اوْ يَقَعِلْ عَبِرُ ذَلِكَ مِزَالِا نُعِالِ مِن ذُكُّكُ اتَّالاَعْضَا اللِمِّتِهِ إِذَا لِمِنْتُ مِنْهَا فِي المُنْكَالَةِ التَّيْمُ مِنْ فلعوب فمقتكان مالحيك المرمز العقوي يبير وماكان كالأ الخالب عليه المورو عبرالقواب فإن لك وازكات عندجد

الميوسي الوكدا كإدث فيفا فكيت على الأعضا المحملا بَقِينَ عَفِيقًا سُرِبِلًا وَخَاسَمُ إِنْ كَانَ الْلِيْمِ مِنْهَا نَحْفًا لِحَيْمًا مِثْلُ الرِّيُّهُ مَهُ وَكُنْرُ مِنْ عِلَيْمًا أَنْ خِفِل الْمِيتُولالِينِ مُوضِعِ الْمُصْوِعَلَيْ مُا سِنْجِي أَنْعِلِجِ بِدِ ٱلْجِلَةِ الْجَادِثُهُ فِيْهِ فَالْ مُونِعِ الْعِضُوهُ النِّي بُرُلِكُ خَاصَّدُ مِنْ أَيِّ مُونِعٍ يُنْعِيْ السِّيُّونِ وكيف لنبغ أنستفرغة وماكان مزالاعضا الجلبله قَى نَصِّتِ بِعُولِالِمُهَا الفَضْلُ فَإِمَّنَا وَكُوْنِ شِفَا وُهَا بِالْجِنْدِ لِلْ صِدْ أَلِهِ التَّي فِي الْمِهَا ذَلِكُ الفَصْلُ وَلِذَاكَ قَدْ مَتِي بِعَالِطُ هَنُوا النَّوَ مِنْ أَجِنْكِ بِإِسْمِ مُشْتُقِ مِنْ الْمُعْنِي وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُغِمَّا الْحِلْيَالَهِ قَرَانُصُّتِ إِلَيْهِ الْفَصُّلُ وَفَعُ فَإِمِّا لِيكُونَ مِنْ عَاوُهِ بِالْبِيْخِرَاجِ ذَاكِ ٱلفَضْلَ مِن أَقْدِ الْمُؤاجِعِ الْبِيِّيمُ عُبُ مِيهِ وَهُذَانِ النُّوعُ إِنْ جَنِعًا مِن الديسَ مُؤلِخ المَّا أَلَمْ أَنَّ اللَّهِ مِنَّا والمواضع التي يتها ويؤالا غضا الجليلة مشاركه فيالعنوف الله الله المنافية المرج علم المجتث أن أن بلعسابله مَا يُعْفِظُ الْمُنْدُ الْمُنْتَالِمَةِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ بَعِفَ الْجُرُدُقِ الْهِيَدِ مُأْبِعِلَ المُلوضِعُ الْمُهَاجِ جُوْالْنِيْسُ أَو بَعْنَ الْمِدِنِ وَأَذُلُكُهُمَا وَسُنَدَهُما \* وَمَعَ الْحَبَ بِفِ

فَضَا لَهُ لاَمِن دِاجِلِهِ وَلاَمِن الرِّجِهِ وَأَنامُ عَلَ ذَلِكَ أَوَّلا مُزالِعُفِنا المفترة فَأَفْوَلُ أَلَالْجِرُوْ النَّوَارِدِ وَغَيْرَالْفَوَانِدِ أمَّامًا هُوْمِنْهَا نِهِ ٱلْمِدَسِ وَالرِّحِلْمِنْ فَلَهَا فَضَامِنَ دَاخِلِهَا فَعَتُط وَأَمَّامًا هُومِنِهُ الْجِرِونَ الصَّفَاقِ فَلَهُ فَضَامِنَ دَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ وَأَمَّا ٱلْجِحَبِ فَمَاكَانَ مِنْ فِي ٱلْمِرْثِ وَالرِّجَلِينَ لَافْضَا لَهُ لَابِن وُلْجُلِهِ وَلَامِنَ الْحِبِهِ مَا قُامًا مَاكَانَ مِنْهُ فِيجُوفًا لَتَعَاقَ فُلُهُ فَضَا مِنْ الْحِهِ فَقُط مِنْ ثُمُّ الْمُثِلِلِّكُ ذُلِّكُ ذُلِّكُ فِالْمَعْضَا المرَّعْبَهُ فَافُولُ الْجُعُ الْاَجْشَا عَلَىٰ الْمُلْهِ وَضَا كِثِيرُ مِن دَاخِلُهُا وِخُارِنجِهَا وَالْكِمْ ابْضَامِنُهَا عُنَالِفَ فَالْجَرْن الرئيم تخريف واللم من الكلم على عابه اللاز والكثافة تمين بُوْرِجُ الْحِبْدِ فَأَمَّا لِمُ الطِّيالَ فِعَنْفِ فَضْلِحَ فَا فَيْهِ وَمِلْزُرُو عِلَى إِلْرِينَهِ فَصَلَ عَا فَيُم عِلَى لِمُ الصِّيدِ فَينَعِ أَنْ مُطِّنِّهِ جَمِيعٌ هَنِهِ الْاجْوَالِ مِزَالِاعِضَاكُمُ الْمُرْتِكِينَ لَهُ مِنْهَافضًا مُرْجِن أَرْبُعُ لِشُيًّا مِنْ الْفَضِّلِ المِنْيَ يَصِّبُ الْمِهَا لَأَمِنَ الْمِلْهَ اوْلَا منخارجها فتلك عتلج إلى فيفيف فؤي دان لريث ويدكما بعما بالجافة جِلَامِثْلِ الْعَصْبِ وَعَاصَّه مَاهُومِنهُ فِهِ الْبِدِينِ وَالرِجَابِ وماكان كالاعضا الأمن كالجله وخازجه فضا ممكن ازيفني

مؤضع العِلَّةُ مُنْ عُنِّ مُتَّلِ مِلْ اللهُ مُن الْأَنْ كُونا الْعِلْمُ اللهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الم فَايِنِهَا إِذَا كَانَ كَرُلِكَ جَعِلْنَا الاسْتَفِرَاغِ مِنَالْمَوْجِ الْجِلِيلُ نفيته ومزخلك انانفسلا كالرابي الزعيد العرقين اللؤين يُسَالِيِّا رَافَاكُنَّا قَالَتْ مَنْ عَنَا الْمِنْكُلَّةُ وَكَانِيًا لَإِلَّهُ قَلْ نظاولت وتفاكس ومن ذلك أبضا إناقد نفع المجام على الطيال والكبد وبغلظك أكبال المحاوصفنا ومزول انبطاأت مُخْرِعًا مَا الْجِلْدُ فِي عُضُومُ لَا لَا عَمْ الْعَبْدُ الْجُفُو وبُطَّةُ إِلَّالْبُ النَّعِلْ وَإِلَّ مَا دَامِيًّا لا خُلَطْ سُعَبِ الْبِهِ فَإِلَّ إِنْ خُولْتُ ذَلِكُ فِي لِكُ الْكِالْ فِيتَ مِلْكُ الْمُخْلَطُ إِلَى الْمِنْسُأَبِ وردنت بيه وتضاع فرت اللهد ع كي الحري الحيا المنا الما الفعال ذلك إذا كاز البرزك له فريق ف الفنول وليزي واللفيو العَلْنِل عَالِاً أَنَّهُ قَدَ مَعِيجًا كَانَ اصْبُ أَلِهِ فِهَا تَقَدَّمُ وَالْحَفِ شي عُفَ وَبِمُ إِنْ إِلَاعِتُ النِّينَا وَبُمْ الْكِينَ كَالْعِينَ عَلَيْهُ الْعِينَ عَلَيْهُ أَنْ مَا كَانْ مِنْ الْكِيدِ فِيمَا يُلْحِدُتِهَا فِينَعُ أَنْ يُعَصِّدُ لا فَدُا إِنْ يُحوالبول . ومَاكَانُ مِنْهَا فِيمَا بِلِي الْمُحْدِد المَعْجُرُهُ مِنْهُمَا نَيْجِ إِنْ يُصَدلِنُهُ مِبِ إِلْمَانِ . وَكُذَلِكُ أَنْضَاعُلِنَا الكَّلْصَدَّةُ وَالرِّنْوِ إِمَّالِيَهِ فِي نَعْصُد لِرَقِيتِهَا بِٱلْهُجَالِ وَالْمِدَةِ

عِلَةُ الحِج أَنْ تُبْتَغُرُج مِنهُ مَا قَدْحِصُلُ فِيدِ مِزَ الْفُصْلِ فَافْضِد اَجِدَالُعِرُ فَيُوالِّذِينَ فِي مَابِعِنَ التَّحْتَيْنِ اَوَاجِدَالصَّافِتُ بَ وضع الجاجر عكى لفندن وسخن الرحكين والذلكفا وشدهما ومني انسالعلة مز المحدد كالبدالا برفليكز اخراجك الاَوْمِنُ الِدُوَالِرِجُوالِمِنَى وَمَتِي كَانَتُ فِي لَا يِبَدِّ فِمُ اللِّهِ وَالرِّجْ اللَّهُ إِنَّ ذَرُكَ النَّوَّ وَهُذَا هُوا أَلْمِغِنَى اللَّهِ فَصَدُ البه بِعَرَاط عِندُ ذِكْرُه للْحَادَاهِ . وَيَنْغِ أَنْعَصْد بِالعَصْدِ الْيَالِحِرُونِ التَّيْدِ الْجَانِبِ الْابسِّي وَازْهُرَهُ الْعِرْ وْوَافْدِب يُدهنه العِلْ من مُوَاصِعِهُ وَاسْدَالْغُورُونِ عُنَادَاه لَمَا فَمَحْدث يْدِ النَّهِ النَّهِ الرَّمْ وَرَمْ جَانٌ فَامِّت أَنْ عَنْ سَيًّا مِزَالُمْ فِينْفِي أَنْ تعُصُد بِالنَسُدالِ الجِيْوْقِ التَيْدِ الْجَارِبِ الدِسْخِي مِنْ الْبِوالْسِّرِي ومني كان مثل هذه العِلم في الكب فأفضِّد أفضَّد بالكالعروف بر مِ الْجَامِ الْاسْخِيمِ الْمِلْكُمْنِي وَالْحَالَ الْوَرَّمُ الْجَارِيْدِ بَعِمُ الْا الغالبه كالزعمة والرمد وسايرما يجدث والرابر فسنغ أرتقف بِالفَصُدَ إِلَى الْجِرْدُولَ الْبِيِّ فِي الْجَانِ الْوَيْسَى الْجَاذِيهُ مُوْسَعُ الْجِلَّةُ وسَيْكَ أَنْسَالُجِيلَهِ فِي إِيدَاوُ فِي الْمِحْلُ فِينِهِ الْحُجُ وَالْاسْمِولَ عَ من ورسالغ منوالني في الحلة الشائ ومن للانب المستر Seil Charles

مُنْ أَوْلِ الأمرِّ صَعِيْفَه لَقَد كَانَ لا يُحَالَم سَنِحُيْلِ وَمَنْظِ فَحِيْ انَ بُزَاد فِي فُونِها بُجُد ازيج لَمُ أَنْسِا فِي فُوْهِ الدَوا الفَيْفِيعَ بُمُلا فَإِنْهِ عَوْضِعِ ٱلْجِلْهُ وَكَنْ ٱلْكُنْتَجَدِينَ وَنُمْ فِي الصَّدْ الْشِكَا مُ كَانَ الوَرْمُ مِنْهُ فِي ظَاهِرِهِ فَعَدْ بَكْ يَعِي فِيهِ مِنَ الاَضْفِيمَا شَانَدُانَ عُلِلْ وَيُرْجِ فَقَط له وَمُتَّكِازًا لُورُمْ فِيَاطِبِهِ فِي قَالَ أَخَيْنَا اللَّهِ مَنْظُنْ لِهُ فَقَدَعْتِهَ مِنْ الْادْوْمِ إِلَيْمَا مِوَانَ مَجِهِ وَالْعَوَلُ فِهِ إِنَّ الْأَغِمُ اللَّهِ ذَكَنَّ الْإِلْطَ إِلْ وَالْحَبِدِيُّمْ عَ الأعضا التحن ورزا المتفاق فوتقول واحد فقط فقد بتعتريج الجِلْنْ عَنْ بِرَّا مِنْ الدُّرُونِهِ التِي تُوْضَعَ عَلِي الأَجْشَا عِلَيْ إِنَّ الْجِلْدُ اصُلُب كَنْبِرًا مِنَ الدِجْتَا وَلُوكَانَ مُجَنَّ الْعَضَعَ الْأَدْوِيةِ التَّي المِنْ الْمُعَادِد و لَحَالِم الدُّجُوالِ عَلَى الدَّبِهَا النَّبِهَا لَكُ مُأْعَناه برالدُ وبه إلى الموالرز دي فشال الرط بعدا ويمر فُوُلُهَا لَا شِمَا بِوُتْرِينِهَا وَالدُدُويُدِ ابْضَا البِّي يُومَرِ بِالْلهَا وَسُرِعًا النفع من علا الأجناه في أربعه وافوي عشيرًا مما يما حاليه بَاكُ الْاعِمُنَا الْجِلِيْلِدُ كُلِّمَا نَعِينِهَا الْجِرَةِ وَالْمِرِي فَانْ الْجِيهُ وَالْمِرِي فَانْ الْجِيهُ وَالْمِرِينَ فَانْ الْجِيهُ وَالْمِرِينِ فَانْ الْجِيهُ اللَّهِ فَتُعَمِّمُ وَالْدُوبَيْهِا عُلِي مُعَمِّدًان مَا كَتِتَاجِ الْمِوالْ لِلِّي يَكُون فِيهَا فَقُطْ مُ وَالمَّا

والمزي إمَّا يَنْعِي أَنْ فَصُد لِنَّفْ بَيْهِما بِالْعِيِّ وَالْاَنْعِ إِنَّا لَيْغُ لِنْ بعِصَد لَنَسِتِهِمْ أَبِالْاسْهَالِ وَكُذَرِكُ الْطِيَالِ وَالْكَخِيْ أَيْنِغِي إزيعت دلنفيتهما بالكول والتجرائيا أنبغ أنعت دليفيه بادران ٱلطِّمْنِ ﴿ وَأَمَّا الرَّمَاعِ وَالْأَيْنِ أَمَّا اللَّهِ الْعَصْد الْعَيْدِ ا بالجنك واللهوات والمغرش وبمعزفه مواضع الاغضا ابضاعكنا الله مَيْ كَانْتِ ٱلْعِلْهُ فِي عُضِوطًا هِرْ فَاعِمَا لِنْبِعِ أَرْ يُكُونَ فَوَادً الاد وبدالتي ومع على وجب ماجتاح الدعلة وفقط الم ومنجكانب العلة فيعنو بالمن ولا يمكن أنطقاه فوهاادوا جَتِي َلِقًا فَلِمُ إِعْمَاكُتِينَ فَلِيرِينَ فِي الْبِحُونِ مِعَالَ تُوتَّهِ كِيْب مَا هُوَ عَلِيهُ قُبُلُ رُبُطِ لَكِنَا بَصِرِ الْبِيهِ خَالَهُ عِنْدُ وُصُولُهِ فِينْغِي الْكِينُظُرُ مِنَالِدُوا إِنْ فُوتُهِ الْجَاضِ كَانَ مِمَّا بِوَكُلُ وَيُشْرِبُ الْوَ بُونَيْعِ مِنَا بِجِ لَكِنَ طُرُ الْمِ الْفُودُ الْجِيِّخُ لِلْهُ إِذَا هُوُ وَصَلَّاكِ العضوالطيل وكذكك متى كان فالمرتبة وزمريان فأجتاج الاطبا أن بُعِهُ الصِّهُ مِنْ التَّحِيِّظ الصَّرْدِعِهُ وَإِلَّا لاضِّكَ أَقُوْكِ عَنِيرًا وَأَذْبِيحِوهُ مِمَالُوْكَ الْتَقَوْمُعِ عَلِيْ فَفِيرٌ لِلرِّنْدِوِذَلِكُ الهُنِهُ اللَّهُ وَمِهِ كُمَّاكُ اللَّهُ لَعِلْ فَقَلْهَا إِلَّالْإِنَّهُ حَتَّى لَلْقَيْفُ إِلَّهِا أَغِضًا اخْرْتَ بِنَ فِيمَا بْرَيَاكَ الادْوِيهِ وَالْزِيْدُ لُوْكَ الْمَافِيَةُ

الِّهَا وَمِزَالِا عُضَا اغْضَا الفُّوكِ لَلْقَ بِهَا دِينُونَ يَرْيَرُمُصَالِحِهَا عَرْيَةِ يَدِ فِيهَا وَبِلْكُ الْاعِصَا ارْضَأَ مِنْهَا مَا فَوْلَهَا لِإِنْفُيْهَا فَقَطَ وسنها ماه إصول لفوى ينبعث الأعما أخره منها وبعبض الأغضا إتما بغلة لذخاصة وبغضها فديغ عنا فغله سابر الاغِمَنا فَجِيثُرُونَ اَنْ عَبَابِ الْمِعْنَا كُلِي الْعَمْنَا كُمُ مِي كُلُّ وَاجِدُ مِنْهُ الْأَسْنَابِ مِناخِيلاً فِمَا كَذَلِكَ النَّمِنَ الْاَحْوَى وَادْ وِبِيّة حُبْرَة وَرَغُلِ العِلل الذانها مَنْ العُوكِ المرورة والمرفي والله والمائة الأعضا الجلبلة ومأ بال باك الأغضا الجليله من العمر الم إِلَالْمِرْفُ لَهُ وَدُلُكُ بُونَ عَلَى صُرْمَيْنَ الْمُلْفِ ذَلِكَ الْعِسْو أضل لفَّوْهُ نَعُ جَيْعِ الْاعِضَا وَأَمَّالِانَ فَعِلْ ذَلِكَ الْعِضْوِ بَا فِعِ جَلْهُ المزين ذلك ازالك والفك والرماخ والأشير الموك لِقُورُ مُسْتَرَكَ مَعْمُ كُلِ أَعْضِا ٱلْمِن . فَامَّا ٱلْمِن وَالرَّجِم فَالفُّولَ الْتِي فِحُلِّ وَاحِنَّهُ مِنْهُمَا غَرِيزَ لَمَا وَلُسِّرِينِ رَحْهَا فِيهَا وَلاَ وَاجِدِ مِنْ إِبْرَالاَعْمَا وَأَمَّا ٱلْعِجْلُ فَهُو مِنْ ٱلْعِبِينُ عِامِ الْعَجِ بِحُلُةِ ٱلْبَرَنِ وَلَيْزُ الْفِعْلِ مِنَ الْجِحِكُ لِكَ وَمُثَرَا وَأَوْ الْحِلَّةِ كُمَّا قُد قُلْتَ قُبُلُ قَدْنَيْسَ حَيْبِرًا بِالْفَوْدِ الْتِيْنِ الْعُضُو الْبَيْفِ العَيلة وَذَلِك إِنْ الْمُكانُ مِنْ الْهُدُونِهِ يُجُلِّلُ وَبُرْخِ النِّفَا شَكْدَيْدًا

سَامِيْ الدُدُ وَمِهِ كُلَّهَا فِيَ أَنْهُ بِعِنَ وَافَّوْيْ وَخَاصَهُ مَانِشْهِ مِنْهُ إِيسَالُكُونِ الْرَبِينِ الْرَتَّبِهِ فَانْظُرُّكُمْ مِنْ عَنْوم مِنْ الدواجة بصل الارتبه فاتك عبد عدد تلك الاعتاعدة حُثِيرًا \* وَذُلِكُ الدُعُتُوا وَلا بالفِي فَاكِلُو وَالمَرَيُ مُ الْجُرُفِ البيِّ المرَّابِ فُريالِمِرُوقِ التِّي سَنُعَبُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ مُفُ نَعِرِيناكُ الْجُرُوقُ لِإِلَا الْجِرُوقِ التّي فِي حَدَيهِ الْكَبْدِ ثُمَّرً صيرين لك إلى إلعزق الاعظم البي تعرفة النو كابنورا الغيق وُهُوَ الوَسِ بِمُرتَصَلِّ مِن يَعِدُ ذَلَكِ إِلَّ الْمَتَلَّ ثُمْ مِنْ يَعِدْ ذَلِكَ إِلَى الرِّنُهِ فَلْمُ رَلِقًا مِلْ أَنْ فَوْلَ انَّهُ لَا يَخَالِطُ ذَاكِ الرَّفَّا فِي مَنْ إِكُلِّ وَالْحِدِمِ فَهُنِهِ الْأَغْضَا شَيْءَ الْفِدِمِ الْلِخْلَاطِ وَيُثَالَهُ الشَّامِعُ ذَلِكَ فِيهِ إِسْتَالِهُ وَنَعَيْرِمُنَا عِلَامْتُهِ ذَلِكَ لِمُنَّا النَّ عُيْرٌه جُتَّ يُجُون مَا مُعْ مِن فَوْجَه بَيْمِ الْجِدَاتُ عَمَّا مِنَا لَا مَا رَجُ يَفِي مِنْ نَفِع ذَلِكَ الْجُصُوالْكِلْ لَهُ زَلِكُ الْجُصُوالْكِلْ فَهُزَاهُو مُلْعَمَا عَلَافَ فيه عِلاج البيلة الواجرة من الأعضا الخالف بيت إخلاف مُوَاضِعِهِ \* وَانَاوَاصِفَ بِيمَابِولَحَيْلُونَ الْعِلْجَ عِينْب الفُقُّ الْمِيَّ تَكُونَ وَكُلِ وَاحِدٍ مِزَالًا عِضَا فَا قُولًا ان وَالْاَغِضَا أَعْضَا إِنَّمَا مَعُومَ مَدْنِينِ مَصَالِهَا مِعُوكِي شَعِبْ

كلية أن

مُعْزِطًا فَاتِهَ يُحِلِّتِهِ العِضْوفِينِ مِنْ كَالْكَ أَنْ الْفِسَاقُونَهُ

ومَاكَانَ ايْضَا مِنْ الْأَدْوِيدِ بُبُنِّدُ تَبْنِيدًا مُفْرِطًا فَإِنَّ بَطِفِ الجِلِّ نَ

الغريزي التي كونكا قدظ قوم مزعامة الاطباوالفلانفه

انَّها هِ حِوْهُ القرى فَانْ لَهُ بِكُرْ حِوْهُ الْعُنُوكُ فَيْ كُلِّ عُالَةَ أَوَّلُ

لِلاَ انهَا وَالدِّيْ هِ إِلَيْهَا لَجْدِج ضَوْوْنَ مِنْ بِيَا بِزُلَّا اتَّهَا وَقَدَّ بِحُوْنَ ثِيرِ الْاِدْ وَهِ اِنْضَا كَنِيقًاتَ مَا مَنْكِرُهُ جَنَّلِ الْقُوي

وتستفطها ولنبر تنبغ أن بفؤوك شيئن هنه الاشكاع مداواة

العِلَكِ يُمَا لاَ نَعُولَ وَأَنْتَ لاَ نَسَعُهُمْ إِزَّ ٱلْعِيلَهِ وَدُّ بُرَاتُ الِدَّأَنِ

ٱلمَرْضِ مَاتَ حَمَا عَدَ زَجِالاَتْ مَنْ يَفْعِلَ أَمُمَّا مَنْ عَبَ اللَّهَ يَهِ بِلاَقِاشِ وَمِنْ مُنْجَلَ عِلْكَ المُعَالُهُ الْوَرْبُ التِّي قَدَافْ بِرَتَ جَبْعِ

تَجَابِينِ الْطِبِ النِّينِيتِي أبود سعِ وَاضِّحَابِ لِلْأَلْفَالْهُ قَرْيَعْ لِفُوْن

بَابُ الاسْتَرْلَال مِزَالِقُونَ الْتِي نَهُ الاَعْمَا اَنْ صُونَ قَلِلِه النِي . اوُ كِبُنِنَ ٱلْجِينَ فَإِنْ عَانَ عَلَى الْكِعْمَا كَثِيرًا لِحِرْ لَمُحَمِّمِ الْأَدُّ

بيني وَالْفَهَايِرِ الْأَاسَةُ بَيَايِن دَبِي عَيْرِ الْخَطَاوَ قَدْ مَرْخُلِيْهِ

الِحَاثُ وَلَا الْأَخْلُطِ الْجَادِ مِنْ دُلِكُ اللهُ مُتَّى أَجْمَعُ فِي الْمُعِيدُةِ

خِلْطُ حَاِدٌ عَرَّضِ لِصَاحِبَ لِلْكَ الْحِلِيَّ مِنْهَا صَنِّبُوا الْمُنْفُى جُوِّيَ خُمُّا عَلِيْهِ وَمِنْ فَلَ مَا نِعِبْهِ الْفُرُومِيِّيَهِ الْعَنْفُى الْصِيْبَةُ وَمُنْ وَعَنْفُ

وُرْمُمُ اصَابِهُ مِعُ ذَاكِ الْعَنِي عَنِينِ فَيَلِفَ ذَلِكَ الْخُطْ المُوفِي وَرُمَّا كَانَ تَهُوُّعًا مِنْ عَبِرْ فِي وَذَاكَ بَكُونَ مُجَكَانَ فَرَالْمُورَةِ قَدَ نَشْرُفُ وَلِكُ الْجَلْطُ اللَّهِ حَجَّ النَّهِ فِيهِ وَحَدُ لِكَ الْسَّالِحُ الْضَالِحُ الْصَالِحُ الْمُ إِلَا لِمِن مَلْ ذَلِكَ الخِلْطَ أَجْدَتُ فِيهَا وَمَعُ عَاسَدُ يُلْجِلُو بُنُودًا وَفُرُوجًا بِحِرْبِ وَلَهَا وَكَذَلِكَ أَبْتًا لِبُرْجَتِلَ الْجِرِينَ انْعَلَقًاهُا سُومَ الادويد الجارة لِكُنْن جيتِهَا وَكُذُ الْنِشَا فَرالْجِينُ جَتَّى لاَ عُبْمَيْلُ هَاذَا لِلْعِصُوالَّ شُلْايوضِع عَلْمُهِمَا مِنْ خَابِح بِمُا يْعْتِلْهُمَا وَٱلْجِبْرَافِتُلَاجِبَالْأَلِدُلِكُ مِنْ الْجِعِينَ جَتَّى أَنَا نُهَالَالِيَا تَخْسَفُولَ مَا بِطُلِي عَلَيْهَا مِزَالِاذُ وِيَهِ وَأَمَّا الْأَعْضَا ٱلِيِّ مِزَافِكُ لَ جيًّا فَعُرَجَمُ لَا لَاضِهُ الْمُعْمِلُهُ وَالاَدُو لِهِ التَّحْدِثُ اللَّهُ وأرافزد هَزَا ألباب عِنِي بحث للهن وقلت و فيجل وعيا خَاسِيًا مِعُ لِكَ الْوَجُولُ الْازْمِكُ الْجُلُولُ فَكُونَاهَا لِهُ تَعَلَيْهِ عَلِيكُ مَاسِبُغِ انْ مِن مِن أَمِرًا لِمِلْجِ أُواثَرْتُ أَن وَحَلَّهُ فِي إِلَا لِيَسْتِرُ لِلْإِلْ مِنَالَفُوهُ فَلافُوقُ بَبِزالِاً مُنْزِئِهِ حَسِرَالْتَا فِيلِّدَاوَاهِ وَالشَّفَافِينَغِي اَنْ خُونَ الْمُظَالِمُ إِنَّ الْوَجُودُ الْمِي الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُلْكِمِينَا مِلْمُ الْمُؤْمِدُ تُصَرِّفِ مِرَامُ العَلَجَ فِي عَلَمَ كَلَّ وَاجِدِ مَنَّ الْإُغْضَارَ إِلَّهِ الْكَانِّتُ عِلِيَهُ فَالِّ الْعِهِ النَّا الجَرِيدُ قُلْ يَخْلُف بَخِيبًا لِخَلَّف مِزْلِجِ الْأَغْضَا

> وهياتها وموامغها والعديالتي فيها والغض العام يغوظ فإيم عِلَيْحَالِهِ فَازَالْخُورِ الْحَامِرِكُمْا قُلْنَا قَبْلِ غَابِوُجُدِدَا مِمَانِدِ نَفْيْرُ الجِلَّة وَالْمُوالِي يَحُونِ فِلْهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ وَظ فَقَطَ فَالْ مِنْ الْمِلْ مَعُون إِكْنِفْيَاتِ الْمُفَاقَ لَمَا أَمَا الْمِزَاجِ الْجَادِ فِإِلاَ شَيَا الْمِنَ كانت بَلك الاشكا المبرّة شررد بطبيعتها اوكانت بردوض والمزاج البارد بالاشكا المختنة وكألك البابر بالاشكا المطه والرطب النشك المحفف وأما الامن فيما بيخز بطبغيد أوالوض فقُد نظرتًا مِنْهِ وَيَجْنَا عِنْهُ نظرًا عَادِيًا وَجِنّا بَالْفَاكُمُ أَقَد عَلَمْتُ فِي مُنَامَا فِي فُو كِالْادْ وِئِدَ الْمُعْزَدُ فِنِينًا أَثَالِثُو لِلنَّابِ بُبُرِّد بِطُبِيْعِبَه نَيْماً أَبْعَنَ الْعَرَضِ صَبِّالَما ٱلبَّارِد عَلَى الْبَانِ إِذَا اجِنَعْ لَجُرَاهُ إِلَى كَاجِلَ الْإِطَاقَا وَحِفْتُهَا 🌲 وَإِنَّ الَّثِي الخارية كلِيْعُبَهِ قُلْ يَرُد بِالْعِرْضِ فِلْصَبِّلِكَ الْكَارِيَكِيُّ الْمِنْ البي يُغْفِرُ وَوَيْهِ مَهُمُ المَامَةُ عَيَّ كِلْ الْمِزَارُةُ الْمِيَّ فَيْدُورُ مَأْكَالُ منعُترِالأَبْرَانِ الْمُنْفِيَّاتِ أَلْعَالُهُ فَعُطَ فَعُوْدُنَهُ سَخُوْلُالِ الجال الطنيعتية بفؤة الأشكا التي ستتن وسنرتد ومطت وتجفف فعُتُطَمِّ عَيْرًا زَحِيًّا جِ الْمِنْ الْيُلْاسِيْفِلْ فَالْمَا عَالَمُ الْمُنْفِيرِ الأبران منبكب المباب مادة مزالواد فينغ أن نُعل في الكاك

فانكأ بأبالأ المركب فالمجاج تراك المجله الحالان نفزاخ فَقَط وَارْحُانَت عُيرِمُغِمَرِلُهُ المِزَاحِ فَالْعِمْوِجُ لَجِ الْلاِسْفَرَاعَ وَالْلابِتِهَالَهُ بِالْكُنْفِيلِ الْمُفَادُ التَّي عَلَيْهِ مِنْ امَّا الابْنِفِلْعِ فَعَيْثُ لِالْجِلْ التِّي عُيْنُ مِن الْمِيامِ الْفَعْلُ وَقَرْحِنْنَا فِيَاكُ الجلكك أفرعانت مقاله معتره وتبنا في قلقا علك المقاله أَنَّ هُزِهِ ٱلْعِلِلَ إِنَّا يَحُدُثُ مِنْ عَعِفِ ٱلْمُؤَّدُ ٱلْخَاذِيدِ عِنْمَا خُرْيِ الْ جَيْمُ مِنَ الْفَصْلِ إِلَى الْعُضَا الْتَي هِ الْمُعْمَلِ مِنْ مِنْ عَلَي عِلْ الْمُعْمَلِ دُكُونًا مُربِتُونِهِ شَيْحَ الْخَلْرَطِ الرَّدِجِهِ جِرفَتْ مِنْهُ عِلْمُعَلَّطُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ذابنافان بحؤز ألدم الفي جزي بازلك الأغضاد مريفي أي تَنُونِهِ مَلْغُ وَلاَئِنَ صَعْنَا وَلاَئْتُودَا وَمَتَى تُورَمُ عَنِوْ بَالْاَعْضَا مرأي سبب كان توزمه فقد منجى أن تظر ها ذاك الوزم مزالافت الْجَانُهُ البِّي شَبِي ظُلِعَوْنِي أَوْمِنُ الْأُورُ المِ الصَّلْبُ الْقِيسَمْ عَيْنُ عَبُرُوسِ ادُورُ الأُورُ الرَّالِحَنِ الْمَنْ مِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ وَثُمَالَ إِلَّالَا يُهُم لَكُ مِنْ لَمُن الْأُورُامِ الرِّحَوُمُ الْتِي مِن حِبْتِ الْانْفِياحِ

عِدِ الأبران اللِّينَد وَمَا كَانَ أَوْيِ مِنْهُ فَيَنْ عِيلَ فِي الْمِلْ اللَّهُ اللَّا الللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الفُوته التي الحلام عا ضاب وببئن قداست على فيواقلا البغب والعُوتُرَكُ فَلَمْ سِنْفَع بِهِمَا وَدُرْسُخِ إِنْ كُونِ الدِبْفِي النَّفِيتُعِلَ جريزًا قرّب الجهد بالجيز قان الرعين كيموند فينع أن معم عُهْلِمُا لَحِضْكَ مِنْهُ إِلْتَطْوُونَ وَالْبُورِي وَبِمَ الرَّمَادِ الْمُؤْوف بالقاطرة كاف لرئب في الإستقال عنداب بالكالف الفاهية فينغ ان في و المامع ما يلق فيه شكا يُسِيرًا من الفت ويون الانتجاء اللهي مُعِنعُه مِدِيرًا فَرِبِّ الجِهد بِالْجُرِيلا نَجَالُهُ فَالْفَانِ كَالْ الاسفاخ نوبعض مواضع الدين والرجكين فينج أنصتع اللشد وستهيم مزائها وستحالي فوق وسؤكا أنكؤن ومنوع الزياط ومقدا صغطه وكلميفه كلة مثلاني تفكل العكير والالفرضية مكاواه هزه العلك واشامها ممكترس ينب اجرهاان علل المراع والاخرائ المعنو وكيشا فَانِ البِيَّعُمْلَتِ مَا قُرِيقَ تَرُمْ ذِكْرُهُ فَلَمْ سِيْكُ الْانْفَاحِ فِينَغِي عِندَ دُلِكُ أَنْ شَيْعُ لِمِ اللا دُونِهِ مَا هُوا فَوْي مِن فِي الطبيعِية مُركيّه مِن هَاتُهُ الفَوْتُ بَاللَّهِ وَصَفْنَا هُ وَامَّا انَا فَقُدْعِ لِكُ وَرَمَّا مِ هَذَا الْجِنبِ كَانْ قَرْتُقَادَمُ مِنْ نَجْدَا الْجِنوا فَالاً بِرُهْنَ ثُمُ وَنَجْت

والمتن لي المان ليك ورما بمؤند مقي المالية البالغ من المالغ من المؤلفة المالغ من المؤلفة المؤ ادديماوهو ورتررخوولا وبجع بنبه وقريتيالك انهزاالورم المَّا يَكُون من جُوهَ بُلغِي أُورِج عُارِيَّهِ مَثِلًا اللَّي سُولاً مُنْ اللَّهِ مَولاً مُنْ وَلَد المذكرة يستخرنها وسفل التي سوك لدعوالفدين ويتابت بتصرابهما مزالتحارك وبألاب بثغفا والبتلين فرجه الروية وغيرذاك جنااسية من الجلا الي ينسد بهابزلج الأعضا الأصلية فنناكا فادع إلاات كالجنث مزالا بفاحية الك الحلل الماهوع وفر البعله المبينة والتخطر فليرج أج العائج بخضه دور عائج ألحلة التي لحفها نفظ ففد نيكدالراك فقط ميفن ودد محلوط بغل ورثما أستغل فيدالله مجالان ادُالْكِ بِعُرَفُ لِأَوْرُدِ المُرْوَدِ إلِمَ لِي وَالْمُأْ الْمُرْوَبِيقَ لِهُ اللهِ المُوالِقَ اللهُ المُواللهِ فسيكن وتمتيكان فذا الانفاخ بيتبكي بالطفي بالطوغي مَلَاعِمَا فَرْمًا سِبُكَ مُا إِنْ فِي مُلُولِ مِمَا قَدُخُلِطُ فِيهِ شُرُاتِيةٍ مِن سُنَة وَخُلُ وَالْ لَمُنْهِ كُنَّهُ ذَلِكُ فَرُدُمِ لِكُوْفَ لَ وَلَيْ لَ والمغتدل من زاج الخلوالما ينعنى أن يون مقرد ما يمكن شريه وماكان ازق مزهز المعتران فنجع فانست علي أوالاسرة

بُّفْصُ ٤ ِ أَوَّ لِ الْأَمْنُ فَفْصًا نَا يَتِنَا جَتِي يَتْوَأَنَّهُ إِنْ الْمَاسِنَعْ الطَّكَ الكذوبه أبيتك مَل شِفَاذ لِكُ الوزَّم عِيدُ مُدَّة بَسِيرِهِ وَلَسْ الكُنْ والجقِيْفَهُ كَذِلِكُ فَقَدْ يُجْهَلُ الْمِنْتَعِمْلُ هَزَاللَّمْ يُعِي وَذَاكَ اللَّهُ بالستعاله أبأه تصررنا في الحيله الحالي لا منض معها البرود لك الهُ إِذَا تُعِلَّاتِ الْعِلْوْ بِهِ الرَّقِيقَ قَالْمَا بِيهِ التَّي فِيهِ جَفَّ مِا بِغِي فِيهَا حَتَّى لَصِبْ يِعَنْ إِلَّهُ ٱلْحِينَ فَقُدِجِبَ مِنْ ذَلِكُ الدَّسْعِي أَنْكُونَ الدُّوَا ٱلنِّيُ عَنِي مُن مِلْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَالْمِ السَّفَا الأَعْنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ السرع بيقف جدالكون فوركون فيدكراره فأتترد وتكون التطويه فِيه لاكْتُرْهُ جِلَا وَلا قَلِيْلُهُ جِلَّا وَذَلِكَ الْحَالَ مُعَالَكُمْ الْطُبَّا مُعْرِّط الرُّطوْئِهِ فَلِيْرِجُ لِللَّهُ وَمَاكَاتَ رُطوْمَهُ فَلِيلُهُ جِلَا فَهُو عَفْفَ إِسْدَ مِمَّا جِنْجِ اللَّهِ فِينَغِي أَنْ اللَّهِ جِللَّهُ فِيْدِ لِلْوَزُوالْصَٰلُ مِنَ الدُّوَا النِي ثَانِهِ أَنْ يَنْعَبِهُ مِثْلُ النِي اللَّجِ الجامِد مزُ الشَّهُ بِرَجَةَ عُلِهٌ وَالْدَوْرُهِ التِّي هُرِن جَالْهَ البِّي مُلْيِّهُ وقد تُكَالُّنَا فِيهَا خَلِامًا البَرْمِ فِلَائِدِ المَالَةُ الحَاسِيِّهِ مِنْ كَالِمًا يُوالادُونِهِ المُقْدَدَة وَوَصَفْنَا الْمِنَا مَثَالات مِنْهَا فَذَكُنَ الْمِنْ الْحَد المفترة الانفاخ كآفا والنيوم والمقتم على يجنع الانفاخ فالايل مُ يُلُود مُخْ الْجِيلِ عُ وَامَّا الْجُومُ فَالْمِفَامِنْ مُجُومُ الطُّرْرِ

عَلَيْهِ السِّفِيَّا مِنْ لُولِا مَا الرَّمَادِ وَسُدُدْتُهُ سَيْلِ إِنْ مُوثًا قَدُفْهُمْ صاحب بلك الجلة مرعلته برائامًا ورُوْلَتُهُ لَرُيكُ الفَيْ ذُلِكِ العِلْجِ مُنْ حِيْبِ الْقُونَةِ لِيَكِنَ المَّالِحِ بِمِخَاصَّة فِي الْخَلِيل والقطيع وفرتع الرائذ إك المجائج نج بالع في الماة تطوك عِلْخَالاَمْرَالاُكُ أَرُ مِنْ وَإِذْ قَدُوصَفْنَا مِنْ الْبِرَالاوْرَامِ الرَّخُودُ مَانُكِ تَنْ يَهِ فَقُلَ بَيْعَ لَن يَعِ ذَلِكَ بِصِفَدَ أَمْنَ الْاوْرَامِ ٱلصَّلْبَهِ التي يمتنه النوم النول بتعبيل مهنا الوره مني الخالصا كَانْ مُعُ صَلابَتِهِ عَرِيمًا لِلْمِيرِ إَصْلاً وَمَتَى لُمِرْكِنْ الْصَافَلِينَ سَجُون عَرِيمًا الْمِيرَ إضلا الحُرِنة سَجُون تُعلِيل الخيز لانجاله وما كَانْ بِنْ فَاللَّهِ وَمُعَدِيمًا لِلْجِيرِ فَلا مِولَةً . • وَامَّا مُكَالَّ مِنْ فَلِيْلَ لِجِينَ فَلَيْنِ هُوَ مِثَالَا مُؤَلَّهُ لَكِنَّهُ مِثَالَيْنَ يَهِ فَلَ مُؤْهِ فَانَ هَ نَا الْوَرُورِي وَن خَطِ لِلْهِ عَلِيظٍ بِي عَيْن فِي اللَّا لَاعْفُ التي عَدُثُ فِيهَا هَزَا الْوَرُمِ رُبِيُّوْجًا بَخِبُ رِيَالَهُ وَرُيْمًا الْبِيَالُهُ لَا الوزم فالثلافائيلا ومزيد حتى بتنجم وبالحثن الامزاماً عدفه الأطباعند شريدم وتفيضم الأفدام الحاصة تبيكا وتفيف تُبِيدًا وَانْ يَعْلِلْ الْمُتَعْلِلْ عِلْمُ الْمُعْمَا الْتِي عَنْ فَوَهَا هِيدًا الورم الصلِّ من الدُّورِهِ مَامَعُهُ جَلِيلٌ فَعِي فَانَ دَاكَ الورْمُ

معجا شئام المقال لصافئ المصلك المحري ومؤالأشق اللين الني لربع ومن القِنَه ألبي هي بتلك الخال لرنع و فلانفرة فَهُمَا مَهُ وَالْمِيدُمَهُ مِهِنِهِ الأَسْتَاجَعُولْ أَذِيْفِ اللَّهِ مَا قِدَيْتِ عُلِيهِ مِ الدُّسُّ النَّفَ مَا يَخُونَ مِنْ الْخُلِّ وَطُلْيَدُ عُلِ الْفُزْلَكُمُا كَمَا مُتُورَةُ الْحِجُوكِ فِي التَّامِ انْشَا اخْلِطْ مُؤْمِنْ الْحَاوَ أدبيم مَا يَحِون وَحَجُلت احماً ومنه النَّهُ الْمِدَاءُ لانهُ لاَبِحُن دُسِعًا لِينًا إلا أَن كُون حَدِيثًا وَحُذَرِكَ الْحَالِ فِي لَعَدُ لِلْ وَالْاشْقُ وَالْهَنُهُ وَجُجُلِتُ أَنْقُدُمِ الْحُلِكُ الْغَلَمُ أَنْ كُلُا عِيْكِ رِّعِله الْاَخْرِي عِيْمًا بِكُونَ ابْجَافَ أَعْمُ الْعَذَا إِلَيْهَا مُ الْمِكْفِي ٥ بُلَا رَائِتِ ذَلِكَ الْوَرُمُ الصُّلِّ قَدْصَمِ وَحَفْتَ أَن مُعْلَى فَيْهِ بَعَيْهُ لاَ عُوالْ مُعَالِّي مُعَلَّى الطَّيْنِ فَكُنْ الطَّيِّ فَكُنْ الطَّلِي لَهُ الْعَالِيَةِ بِالدُّوَا النَّيْنَةِ عِلْهُ المنفِقُ وَكُنْتَ أَرَيُ ذَلِكَ الْوَزُولِكُا دويه بينه عِندانيت الراكل الكطلية التي عند الخاسعة منفح بيئا وعنداب تعالى الأطلبد التي ننجى وُثَابِّن وَلاَ سَقِيرِ وَلَاَ سَقِيرُ وَلَاَ سَقِيرُ وَلَاَ سَقِيرُ وَلَاَ جُهُلُت أَسِنَعُ لِيَاكُ مِنْ وَهِنِهِ أَخْرِي عَلَى الْقَدَارِ اللَّهِي مِنْعِفِ فَإِسْتِعَالِي ذَلِكَ بَزُ ذُلِكَ الصِّبِي وَلُوانَ سِبَعُولاً الْمُصَرِّعُ فِي استعال اجد هَزُنِ إِنْ يَنْ رَبُّ الادورُهُ فَعَالَم بِهِ ذَلِكَ الْعَبِي

حُجُمْ ٱلبَطَ وَمِن حُجُومِ ذَوَاتِ الانَّبِعِ حَجُمْ الابِنَد وَسُإِفًا الْحِجُ ٱلْبَطِ يُجُ الدِّياجِ وَتَبَاوُه هَجُمُ الدَّبِيدِ الْجِمْ الْجُنَّ وَشِي الدِّب وَ مَرْبَعُهُ يُجْمُ النُولُ وَامَّا شَجُمُ العِن فَهُوا غَلَط من هِنْ وَامْلِكُ النِّسِ وخَاصَّد شِيحِ البُّوسِ وَقُدْ كُلِّنا فِهَا نَقَتَمُ انْ هُنِهِ الطِّهُ البَّرَانُ جَ فِيهَا مِنَالِادُ وَيِم الْمَالْجُنِّف تُحْمِيُّهُا مِنْ أَلَمَا الْحَالَ مِنْ اخْتِلَانِهَا نِهِ اللَّطَافَة وَالْعَلْطَ فَقُولَ مَنْ ثَالِيهَا إِلَّا إِنَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِنَّا لَهِمْ نُسْرَجِهُا وَبْتِنَا بَعِد وَلِذَ إِلَّ قَدَى الْعِيدِ إِلْ الْحَرُكَ الْازْعَا ذَا رَاسَخُ عِنْ عِلْجُ حِازًا لَصِّي النَّي عَالَجْتُهُ لَعَارِلْسِ فَقَد عُلِمْ اللهُ كَانَ إِضَابَ ذَاكِ الْعَبِي حَنَّ فَبُرَّدْتِ وَفَضَّت بَّزِيْرًا وَتُعَبِيضًا شَرِيرًا فَالْتَ الْجَالَ فِيهَا إِلَى وَرُوصِكِ بَعِي عِهُ الْفُنْ صَلَّهَا فَاتِّى زُالِتِ اللهُ يَنْ فِي أَنْ يُكُونَ الْأَدْوَيِهِ ٱلمِّي عَلَمْ بِهَا أَدْوِيهِ لَطِيْفَهُ وَلِذَ لِلْ حَجُلْ الطِلْ خَنْ بِالنَّمْنِ وَقَرَّا الْطِلْ خَنْ بِالنَّمْنِ وَقَرَّا الْطِلْ يُوجُوشُ عَبِوَ جَعِلْت فِيهِ رَبُّاكُ بِرَا لِهِ النَّي بِينِي مِن بُلِهِ سَاسِزُ لِانَّ هَزَا ٱلرَّبِّ الطَّفِ ٱلرَّبْ كُلِّهِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّف وكمنعِنُهُ مِنَ الْمُخُولِ إِلَى الْمُحامِدُ الْمُأْكُونِ لَهُ الْمُخْلِلاً مِنْ الاتامالكنيزه لمطه خمله برئه وكث مزيعد ذاك النطل اعِلَجُهُ إِلاَدُوبِهِ المُخْدَى بِالْانْعَاجُ وَالنِّجَوْمِ وَكُنْ زُمَّا ظَلْت

حَبِوْ الرَّهِ وَمِنْ عَادِدُهِ النَّابِينِ إِنْ مِهُوا بِهِوَا اللَّهِ الْجِوَّ النَّي هِمِا مِندُ الارِّجُ الرِّيطِ عَلَى فَيْهَا النِّر وَمَتَّى عَالَ الْوُرُورِ الصَّلَّيْدِ الطيال فليترشع أبقت على عائدة بإلاد وبوالعو ألوات بَهِعِهُما عُلِيهِ مِنْ البِّهِ حَوْنَ أَنْ يُعِلِّهِ النِّصَا بِالأدْوِرَةِ الْفُوتَةِ التِّينِينِ وَيقصُد مِنْهَا إِنُ أَقَوَاهَا فَإِنَّ هَذَا ٱلْمِنْ تَلْحِمُلَ القُوِيِّ مِن الأدورَهِ بِلااذًا وَلاَمَكُونُوهِ وَأَبْلَغُ بِالْ الادُورِيَةِ وبه وَرُمْنا مثل الحُبّر والدِسْين التي التي المن المؤلم الوكا بنوال عنو واصل الطروكا والطرافة وممنى الطرفا وسنج أن طرح بيع هن الاذويه وما استهمه بالخر فالبكية ف براما بمراطا فجاه بدالع بدك ولاسكون فيه ورمضك لحن كون فيوقفه مِنْ يَجِ م وَإِذَاكَانُكَثُلِكَ فَينَعِي أَنْظَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَتُطَّلُّهُ برهن قد علي فيه إنسنائن شريع عليه خادًا مع له في مرية مِتْلَ الْخِدَالِخَدُ الْحِبْرَتِ وَالشَّبْ فَقَدْ بَجُدِيًّا اللهُ الْحُثُ الادويه المرتبئ المزيؤمة للطحال إالجاب البقية منت لنيخ الادوبه سُيِّكُ مِن المِيّالَكُ وَتُدَيُّنُ عِلَا أَلْكُ وَتُدَيُّنُ عِلَا أَلْا يَقْتُمِنَّ عَلَى تَفَقَدُ فُوي لِلاَدُوبِهِ التِّيءَ نَهَا مَرْكِيدِ الْجَافِط دُوْرُ الْفِعَانَ مَعْ ذَاكِ مُقَادِيْرُ مُا خِلطِمْ نَكُلُّ وَاحِينُهُا فَإِنْهُ عَالَيُكُ

لَمَا اغِلَّ عَنهُ دُلِكَ الْوَرُولَ لَخُلْبِ وَمِنْ كَانَ هَالْ الْوَرُولَ لَخُلْبِ . الاُوْتَارِ وَاعْنِي الدُوتَارِ اطْرَافَ الْحِضَلَ حَيْثُ يَخِينِهُ عَنِهَا الْلِثْمَ وْ يَصُلِ الْعِصْدُ فَقَطْ فَإِنْكَ ازْ الْبُنَّعِمْ لَتَ أَوَّلًا الْأَدْ وِبُوالِيِّ وَصَفَا المُ البُّنعُ الله من يَعِدِ هِذَا اللَّهِ إِلْحِيُّ اللَّهِ يُعِرِف بِالْمَارُ فَنْ شِارَاتِ مِنْ مُنْعَدِد بِينَه جِمَّا وَقَرَيْنِ عِلْ كَاذُ إِلَى الْحَرِ النَّا ( مُرْبُرُسُ عِلَيْهِ مَلُكُلُ مَا مُوَنِدِ عَالِمُ الْقَافَدُ مُ يُعِلَى الْعِصَالَيْقِ فَيْهِ ٱلجِلةُ فَوْقَ لِجُرِّوْسِحُ عِلَيْدِكُمْ أَلِفَاهُ ٱلْجَازِ الْتَيْسِرَافَا فِيْجُ لِيهِ وَرُعُهُ الْصُلِ فَقَدْ رَاكُ إِجْمَا كَنِيرُهُ مُرْكَاتُ تَقَعَّجِتَ اصْلَا وَبُنْرِنَتَ فِبِهَا الرَّمَا نَدَعُنِهُمَا أَيْنَا عُلْتَ فِيهِا هَذَا الطِّرِيْوَ مِنَ العِلْحِ بَرَاتُ بِزَامًا مَّا وَهِيَعْدِ تُرْجِيْ فَإِلَّا الْخَارْحَةُ بَكِوْنَ ذَلِكَ مِنْوَلَةً سِجْرًا وَزُفْرِهُ لَكِنْهُ بَنْعِي قَلْالْ اللَّهُ فُل وَبُجُما لَعُضوا الْنِي فِيهِ أَلُورُمُ الضَّلْفِ التَّكِيثُرِ الْأَدْوَبِهِ أَسُّلِهُ وصفنا وبنى فالعلج الضابراك الجيز فالنج أشفتكم وسُنِّطِلَ الْعِبْ وَسَطِيلًا كَنِيرًا بِرَهُنُ يُجَنِّى وَكُنَا نِهُ الرَّهِ الْطِفِهُ مِثْلِ لِلرَّبِ المَعِرُونَ مِن بَلِيهِ بِينَا مِلْسِ لُوْعَيْرِه مِمَّا بِعِمَا مِ فِاللَطَافَةُ ولأبابران أباأ وبطخ فبوالسب بوزقه وكاصدالطزي منه الغَفَّ فَإِن لَمْ عِضْلُ الْحِزَالْمِرُونَ مِمَا تَفْشِينًا فَاسْتُعِلَىٰ أَنْ

شَرِيرًا ٥٠ وَامَّامُن بَرَامِ لَهُاب هَنِهِ آكِال اَيْمَاكُ إِنَّ الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بُرُورُه ويُخْلَصُه بِالعِلاجِ التي وصفْنَا الله بينج في أَنْهُ إِلَي مِد الوَرْم الصُّلْ لِلْخِادِكِ فِيلَاعِضًا الْحِصُلِيَّهِ وَانْهُزَا الْمِثَالِيرِيُحُمُّلِ الصَّالِيالِكِادِكِ فِيلاَعِمُنَا الْمِصَلِيَّةِ وَازْهَوْ الْمِمَّالِيَّةِ عَمِّلَ عِنْ اللّه ويدالمُورِّدِ عَمَّا عِمِّلالِقِلِيالِ فَاغِمَا يَنْجَى لَكَ أَنْ عَمِّدُ ﴿ فَلَا اللّهِ عِمْلاً وَإِنْ اللّهِ عَمْلاً وَإِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ فلعنوبي فنفويها بالخلط وبها بعض الادويد المعروف بِالملبِّه وَيُسْتَعْلَهُا ﴿ وَوَالْكِيدِ النِّي مِن مُنْسِ فَلِعَوْنِي فَا كِشِيْشِ لِلْوَفِيْنَ مُن وَقِشْ حَبِّ ٱلمان وصَفِي مُنالِ لَلِيْ الْعَبِي الهنبي والاهليطي وهوالله يمتك الفرش موسحوسه والزعفر أن وورد الكور والمفطكي التي بونيد من بوتو والادمان الطِبِّدُ المُخْذَةِ بِينْ إلاطِب وَالْرُهْ الْخِذَ المُطْلَى وَالْمُخْذَ بيجزه المضطكى والمخذباليتفرجل والمخذبورد الكرم فهباه اللا وبدا ذَاخُلِط فِيهَا الْأُسُّقِ فِالمقل وَالأَعْلَ البِّيُّ ذَكُنَاهَا والنيومكان عاشفا الوزم العنك الجادد فالكبدؤ بثن اللهُ فَنَسْجِي نَ لِيَكُونَ مُعِ ذَلِكَ مَا سِجِينَ السَّدِيرِ الْأَعْلِيمُ وَعَرِّ مِثَا يُؤِيِّرِهِ المِن وَيْزِي مَالِبَغِي أَن يُشِيبِ مِزَالِادٌ وَلِهِ وَسَجِفًا فِي مَكُون الْعَرَضِ خُرِلَكُ مُفِيِّ سِيُكُدُ الْحَبِدِ وَكُلَّا مَا ثُورَيْخٌ وَبِهُا

الطِّهِ النَّخَهُ مِن بْنِجِ فَلْنَصْرَ الإدوَبِهِ الْقَابِصَهِ التَّي تَعْجَزِ الزَّلْط وَانْ عُنْرُت مُقَادِبْتِهَا وَاخْرِي أَنْ نَصْرُبُوكَانِ الْغِيَّةُ اللَّهِ يُوالْطِيَال مِن فِين الْوَرُمُ الدِّحُو اللَّهِي وَمَوْجُانُ يُوالْطِي الْ ورُوصُكِ فَينَجِلِ نَهِي أَلْ الْعَالِبِ فِي كَلْطُ فُورَ الادْ وَمِوالْمِيكَالِهُ وُسِيُون عُنَالِطًا لَمَا شُرِي سِبْ مِنْ فَوْلَا الْأَدْوِيهِ ٱلقَابِضَهِ وَعَنَّدُ يرب إن ماكانت من جالم من الادورية المفترة مسفوم ألورم المُعتُدُ اللَّهِي بِيُونَ فِي الْعِيال مِثْل السورَح اللَّه يَجُونَ فَوْفَ الملط فإللاكه فارتة إذا فضع على فطعه جلد ووضع على الطاك مِنْ أَنْجُ بِرَابِهِ الْوُزُورِ الصَّابُ الْبِي بِكُونَ فِيهِ الوُزُر الصُّلُ النَّي يَكُون إلى الصَّبِد فَقَرَع إلَيْنَا مِنْهُ فِي وَالْإِلَ جُدُوْنِهِ مِرَانًا كَنِينٌ وَأَمَّامًا قَدْرُكُمَّا وَلَتَ بِوِ الْاَيَّامِ مِنْهُ فَلَا انَا قُدِرْت أَنْ الْإِلْ الْمِنْ وَلَازَانِت غَيْرِي وَصَالِ إِنَّ ذَلِكَ بِنُدُ وجَيْع كُنْ تَضِيْدِه هُوَالْجِلَّة لِيقَالُونَ مِنْهُ الْاسْتِينَا وَالْمُلْعُابِ هن العِلْم يُؤْنُو إبعد مُرُه اطُول وَقُد رُابُ مِنْمُ مَزْعَظِب سُرِيعًا وَمُورَزْحَانُ أَنْهُمُ اخْبَلَافٌ كَثِيرٌ وَيَزَلِ لَالْفَصَّهُ عِنْ اوُلِيُكَ كَامُنَا زَافِوَاهِ الْجِرُوقُ الْتِي مَا دَافِيهَا الْخِذَامِ عَالِمُ الْمِلْ المنجرالي إنها الحدب كانت فرطافت وانشمت الفهاما

عَنِيْهَ إِجْدِعًا تَخْذُنَا بَالِغًا بِحَوْهُ رَلَطِيْف سُخُفَ الْحِبْمِ ٱلْمِتَكَاثِفِ والكفت الربي الغليظه وطيبعه الأغضا التي فبها العبالة قُدْ تُدْلُكُ وَسَعِدُكُ عَلَى الْمُوافِقِ مِنْ الدُوْ وَيُهِ وَعَبِرُهَامِمًا بَعَالِج بِهِ وَعَلَىٰ لِمُعَدُل الْأَنْ يَدِ وَالْأَنْقُ الْفَيْ يَسْعُفِى أَنْ عَرَفَ مِنْهَا فَانْ هَا الْبَيْرِ الْخَلِيظِهِ الْخَارِيَّةِ وَمُا الْجَمَّعِينَ مِنْ وَلَا الاعشيه التي خيط بالغطام فاجتفئت فيها وزيما الجمعت مِنْ وَزَالَصِفَاقَ وَرُبُّمَا أَجْمَعِتْ فِي وَفَالِانْعِجَالُ فِي فِي وَف المجه فأخِنفن بنها ورثما الجنفئة الصامن وكالعفشه التي عيط بالعضل ومراكو ترات أسببهة بالاعشيه وقد خض ايضًا فِلِلْمُنَاكِنَ لِتَّامَّا إِذْ رَاكَهَا لَكِوْرَةً إِمَّا لَاحِيًّا لِأَحِيًّا مِنَ العِصُّل وبن إيز الاجتهام وقد وصفت أمُّرَ تلك الاماكن يد كلامي إالشريع وبهزا الوجه قاسنغ العِسَاله نفيها ومجمّ الرتبط النافحة مؤنفتر جثم المعن والأنعجا ومتحك انتباك البيري غلظها بازه شربية البردجرك عنها وحم شديل والعِلْجِ العُإِمِ الذِّي شَيْلَ عَلَيْجَيْعِ مَنِهِ النَّخَ كُمَا قُلْتَ بَحِيْنِ عِوْ مَنْ لَطِيْفِ . وَإِذَا كَانَ مُجَ الْفَعَهُ وَجَعِ فِيبَغِلْ كَانَ مُعَ الْفَعَةُ وَجَعِ فِيبَغِلْ كَانَ مُعُ ذَلِكَ الْجُومُ لِالْطِبْفِ مِنْ كَالِ مَا يَفُوا الْمِعْلِي سَهْرِ الْحَجَعِ

وَعَيْدَالُهُ وَجَيْعِ هَنِهِ فَرَيْعَنِتَ الْجِارُةِ البِّيءَةِ الْكُنِّي وَفَركَتُ كَنْيْرِ مِزَ لِلاَطِيائِ هُونِ الاُدُوبِيهِ فُوصَفَ مَا دُنَّهَا وَتَدَيُّنْ فِأَلْ عُلْطِبِهِ إِنَّ الْادْوْرِيهِ بَعْضُ الْحَدْوْرُهِ الْمِيُّ مُثَالَّا الْمُكَالِكُ وَالْإِدْ وْرَيْه التي نير البولكين و فدكت بيها كيرمز الاطباؤك مَادُّتُهَا وَفَدُ وَمُفْنَا هَانِحِ لَغِشَّانِ وِكِتَانِبُا فِالأَدْفِيهِ المَدِّقَ ولذلك قديك تنيخ بخاطبتي الماك خاصه بمأقد وصفت مَنَا ٱلْبَابِ فَقَدَانَ إِنَ أَنْ إِنْ أَفْلِ عُلِيجِيتِ لَخَرِيزُ لَلْ بِغَلْجِ تُكُونِ مَانَّ نُوَلِنَّ رِيْجِ غَلِيظُهُ نَافِحُهُ وَقُرْسَتِي هَنِوا البِّجِ نَافِحُهُ وَسُبَيِّي ابْضًا نَعْدُ وَهِي رِبِحُ كُمَا قُلْتِ عَبَالِطَهُ بِخَارِيَّهِ نِهِ جُوْهُرُهَا لا مَعَارِبُه رَقِيقُ وَافْهَم عَتْي طِيبِه مَنْ الْبَحِر مِنْ مَنِا الْمَوب الجيْط بِنَا مِأنْ خَنِطْ بَهَالِكُ كُيْف تَكُونْ جَاله إِذَا هَبَّ الْجَنُوب وكنبفَ تَحُون جَالَةُ إِذَا هُبَّ الشَّالِ فَانَّ البِّيرِ النَّالْحَهُ شَبِيْمُهُ بالمؤى عندكمهت ألحنوب والأوج الطبيعي التي فنها سيبهه بِالموى عِندُمهَتِ الشَّمَالُ وَمِمَّا بِعِبْنِ عَلْى أَنْكُ سُعُلِ عَالَ الرَّبِ تُكَانِّفُ الدختُهامِ التَّي هِين وَرَابِهَا فَجِبُ أَن كُون الغُوضِ فَي عِلَج هِنُ العِلْةُ عُرْضًا وَاحِدًا عَامًّا لِلامْ يَرْجُنُّهَا أَعْنَ تُعْفِيضَاكُ الاجتيام المتكاثفه وتلطيف تلك الرتباج الغليظه فإنك إذا

منذ لك مقال قص وهوما موتدان منجي وتحلّ فالطيخ عرث وُالِّ فِي النَّمْ يَكُا زَالَتَ السِلْمَةُ الْمُطْوِيْمِ الْمُطَوِيِّ الْمُطَوِّحُ الدبلج وفالماسمع أن عله منكاذ الوجيع شايئا والمايج كانالجع ليربشر بدفق بالغ والكريد مناتج فضلا عُرَّغُيْرُه وَأَجْوَدُ التَّحِيْدِ مَاكَانَ لِاجْوَتِيْرِ وَذَلِكِ الْمَخْفِفِ فالميرتاذا بومواج الوكج مخفته عليها فال ويتوك الحاؤي وَيُحِيِّدُ الْمِلْ الْمِحْرِ أَوْمِينَا إِلْمَا الْمِحْرِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ دُلِك مِمَّا نُحِعَد بِهِ وَأَلْحِيمُه انِّهَا ٱلْحِظِيمُه الَّتِي شَعِلْ عِلْ كالك يُورُدُونُ مَعْضَع عَلَيْهُ وَمِع إلَّهُ وَجَع مِنْ عُرُانُ شُوط أَجَلِكُ قُدْنَتُ عُنْ الْوَجْعَ بُنِرِيعًا حَتَّى انَهُ حَبْثِرًا مُالْانْفِينِ وَتُجَامُّا وسع انعض ومنع الجرية على موضع الساه يتي خطيها المُنْ الْمُعْمِدُ مُنْ الْمُشْرِا وَمَعْ الْمُحْمِدِ عِلْحَالِهِ مُعْمَدُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْمِدُ مُنْ الْمُنْ عَلَى بِعَالَ لا دُوبِهِ الْمُعَنَّهِ بِالْإِدْنِينَ عِلَى الدَّوْلِ الدَّيْ مِعْ عِلْمُ الدُّولِ الدَّيْ الدّ مُولَق بِنَاسِم فَلِلْ وَالنَّيْ العَنْهُ فَلِن الطَّوْسُوسِي وَهُو مُجْرُونَ عِنجَيْعِ العَلِيِّ وَلَكُنْ مَنْ مَكُ عُلَيْ صِرَّةً وَعِلْمِ لِلْهُ لَا بَكِنْ أنجدت في آل الأعضا التي فيها الويم صور من ال الادف كجنك تقضد فصدالشئ المبح فرورهن فيفاومه وبرضابان

وَكِينْ إِخْرِلُونَ الْأَغْضَا التَّيْ تَعْرُضَ فِيهُا هَنِهِ ٱلْجِلِلَّهُ خَلُونَ مُوَالِّهِ ذُ إِلَا ٱلْجُوْهُرُ وَمِزَادِ لِهِ قُوْبَهِ وَمُنْقِصُ مِنْهَا ﴿ مِرْدُالِكَ أَنَّهُ مُ مُتَحُدُث فِي الأَمْعِ البِيِّبُ مِن الرِّجِ النَّافِيهِ وَجَعِ فَإِنَّكَ إِذَا جُقَنْتَ صَالِحِبِهَا بِدُهِن لَطِيْفٍ قَدْ طَحَنْتِ فِيْهِ بَعِضَ لَا دُوبِهِ الْقِ تطيغ فيدني هذه الحال يتكثث عند الدجيع على الحان والما الاَدْوِيهِ البِي طِنِ إِللَّهُ فَالْتَكُونَ إِذْ وَيهِ مُنْكُ يَدُمُ مُكَافَهُ وَهِي الحَوْول المُغِينَة عِندُنا وَالمُونِ الْحَبْدِي مُوَافِو مِن البَّينَة عِندُمنا وَبِزْزُالْكَ وْبِيلِاسْ الله وَالْمِيكِ الله وَيَهْتِيهِ ٱلدُونَا أَبَوْلَ بطراب البؤن وبزرا المان يالج والغزيزا والكرن بوز والعابشم الرؤم الني مبتيد الوكالبون ليسطيفون والاغزان الثوب البي بَيْمِيهِ البُونَامِنُونَ بَالْهَالِ وَمِرْلَطِيرُوَّ البِّي وَبِرَلَكِيثُهُ المِعْ سَبِّينُهُا المُؤنَّانِيوْنَ سَدولِوُن وَاتَّ ذَلِكَ الأَمْرَ عَلِيَ الْأَصْلِكَ تِلْكُ الْأَعْضَا الْبِي فِهَا الْوَجِعِ حَالِ بَرِدِفَا طَلِحُرِيْهِ فَالِّكُ أَلِّهُمْ سِرَابِ اوْرَابِيَاخُ أُوجِتِ الْخَارِّ وَأَخْلِطْ مَعِهُ مَعْرَاوَدُّ عَنِ آلِحَالِ بِي فَيْهِ مِنْ أَصّْنَافِي الْمُورِي وَهِمْ لَوَاتُمِ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ذَلِكُ الْوَجْعِ شِينَ الْوَرْمِ الْجَانِ الْمِبْتَيْ فَاغْتُونِي فَاجْزِفِ مَاكَانُ معِنهُ مِنَ الدولِهِ حِزَافه سَدِين وَالْجِنَانَ قُوكِ وَالْسِتُعِمُ لَمَامَعِهُ

مَا يَلِي المفل فِي الْمِحْلِ فَي عَمِيًا وَاشَنْهَا ثَمَّا فَافَا فَوْخَ لَكُ الموضع مزالع مكاعني الموضع الأونيط منها فهواك أزنجنا وأسخف وقرناتنت ليزمزه العلاكما قرعات بالادورة الجق عُننا إِلَّافَ وَصَنع الْمُطْهُ وَهُمُ الْأَسْدِ وَهُمُ النَّوْدُ وَقُرْتُهُمْ فِي هُرَهُ الْحِلَالَيْضَا الْحِادِ الْمِتَّنَ بِوَتَحَ آجُهُمُ مِوَالْمُونَ وَالْفَادِ الْحِيْدَ إلجُيْرِ \* وَبِالْجُلَةُ كُلُّ دُوَاقِي الطُّونِ فِيهِ خَطْمِلُ دُويَهِ مُلْتِنَهُ وَإِذْ قَدُوصُفْنَا مُوْ هَزَا اللَّهِ أَنِشًا مَا لَمْغَيْمِ نَقَدَ سَجُلْ كالمن ومفه امر الحراكات والدنيلات وبعما عدالوانون ابتم فاحد وهواسط بماط وهذا الرشم سُتُتَقِّي دليا فهرون الغثرق والتاعدوك ووكالمؤن والعبلا لتي ففرق فاأخبام قد كِانتَ اوَلِاً مِمَالِيَهِ فِنفَرَقَ يَتَنَاعُ لِمُنْظِمُ اللهِ فَعُرْفِ إِذَاكَا لَ دُلِكَ كَذَلِكَ فَلَا مِتَّمِنَ لَنْ عَبِيكُ فِيمَا بَيْنَ لِجِنْمَ مِنَ لِللَّهِ مِنْ فَتَقَا مُوْضِعِ خَالَ وَلَا بُرُمِنْ أَنْ يَجُونَ ذَلِكَ ٱلمُوضِع بُوي جُوْمِ وَالْمِنْ جِنْهِ الرَّجِ اوْمِزِجْنَةِ الْمُطَوَّبَاتِ اوْمُركِئِا مِنْمُا وُقَدْمِنَقَالِكِ عنوالجلة بمخ الكؤرا مراكمياة التي يتخ فالكوني وكتبرا الم الأورام المعروفو والجنو التي قَد لَنْهُ وبيًّا مني من العنوبي وقد نكون هذه العلمة من عن تلك الافرام بسيب فضل من طواب

يَسْلُم المِنْفِي بِالدِّن مَعَ ضَرَّرَابِينِي بِالْفُراذَاكَانَ قَرَقُاكُ العَيْنِي مِرْبِينَا وَالْوَجَعِ وَذَلِكُ اللَّهُ فَرَعِكَ عَلَى فِيمًا مَا يَعَ الْعِيامِ التي سُنتَعِلِ مَا أَضِ لِهُ الدِّي إِلْكُ مِن وَفَدَ الْهُمِّي عُبُهُ الادُونِ مُيُكِتِندالوجع مِن الرَّصَاحِب الوجع اذا البِّتُعِلت فيهِ وُجُدُ سُحُونًا وَيُلِحِهِ مِنْ وَجَعِهِ وَامَّا يَدُفْ مِلْكَ الرَّاحِهِ لاَ بِإِنَّهُا سَنْهِي بِلِكَ ٱلْجِلُحَتِّي نَبُو اللِّرُوالْعَامِ لَكِنْ مِانَّهُا عَبُدٌ وعنيت الفؤة الحبتابية وإنتاينه فإلتا ينبغ لك أنستع أيعفون فبان وجَبُّ الأدْوِبِهِ المنتَى والدفرون لأمترا ولما يتخذاكِ يجدو افَاقْصَاه سِتَّه اشْهُنَّ . وَمَتَحَانِتِ الْعِلْةُ عَدِ الْأَمْعِ ا الله ويقد فالا دُورِد التي تُشْرِب أبلغ فالخِرُ واسْعَ عِسَلافِ نَيْكِ إِنَّ الْوَجْعِ وَمَجْكَا بَهُ الْعِلْمُ يَدِ الْاَعْجَا الْغِلْظَ فَهَا عَمِلُ منالاد ويمنع المغياه اللغونها واليزع نفعاون سفنعرق الاد وتوالي كشوب معتران السرااية والكاموااليه فلانبه إِذَا كَانَ الْعِلْةَ فِيهَا وَمِنْ قُولَ الْاَدْوِيَةِ النِّيءُ مَلْ وَالْمُعْمِينَ إلى المنكا الفؤقابية إذاكائت الحلة فيها قامًا الجنباع الميد التالجند والمواجع الحيث وفرتما لروك وعدوكم اضلاولي مُرَّةُ أَطُولُ وَخُاصَّهُ مَنَّ كَانَ قِرِيًّا مِنْ فَضُلُ وَ ذَٰلِكَ مِنْ لَكَ تُ

ربيقة غير حضوصيه متحكان فيها نظ وسق كان فيد الطائح عاطي فضوميته الحرالم غير حضوصيد الحوال الاقرائ كثيرا مَا يُعْنَ عَلِي وَإِنْ مِالتَّهُ الدُّنُكُ مِنْ وَيُعْدَدُ مِنْ مِنْ وَالْمُلَّدُ الَّذِيْ مكون مزالة وأذا جُن مُطْلَاهُ وَحُدَاهِنهِ وَمُلَامِكُم مُلْكُم مُلْكُمْ مِنْ لَعَمْنَ لَكُ هُنِهِ الْعِلِمُ مِنْ إِنْ أَقِلْنَا عُرْكَانَجُرِيمًا كَافِظًا قُرِيَانَ مِنْ السَّبَال عَهِ بَلِكُ الْأُورَامِ عَلَىٰ إِنَّ النَّهِ الْجُمْورَةِ عَا دُم جَامِدِ عِمَا قُدافْجِ حِفْظه مِخْصُوْمَتِهِ ذَالِكُ المَدَدُ وَالاعْزَالِ وَخَلِو أَنْ يَحُونَ الاُجْوَدان بَعْتُول مِكَان خَصُوص بِهِ المَنْ وَالاَجْوَال فِي المَا الْمُحْوَد وَالاَجْوَال فِي المُ الموضع كَيْفِيُّه الْمُتَدُولُ المعرَالِ . وَالْمَاعِلْجَ الْأُورُام الإن المُخْطَعُ فَ عَظْمِوا الْمُنْ إِذَا ٱلْتَاكِمُ الْمُنْفِيدِ نِهِ جُرّالُوسُلُاتِ اعْنِي إِلَى أَنْ فَرْقَ أَجْنِيامًا فَرْكَانَتِ فَمُاسِبُهِ وبجمِّعُ الفَضْل فِمَا لِجَيْنَ بِينَهُمَا مِنْ الفَصَا بِسِيِّبُ ذَلِكَ الفَصَا وَالنَّاعُورِ عَضِهَا مِنْ مِنْ المَّالِيةِ أَوَّلُ مُثَالَّمِينُ وَلَهُ فَرَدُن الطريقُ اللةِ بَ اللهِ اللهِ اللهُ فيهِ مَهِلُكُ أَنْ عِنْ الدَّجِعِ وَارْخَا الْمَدُّدُ ثُمْ مِنْ وَ لَا اللهِ اللهُ الل يبلك بنيو ميلك الابعاج والمبيئ وقروصفت باك الظربوكا وصفت سابرانشاه ذاك بزطريق العلج عوالمقالة الخابيته

اومن دَاج جَارِيَّهِ امَّاسَوَاله يَدِ نَفِسْ مَوَاضِع العِلَّه وَامَّا حَارَبَهِ البنها من والمج اخر والماماين البهاع بأبط ووالانتفاك أعيى بالانتقال إذاكانت الاطلط مزاطه فأشان بتاذابهاأولا عُضُومِ الدِّعِضَا فَانضَّرَفت عِنْ ذَلِا الْعِضْو وَانقَلَتُ إلَى مَرْهِ وَالْتِي وَجِهِ مِنَ الْوَجُوْهِ حَرَثْتُ هُرِهِ الْعِلْهُ وَالْمُوضِعِ الْمَرْيِينِ الجبمين اللذين معزقا تمسكي مزماك الرطومات التي أجدتك ذَلِكَ ٱلْفَتْرَى وَإِذَا طَالَ لِنُتْ تِلَكَ الْمُعَوْدُاتِ فَإِنْهُ ثُرْتُمَا أَجِرُتُتِ فِيهَا الْبِي الان يُخْلِفُ كَنْ أَنْ فَقُدْ بُوْجُوكُ بْيَرًا فِي الْرَيْلِاتِ أخيئا مرشيبته بالحجان وبالتغل وبالاخراف وبالخيث والغ وبالقلين وبعكرالزنت والدرج وبغير ذلك بزافاع شني وماكان منهاجذونه وبمابلي الجل فعزده مراسها الامور ومناعاته البيت بالضبه وذكك الدستك لاعلبه بيهواة عِنَاصَهُ المَلِينِيكُ وَمِزَاوَامِ لِلَهُ عَلِيا الْمِنْيَ وَضَعِ عَلَيْهِ مِزَاجِ مِنْ الْمِنْ الْحِيَّاجِ الْكَادُةُ وَهُ لِيَشْرُبِ شِلْ الْمُحْدِثُ مِنْهَا مِهِ بَالْجِلِ لِبَدْكَ وتخاصّه نبع الأجشا وعند المعزللتم ف والاستدلال فريجرك مَاسَهُ عِينَ الدُورَامِخِنْ مُغْمَل الصَّابِعِ وَلا بِدُافِعِ مُرَافِعِهُ الْوَرْمِ المبئي فلغموني وكأحدذ لك الاخراك يتحاك الوزم رطوا

الدُم مِقْل ذَا كُنِيًّا جِنَاجَةٌ بِكَاد صَاحِهِ بِعَثْنِي عَلِيهِ إِلَّا أَنَّ النَّرَط نفسه عجاج بؤد إلعائج خاص عنواة ما عتاج الجزاعات ووكرب الشوط الفي والفرطين لمام والافترالة ومفتا فلذك افُوت البِيغِ الد دَايِمًا عَلِي بنعِ ال عَدِد مِن الشَّوطِ الدَّالَةُ مَعَ كَانَ الوَدُم عِيْدُ المَهِيعِ وَعَيْرَالِغِلْبِلْ فَقَدَيْدُ أَنَا ذَلِكُ مِنْدُ عِلْمُ إِنَّ الاخلاط التي لحبت في ذلك العُضُوبَعُهَا فضَّ عَلَيْظ وَلَنُ وَيُدُوِّيهُ فَعَيْ بثل تلكَ الجال فقُطُ مَشِيطُ البِينَالِ الشَّرْطُ ٱلْخَايِنِ وَمُمَّا بِطِ أَفِيا عِ هِ رَوْ الْاوْرَامِ العَّاد الْمُعَنَّدُ وَالْمِنْ الْمَالِوحُ وَلَمْ رَيْنَ فِي الْمُ مِينُونَ مِالِمِينِ الْمِادِمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَمِينَ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ اللَّهِ الْمُعْلَمِينَ الم التبرخ ينه وأوسن فالتبون المناه كالمكون فالمنافة عِينَ عِنْون فِيهِ رُطُوبِهِ مَثْ يَهِهَ وَالْعِيدُ لَ فَإِنَّكُ إِذَا أَخَذْ سَمًا كَانْتُ هُنِّهِ جَاله مِنَ البِّينِ فَطَيْنُهُ وَالْعُنْ فِي طِينُهُ مِنَالُمُ مَا اللِّي نَطَيْهُ وَنِيهِ سَرِيهُمْ وَقُوامِهِ الْمِسْلِ الْمُؤْفِقَ فَيْجِلْ نَعْد الْ فَالِكَ المَا نَعُ لِطَ فِيهِ مِنْ مِنْ مِنْ الشَّعِيرِ وَمُنَّ مِنْ مُزَلِّكُمْ لَا وهُوَ المُنزالمين بطرين النَّوي عُالِد القُّنَّا وُبَرْ لِلْبُرالِمَعَّ وَمُو القطاعة وقد مقتض بعضم بدائيميه فلالخبز على فسيده ال جُلُوا كِينَاد لِإِنَّ الْمُعَيِّلُ وَكُنْ مُعْمَدُ وَمُعْرَالُولُمُ عَلَى مُعْمِدُ

حِتَابِي فِالْحُدُ وَبِهِ المَعْنَى فَقَلْ سَعِي يَنْذِ الْنَعْجَ فَ حَتَالًا الخارت عَلَىٰ العُصُوالِنَّ فِبُهِ الوَرَمُ وَتَعْرَفُهُ وَالرُهُ المُغَرِّرُونِيَهُ برُفِيقُ لِمِنْ فَالْمُ مُعِدُّانَ مُطِيرٌ مِمَا وَدُهُن طُغُمُّا مَعْتَلِلاً فَاتَهَا الصِّالَ الصَّالَ المؤرع تنبيع بالقاد المخاذ بكالخبزو ذراك أثالقاد المخائف الخبرابلغ بالتاريل لمائد الخبر من المط والخبر وجود لعجه وَلِيرَ مِن ذَلِكَ شَيْعَ وَجُود بِدِ الْمِقاد الْمُعَدَّمْ رَحَقِ لَلْخِطُهُ وَإِذَا التُ رفْت عُرُافاة و زُمْرِ خار قاربُ لا فَعْ مِنْ رَجُون الْعَنْجِ الْفَيْحِ شُرِيجُون الْعَنْجِ ا مِرُالِعَتِمْ فَاظْمِرْ أَلْهُمْ وَالْعُرْدُ وَالْعُرْدُ طُغْهِ بِعِدَ النَّهُ لِمُ عَافِدُهُ فَيْنِ ازيجون لااضعاف الدفن والبلخ مزه واالضاد يومنع المنبخ الخِاد الْخَنْدُ مِن دُبُولِ لِجُورِ اذَا لِمَعْ عِلْ هَزَا لِمُنْالِ وَسَعْ إِلَى مَخُونَ فَرَطِخُ مُوالِما النِّي نُصَّتِه عِلَى مُوْجِعِ الْعِلْمُ مُو مُوالْلِعِلْمَ اسُل الخطبي فَانَانَ الْجِلْدُ الْحِيْطِ بِالْعَبْدُو النَّيْ فِيهِ الْوَرَمُ عَدِّد سُدْيد بُنْ بِج أَنْ سَرْطه سُرْطًا غَيْرِ غَايِر تُرْبِطِخ دَمِّوْ الشَّعِيْرِ عَمَا وصفت وتضدبه وقرجرت مراؤاكنين أسط الخفيف التيسي بِغَابِرَوَالشَّرِّطِ ٱلغَايِرَ المُعْنَ ذِ الْطَوْلِ وَالْسَرُّطِ النَّي هُوَفَهَا بَنِ هَذَبُنِ الشُّرَطِبِنِ وِالطُوْلِ وَالعَمْى فَوَجَدَت السَّطَ النِّيفَ إِنَّ عَجْفِ النَّعُ قُلِيلًا لْفَكَاوُ وَرَمِنْ النَّرُطُ الْفَارِ الْمُغِرِيِّ الْطُوِّلِ سُتَغَيَّعُ مِنْ

بَيْنَ الدَّبْقَيْنِ اللَّيْنِ وَصَفْنَا قَبْلُ فَانْظرِّنْدِ هَنِهِ الْوُجُوْهِ الْجَّوْمَافَنَا بِيثِ مَامَى وَلِكُن الْخَاطِيهِ فِهِ مَا ٱلْمَتِينِ مُ أَمُنَا فِ الْمُعَنِينِ أوالحنبز فإن رَائِت الورَّموَّن تَجَلَّل مِنهُ شَيْ لِلَا إِنَّ مَا سَجِلُكُ مِنْهُ اَفَلْ مِمْ يَنْعِي فَيْنِعِ أَنْ مُطِيخٍ مُمَّ التَّرْمِ وَالصَّغَيَّرُهُ التَّيْتِيمُ الزُّفَا وَمِلَا بِ المنتقى المؤذَّخ الجب في الصِّينَ أَنْ السِّيَّة الْمُرْوَمُ الْمُعْتَقِيلَ تغيف أفوي فالوجو كمآ التبرشكامن بطخ أجله ودبوق التعير كِهِالْتَفْلُدُ وَتَوْجِ عِنْدَجِيعُ غَالَتُهُ وَالْجِنْدُ غُضَرِّبِهِ وَتَتَّكُّ رَابْتِ الْمُؤِرِّدِ عَيْدِ الْعُلِلِ كَاجْدَدُ أَنْهَا مِنْهُ بَعَيْدُ فَتَصْلُ فَيَجَرُّ فَقَرَسْغِ إِلَا أَنْفَقَتُ وَتَسْمَقُهِ إِلنَّظْنَ عِكْ إِلَّهُ مِنْ الْحُودَ الْمِ التَّيْعِ الْجَهَاعِنةَ عُلِ المعلَهُ وَيُنظِن إلَيِّ شَيَاسَ عَالَمَ عَالَمُ فَإِن الْعِلْجَ بِالأَصِدَ التِّيِجَةِ فَ يَعْفِي عَافَوِيا مِقْعَ مِنَ الْوَزِّمِ يَقِيدِهِ تَصْلَبُ فَعَجَّرَ وتدبي كان فق ذلك بالتيك المخضوا الجليل عندك لحيله عُلُهُ وَمُقَامِنِينَكَ بَبُونَ اللهُ الأَنْ وَمَاكَانَتَ عَلِيهُ فَبُلُوفَيَ خَفْتَ عَلَى ٱلورران عُلِب فَنْغَ أَنْ طَائِر عِوالما الذي بعز بعد الصادام للنا الجارة فاطلاك والبتيالين يتبيد المؤمانيون مروادما وشيرته السِّن البِّوز الفاسر اواصل اللوف الله يُنهَرِيد البو كابوز الزوك في مَا الْجِيرِ هِ وَالْادُ وَهِ وَجِدُهَا وَرُتُهَا الْمُتِّبِ مَعْهَا مِنْ الْبِيرِ اللَّهِ السَّبِ

لَكِنْ عُول أَنْفُطِع فَتُم وَخَالَته وَفَطَاعِته مِن لَهِ وَلَكُ وَالْخَارِ الْحَدَانُ الفطاعه الضالش يخذ برخبلة دمتن الخنط وكخن فلأفط النَّيِّ يُنِيَّعُ أَوَّلًا لَهُ ٨٠ كَامَّا خُبْوَ لِلنَّهُ كَارِّ فَعَنْ مِن وَهَيْقَ الجنكاه بالي وجهه من عَبْرانْ يَرْوَدُنْ فِي الْ يُحُولُ الْفِيا الْحِنطَه التَّيْغَيْنَ مِنْهَا ذَلِكَ أَلِنَ مِنْ المِنْ عَلَيْهِ المَّيْعِ وَالْكَرِّمِهِ فَال مِزَلَّخِيطُهُ مَا ٱلْعَالِبِ عَلِيْهَا ٱلْخَيَالَهُ وَبِلْكُ أَبِيْتُمُ الْوَضِيْعِهُ وَمِنْهَا الخالب عُلِيْهَا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَوْمُ فَلْيَرُ يَنْهِ إِنْ يُحُونُ إِلْجِنْظِهِ التِي يَخْذِنْهِا اللَّهِ وَاللَّيْ يَبْتُعِلَّهُ ية هَنَا الضّادِجِنْطُه الغَالِبِ عِلْيُهَا الْعَنَالُه لَكِن يَحُونَ حِنْطُه اللَّتِ مِنْهَا كَثِيرْكَمَا قُلْتَ فَإِنْ كَالْتَ كَالِكُ الرَّفِقِ يَرْضُطُه وصيغته فينجى أرسنره بعض ابثه مزالخناله والفطاع مُ خَنْ نَهِ وَلِكَ الْمُعْرِالْمُونِينِطِ ثُمَاعُ كَالْحَوَالَ فَالْمُلْكِرُفُونُهُ بُه وَمَالِأَنْ مِنْهُ فَاخْلِطُهُ مِنْ الْأَصْلَا إِذَا أَنْ وَعَا مُلْتَأْلُ نُكُون فُقَ الفَاد مُتُوسِطُ مُنْ الضّاد المُتَّاذُ مِنْ رَبِّي السَّاعِيْنِ وَبُوْلِ الْمَ مِن الْمِعَ يُدِيدُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الْمُعْدَمِن مُولِكُمُ لَهُ مِنْ الْمِ الْاضِرَة مَنِ الْقِلْدِل وَالْمَا الْضِاد الْمُعَنَّدُ مِنْ لَكُنُوالِيِّكُ وصفت مَل فَهُونُ بُول ضادَ بِالاَوْلَهِ حَمَا اللَّهُ لَهُ فَا اللَّهُ وَالْخَدُّ مُنْهُ

لفاد القادر والانفاج وصف حل مو ... والفناد المنفية ردفو الشعيق مرابع الصرفي في مع النفليل

الرطال

الاضرة المخنف بدقيق الجفطه والضاف الاضرة المخنف بدقيق العَبِّعِ مِعُونَهُ بَالِغُهُ تُمْ مِن يَعْدِانَ قِطَّهَا إِنَانَتُ مَا يُؤْلِ موجع البط بقبا بزالوزما خلأ فاستغيل لمزاهم وسنج أنيكون عُوَّةُ وَالْ المرَّامِ ٱلجِّي سَبَّعُلُّهُا فُوَّ عَنْهُ الْسِرَمِعِ الذي ولا نزكينها مزادويه فابضه لكن كون تركيها المامزادويه عالم فَقُطُ الْبِينَ مَعِهُا فِو ذَاكَ عَنْ وَلاَمْكِرُونَ وَامَّامِ الدُّولِيِّرِونَهُا مَعُ الْغِلْدِلْ شُؤْمَتُ مِنْ مُنْفِي وَقُولَنْ مِنْ الْحَبْرِينَ وَمُولِدُ اضع كِنَانًا أَخَرَاصِفْ فِيُهِ الأَدْ وَلِهِ التَّي تَصُلُّم إِلَيْكُ الْحَالِ وَالْمِنْبُ الاعضا والبستغيص وفيه شنج فوري تجنع الآد وبدالتي منطاد تب أزابت عبائها وأصفي ترواس عالما على الشجى ان الله وأيا أُنْ فَقُراْ خُدُنَّ مِنْي نَتْحُ هَرُوالادُوبِهِ الْبِيِّ ذُكُنَّهُمْ إِنْ جُهَا بِهِمَّال

سِلْ هِنِهِ الأَجْوَالِ المنهَا لِحَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى المواضع التحول ونها فادب سنا مالمراه الخذ بِالفَلْفُطَ لَيْ رَمْنِ مُ اللَّهُ عِزَّاكَ إِن وَكُوْدَجُنَّى مُنُودَ فَلِيدُمُ اللَّهِ على لأبد ورُسْ عَلَيْهِ مِنْ الْمِنْ مَا إِن مَنْ مَابِ وَاذْ الْحُدْ مِنْ الْحَالِكُمُ الَكُ رَالْبَنِي الْعُلِيلُ وَمَا الْكُثْنَ مَا السِّبَعُلُ هَ ذَاللَّهُ مُدُونَ مَّهَا إِنَّا المزام كماوكف فيجنابي في تُركب الادويه ومن البّال

الفيالعظام المحقه والمرجم المنحدسي

شَيًا ثُمُ عَلَطَ فِي ذَلِكَ المَّا الدَّفِيقِ وَعِلَطابُشًا مِنهِ شُمَّامِنَ الْحَجَّمِ وخاصه مخبراكيط وشجى الدخاج فإن لمرتبقبالك هنبو المخوم فَاخْلِطْمُكَانَهُا فَجُمْرِ الْخُنْزِيْرُ وَازَائِتُ انْصًا عِمَنْتَ إِلَى عَنْ الْمُعَانِمُ الاُمُولِ التَّيْذَكُرْتِهَا مِزَ الدُورِيةِ وَاصْفَى الْيُهَا الْسُامِن السَّلَ الخطبي بغذان تطني اطبث المغتبلا فدقعتها دقانا عا مِعَ الْحَبْرُ وَالْعُمْ وَصَدْت بِعَا امْمَال هَذِهِ الدُورَام حِلْلَهُ وَافْويَن مَنِع الاُمُول صلى اللهُ وَالْبَيْ يُمِيدِه ٱلْبُونا بنون كارْفَيطُ وَالْ التُوت أنَّتُ يُجلمنه جَالِ مِن الأَجْوَالِ لِمُفْسُلِمَا فِيهِ مِنَ اللَّطَافَةِ عَلَى مِلْكُ وَالْتِمَالِ الْمُعَنِيرَا فَاخْلِطْ مَعِمُهُ لَامْعِ الدَّيْخَا فَإِنَّكَ إِنْكُمْ المُظِب وَمُلْمِن الْمُؤْرِام الْتِي قَدَ بَرُت الْخُلْف وَقَمَان الْعَلِيفَ فَقَط بِالاَدْ وِيدا لَعَوْتُهُ فَإِنَّ الْوَرْمَ مُنْقِصْ إِلَّا لَا مُنْ أَبِّكُمًا نَفْضَانًا كَثِبُرًا مَعُ مَلْابِه عِنْدُ كَمَا بَقِي فِيهِ \* مُمْ سُقَاتِلَا المِيَّةِ التَّيْصَلَبَت فِعِيْرِكِلَاهَا فَالاَجْوَدِكَمَا قُلْتَ أَنَّ لُطُ فِالْاَدْهِيَةِ البَيْ الْعَلِلَّا وَمَا بِعَمْ الادْوْرُ مِد اللِّيهُ لَنَامِنَ الْعَالَ الْأَلْ الاوْرَام الجَالُورُمُ الشُّلُ المبتى سِعْبِرِسْ فَاسْتَاعِلُجِ ذَلِكَ ٱلورْمُ فَقُدُ وُسَفَّهُ فِيمَا تَقَدُهُم مِن قُولِي وَالْمَاالْان فَاتِي يَاجِع لَيِهِ الدُورُامِ التَّيْفَ فَاقُوْكُ لُكُ الْهُ بِنَغِيْ لِكَ إِذَا البَيْتِ مِنْكُلِيكَا النَّنَبَّعُولِيكِمَّا

المزاهم الخض التي وزفيا المثلث وذلك انها محلج أزخ أطبها جَةٌ بَرُوْبٍ مِنْ دُمْنِ الْوَرْدِ مِعَلَانَا لَهِمْ بِالسِّرِيْنِ عَمَا يَكِرُّ الْحِيْنِ بِقًا بَجُنًّا وَفُونَهُ وَلِكَ المِرَاهِمُ الدِّي سِتَجْدِلِ الْمُأْلِلِ الْخُلِطْ بِهِمَا هَزَا الرَّهُنَ الْكُثِيرُ الْحُلِّثُ وَمَعْمُفَ وَالمَاهِمِ الْتِي فَوَافِقًا لَمْ الْجِيرِ منك المرامد التي تنحو كالزيق تبيع الما بأن يُسَلِط بِيبًا طًا عَلَيْ مُوسِعِ الْمُرْجِيهِ فَإِذَا أَجْبِعِ الْكَانَ غُلُط بِهَا شَمْعِ مُذَاف مِنْفُ شِل المرَّهُمُ الْمِرُوف مِرْهُمُ مَاحِرِيون وَالْمُؤُوف مِرْهُمُ الْمُعْلِينِ والمزهر المجروف بالسس فالعلة التي لما غطيها النبيع المذاب إلافن لهابعينها صادّت مُوافقية في هن آكيال والماعظ النبع المذاف بِالدُمْنِ مِن لَا تَعُواهَا فَوِي قُوتِهِ لِدَاعِهِ إِذَا الْذَبْتِ عَلِي جِرْتَهَا وَلَمْ يُخِلَطْ بِهَا شَمَع مَنَابِ بِرُمْنَ فَإِذَا كَانَ دُفْنِ الْوَرْد النيخ ألط بها كَيْرًا وَمَا يَزَاب مِنْ لِلرَّهُم بِذِلِكَ الدَّهُ رَبِينِيرًا مرنق مُجِهُ حِرتهُ فَاذَا نِيتَ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْحِيَامِقِرَ الْمُعَالِدُ مُعْتَدِك فضَع عَلِيهُ مِجِمِ لِلرَّاهِمِ التِّي مِنَا لَهُ أَنْ لِلْرَحْ عَالِكُتُ مُعَالِّا جراحه طرته بدمها وهزة المراهركتين وتعضا بتناجر وموا لففت البهوبي وستجالعجيه والاادبك أف بمت بِهُذَا الإِبِمُ وَبِعِضْهُا حُرَّهُ وَتَخَذَى الْمِرْدَابِيْغِ وَالْرِّحْثِ الْ

عَلَىٰ تَعْسِيْ طِلَوْزَانِهَا وَطَرِيقِ مَعْمَتُهَا وَمُتَى عَرَضِ لَخِلِد عَبُدَالْفِحّ أَنْ وَيَنُونِ وَبَهِ وَجَوْلَ جَيِّ لَعِيْ بِرَسُ نِبِهَا لِلِخَلِقُهُ عَسَّ الْمُوافِعَ بِمَا يَتُ وَمِنَ الْمُؤْمُ مُنْ طُرِّدُ مِنْ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالِمُ وَالْعِلْمُ الْآبُ البيتى عائج ألمط اوله ومتي بفغ الجلد متن طو بلدكا بلصق عالجته مِنَ الْجِيْرِ فَرُبِّنَا سِمُوهِ فِي الْجِلِدِينَ وَرَبُّمَا شِمُوْهَا نَاصُورًا وَإِنَّا احدالان الحارك المائج البي البني أعلج بومرات المنافرة اللافود أن المناف المنافق من المنافق من المنافقة من المنافقة المن فَانِ لَمْ يَضْرُكُ ذَلِكَ فَا عُمُدالِيَعِفِي لِللَّهِ اللَّلَاتِ الْمِيْجَنَبِ فِا المِنْ فَنَرْبُهُا اوْسَعَهُ لَا نُعِبًا وَخُنْ شَيَّا مِنْ رَالْمِنْ وَالْمِيالِيَةِ وَالْمِنْ وَالْمِيالِيَةِ الخنَّ ما الفرطاير الخرُّق فأخلط في بيني من ومن الورد والمنف مِوْلِكَ الْحَبَّ ابْلُكُ الْأَلَهُ عُسُرَةُ مِ ذَلِكَ الْحَبُّ الْجُوَّهُ كَانَ قَرْمِهِمَّا مُ لفنتها فامَّا المراهِ الحي يُزْمنينها برُفن الورد وتَجُفرنها هينه الخابئ فَلْبِرَينْفُ دَمِنْ مُعَتِّبَاكُ الالات التِّي تَبْدِيهِا المُوفِيَّ المُنْ أَنْ عُفِي بِلَكِ المَاهِمِ فَنُرْمَتُ اللهِ حِنْرِينَ فَدُونِ مِنْ اللهِ الْكُلِينُوبِ أستنفيم العب وأجعزيها وسنع أن يجون ال المرام التي نبيها والدُّهِنَ مِن إِجْرِالدَّاهِمِ التَّيِّسَةِ عَلِمَعَ ٱلفَّتَابِلُ فَلِكُنْ مِنْ فَجُوْبِهِ اللَّهِ

ون واجبه و باك النَّاحيه فَن حَلْف ولَنِيْ بَيْغ أَن عُصُرُكِ النظرية ذَاكِ أَبُمًّا وَلَا تَعْفِلُهُ فَإِنْ لِمِنَّا مِنْ كَالْ الْمُفَلِّهُ فُوفِ شِالُ الصَّدِيدِ مِنْ سَهِ وَيَثَيِّكُ الْاقْتَعْلِ لِمُنْ مِنْ الْمِفْلِ الْبِلْنَ فِيدالمَّدُّدُ وَأَكُلُ مِمَّاسِّلِيدِ وَمَنْ كَانَ الْمِخْبَا هُنُوجًا لمان لم يُشْقِلُهُ فِهُ السِّفْ يَسْرُلُ مِنْ الصَّيْدِ مُنْكُم لَيْعُ شُكُلِلاً فِي رُبَّاتِ الْلِيْرُ فَيْدِ وَلَائِدِ التِّلْفَدُ . وَأَمَّا بِأَمِرًا لِمَا لِمِ فَلَيْسَ بِكَ جَاجُه إلى ذَرِكَ السُّورَ إِن النَّاكَ جِنَّالُمْ الْمُخْدِ الْمُخْدَ الْمُخْدِ الْمُخْدَ الْمُ عِنُ الشُّهُ الرِّي عَلَم الَّهِ اللَّهِ الْعَطُ وَقَدَقُ لَاللَّهُ مِنْ مُعْف يُرْضُ فَعُ الْمِعْ الْمِنْ الْمُعْ مَالَةُ فَعُ مَا لَهُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِل اَفْصَاهُ البَّفَلِ وَيَجُولِ إِلَيْهِا النِّي أَفْصَاهُ البُّفَلِي عَالِي بَصِرُالْمِفَلِهِ مِ وَوْقِ فَقَدَ النَّهُ الزُّوعِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا خُوالمُونِ فِي السِّمُ السِّمَاعِدِ السَّمَاعِ السَّفَالِيُّ السَّمَالِيُفَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ المُفازَلُكُ لِمَنا وَوْقَ فَاسْتِعَلْتُ بِذَلِكُ عِنَ أَنَا أَسُوا سُفَالُهُ وَرَاسِّيَ أَكُّنَا مُلْتُمُ إِنْ الْمُنْ السُّفُلِ عِبْدَالْتُكْبِهِ وَكَانَ فَهُ فَوَلَ الْوَضِعِ الدُوسَّ طِمِ الْفَيْدِ مِنْ عُبِرا عُولَ الْمُعِلَةُ وَذَاكِ مِنْ وَضَعِبْ جُنُ مَا بِعِلْ الْمُعِينَةُ عَلَى بنه جَيْ صَارَ مُوضِعِ الرِّيْمِهِ أَجْفُضُ مِن مُوضِعِ الرَّكِيةُ وَقُراكَمْتِ

المطبوخين طيئا شربيًا فَانَّ النَّا إِنْ الْأَوْا بُولَةٌ فِطُغِيْهِ أَجْسَرٌ كَمَا الدُ إِذَ الْمُبِعَ طُعْنَا لِينَ مُراحَةً لِإِلْمُ الْمِ الْمِ يَفْعِ فِيهَا صَفَرَه وَقُرْعَلِنْ الْجَمِعِ الادْوْبِهِ الْمُؤْرِبِهِ كُلَّا بُولَعَ يُولِمُ عُلَّا بُولَعَ فِي الْمُدُوبِ ازدادت لطفًا وتجهيفًا وتِلكُ المراهِم التَّي شَرِيبَ وَقَت عَلَمًا حُتُل اذا هِ حِرَس جَدعُلُ ظَا هِ زِهَا جَدُدُ دِيرَج وَرَبِّكُونَ الْجَنَّ دُلِكَ الجدين عُوَ الروا أَشَدَحُرُهُ مِمَّا كَانَ اللَّهُ وَلِذَاكَ قُدُ منتجة بعين النابر عزه المراهم ذوات لؤننز وبسميما ذوات وخفين وكالماكانت بال المراه الطف واشتخفيفا كان عِمَلَهُ الْحَابِي اللَّهِ وَذُلِّكَ أَنَهُ عِنَّاجِ أَنْ يَعِلْ فَوْتُهَا إِنَّ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَمُلَّا العِمْ يَمُا مِلْعُ العَرْضَ الْمِي مُوصُوالِمِهِ فِيهَا فَأَمَّا المراهِم لَيْكِ تلِزوَالجِراجَاتِ الطَرْبَهِ الْمِيْهُ بِرُمَهَا فَإِنَّهَا وَإِنْكَاتَ اَفَلَّ تجفيفًا من ملك فقد للصِّق سفي الجلجة وذلك المراب الت السَّفَةُ نِينِيرَةً رَبَّا لِلْهِ الْعَوْرُ فَلَهُ مَا السِّبِ وَبِنِهِ قَدْنَهُ لَ الكُ الْمَاهِمُ الْمُ الْمُنْعِلِمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ عُورْ فَإِنَّ مِنْ عَا دُنتَا أَرْبِضُمْ شَفْتُهُمَّا بِالْخِياطُهُ وَبِاللَّهُ فَابِدِ اللَّهِ بنتى الفطرس ويجبع الخابي ليتث ستح فتد فقط لكن يجون قُدَانِقَتُ وَفِهَا مِنْ الْجِيمِ اللَّهِي هِ وَنَهُ مُوجِعِكُ مُنْ يُرْكُونُ الجَيْرَةِ

عَلَيْ حِهَة وَلَبِّنَّهُ عَلِي المنهُ وَلْرَفْ الدِينَفِعِ اللِّرِنَامِعَدُ عَلِيهُ سِنهُ تُم لِفَ عَلِي دُلِكِ بِالصَّاطِ وَاحْجِلْ سِرَاهِ مِن أَسِمُولَ لَجُمُا وتُعَلَّمُ الْمُخِوفِرِ الجيا وَاجْعِلْ مَاللَّهُ مُنْ عِلْمِ البَّهُ للجُّرِ بَوْغُطه بَعِبْ لِلْمُغْظِ مِنْ مِنْ أَنْ يُوْلِمه ثُمَّ أَنْجِ فِيهِ قَلِيلًا قَائِلًا إِنُ أَنْ مِنْهِ لِلِهِ مُمَّا لِحِينًا وَبِيكُونِ وَضِعٍ مَا تَضْعِهُ عَلَيْ يُفَيِّنِ فِمْ الجناء والمزاهرم ومثرة بخابجدان فتص فالمضالح فقالت غِلِيَّا المرُّهُمُ الحِيْطُه مِنْ البِّرِيمِونِ الجنَّا مَاعَانِي مِنْ فَهُمْ لجباكم أعجان بالوكث مناصد بداز الغمرينة والمخذخرنقه اخري مخبره فنطلي أبها شنامن ذلك المزهم وَلِمِنَوْمًا عَلِيْ فِي الْجِنَا وَبَرَعْهَا لِلِدُ وَفُسَجَلَّهُ وَاحْجُلُ اللَّهُ خِوجٌ لِي لَكُ الْمِرْسُرَةُ وَاذَا السَّجِلَاتُهُ فَاقَلِمِ وَالْكُ الْمُرْفَقُهُ الْمُغِينُ التي الناضام أوطئ عَلَيْهُ الجنَّا وَدَعِ ٱلْجِنَّا فَوَعَ الْجِنَّا الْعَجَاوُمُ الْتَجْعَالُومُ الْ المرَّة الحِيْطِ مَوْجِعِ الْجِنَّا عُلْمَ عَلَيْ الْمَا وَيَمِلِ الْمُأْنُ سِنَالً وُنعُلِم مَلِ الزُّوعُورُ ذَلِكَ ٱلْجُبَاعِلْمُ اللَّهِ فَالْمُمَّالِبُيِّدِكَ أَ سِ الصَّدِيدِ بِأَن يُظرِّهُ لَهُ وَكُثِيرًا مُ قُليل وَنضَعْ هُوامَعُ بْر نضيع ومع ذلك الشا فنقف موجع المنا نفيته وانظرم جُهُرُ صَاحِيهِ فِيهِ وَحُجًّا أُم لِنُهِرَ فِيهِ وَهُلِ فِيهِ وَثُمُ الْوَلَيْنِ

لِيْرِ عِلْ الْجِمَانِ وَهِ عِبْ الْحُرْاكُ مُنْ مِنْ مُلِ الْجِعِ الْجِلِ اللَّهِ عَلَى الْجِلْ الْ وكعه و في أناعد ماطنِه كلة لان عَضْ المراقة و فرزان ووما عمنون هن المخابج الرمّاد المؤوّون بالقاطرة وترسك أ عَجْمَنُونِهَا أَوُّلاً بِالْمَرَاهِمِ المُّيِّ يَنْمُ لِلْجِيِّرُوكَ أَنْ فَعِلْمِ النَّابِي مُنَافِقًا فَاحِيًا لَعِوْلِهِ مِلْا قُلُ وَذَلِكَ اللَّهُ لَا يَحِنَ لَرَيْبَ اللجُّم الطُّرِي عَلَى للجُم الأوَّل وَعِلْيهِ وَسَعَ بِعَنْدِهِ فَكُمْ الْبِحَانُ أَنْ سِبَعْلُوا المرَّهُمُ اللِّي بَلُوْقِ إِذَا كَانَ الْحَبَا فَدُسَتُ فِيفِهُ إِلَّهُ الطريي مَانِكُ مُعَى مِو وَهُمْ مِنْ وَمُونَ يَعْدِعُ نَبِثُلَّهِ مِمَا ٱلرَّسَاد كَانَهُ وَسِخْ سُنَادُ بِبِالْوَسِخُ وَالْلِيِّرَالْهِ لَا يَجِبُمُ لِأَكِمِ الْكِادِ مِنْ الْمِ العُنبُ إِفْ لَا عُزِعُيرُه فَيْ كَالَ الْمُ حُذَ إِلَا فَلِمُ إِن وُن مَا يِمُنْ مِن مَا الْمِيْلِ للْمُالِ الْبُي مُلِتُذَّ بِهَا شَارِيهِ وَمِنْ عَادِيْ مِن عُولا سِنعَالَ مَا الْعِبَيْلُ وَقُبُلُ وَمَعْ الدُّوَّا الذَّي لَانِي أَلْ فِي أَلَ فِهِرَ الحنبا بِالفَرَابِ وَجُنَّه أَجِزَانًا وَمِالِثَرَابِ المروج بِالْجِيبُل إَجْدِانًا فَإِنَّ مَا الْجِيتُلَ فِي عَبْدِلَ مَا فِي إِلَيْهِ مِنْ لَصَدَيْدِ وَمُنْقِبَهُ أَبِلِغُ وَالسَّ عِكْ اللَّهْ الْمُواوِّ الْحَالِينَ بَعِداعُون ولْدَكُن ذُلِكَ الشَّالِفُ مُتُوسِيُّطًا يُهُ مِعْ مَا لَا سِنِّمْهُ وَفِي مِنْ فَإِذَا أَنْتُ وَضَعُوا الرَّهُمُ النِّي مِنْ الله أزيار وخنا بمعفا جريدا فتلف بشراب مضووب بجيتل وبشاب

اللغالالترق والموعن فبلك شكالمؤهم التي ينشأ بوالمؤجع العابل من همَّا معَدُ مِن الْجَعِيْفِ مِقْلُ الْعُوكِ الْمُالِّةُ لَا يُنْعِي أن يُحُون عَوْلَا مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّ مُع بادُو يَه مَعِينِيِّه تُطْخِ مَعْ دَمْرَجْ وَعُ وَخُلِّ فَانْ مِنْ اللَّهِ فكاالد والزبازة الجرائها الطريبوالي فينبها مزغيرالجدث ا ذُاوُلامكرُومًا وَجُفَف لِخَابِي وَقَدْ رَاشِّي عَالَمْت بمِنَاصُورًا جَنِّي بَرَا وَكَانَ ذَلِكَ المُاصُورُ يَاصُورًا ضَوَرًا ضَوَ الْجَنَّا الْمُولِدُ وَكَانَ ظُهُرَ لِي مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ يَعْبِ صلِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَةِ عُنْ اللَّهُ اللّ مُلكانُ فِيهِ وَسَحْ فَقَطْ خِفَقُهُ اللَّهِ مَا الرِّمَادِونَزُكْ يَدُيلِتْ عِ النَّاصُورْمُرُومَ لَ الْمُمَّانِ عِفْدُ إِنْ مَا رَجُوتُ أَنْدُ سُلَّعَ لِي فَلَعْ ذَلِكُ الوَسِّخ كُلِّهُ ثُمَّاتِي مِنْ عِدِدُلِكَ وَضَعِتْ عِلْ الْوَضِعِ ذَلِكَ المره وكذبك أبضا الزنت بدنخ إد لربي يعسنه الاكلد ومن وكرنب علج الكانيث وعالجر الااز التوليز لعاجها كَانُولِدِهَاوُنَ عِلْاَهُمَا فَيْنَ تُولَيْتِ عِلْدِهَا عَلَيْهَا بِذَلِكَ الدُّوَا فَالنَّرُفُ الْالِّي لَمُ اعْلَجُهَا بِمُراك الدُّواجْتِّي عَنْتُهَا اتَّلَا عِالْهَا لأز المتولت بأركع لجها لم بكونوا استعلوا بيهاستا مزالاً ذويه

فِيهِ وَرُمُلَجَ مُوضِعُهُ كُلَّهُ صَابِي بَابِيرِ فَالْمِزَالْوَجُعِ فَإِن أَبَ مَعَ ذَلِكُ مِن حَشْنَهُ سَبِّهِ وَ كُلِّي فَرَالِخِنَّا فَلَيْقَ رَجَا فَلْ إِلَى بكون لجنافد النزق وضع الاببعن كما وضعيته الأدوشد العِمَاطكما وصفت عُجلة من عُدافية البوراللكاك ومنى جَلَلْتُهُ فَاسِتَبِدِل الجِنقَةُ المؤضَّوْعِيدَ عِلْي فَرِ أَلْجُنِي خِرْفَهُ أَحْب مُطلِبُهُ بِذَلِكُ المرَّهُمُ فُلْتُ زِيلًا لَلْحِقَدُ الصَّغِيرُهِ مُجْبُطُه بِعَمْ الْمُنَّاكُمُ الْمِوْرُ وَلَا يَسْجِى أَنْ يَتُوْ وَلاَ طِيدُلا صِقَدْدِهِ جِدَا لَكِنْ بِكُونَ سِنْهَا وَسِنْهُ مِنْ الْفِيْسِيَّهُ مَالْمِكِنَ أَنْجُرْجُ مِن ذُلِكُ الْفِرْمُانِكُونَ فِي أَلِيمُ السَّالِ وَالْخُرُحُ مِنْ الْحِيالُ مَعَ ذَلِكَ الصَّهُ يُدِعِ الْبُومِ الْاقُلْ وَالتَّابِي مُؤِدَ وَهِ فَلْأَيَاسُ سِلْمِزَافِهِ فَانَّهُ كَثِيرًا مَا يُعِلَ فِيهِ المرَّهُمُ البِّي عَشَالِهِ المُوجِ الجِلْوْلَ وَمَادُوْنَهُ مِنَ الْعِيرُ فِيغِتُصِ مِنْهُ بِفُولًا شَكْرِبُهُ رُطُوْبُهُ رُبِيقُهُ إِذَاكَانَت جَال البرز اللِّي يُعَلِّح بِهِذَا ٱلْعَالِح جَالاً عِنْ فِيهَا ذَلِكَ بِيتَبُدِ مِنَاجِهِ الطِيْعِ أَقْ بِيتِبَيِّهُ لِأَيْ<sup>لِ</sup> رَجِي مِرْتُن بِهِ فَإِذَا الْغِصَرَةُ بِلَكَ الْرُطُونِيةِ وَجُرِيْتَ جَفَّت بِلْكِ المُوامِعِ جَفَافًا مُجْتَدِلًا فَالتَرَقَتَ فَإِنْ خَرْجٍ مِنْ مُ الْجِبَادِينَ ذُلِكَ الصِّرِيْدِ فِالبَوْرَالْتَالِ اوَالْرَابِعِ شِي عَرِيْضِيعُ فَاعْمِلُم

ي بِلُ أَكِالِ ابْشًا وَانْ اللَّهِ وَلَجْ لِجَالِتِ الطَّوْيَةِ التَّي مِنْ عَا وببهل عيع القرفة واذابرا الرمن شروش عايد شراب عثيق مُعِنُدِكُ مِعَالَةُ عِنْمَةُ وَعِيْنِهُ وَعِيْنِهُ وَخِعْتِهِ الشَّالِهِ فِي الْمِيْلُ عَلَى لِمُوجِعِكُما مِنْ وْرَفَايَّدُ قُدُ مِلْنِفْهَا كَثِيرًا بِلَاادُ ا وُلْاَمِشُ عُدُو قَدِينَفِع مِعِينُ لَهُنِ الإَجْوَالِ البِي وَصَفَاا عَبِاذَا كَازَلِطِلد قُرْصًار عِنْزِلَة أَلْوْقَهُ ٱلْجِنَةِ لَانْضِأْ أَذَا طُورَجُنْ فَصِر عِ فَنَهُ مِنْ وَلَهُ المرَّهُمُ إِلَّا أَزَّ الْوَفَوْنَ عِلْ الْمُعْتَدَانِ الْمُؤْتَدِلِّ مِنْ كَلْنِهِ بِعِيْرِ عِلْيُ وَنَهُما هِنُهُ مُعَالِينُهُ وَذَرِكَ انْهُ بَنْعِي أَنْ الْوَنْعَالِ لُرْ بَالْحَرِينِهَا مِنْ لِلْمُوْدِ وَالصَّلَامَةِ أَنْ بَسُواعِ الْمُوضِعِ وَلَا هُوَ بَعِيمِنَ الرقد كاليستنيل مجفا فنفرة فاتكامد المثلب فيه مز الافترا يُوالْمُرَاهِمُ لِلَّهِ مِن الْمُثْلِيةِ وَالرُّطْ الرَّبُّون إِذَاكُ أَنْ نُوضَع عَلَيْجِيم جَارَبَيْ إِلَ وَمِنْ وَالْ مَاجِولِ الْخِوقَدُ ( التِي مُطِلُ عَلَيْهَا جُتِّ بِعَي مَاكُ الخرقه بايته وإذاصارت الخرقه بتلك الجال لرمنغ شيابكات وَالْا عِلْ ذَلِكَ ٱلْكِدُ اللَّهِ مَن مُرِدَ إِن إِلْ قَدْ مِأْ دُونَهُ فَإِذَا لِلْحِ ٱلْجِهُلَ طَعُامُجِدُلاكُانَ مِنْ لِلْعُ الْادُومِ نَفْجًا فِي مِثْلُهِ فِي الْخَابِي وَلَهِذَا كَارُبِعِيْرِ الْوُفُونِ عَلَى المقدَالِ الْمُعِيَدُ مِنْ الْجُرِيدِ فَأَيْ أَزَكِالْ الْمُعْرِيدِ اَنْ نَبْتُرَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْدِي الْوَصَبِرُ الوَّكُنْدِزُ الْوسَسِرِي فَالْمِ

القَّيْنَعُ القرور وَمُغَيُّكَانَ البِيّانِ وَرَّمْ فَالْتَحَالُمُ الْلَّهُ مُّلِج مُ مَا حُرْ بَطِهُ اللَّهِ عَلَا لِعِلْجُ وَأَمَالُحُ وَالْمَالِّخِلْجُ إِذَا مُالْمِيلُافِ أُنْ يُط وَاحِر الأُمْرِجَةُ إَكُلْتِللَّهُ عِلَى طُول الآيام مَرَ الجَلْدُفَانِهُ مَعْ اللَّهُ اللَّ عَدِ المُرْاحِ مِنْ الجِلْدُ وَيَقَالِ مِنْ الْمِنْ فِي الْحِنْ فَدُو وَالْمِلْكُ قَدَلُتُ اللَّهُ هُ الأطبابها وسننولغ أبثامنها فإذاكاد الكلد إلهن مزاكاك عَشُرًا لِتَرَافِهِ وَخَاصُّهِ إِن وَضَعِت عِلْيهِ مَرَاهِ هِنْ قُوامِهَا يَابِينَهُ مِنْ عَمْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أندكذ بسيئا ويشنها بالخزفة بأبالصف للداؤك فزايت م الرَّايِ أَنَالِقُ مِنْعُ إِنْ مُنِتَعُلُهُ الْمِنْتُعُلِ لِالزَّاقِ هَنَا الْكِلْدَهُ مُثَا مُؤَنِدُ مُوَالِمِهُ رَطْبُ وَهُونِدُ فَوَيْتِهِ كِالْبِينِ فَقَلْقُ فِي الْمِينِ التي وصفت فيها أمر الأدويه انتكز عادة الأطبا ازيقولوا أدب بَأَبِيُّهُ مُنِهِ الفُّوَّةِ وَهُرُنعُنُونَ ذِلَكُ اتَّهَا ادْوِيَهِ مِنْ أَنهَا أَزَّجُبِّف وَاللَّهُ عِلَا المرَّاهِ عُلِّهَا المرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ الرَّوْ اللَّهُ وَيَتُم المنتور والفلفطاز والركيا الحتبق وهومم فع رطب ليزرد قوامد المايزة وُوَّدُهُ وَوُرُدُرِبُ أَنْ لَهُ مَا مَكُونُ عَلَمُ الْمُ الْمِلْ إِذًا لْمُ نَكِّنْ صُلِنَا جِنَا وُلَا شَكِيْ بِالْجُوِّجِ وَإِنْ كَانَا أَنِمَا تَنْعَلِ كُمِنَافَانَهُ

وَلَا عَنْ مَا مُنْ فَا لَا عَمْ الْحَدِهُمُ الْمَاسِمُونِ فِي مَاهُوبِهِ الْحَدِيثِهُمُ الْمَالِحَةُ وَلَا الْمَنْ فَالْمَالِمُونِ الْمَالِحُونِ الْمَالِمُ فَلَا الْمَنْ فَالْمُونِ الْمَالِمُ وَلَا الْمَنْ وَالْمَعْ الْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِلْكُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ ولِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُولِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُولِقُولِ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْ

اوُلْلَابِهَا وَخَاصَهُ مَنْ رَائْتِهُ مَوْدَانْ تَطْلِيْهِ عَلِي لِلْحَهُ الْوَصَّالِيَةِ والنالسوي الادوك على العبيل الخيل وتلاعلف ووالعبل ورجع النافرعه اوقرعبن وتتسفل مندالمنز العيد ورُبُّ النُّرِيِّ بَعِن هِنِهِ الدُّوبِهِ التَّيْ ذَكَرْتَ عِلْ الْحِيدُ وَالْا الْمَيْدِهِ ولأستمام وكالغناع طيما غابرا وتدخرت بشالف لمووا الدَفِيقَ فُوجُدِّتُهُ دِوَاعِيْ اعْدُونِ الْخِلْحِهُ وَبَعِنُوالْدُوا النَّيْسَةِ النو البوال ورون مرطن ورود كالمال المال المراه المناه في النب يُوجِيهِ من للاد الورّبين وَجُرهُ لَا حَبِّوا الْكَرّبيّنة وَمْوَالْهُ بَينجِي الله في الدوليه كلها وعلى مناصفات المستحصف نعجا وتخلط العبال والوق الفي تعمران تربيد عزات ا وَلَا بِلِنْهُ بَعِدُ ذَلِكَ عَلِي لِنَازِ الْأَعْفِي لَا يَعْلَى الْكُورِهِ وَمُا إِلَّا إِحِيبُ لِاللَّمْ وَحَرِهُ اللَّهُ وَلا أَنْ يَرْفُعُ الطَّغِيرُ وَعُ السَّالِّ اولا ونُوْرِعُ وَالدُو وَهِ فَ لَهَا مُ الْمُدُونِ فِي الْمُؤْوِدِ فَلَهَا مُ يُرِتُ وَلَهُ الْأِلْ بَصِيراً لِمِينًا لِمِنْ الْفَتُونَ عِلَا يُعَكِنَ أَنْ فُضِعٍ بِمَا عِلْ الْمِزَ الْبَي بِعَالِمِهِ مِو وَقَدِيَّا إِمَا وَصَفْنًا أَنْضَفْ لَأَشَيًّا مِنَ أَمْرَالْاوْدًا مِر العَيْضِرِ مِن الفَيْدَادِ إلِا كِالِ البِيِّسَمْدَ عَالِكُونَا بَنُورُ وَعَلَيْمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُلْمُ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا وفرعكت انتم سمور بهن الاسم المواجع الجيعظ وفيا ألورم

الأزيمه والاجور فيها الإخذ والوبنقد متق فطعت اوقورت المؤضع العِمَن أَنْ عُدالُ المؤخم البِي فَوَكَانُدُ اصْلُهُ المُصْلَ بالمواجع السلمه فبكوته كالموارث النعجك برايخ الفُرُوجِ وَرْجُمَا بَاشَرْنَا بِالْمُحَاوِي نَفْتِرِيّاكَ أَكُواجِعِ وَرُجّا وَجُعِنّا عَلِيْهَا مَّلْ ذِلِكَ جَهْوًا شُرَانًا مِنْ جِهِالْكِيِّ مِنْ إِدْ فَا أَنْ مُنْتَعْمِلُكُمَّا فَرَعُلِمْ عَالَكُمَّاتِ وَمُغَيِّمًا لم يَضْعُاللَّكُمَّاتُ السَّعْلَاللَّهُ التَّى ذُكْرُ مِهَا مِيْلُ وَإِذَا فَجِلْتُ ذَلِكُ ثَمِّ زَايْتِ الْجِفُونَدُ قَدَانُ يُكِتَ وَأَثَرَت أَن يَهُ فُط الْمُنْ عِزْنِينَد سِرِينًا فَانْتِ عِمْ لَالْوَا ٱلذَّب سَبُولِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ ا الرَّابِرِ فَإِفَا لِيقُونَ مِهُ الْخَلِطَةُ بِحِبَيْلِ وَالْاجُود أَنْ يُبَدِّ اللَّوْجِ فووالطلك فأخابج بخبر فكفائنة بماودهن وبدئي شعران مُهُمَّا بِهِنُواهِ لِيهِ وَجُهِ اوْجِدان خِلطِ مِد دَيِق الجِنطه وَالرُّ هُم المختدم للادوكه الانجه المكأ وهوالمبتى اسلفون المزهم المنجئي مافاد وسعون الغائد الفتح وسيقوط الحشيكر بشه وكذ إلاجنع ما عو وَالمنوائِسَا المدفوق مَعُ وَرُوالْكُونْسِ الصًا او وَرُو البادُونِ فَرَعَلَم وسِتَاصِلَ الْمَثَوَّ لِبَعْمَ مَلْلِوَا الْمُعَدِّ لِلْمُعَ مِنْ الْمُولِ الصِيْجَهِ وَمِنَا لِا دُولِهِ المُعْرَقِ الْمِخْلُطُ بِالْمِنْ لِلْمُولِلِيْنِ

الكُوْسَيِّنُه مَعِبُونًا عَلِي وَعَسَلِ أُودُ وَنُولِكُ مِنَّاكُم مِنَّاكُ فَارْاعِ مِنْكُ اجدهدين فاستعبل دقيق المأقلي والخل المرؤب الجيل عركي وجهد صَّالِح لَمُنِهُ الْخِيْلُ فَالْ أَرْتُ ازْ يَعْوِيُّهِ فَالْوَفِيهِ عَلِيهِ الْوَجْفِ الأقاص الحبقفة بغدان تنجقه وسالع يعبع عُد شِلا لفرط المنيوب إِلَانُدُرُونِ وَالْقُرُ الْمُنْهِ وَبِ إِلَى تُولُوالِدِيسٌ وَالْقُرُ مِلْلَيْهُوبِ إلي مَا سُون وَدَوَامُوسَاسِ الْجِنَّا الْمِنْسُومِ فِي صَيْفَهُ الرَّاشِينَ اللغ الادورك في فإلا إلى وسنع أن يخول ستعالك لمنه الأذور وكياذ كأرت تلفا بعذأن فقت وتيك تراسرا لبن مِن أجِهِ الْجِلِهُ فَانْدُونِ كَانُ وَوَيَّا صَلَّالِهِ رَالَطِعَ اجْبَاحِ مِزُالِادُ وَيِهِ إِلَاقُواهَا وَإِنْكَازَالْبِن بَرِنَامُلَةَ لَيْمَالِكِيُّم الجُناج مِزَالِادُ وَيه إلى مَعْفَها وَحَدُ لِكُ مِنَ اللَّهُ إِلَا إِمَالِ مُزَالًا الغَالِبَ عِلْيُهِ البَيْاصُ وَلِينَ الْلِيِّرُ وَكَانَكُ ثِيرٌ الْإِنْ عِالِ لَلِمُتَامِر وقلبل الاستعال للرئاصة فاغا عناج مزالا دويه الكالترالقعب مِنْهَا وَعَدُولِكُ الْمِنْيَانِ وَمُعَ فَطَوْتَ الْمُفَاعِضًا فَدَعَمِنَ الْعَلَامِ وَمُعَالِمُ الْعَلَامِ مَات فَنُد بِالْوَبْقِهُ وَالْجُرِّرُ وَالْبِتَعِمْ لِالاَدْ وِبِهِ الْبَيِّ وَصَفْتَهَا فَبْل بعُدان نظرة فطابع الأبران التي علجها مُع النطر فيطيعه الضو المغي فيثو العِلْهُ فَإِنْ كَالْعَوْمَا مَاسِتِرَ عِالْمِهُ الْعِفُونَةُ مِرَامِثُلُ

مُعْنِناً عَلَى ذَكِ وَكَانَ الْعَيَالَ عَزْجِ الْهُمْ مَا سَوَالمَّهُ مُعْرِيًا كَافِيًا لرُجْتُم مِن هَذَا الفَضَّل فِ الْجِرُونِ مِن البرن في وَمُتِيَّ أَجْمَعِت الدينا المناة فان الماكمة وأمّا بعضا اجتمع منا الفضلة الْجُرُونَ فَأَجْدَتُ الْاَسْرَامِنَ إِنَّا فَاحْدُمُ الْمَعْ فِي الْمُسْبَادِ لِلْمَا لِلْأَشِكَابِ الاوَل أَنْ الْحُون الْحَيْدَ مُعْتِبُ وَيُولِنُو ذَلِكَ الْعَضْل فأن بجون المتوزيا لاطعمه وألاشيمه وغيرد لكمزيكانه توليم دُمِعْلِيظٍ وَأَنْ يَخُونَ لِطِيَالَ جَالِمِنْ الضَّحِفُ نَعِيزُهُمَا عِنَ أَنْ يَتِ البُّهِ كُلَّ مَانِوَالَّ عِهِ الكَّبِرِ مِنْ ذِلِكَ الفَضْلُ فَاذَاكَالُ البَرْبِينَ الخال غلط المرم الفي فالجروق وتكتر ورثما فذ فند الجروق إذاكات فنفأ فويه دافع وكما في ابرالاعضام أفواه مافو مِنها عِنهِ الرِّراوَةِ الْقُبُلُ وَسِبَعَى ذُلُكُ الاسْبِفِرَاع البواسِير وسيتبها الوكانون الموابيس وهالها يترالي تخزي نمأالكم وربمًا قَدُ فَنُدُ الْعِرُولَ لِلْهِ أَصْعِفَ مَافِيمًا فَعَاصُ فَيَالُ وَلِكُثُرٌ مَا رَجُونُ ذَلِكَ فِي الرَّجْلِينَ فَا نَيْجُتْ بِلْكَ الْجِرُونَ النَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُ ودون دوو الشريئا وتغبر أونها الكالتواد فتكوزالعلهالي سِبِّتِهَا ٱلْبُونَانِوْنُ فَرْسُوسِ وَسَبْتَى الْجُرْسِبُ اللَّهُ وَالْحُرْسُ اللَّهُ وَالْحُرْسُ اللَّهُ ذُلِكُ الفَضْلِ الْإِلْجُلِدِ مِنَ الْمِنْكُلَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ بِمُولَا لِجُنْلُمُ وَرَبُّنا

الدسِّمَانْجُونِي وَاصْلِ كِادَشِيرٌ وَالذَّرُ اوَنْدُوَالْوَجْ وَ وَأَمَّا الأَرْان ٱللِّنَهُ فِقُدِنْكُ مَنْ مِن مِيقِ الْكُونِينَةُ مَعَ ٱلْجِئِيلُ وَبِالْكُونِينَاهُ أَ وُ قَدَ مُعِلَعَ الْحُنْحُ إِنْ بَلْهُ لَهِ أَبْضًا المَرَّهِ المُهَرِّي مَا حَرِيونَ وَالمُرْهُمُ المَيِّرَةِ السُراخَاادَهَا بِهِ بِنْ وَعَمْنِينَ فِيهَا لَحِنْ وَوَصِهِتَ عَلِيهِ وَاذِا سُقط لَخشُكِرْ شِيَّه فَانْ الْحِرْ سُنْت فِي الفريد بِاذْ بَيْ مَرْهُم بُوضِع عُلِهُا وَسَات اللَّمِ فِي المُنَّالِ هِذِهِ الْفُرُوجِ النَّرِعِ مَنْهُ فِي الْزِلْفُرَجِ فَإِذْ قُنْ وَصَفْنًا مِنْ هُذَا إِلَيْابِ مِفْ زَارًا فَصْرًا فَقَدْ سَالُوا ذَلِكَ إِنْ فِيفُ المُوالاوُرُامِ التِّي مِي مِنْ عِنْمَ السِّرِطَان وَبِلَكُ الاوَرَامِ فَلَكُونَ فِي جَمْيِعِ الأَعْضَا وَلِكُ مُمَا لَتُونِ فِي النِّهِ النَّهِ الْمُونِينِ مِنَ النَّهَا إِذَا أَرْفَى أبرانهم النويد الطيعية بالطنث وإذاكانت بال النقيه على مَا يَنْعِي فَإِنَّ الْمُزَادُ مُعِنْ عَلِي عِينَهَا دَأْمِمًا مِنْ عَبْرَانَ الْمَا مِرَالِاسَ اص اصلا وجَيْع هزه الاورام التي ه مره فاللنس الما يكون توليما من فضَّالِه مؤداوته وقُرُوصَفْ امْرَبَلاكُ الفصُّل في عَنادية الفُوي الْطَيْعِيَّهِ وَسَبْتُ انْهَا سَوَالَّ فِي الْحَبْدِ مِعْ تَوَلَّمُ اللَّهِ وَهِي مِنهُ بِمُنْ إِلَّهُ ٱلدُرْدِي مِزَلِحُنُ وَاتَّ إليِّ مُعَيِّ الدُم بِاحْبِرُالِهِ هَزَالْفَضُلُ هُوَالْطِيَالِ إِذْ كَانُ شَانِهُ أَنْ عِنْهِم بَهُوْ الْكِيمُومِ فَإِذَا كَانَ مُلْحِ البرالطبعي البرزولين فأنا الخلط الأالبية بروك أزالتاب لا

مَواحْوا أَخُلُوكَ إِنَّا أَنْهَا خَطْرُ أَنْمِ بِالسِّيرِ الْمُارِيرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ فَاكْانُ البطَّة عَدْ ابْتُولْ حُدُوثُهُ كَمَا قُلْتَ فَقَدَعُ الْجُنا هَا مِرَالِ لَبُنَّ فَبُرَاتَ ولأبني بأإذا كازا كإلط البوداوي فدرطه مزامره انتولين بالخليط جِدًا فَإِنْ لَهُ إِذَا كَانَكَ ذَاكَ أَوَا تُلِلادُ وَمِوالْلَهِ لَهُ وكالوعِهُ إليه هُولَهُ وبِهَا سَجُونُ بُرُولِكُ الْجِلَّةُ وَبُيْزَ الْأَلَادُو لَهُ الْمُوالْسُ مِلْ فَعِيدُ الْمُوامِّا لِعِلْ وَيُدْ سِيكُمْ الْمُوسِلِمُا أزن يُنفض الأفاط البؤ داويد وسنع أنهام ذلك على التواتر حَتَى عُود العِمْوالْحَالِه الطَيْعَيْد وَبُرْجُم رُحُوعًا مُعِيًّا وَلَيْكُونَ مَعُ ذَٰإِلَ السَّدِيرِ مُدِيرًا بُولدمًا صَوْدًا فَإِنَّ السَّرِيرِ فَهُ فِي العله اعظم المقط ومن ذلك اللفي المخدّام بالمنت ثديثه بعيب كَنْمِرُ الْمِنْ الْمُرْتِينِ مِنْ الْمُلْ وَلِكُ اللَّهِ وَلَحِرَارَةُ الْمِرْمُ وَلَا يجد هزه العِلة نفر النابق بالدحرماما ولابالدموسالالافي الفرط فاملك بلادالت قاليه المرتز غذاهم اللبن فليس بزكراي الهُ رَايِ إِحَالِيْهِم إِمَا بِنَهُ مِلْكُ ٱلْجِلَّةِ فَامَّا اللَّهِ عَدُوثِ هُنِ الْعِلِهِ كَمَا قُلْتُ كَنْمِ إِجَالَيْنِبَ مَدِيرًا هُلِهَا وَذَلِكَ أَنْمُ بإكاون العصابد والعديس والاصراف والبنك الملخ وكبرا

صَارَاكِلِط الْعِمَا اخْرِز لَعِمَا الْمُزلِدُ الْحَالَة عَالَتُهِ مِنْهُا اخْجُفْ مِنْجُمْعُ الْأَجْمُا فَرِي الحَرُوقِ التِّيْدِ فِي لِكَ الْجُفورِةِ بَهِ بيته ماوه من البرم الكيد اللون الخايط وكالماكان دُلِك الدم اغْلُظ وَاسْتَرْسَوَادُ الْمُاسْلِ الْحِلْدُ الْدُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال العِلّه كِتْبُرُ لِهِرَثُ فِالنَّهُ مِنْ فَكَانَ ذَلِكَ ٱلوَرُمُ ٱلْحَادِثِ بنما سبيها سبها صيغا بالمبوان التي يتتيك كأبرطان وذكاله حَمَّانَ أَنْ فَا ذَلِكَ ٱلْمِيوَانِ عَرْجَسَى بُرِينَهِ حَذَلِكَ بِكُونِ عَبْ حنبى لورمز عنه العلم عزوة متونز دية بضرح المشكل الوزُّم سُبْيَةٌ بِالْهِرَكَانِ فَهُنِهِ الْجِلَّةِ مَا ذَامَتْ نِدِ الْإِبْدَا فَقَرَعِالْجِنَاهُ الْمِرَارِكِ يُبْرُونُ فَبْرُاتُ فَأَمَّا إِذَا تَفَامُ الْمُرَهَا وَعِظْ الورمع غطمًا ذا فترز فما الحدوص إلى التابق الربعا الأبعراج الجُدِيدِ وَالْعُوضَ عَلَى عِلْجِ رَجُونِ لَلْجِنْدِ لِقُطْعٍ وَرُمُ انْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُلِكُ الْوَرْمُ البُّرِة وَكَا مُنْ وَرَمْنَ مُنْ الْمَالْمُ فِيمِ الْحَبِّيْجِ فِي الْمَالِمُ فِيمِ الْوَرْمِعُ غلاظ ولأسبئما متحالت بال العروف ضوارب فليس بومن الزُّفَ عَلِي المَكَانِ وَانْ يُرَدُنَا مِلْكُ الْجِرُوقُ أَلْمُ مِشَارُكَ عَلَى مَا مَيْصِلُ بُهِ مِزَلِاعِضَا الْنَفِيسِيد وَإِنْ الْمِاأَرْمَا أَرْمَا أَرْبَا أَنْ فَعِي

مِزَ البِينَ مُاكَانُ مُعَادِّمُ وَالْعَنُونَ وَالطَّبُورُكُمُ عَالَمُ الْمُعَالِمُ الْعَنْدِ مُا كَانْمِنُهَا مَاوَاهُ الْاحْامِ . وَأَمَّا الْعَجَابِ الْحُدَّامِ فَاكْلُمْ فَاكْلُ لخُوم الأَفَّاع لَمْ دُواعِنْ سَبْعَ أَنَّ إِعْلُوهَا بَعِداً زِيهُوهَا حَمًّا فرزائت الفؤم النزيستون ترسوا موزالا نعلير فعوان مُعِظَّع مِنْهَا أَوَّلُا الرَّوُوسِ فَاللَّاذَ مَا إِعْلِي أَنْهِ إِصَابِع مِزَاكِم اللَّهِ وعنج اجوافها عزاخ هاو تبطخ جلود مآغ بعشل ابانها بالما وصعمة المفرا الموضع موافق لصعبة كالذاردناان تُعَدِّمُهُ الْعِنُولُ لِعِرُوفَ بِالرَّافِيُّ اللَّهِ الْعِدُولِ كَجُلُفَ طغفا وذلك إناإذااردناما أعلالتنا فطخناما بما والقينا مِنِهَا شَنَا وَسُوا لِبُسِرًا مِنْ لِلْمِ وَمَعَ إِنْدُنَّا هَالْنَاعِمُ النَّهِ مَا النَّالِ الجزام مكانا هاكما بهروا الإنكارين المرفه المعروفه بِالنِّيفَ وَبُلْكَ المَرْقَةُ وَكُونِ ذُلَّا فِي الْقَبْلُونِ الْمَا مِقَالُكُ فِيلًا ومزالزني شبائن يراؤالمنامجة شكامزال فأوور مِوَ السَّنِيثِ وَمَرَّانَهُ مِنْعِيلُ إِنَّالِحَ نِهِ طِيمِنِيجُ الأَفَاعِ جَيْنَتِهُمَّا والدَّوَالْشِبَا المُنْفَدُ لِلمُ الأَوَاعِ النَّ سِيمُ السَّالِي مِنَا لَيْعَامُ شُرُيهِ لاَضِها وَ مِن اللَّهِ وَإِنْ زَادَ مَن بِدَانِهَا أَن يَطلبُومُ عَلِي الْحِيلُ 

مِنْمُ الْحُلُونِ لِمُ الْحِينِ وَعَيْنُ ذَاكِ مِثَا أَشْبُهُ هَمَّا مِثَا بُولِدُخِلْطًا غليظًا سِودًا وِيَّا وَلَمَا كَانَعَ ذَلِكَ مَوَا ذَلِكَ الْلِدَجَا زَامَادَ مِلْ ذَلِكَ الخِلْطُ وَجَرْتُ مُعْ وَالْمِلْدُ وَمَا وَصَفْنًا مِنَ الْمِسْعَالِ فَدُنفِعَ مِنْ هِ الحِلةَ ابْضًا وَإِن وَانْتَ ٱلْمِيرِّ وَالْفُولَ فَفَدينَ عِي استِعَالَ الفُدِاقُلا اللهِ وَامَّافِ السِّرَطَانِ فَالفَصْرَافِياً الْ يُرْعَنِهُ مِنْ أَمَانِعَ فَانَّهُ كَافِع مِنْ مِنْ يَعِيدُ مِنْ يَعِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وإزكانها أحلة بامراة فينجان مرتظ عامام تكن المراة قد للغت خيبين بنه وضع على وضع العلق ماعنب العلب فَاتَّهُ مِنْ أَلِهُ وَوَائِدُ الشَّالَ فِي الْمُعْلِقَ فَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والمال من المال من من العلم من المال من المال من المال من المطل من وبسيمالذاكان لابتله مناكرتج عزيزله ونوالج ماون عُادُنه أَنْ فَالْجِه فَضِع عَلِي مُوضِع العِلْه مِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِّرِ الْمُؤْرِّرِ الْمُؤْرِّرِ الْمُؤْرِّرِ الْمُؤْرِّرِ الْمُؤْرِّرِ الْمُؤْرِدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا فَرَعُلِمت ابن استِ عِلما أَشِياتِ والسِّرِطَانِ البي عَهِدُ فَرَجِهِ وَإِن لَهُ عَضُ لَا مُؤَالًا هُمُ فَاسِتُعِمُ لَ مُوكِلِهِ الْفَلْقَطَارُ وَامَّا التدبير فننغ أن كول كُ تُرما بغنديه من المثال السّعير ومَا الْجِيْنِ وَمِزَ الْمُعَوْلِ الْجِيارُ وَالسِّرْمُو وَالْقَالَةُ الْمِالِيَّةُ وَعِيد الوَقْ النِّي مَكِون فبوالفرَّح مَوْجُود فَاسْتَعْلَهُ فِيمَا يُسِيِّعْلَ

بور منجه لا صد مبه الدر وبد التي تقبل لوله عله بهب مُوجع موضع من المبن فيا فيدك إباه إذا رحعت من به بي فانا اعم الديسان الم بلك عِمّا الم الموطوع المعلم الصف مبه الطرف فالجيلة الدائي إلى المرافز يوجع المرافز لا تأخيا بي قد تنافؤ في ذرك وإنطال لبنك بالمؤد عنوا وتاخر فدُ ومُك فليستعفل عز الجنو الدك عالك بعم المدّ الك الدكا قا قال .

إنشالته

مُ كِابِ جَالِينُوسُلِ أَعَلَوْفُ لِلثَّانِيَ فِي مَا كِوْفُ لِلثَّانِيَ فِي مَا كِوْفَ لِلثَّانِيَ فِي مَا كِوفَ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِ

انقشن عِزا كلد قشرة شبيه والقشرة التعنيز عَزلات البِيِّ يَغُونُ بِالْبِيلِ مِنْ وَأَمَّا سِأَوْلِلا وَزَامِ فَلَمْ سِبَائِيلَ إِلَاتَبُ لك مَا تَعِلِ إِن سَيَّا مِنْهَا بِعِ لِيَجِ الْبِدِ وَقَرَا خُنْتَ إِنَّا أَسْلُحُ الأدوية التي عندنات اكثرها الماس دوية الخناوير فاكال مِن أَلْهُ مِنْهُما أَنْ يُقِمِّ عِنْ مُؤْرِها وَكُفَّهُما وَمَا سُأَلُهُ أَنْ يُعْجَمَّا وَامَّامِنُ أُدُومِهِ السِّلَحِ التِّيْجِيهُ أَنْظُونِهِ مُثَنِّيْهِ وِالْجِيِّلِ فَمَّا اللَّهِ الْجِيِّلِ فَمَّا اللَّهِ الْجَيِّلِ فَمَّا اللَّهِ الْجَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ الْ وَادْ وِبِهِ كُبْلِ اللَّهِ اللَّهِ يَجْمَعِ عِدِ الصَّفْنِ وَاللَّهِ كَنِيمَ مِنْ وَلَا ٱلصَّفَاقِ لَسِيَّعُمْ لَهُ الْجِهِ الْجِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْجَالِ اللَّهِ الْجَالِ اللَّهِ الْجَالِ مِلكَ الْحِلْدُ الْمِثَا نُوعَإِن الْحِيدَةُ مَا أَنْ مِزَادَكِ الْوَثْمَ السُّلبَ فِي الْحِبُّا والاخزاز عُلِّل الرطونية الْتِي قَالَجْمَةِتُ وَقَدُومَ فَتُجِبُ نَعَرُمُ مِنِ عِلْجِ الأَحْسَا الْيَ فَأَحَرَثَ فِيهَا ٱلْوَرُمُ ٱلصَّلْ فَجَهَاكُ المُعْمِوا مِثْلِما اللهُ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ سًاما لسنفا الوزر العلل المني والمينا والاخران يَتَعِمُ الدَّ البَيْغُلِل لَرْطُوبِهِ وَالثَّاكُ أَنْ اللَّهُ الْدُوبِهِ مَرَّالْبُول مِنْ وَقَد أَظْنَ أَنَّ مَا وَصَفْ لَكُ مِنْ هِزَا إِذَاكُنْ عَلِي الْتَحُومِ لِ لِلَّهِ بعيد معتداد فضد وانعقالي أزائع ذلك الخار البيضن

بِسُّ مِاللَّهِ الْخَرَاقِيْمِ مَا الْجَانِ مَا الْخَرَاقِينِ مَا الْمُؤْلِقُتُهَا مِنْ الْمُؤْلِقُتُها مِنْ اللّهِ الْمُؤْلِقُتُها مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِكُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

19

أنه لما كان الابتطفية المترقرة المتاهق أنه البيطفية فكان المؤلفة المنقوة المتحدد المت

ستققات كَثِيرٌ عُنْلِفَهُ غُرُّيسُنَا بِهِهُ مُنْظَنِّ بِعُنْدُلِكِ إِنْ عُرْسَاً لَا كثيرة تختلفه كرمى وأتالاشكا من وكون فجوا لما فانتها وعدوا أف كلاكها بعضهام بعض وفلت ويفرط الهائي فوام بكزالانكان وسأيزالا خبيام بالمنظفيت فاجدا فأبيونا ألقوك الهِ إِنَّا مُفْتَصَّهُ فَاتِي فَدُرَاتُتِ أَنَا لاَجُودارَ الْتَعَقَّفُولَهُ بِلَعْطه مُ انْبِيِّرَهُ وَاشْرَجُهُ وَهَنَا فَوَاهُ بِلَفْظِهِ مِنْ وَأَمَّا انا فَافْوُلُ اللافكار الإنبان عبا واجاله كاكاركام الله وذلك وعال شَعُا وَاحِدًا لِمُا كَانَ اللَّهِي وُعَدِيثُ فِي فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَالْمَافُولُ إِنَّ أَيْفِرَاطِ فِي هُذَا الْفُولِ قُدُ قَصُد لِلْإِلِّ الأَمْنِ عِ الْبُرُهُانِ عِلَيْ الهُ لاَمُجُن أَنْ يَجُون الاسْطَفِيرَ عِضُون بِهِ وَفُوتِهِ وَالْجِيلُ مؤصفه بأبلغ قول وأخبينه والأجرة والما قصدقصد إبطاك بدع من أمرً الاسطفير الواحدنة الموق والفوّة ومُكْذِع مَا أَذِّ عِينِ إلا يَعْلَقُ الذِّي هُوَ وَاحِدْ وِ الْعِلْالزُّ الْقُولِ إِنَّ العُول مِن المحود عله والمِلَانِ العرد مول في غايم السَّناعة وَالْعِبُ وَلاَ بَوْلِهِ الْأَمْزَلِا بَعْنَى مِنْ مِنْ الْمُلَوِّحِيًّا وَذَلِكُ مِن امرة بين والنج والما العول بازجيع الأسنيا المؤودة شخ فالعد عِدُ الصُّونَ وَالْعُونُ فَقَلِجُدِ الْفَاجِلِ الْبَيْرِلِ إِلَّالْعُولِ مِدْكُما

التي من والحير أوليد بين طه كما ساس كاب عُبر هُذا وقد جُوُّزا أَنْ وَافَعُ مَنَ اللَّهُ الْمُونِ الْمِيْسِوسِيَّه هِ لَيْ طِلْفُسِيَّات مِ طَاهِر الامرِّ فَا مَّا مَنْ قَالَ انَّهَا بِلَحْقِبْقَةِ اَسْتَفْصًاتْ فَلَيْسُ يَجُوزاُنْ فَإِلْقَهُ وذُلك الله سطفتير بالحقيقة ليس فوالزالة عيرا لاكت ظَاهِرًا مَن انَّهُ بِينبط مُعْنُ داوَّل لَكَّنَّهُ لَكِزُ النَّ هُو وَاللَّاعِ كَذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّا انْفُكَ الزَّلاسِ طَفْيِّر يَجْ الطَّبْعِ أَمَّا هُو ٱلْخِرْ اللغي بطهر الحكِ فاجدانة اقر الاجرا والبيطها كاس الإطفيا فِمُ أَيْطُهِنَّ للعِفَال وَلِلرِّجُلِ المشهُونِيِّةِ البَصِّ المبِّمَّ لِحُوسِ وَالْحَرِ كَا مِنُ اللِّي هُوَ فِي هَا يَهُ حِدُهُ الْمِسْرِ مِزُ النَّاسِ اوْمِنَ لِحُبُوانِ النِّي لِكُ نُعُوُّ لِهُ عُبُرُ الْاسْطَفْسَاتِ فِمَا يُطْهِرُ اكُلُّ وَاحِدِمَّا فَلِيرُ لِنَجْ إِذًا أَنْ يَصُد الطلب مِن أَكِن يَبْغِي أَنْ يَكُون تَصْرُنَا الاَسْتَقَمَّات التي هينة الطبع اوليه معن لا يكن فيها أن عزا إلى غيرها مُتَى زَدْنَا أَنْ طَفَرْ مِنْ طَبْعِ مِلانتِهَانَ أَوْمِ عَبْرِه مِن إِزَالِوجُود اب عِيْدُون مُ حَفِيْ فَدُ ثَابِتُ فَقُرْ سَعِيْ أَنْ نَظُرُ لُوْ الْسَبِلَ اللَّهِ ذُلِكُ وَوْجُون وَأَمَّا إِنَّا فَلَيْتُ أَرِي أَنَّ إِلَّى وَلِكُ مِنْ إِلِلاَّ البَّيل التي تلكي عِبْرُاط وهُواتُهُ سُغِي أَنْ يَجُونِ أَوُّكُمَا مُبْتَكَامِ أَنْظُرْ عَلَالْتُحْ النِّهِ مِنْهُ قَوَامِ الأشْبَا النِّنَقْبِينَ فَاجِد فِي وُرْبُوالا ستفقات

ولاروق ولانتج إضلام غير ذاك مزال حبقات فقرقاك دِمْفَرَاطِيسَ أَرِّ الاصْطَلَاحَ بُقَالَ الْوَن وَبِالإصْطَلَاحِ بُقَالَ الجاو وبالاصطلاح بغال المرؤام الني بالحقيقة فانتها هو الجزم البي لاعجرا والخلاومو وُظِن النَّجيْع الكَّفِيا بِالْجَيْنُوسَيْه المَّا يُعَوِّن مِن إِجْمَا الْمُجْزَا الْجَيْلُا لِجَوْاعِنُ مُنْ فِي الْمُجْوَالِمُ الْمُعْرِينَ الْمُ مُ اللُّهُ مُن فَعُ يَعِظُمُ عِهِ البُّحُ فَلَا البُّود وَلَا إِجْلُ وَلَا اصْفَرْ وُلاَسُ وَلاَ عُلِو فَإِنَّ هَنَا مِحَالَمَ فَوَلَم الإِسْطِلاَحِ كَانَهُ وَالْكَ فِهَا عِيلِ النَّامِنُهُمَا وَعِندَجِبِّرِ النِّيِّ خَيْبَهَا لَا فِيَفْتِرَ ظَالِعِ الْأَسْفِقِ وَهُوالامْ وْالْمَوْ الْمَا لِي مِنْ الْمُؤْمِل اللَّهُ وَالْمُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالمُعَالَةُ نِهِ قُولُهُ هَذَا الْمُعِنِي لِنِي إِنَّا وَاصِفْهُ وَهُوَ لَهُ قُدْ يَظِنَّ النَّابِس بِشَى مَالِاسْمُ اللهُ البَيْضُ فَبِشِي أَنْهُ الْبُورِ وَبِشِي أَنْهُ مُنْ وَلِيْتِي أَنْهُ جُلُودِ بِابِرِمَا اشْبُهُ ذُلِكَ وَالشِّي الْحَبْيَةُ الْمَاهُو ٱلوَاجِد وعِرمه فَأَنَّ هَذَا ابْشًا مِمَّا قَدَقَالُهُ ذِيمِهُ الطِيسِ فِيتَحَالِاجْرَاهِ التى لا يخرُ النَّا وَاجِرًا لِونَهَا كُلُّهَا عِنْهُ مُوْمَنِهِ صُورَةٍ وَاجِمِدَةٍ وَبُّهُمَّا الْكُلْعِدِمِ الْوَاجِدِلِانَّهُ وَلَا وَاجِدِمِ زَالْمُوجُودٌ وَالاحْبُرُامِ التِّ لاَ يَخِزُ إِكُلَّهَا عِندَةُ احْسُام صِغَارٌ عُدِيمُ لِلْمِقَالِ وَالْكِلا عِنْهُ مُكَانُ الْعِنْ لِلْهِ بِلَا الْاجْنِيَا هُكُلُّهَا إِلْ الْعِنْ لَا الْعَالَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

وَالْ بِذَلِكَ أَخِقُورُسٌ وَذِيقُ الطبن فِهَا أَدَّ عَوْهُ مِزَ الإَحْزَالِيَكَ لأعينكا ومزاشياع هاؤلا واهلط بقتهم انبنا العوم الزيزادعوا اتَّالاسْتَعِيَّات فِي إَجْرَامِنْ غَايِدَ الْعِلْمُ لَاسْكُونَ قَلْمِنْهَا اوْلِحِا لأستجل افاجرا مراكا جزالها فقر فضدا بغزاط فصد جنع هافلا فنقص أفاويلهم بفول عامر مُثن ترك بتزيد أنذابي فوام الاسا مِنْ اسْطَفِيرٌ هُونِي وَأَحِدِ مُورِيتِهِ وَقُونِهِ وَالْعِيْدِ وَالْعِيْدِ وَالْعِيْدِ وَالْعِيْدِ مَن ادعُ إِنَّا لُوجُود كُلَّه وَاحِد عِدْ الْحَدُو الْمِنا فَلْمُ بُرُكُرٌ هِم ذِكْرًا أَصْلَا لِانَّهُ رَاكِ إِنْهُمْ يَدِجُرًا لِكَانِيْنِ الرِّينِ فَمْ فَغَايِهُ الجنون فلتنظر فالعباس النق استعلاك ببارعا فصدلة مِنْ ذَلِكَ وَمُنَا فَضَمَه لِل دَعِي أَنْ فَوَامِ الأسْمَامِ السَّهِ فُتِرِ فَاحِدِ نِدِ الطُّبْعُ مُلْجُرِي عَلَيْ طِرْبُو الصَّوَابِ شُئِا وَازْسِبُوا ذَلَّكِ الاستطفير جزما الانفيزا أوجرها لاكتصل أوجزما لابكون أفل مِنْهُ أُوجِومًا لِأَجْزَالُهُ وَذَلِكَ أَمَّا إِنَّ فَصَّيْنَا الاَمْزَالْجَامُ المُّنَّدَر بُيْنُ الْفُلُونُ الْفُرُوكُ لَهَا لَمَ خِنْدُ إِلَى الْفَصْد إِلَا خَبْلاَفِ بَيْنَهُمْ والامرّ العِلْم المشْتَرَكُ سُرْجُرُعِهُمُ الْهُم وصَفُوا أنّ قَوَامُ الاُسْيَا كلهام السطفير واجداؤل مجرى والكفيات لاباض لة بالطبع ولا بنواد ولالوزاملا ولاجلاده ولامراره ولاجرا ره

بِهُ عَلَيَ إِلهِ التِّي لَمُ مِزَلٌ عِلْهَا مُنْذَأَقُ لِ امَّرِهِ وَلَسْرَسِهُ عَلَيْ الزاه عَالَهُمَا لَمُ لِمُ وَإِنْكَانَ سَبْعَيلِ الْمِنَّاكَ لِجَانُ فَلَخْشُ خُتِي سِخُن وَتَبْرُدو مُعِزا شُولُم رَجُنْ فِيهِ عُرْزِرَة جِيرَ لَمُوجِرِيا كَالِالْتِي عَنْد ف لُهُ كُمَّا لِأَخَّيرُ الْجِانَةُ وَقُدْعُونْتِ الدِّنْتُقَدَّاتُ الْبِيُّ مُعْبُعًا اُوْلَكِ الامْرْزِجْرُةِ وَدُلِكُ أَنْهُ لَيْنِ شَرْعِ وَالْمِلْ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ اللَّهِ لَا لا التخزاجي فبدان بتعبل ولاأن يترفلو كأامركم سخبرًا اومن طبيعه اخرى مفنوره منابيقه بتلك الاجراء كماكنا بالبيِّ يَالمُ وَقُرُ المُ فَقَرُ الدِّن خَلِكَ انَّالْمِنَا مِن وَهُرِّ فَاجِدٍ بَيْنُ طِ مُفْرَد فَهُ نِنْ هِي حُمْلُهُ قُولُه وَالأَمْرُ فِيهِ يُرْزِعِند مِبْح مُنْ نُفَدُّمُ فَانَّاصُ ٤ عِلْمُ المنْطُو أَبُنُهُ بُوجِبُ مَا قُلْنَا لَكِنَّهُ تكاكأن مُزيدي هُوَ الاستِنَقُشَات وَأَمْنَا لَمَا لَم رُومُوا انكارَهُم وَهُمْ مَعُ ذَلِكَ مِنْ لَجُهِ وَالْلَّاجَةِ عِلَا يَظُوُّنُ مَعُهُا أَنَّانِقًا لَمُ الكالاسة الاجود اعمطم البلا فارتذاؤ فقرين بخ لأنصف هم هذا القُوْلِ الْوَامِيمُ الْأَرْجِ وَمِيِّهِ فَأَفُولُ الْمُالِيّانِيّا لوكفذا بره كجيقد أكفي البيور ونقب بالكلد من بوات الكاف ذُلِكَ الْجِيُوانِ لَا يُجَالَةُ لَمَا تُقْتِ حِلْهُ بِثُنَّالِم وَلَيْرَجُلُوا إِلْكَالِابِثُ

مِن أَنْ يَكُون لَقِيتُ وَلِمِنُا مِنْ اللَّهِ وَلِمِ الْتِي لَا سَجِزَا اوْجُزُيْرِ الْكُاكْمُ

كُلَّد فَامَّا أَنْ مُثْنَكِ بَعِضَهَ لِبَعِض بِعَرْبِ مِزَالِا شُبْبَاكُ وَأَمَّا أَن بُصْدِهِ بِعِضْهَا بَوْضًا فِيْسُوالِعِضْهَاءِ بَعِنْ فَهُارِ وَيَعْضِالِعِثْ اُوعَامِع بَعِضُهَا بَعِضًا اَبِضَاءِنَدَ تِلَكُ اللَّادِّيَاتِ وَبِهِزَاجِدث بِيَ اَبْرَاتِنَا وَسِلِيرِالاحْسِّهَامِ صُلْهَا وَمِلْ اِنْ الْأِثَالِ وَمِؤْلِطُوا بِرِّفِيَةٍ أَنْ مَاكُ الاحسُاء الاوَلَعُيرُ عِيمُ لَهُ لِلتَاغِيرُ فَعِيْمُم قَالَ لَهُ الْمِنْ الصَّلَابُهُ عَالِي مِعْدِي مَعِهُمُ النَّهِ عَلَيْ مُنْ اللِّي الدُّعِ اللَّهِ عَلَى مُعْوَدُ سِ وبعضم قال فامن المعركا للامض بعها انعزاك الذي ادعى الديؤدوس ولوضير وقالوالفالامك وفها انشاانستجل بِعَنْ بِرَهُونَ الاسْتَخِالارِ الرِّيعَةِ مَهَا وَبَعْنِ مَا جَيْعَ النَّا يَتِرِلُوجُو دهم إِيَّا هَأَبِالْمُشَاهُ لَهُ وَالْحُوَّالِيِّ حَيْلًا بِيَنْ شَيْحِينُهَا وَلاَ بَنْوِدِ وَكَذَلَا ابضًا لا حق ولارظ والحرى الحالة كذاك الأسفر ولا نَيْوَد وُلُاسْغُ يُراصُلُا صُوّا إِزِلَا لِعَيْرِيْدِ شِي مِزَالِدِ فَتِاتِ فَقِد أُحْبَرَ أَبْغُرَاطِئِ فُولُهُ لَمَا قَصَدُ لِإِبْطَالِ فَوَلِمِوازٌ لِلانْبَالَ لِوْ كَانُ هَنِ طَبِيعَتِه لِمَا كَانُ إِلْمَ يُعِجَالُ مِنَ الْإِجْوَالِ لِكِنَّ النَّحْ النَّيْ مِرْنَتَا نِهِ أَنْ كُلُّمْ فَقَدُ مَنْغِي أَنْ يُكُونِ فِيهِ هَا مَانَ الْحُلِّمَانِ لانجاله مؤخؤد تراعن إن كون مُستَعَيْلاً وَانْ يَكُون مُساليًا وَذُلِكُ اللهُ الصَّالُ لا صَلَّحَ جَالِمِنَ الْأَجُوالِ اسْجَالُه اصَّلا

إذكان ولا واحدم الحريز حسّابيًا واز الميالابرة يُلائدة من الاجزار التي لا يُجنَّلُ الْوَارْدِيدُ كَانَاكِلُمْ مِنَا كَالْكُمْ مِنْ الْجِنَارُهِ عِينَا كَالْكُمْ مِنْ الْجَنَارُهِ والجسا والشعرفليتر ينفع بكثرتها لأفضر والجيرولا عِ إِنْ إِلَا أَوْذَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا تُرْكِيْهِ مِنْ أَجْزَالًا مُغْتِلَ لِمَا نَبِرُ وَلاَ مِن جَزَا عُدِمُ والجيرِ بصَرحتًا بِمَا وَلا قَالِلاً للاشوكوفكا والمزك بخلته كغير ونعبل النادير وأس شأف مِنْ إِذَا لِمِهِ التِّي هُو مُن حَبُّ مِنْهَا يَعْدًا النَّاثِينُ وَلاَ عَبْ لَكَارَ هُزَا يَكُونَ عُبِنًا وَالبِتَبْرِلِ إِنْ وَجُودِ مَا يَطَلَبُ مِنْ هَا وَشَبْهَهُ بِكُن مِنْ وَجُهُ إِن إَجُرِهُمُ الْعَبْرِيدُ وَالْاحْرَالْهَا إِن وَلَهِن بِوُجُدُ وَلا بواجدين اوجهزية جاليئ الاجوال شيك أسقا واللاأنيد مُركب بن الشاكجين فيها والأمبول التاجيز لانك إن المُثُ انَ مُع جَانُ كِيْنُ مِن الصَّام اوْعَيْرَة مِمَّا هُو فِغَارِيَّةِ البِّعِد وكالقنول النَافِين فَرُتُرُوم مَعْتُ عَالَمَعْتِ فَهَا لمُنْتَقِّ فَجُالِ مِزَالِا الشُّؤُ المركبِّ مِنهَا وَلَمُ عِبْرُ فَإِن حِينًا إِلَّالْحِيْنِ مِنهَا رَانِا انْهَامْ مُؤْجِدُ قط في هُذَا الدَّهْرِكُ لِهِ الْمُعْرِفِ الْمُعَا بِمُدْثِي هُ عَالَمُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ مُلِكِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّا اللّل وأن صَبَل عَقِل مِن الْعِقُولِ اللهُ السِّن شَيْ مِن اقُلْ فَلْبِل مِن الجَزَّ الْجُ

مِنْ ذَلِكَ فُلْمُرُكَ أَوُّلاً أَنَّهَا لُقِيت جِرَمًا وَاجِمُامِنَ بَلَّكِ الْإِجْزَامِ التي لاعبرا و قد كان كالواحد من الالاخرام الولا يعيزا بِالْ لامِكِن عَبِهُ الْنُفْفِ وَلاَجْتِر فَغِيمِ ذِلْكِ أَلْا تُوثِّر فِيهِ البروه شئا ولالوائن فيوكان يرزلك الارفان الألماما مكون واجتماع هاتير الخليز اعنى إز يقبل القابل مز الوث الراؤان فيتر الإنرف وكسر بمكن الكجرام المج لايجكزا واحرة من الجائيز فالبريالم الجبوان إذا لفيت الابره منفجرها واحِزَامِ وَالاَجْرَامِ المَّيِ لَا عَنْ الْمُلاَدِينَ التَّالِينِهِ لَمَ الْفُردِيدُمُا واجذا مزالاجرام التي لانتجنزا لحينها لقيئة جرمين وماقلية فَيُلْ وَالْوَاحِدِ فَقُلُ مُعْتِى لِأَنَّ ازَافُولُهُ وَالْمِنْزُ وَذَاكُ اندان ولأواحرًا مر الجرميز ع ك أن مقده البرة ولا فأمكن نفيته فنقيته كازيد طبيعته اريجت العتب فانتما ووجدان عرنمنز لليتر والوجع وذلك الذكمالا سُعْعُ بِهِ جُدُونِ الحيرِ لِقَاالْاِبِرَةِ لِعِظْمُن والْعَصُ وَفَين أَو التعوير أولغنر ذلك مزالاعها التي لاجر فالأثالث وين مِنْ عَلَى الْحِينِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِيَ وَمِنْ الْمَالِيَةِ عَدَالَا لأينفع به جُدُون الجير لقاً مَا الجرمين مزَّ الاجَار الْحَ لاسجُنَّا

إِذَاكَانَتُ مَعُ ذَٰ لِكَ لَهُ تَتِي فَذَلِكَ لِأَتَّحُهُ وْخَالِالْمُ كُمَّا قُلْتِ فَاللاَبْ مِنهِ مِزلَجِمًا عِ هُذَبِنِ اللامَ مِن إِلَيْ يَالايبُهُمُ الدوالجِينَ السِّ مَعُ الْاَجْرَامِ التِي لَاسِيِّ أَوْلَا وَاجِدِ مِنْ فَلْبِرْ الْاَمْرَبِوْ فَوَاجِدِ مُنْ الزّلت الاسْعُلِي أَرْفِيها اجِلَالاً مِن أَنْ يَقِيعُونِهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ المُلْكِ مِزَالِامْنِيَاءِ مِنْ فَبُولِ الْأَلْمُ وَذُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الناغير أحتمائج بتركر كأفاالاكم لاتفالا تعبل لتاخير فإزائق انَّهَا تُعَبُّلِ النَّاثِيرِ لَحِينَا لاَ قِينِ لُمْ مَلِهَا انْصَالا لَم لَا نَهْمَا لاَ عِبْ لِأِنَّ النَّهِ اللَّهِ مِنَالَةِ الأَلْمُ عِبَاحِ يَوْجُدُوْثِ الأَلْمِ بِوَأَنْ عَبَّلَ اللانيز وَانْ عَبِينَ فَالْكَ الْمَاثِينِ فَعُدُوجَتِ الْفُلَا مِكُنَانُ بِحُونَ مُرِي الشُّ الحَيَار لَهُ مِن أَيتَ عَنْهَاتِ لا تَعْبِل النَّاخِيرُ ولا جَبَّ ويفأ ولامر استفقات لاستبل لنأزير اكتها بخبر فالالرب المنج الجوائد عبد لما عالين أن في الما المالح وبهالم مِن بُلُ اللَّهُ لَا يَبْلُ النَّانِيرِ لَكِّنَّهُ يَخُوز أَن يَجُونُ صَّاليًّا بِاللَّهُ وَ فَا مَّا إِلَّهِ عِلْ فَلِيسِ يُحِنْ وَجَالِ مِنْ الْاحِوَالِ الْحُرِّرِ مِثْلُكًا مرج بخال بكن الإنتان وذلك الفد كيابير بالقوة الآلفة وال كانكذلك فليرخيز دوزان وتترفيه مؤترفعد وكب أريسكف بهذا القول طن مُنطق آتُركب الاجبام من الجنا

الهجّى بَالدُ الوَّجَع عِندُ كَا يَنعَبُ بِالْمُ وَلاَ يَنتَفِ فَانَّ ذَلِكَ لَعُجُتُ وَأَنَا الْقُلُ اللَّهُ لَوْكَائِرٍ فِي جَمْعِ الاَجْرَامِ النِّي لِاَتَّجِزًّا عَرِيرَةً حسر لحينها لا يجتم لأن تُنفق ولاسفرال أتأفيز أصلا وكان جِدُونَ ٱللَّيْرِ عَنْهُمْ إِنَّا هُوَرِ النَّبَّاكِمَا يَعِضَا سِعِضَ لَاكَانِ مِنْفِع بِدُلِكَ بِحُالِمًا نِهِ جُدُونِ الْأَلْمُ عِنْدَادُكُ إِلَا لِابْرُهِ فِي الْجَ وذرك الذكا أنك إذ الجؤت اصعبي فاصاعك فنتنف الواحدة منهما بالدخرى تأرئت ان تعرِّق بنيمًا لم بحدث وجع عُن تَفْرَ قَعْما عُلِي الْمُعْمَا بِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَا كُذَالُكُ فرفت الاره وكاعدت بزجرته وغير معرس فيركم كمخرج ولا والمدنها فواجب الانجذت للجوان عزيلك القرقد ببن كسك المزمين الماصلا والآفلين وبالمجيئ بريخ الرج ائي بنهريه وواقد مجا في كأبيهما بالأخن مرفوق بينهما فيدك عزالفرقه بنها ويحة ولبريعتدون أزبروكا ذلك والجان وإذا نظرنا بطريق المابر عبركا الذاكب الْجُوالِ الْجَالِكُ لِهِ فَإِذَاكُنَا وَالْ الْرَالَا الْرَلِاجِرَامِ الْجَيْلَا عَجْنُلُ حِبًا وَجَبُ الْكُونَ تَعَرّقهُما عَنْ مِرْالُمُ كَالَ نَظْرُا فِي ذُلِكِ بالفاير ادكان الحرية مكل الجي لأبهج بفاان تعبالاكم

زَبْعَى وَلِمِّالِفَقَدَ بَالُ الْأَنْفِرَاطِ عَدَاحْتِينَ عِلْهُ فَأَوْجُبُ عَنَّهُ انْدَانْ كَانْ شَيِّعِ زَلِلا شَيّا الموجِّوعُ بِبَالْةُ الْا كَافِلْسَ وَحِيْدِ الدِشْمَا عِلَيْمَا عِلَيْمَ الْمُعَالِّ وَالْمِدَ وَمَالَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لُو كَانْ يَاوَلَهُ لْمَاكُونَ اللَّهِي فِوجِد شَيْعِ لِمِهُ فَقُلُ وَجَبِ مِرْفِينًا أَزَّ الإسْبَعْضَات اعْتَرْ بن وَاحِدٍ وَلَوْ سَيْنِ نَعْدِكُم عَدُدُهُ الْمُهَا فَلْفِيتُ عِزْ فَهُ فَا فِمُ الْجِدِ عَلِي اللَّهُ خَلِيقُ أَنْ مِجْ نَالِحَبُودِ أَنْفَتُكُمُ الْقُولِيِّ المِغِنَّةُ لِالْأَرْضُ مَّهُمَا قَبْلُ فَقُلْتِ اللهُ يَعْتِهُمَا أَنْكُلُّ جَمِ بَحْنِ أَنْ إِلَهُ الْوَجُمِ فَتَرَكِيْمِهِ عِنْ أَنْ يَقْصَاتٍ قَالِهُ لِلنَّاكِ فِي والاستخاله وذلك انذ بؤجدند مقلا للاس بطريق المشمكة جَيْعِ الاقَاهِ لِللِّي مِجْنَانُ يُقِالَ اللَّهَا أَنَّ يُعْدِدُ أَنَّا أَنَّ مُؤْجِيْتِ المنسِّناه مِنْ للمن طَفْتَ إِن الجِّي خَبُر وَلاَ مَثْبُلِ لَا مِبْرٌ \* وَالنَّابِ نَ يُحْدِينًا عِزَانَيْ عَمَانَ حَيَّاتِهُ عُبْرِقًا لِلْمُ الْمُعَافِّرِ وَلَعُهُمُ أَنْ الْقُوْلُيْنِ الْتَرْمِي لِلْمُنْيَامِ عِزَالِمَتْقَدَّاتِ لَاسْتَبُلِللَّا بَيْنِ فَلْمَا عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُمُ عِنْ اللَّهِ فِي فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بدنبك الفوليز حنجا وبق فولان لجدفها ال مَرْف المريخ عن اسْتُعْمَادَكِمِهَاللهُ تَعْبُلِ التَافِينِ وَ وَالنَّافِلْ فَكُونِيهِ عِن يَعْمَاد لا مُهْزِل المَائِرِ وَ وَدَيْمُ مَذَرُ الْعَلَابِ

مُشَابِهَة لا تَعَبَّرُ النَّقَامُ الثَّا وَذَلِك اللهُ فَإِن أَدِّعَ مِنْ مَ فِي بعُمِنَ الإِسْطَقَيْبَاتِ التَّي يَدِعُوْنِهُا انْعِهُا حِبُّا وَجَيْعِهُا لَا معبك المأذر فكف فجيز الحناير وهوممنع من فوك التابير يُوجَيْعِ الاُجْوَالِ مَعَدِ بِعِ إِنَّهُ يَنْعُ أَنْ يَعْ الْبُحُونَ ثُلَاثًا الْحِيْمُ الحسَّا بن إِمَّا مِن أَسْطِفْتِيات عَبْنُ وَتَقَالِ النَّاخِيرُ وَأَمَّا مِن السطفيتات تفيكا النابغ الآات لاحتريبها وسننظن فبما بُعِد فِي يَ هُذَبِ الْعِنْ يُزَالِحِنْ يُزَالِحِنْ فَأَمَّا كُونُونَ الْجِيمِ النَّي بِالْم وبجبيز عزاس وأقات لاجري فاولا تغبل لاويزا وعزانيها جُبِرُكِ مَهُ لِالنَّهُ لِالنَّالِيْنِ فَقَد سُيَا اللَّهُ غَيْرٌ مُحْنَ فَاكَ القولان للذّار يَقُدُّمُ الْمُعِيِّهُمَا أَنْ مُوثِ الْجِيْمِ اللَّهِ لِجَرِلِينَ هُوَ عُنَ إِنْ يُتُمَّاتُ لا نَقِبُ النَّافِيرِ فَعِبُ مِنْ ذَلِكُ الْغُرِيرُ لَوْنَ تَرْجَب الإجبينام عزاس كلفت واحديد الموزه اذكان كجوزان تكون مُرَدُ الجنه الحناس مِتَالاً معْبِلْ لَنَافِينِ وَللرُهَا رَعَلَىٰ أَلْتُنَّى الوالحد لأتقبل للمان يرفرن وحين وذلك الدلوكان الاستطفيس والمذالما كان بؤكد شئ ينف أراليه ذُلك الاسطفير فلا شي ؠۅٛۻؙۜڬ؋ڎؙڸڬؖٳڵٳڛٙڟڣؙؖؾۘۉڎڷڬٳڶۿؙٳڹڶڠڷٷٲؠٚٚٳڛٙٚۊٚٳٵؙؙ ۼؠڗؚ۫ۏػٳڹڰٳڵٳڵڗؙٷٳۼۜٵڛؚٛٵۮۺڿؘۼؠڗۏڣڮؘڝؘڮڽٛڿۿڟؗ

عُالِد فِلْإِنْرَلِطُلِّمُا كَانَ فِهَا وَخَلِيقِ الْكُونَ وَبُوعُلِج فِيمُنَا العؤلك بمابيح وبتبينك منال بزرو فافوك أزركب البريرون اللب والجان والحيب والقرآبيد والبر جُنْ فِهِ شَي خُر لم يَكُن والأَسْمُ الرِّي كَانَ عَنها وَكُونَ مُعَالَمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّمُ مُعَالِّم نِوالْجِينِ لَجِينِعِ مَاكَانُ فِهَا وَمِنْ ذَلِكَ أَنْكُ أَلْجُونًا الِجَّعَنِهُ كَانَ مُرَكِّبُ أَلِيتِ مَن كَانَتْ مَعِمُ صُلاَهِ وُ يُقَلِّ مُكْ وَلُونَ وَمِقَالٌ وَهُ إِن الأَشْكَا بِأَعِمَانِهَا مِزَالُوجُونَ فِي الْوُلَّفَ عَنِّما وذلك انْ أَلْ واحدم الصّلاكة واللوّن والمقل وجُود بوينه حُجُلُهُ ٱلبِيْبِ ذَلِكُ الْمِنْ الْمُخَلِّلُ الْمُخَلِّلُ الْمُخَلِّلِ الْمُخَلِّلُ الْمُخْلِكُ مِنْ الدُّ لرَّنَكُ وَالْكُ صُلْبُه وَصَارَا لِبَيْت المُولِق عَبْنَهَ لِيَّا وَلاَ مَاتَ بَلَكَ تُعَبِّلُه فَصَارَهُ مُلجِوْتُهُا وَلَا كَانَت بِالْ جُمَا فَصَارَهُ مُلا البُودِ فَلَمّا النتك والمعدّل فك لل واجد مفامو خود يد البيت وزفيل انه فَدُكُ إِنْ مُؤدِّدًا نَهِ الاجْزَا الِّيُّ زَكِ مِنْ مَا لَكِتُمَا لِنَبْ مُعْدِيجُيْهِ كِ جُلُهُ المرَحْبُ دَلِك البَيْ كَانَ فِيضٌ وَلَحْدِينَ الْحِيزَ الْحِينَا تكلاالمعتاد ولااكتك لكجينة ليرفقنا فنان النظر اَنْ يَظُرْهُ لِإِلَيْتِ احْتُرْمِنَ لِللِّنَ أَوْمُل آلَيْتِ مُهْتَطِيْلِ وَاللَّبْنِ بِع لَكِنَّهُ النَّافِكُ مَا فِي الظِّرْ إِنْ نَظْرَهُ لِلمَّاصَّادُ النِّيتِ المِقْرَازِ وَالنَّكُ

ٱلْ زُرُكِ الْحِيرِ اللَّهِ حُهُرِ عَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المدهد بزالقواير عال اوالفولاز جنيا مُحنا زالاان المرها لبر هُومُ الكُومُ وَلَكُ مُومِنَا اللهِ اللهُ وَاللَّهُ مَا إِلَّهُ عِلْمُ الْأَخْتُ عَنْهُ فَاقُولُ لَكَ انْظُرْتُ تَظُرُّا شَامِّا إِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ اللهِ وكبرت ألفولبن جزيجا ممح بن وذلك الك إلأفرت أن عجب اجزا الجيم المنابر اعننها بالمتربه وبالباس وجدنه كالمهاجيناب فَاعِلْمُ اللَّهُ وَمَا قُلْنَا فُيُلِ عِهِ المَّالِكُمُ وَإِن ظِنْ يَعْلِي مِنْ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الافل التي منها تركيبه وعرته فريك أن تكون الغريبا مه الكازك النعمل وبوثر عضاف عبس وتغيل الناذ يربع بناب بعض على المنظمة المنظمة عند المنظمة ال ٳڲڵۅڂ؋۠ٵ۠ۼؙؽۼؠڿڿڿۼؖڝؙڷؠٝؿٷؙڶڮڷڗڿؙڵؙۯڿؖڬ ٲۺڲٳڞۼۣؖٞٵڮۼٳڸ؈ڷؿۼؽؠڷۮ۩ؽ۫ڹٳٵ۪ڣؠۼڮڿٳۿ التَّى لَرْ تُزُلُّ عَلَيْهَا دَامِنًا وَإِذَاكِالْ ذَلِكُ لِمُعِينَ عَنْدُصُونَ عُنْدُونَ لِمُ تَتَحَنَّ وَبِلِكَ الأَشْيَا التَّيْنَ فَاكْ زَالْتُرَكِيْبُ اوْتُكُونِ الكالأنكا التي مقاكا فالتركث تنتخيل وتغير انواع شي برَالاسْتِياله وَالْتَعْيِيرِ وَاذَاكَانَ ذَلِكَ فَقُرْمِينَ أَرْعُرِتْ لِمُرْبِ شُكَاخُولُمْ مَكُنْ إِلاسَطَعْتِاتِ الاوَل التِي عَنها كَان رَكِيه

عِنْهِ وَمِي بَاجِيدَ عِلْحَ الْمَا بِالْخَالَطِينَ الْمُعَالِقِينَا فَقُطْ كَمَالُكُ أَجِنْطُهُ لِلسَّعِبِ وَأَنْجَمَى وَالْبَاقِلِيُ وَمُسَّهُ وَالْجِرَهِ فِلْعَبُ وَالْهُ عُجِالِ وَلا مُزِقَ بِنَ أَنْ يُقِالِ الرَّالِمَا وَالْأَرْضُ فَالْمُونِ مَتَى الْطُفُ وَاجْمَعُ وَمُونَا عُنْهَا جِمْمُ مُهَا بُرِ وَمُنْزُ لَنْ يُقَالِ كَمُاقَالُ الْعُومِ البِيْنِ وَكُرُوا مُلِهَا وُلَا عُو الاَجْرَامِ البِيْلِ لَا عُتُواوِدُلِكَ اللهُ النُّهُ يُجِن أَنْ تَكُون الأَسْتَقَصَّات وهِ اللَّهِيَّة عِلْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المجيزة فيها جدت عنها جنيم فاجد حكام وكذاك الأنافستاالة المُنْ عَجْنَ أَنْ لَكُونُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ الإنتراض لألما كالفينا تنزل أنسترك والجيز في كالعدد الجنير أبعبالليتك والقدل والقلائد التي كانت مؤجؤن عَدِ الْحَرَامِ التِّي لَا يَعَنَّ وَكُذَاكِ أَنَّ الْحَرِفَاتِهُ مُعَالَفَ فِي لِلبَيْرِ لِللَّ الْأَنْفُ الدُّول الدِّحْن الدِّحْن الدِّحْن الدُّولُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ والموي والماؤذلك الجنس أللي غيز فينونير الألوان وغنز حِسْرالطَّعِوْم وعُنْرِجِنْبِيل لرواج والمِلهُ عَرْرِجْبِيْرَجَعْ يه الاخبام فقُد وكب الله لأمكن إن أن الجبيم الما يوفي اجْدَاهِ لا عَنَّا وَلا مِنْ التَّارْ وَالارْضِ فَالْمَاوَالْهُوى عَبْدان يَحُون

مِن قِبْلِ لَهُمَّا فِنْكَانًا لِلْإِخْدَا التِّي زَكْمِ إِنَّهَا ٱلبيْتِ وَالْآَمَرُ لِكُمْ فِلْمَ از الخطالمة تهم القاطع المرسع من الناويد إلى الناويد بقتم الم مُشَلْتُينِ وَانَّمِنَّ النِّف دمك المُلْكُ يْنِ يُصْرِّرُمْنَ عُ وَأَحِد لَكِنْكُلَّ واجد من المكَّلْف وَالمرتبع إِمَاهُورُنُكُ ل وَنَضْفَا لِلرَابِيَّ ابْضًا إِذَا العُاحِرُتُ عِنْمُ اجُلَةِ الْوَلِيرَةِ فَجِدِ بِنَ فَا أَزْيَعْنِ فَا الْأَيْفِينَا الْأَيْفِينَا الْأَلِيرَة عُزِلْ لِنَّى غَيْرِهُ وَ هِذَا النِّكِيْبِ لِكُنَّ الشَّيْكَ إِدِتْ البَّيْرُ صُونَحُالُفَ بْوَالْجِنْتِيْ لِلْفِي الْمُحْجَدِثُوعِنْهُ وَوَلِكَ النَّالِيَّكُ لِمَنْ عَبِيهُ سُّكُ ل وَجُلَكُ عُزِل لَعُنَادِيرِ الصِّغَادِ مَقَادِيرِ كِبَارُ وَلَيْرِيكُ فَ عِزِ الاسْكَالِ مَقَادِيْنِ وَلا عَزِ الْمَعَادِيْرَاشْكَ الْفَحِيْدِ مِنْ هَا لَا مَعَ انْسِالاصُولِ الْمُعَدِّمُ الْمُحُونَ الْتَهَدِّ لَاسْعَاثْرُ فِي مُنْلِمًا مَعَ مَا الْآَوِيَ الْمُعَانِيَّةِ الْمُؤْمِنَّةِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعَانِيَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُ لَكِنْ ذَلِكِ مِنْ مِنْ عَرَضًا لِنَا الْمُعُولِ لَنَعْ مِنْ وَذَلِكَ اللَّهُ قَدَ مَحْذِبِالْعَايِرُوالْجَادِثُهُ شِيعَةُ مُثْوَ أَنْصَبِّرُ الْفَيْ الْفِي الْفِي الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ أَبْيِنِ وَالثَّيْ النِّي قَدَكَانَ المِيْلُ وَداوَالْثِيْ النِّي فَدَكَا نَعُنِّ حَبَابِرَ صَّ بِرْجَيَّامِنَا فَمْنَ قَالَ اللهُ فَدَجِيْنُ عَزِلْكَارٌ وَالْمَاوَلُوكِ والأرض إذا المترجة بكيتها وأبيخالت بنام الاجتار المزكبة عِنْهُا حَاشًا فَلَمْ مِعْ لِالْأَمْتُ نَا فَالْمَامُنُ قَالَ أَزُكُ كُنِكُ عِنْتُ

المَّ وَوُتَهَا فُونَ ذَلِكَ أَلْفُواللَّيْ بَنَ فُولِدِ وَذَلِكُ النَّيْدُوث الألم بنا واجد مِمَّا بَطْهُرٌ فِلْ لَهُمَانِ وَقُدُنيِّنُ أَنَّ فَالْكَالِمُنَّافِ لا مُجَالِهُ الْحُثْرُمِن فَاجِدِوَدُاكِ أَنَّ الوَاجِدِلا عِنْ الْمُقْلِلاً ثُو لانتُدُلْسُ لَهُ شَي يُوجُرُونِهِ فَكُمَاسِ عُومًا سِ مِنَ الاجْهُامِ التَّيْ نَالِمُ اللهُ كَتُلِكُ يُفِتَدُانَ يَنِي ذَلِكُ مِنْ الأَجْيَامِ الْجَ تلتذوكما بنين ذلك كذلك سنين والاسام الله جُهِرّ حَمّا فَوَارًا مَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَوَاجِع لَيْنِ مُوْمِدًا وَجِبُ إِذْكَانُ لِيَهِي وَالْاسِيْمَةُ أَبُ أَلِيَّ لِاَنْفُرْ لَاللَّهِ لِللَّهِ وَلا وجع ولأجبرا ولأبكون فبها أبضاج فظ ولأدخرو لأ كَيْلُ وَذَلِكُ اللَّهِ يَرْلُهُ مَا فَاللَّهُ مُوجُودُ فِي الْكُالِمِ مَعْمَا فَلِيْنِي وَوَعَد فِيهِا أَبْضًا الْنَفِينَ وَانْ فِي الْفَكِمَا لمعضع بَعِب وُذَاك أَنَّا فِي لَط أَشَارًا لِي هِذَهِ ٱلْمِحَافِيكُ لَهُا وكالتعابها بافل ما سورن الكلم ويتزير إلا فؤياالك الاشْبَالِسِي فَوْشِي وَاجِدُواذ فَدُوصَفْنَا هَنَافَلْنَظُرُكُفْ عُد وَ العَوْلِ النِّي عَنْ أَمْ دِكْنَ العَوْلِ النَّي تَالُونُه وَهَذَا فَوَلَهُ كُلَّهُ بِلْغَظِّهِ أَفَاكُ أَبِعِينَ الْمِعْظِ وَالْمَاأَنَا فَافْتُكُ الْمُلْوَكَانِ

150

صَرُوْزُهُ أَنْ بِحُونِ جُدُوْثِ الْقِي الْبَيْ مِنْ شَانِهِ أَنْ عَبِرَ الْمَاعِزِ الْمُعَامِّلُ اولحبًاسِنه وأمَّا عِزانَ بَعْصَالَت فَانْكَانَت عَيْرَحَيَّا بِمُداللَّهُ أَنَّ سطانها أن معترون يتعيل فهذا مِمّا يَسُيُّ لَكُ بِعِ أَنَّ الدَّيْفَات لاجُالة احْتُرْ بن قاجد والقافا بالقالين بني بين بريد بجرهل جُدُون الجِيم الحسَابِن عِيُون عَن البِيقَتُ الداوّ لحسّا مندكُلُها وعَيْرِحناليه وذلك الله بخوزان بخورالمرارجيعامك اللَّانُهُ بِدُلْكُ عِلَىٰ إِنَّ بَصِوْ الْمِنْ عَلَيْتُ اللَّهِ عَانِي عَانِي عَانَى عَالَ بجوز الإخسام المزكبة ابضا غيزخساس والإفريان هذابالاكافا لمِنْ قُراْدٌ الون فَهُ مِنْ مَا قُدالْمُ وَالْ فَالاَجْوِدا وَالْرَدِفِ ذَلِكَ بوصف شي فريستنه مل كاكنيرة من المع كنيرة من المعالمة من المنافعة بفراط ومؤانة بذكر شرا وأجلا مزاشباشي متفادع الجنس وَ يَلْغُنَا ذِكْرًا لَنَا فِيُدَانِكَ اللَّهِ مِنْهُ عِلْهِ ابْانْضَفْرَا إِنْ فِلْكَالْعُونَ لَـ سَارِمُا فَوْتُهُ فُوَّهُ ذُلِكُ الشِّي اللَّهِ ذُكْرَهُ وَأَنَّا الَّهُ اللَّهُ عَد فَجُلْ ذَلِكَ فِي هَنَا الْمُوَاجِعِ وَذَلِكُ اللهُ فَدُمَيِّنِ أَرِّهُذَا الْفَوْل الفي نعتُرُم عُجَالِين شَيْ وَأَجِد مِزَ الْاسْبَا التَّي ظَهُرْ وَ الْعِبَالِ فَبُهُ مَا يِنَاكِ عِلْ فِي بِينَ ذَلِكَ الْعَوْلِ عَلَى عَاشَتَ لِبَايِرَ الْأَشْرَا

فَعُدِيعَ أَن يَجُونَ المَهُ مِن طِيعِتِهِ التَّيْخُتُهُ فَإِذِكَاتُ طَيْعِهِ حُلِّ فَاجِدِ مِزَالَاشَا الْبَيِّ عُنْدَ طَلِيْعِهُ وَاجِرِهُ فَوَاجِدِ مَعُونَ المُهُ أَلِمًا وَاجِيًا اوْلِلْهُ لَهُ الْمُؤَالَةِ أَنْ تُحُونَ عُوْدَتِهِ إِلَا جَالِمِ الطِيْعِيَّهُ عُوْنَ وَاجِنُ وَعُودَتُما إِحَالِم الطَيْعِيُّهُ المستنفاه فجب مزذ لك ان يجون فاالثي المي كالم من لفا نَفْهُ مِنْ مِنْ فَأَوْ إِجِدًا وَالشِّي النِّي بَيْمُ فِيهِ شَيْ وَاجْدُ وَلَيْتُ بِ كِاجَه إلى أَنْ أَفُولَ أَنْ جُنْعُ هُنِهِ الْمُعَدِّمُاتِ الْجَيْفِ وَضَعِت فِ هُذَا الْعَنُولَ بَالِمِلِ لَحَبِّمَا نَلْزُهُمِ الْمُقَدِّمُهُ النِّي وَضَعِبَ أَوَّلاً وَقُد سِّلِم ابْقِزَاطِ بِلْكَالْفُدَّمَة عِلْحَانَّهُما مِن كَيْلَالْحَاكِلَّة فَيَرْمُنُهُما ابُعثًا وَمِنْ مَلَكَ المُعَدَّمُةُ الْبَاطِلَةِ البِّي ثَلِيمُا حِيَّةِ النَّهُ لِلَّهِ فَصُدُ لِبَيْنِيْهِ مُنْذَاقُ لِقُولِهِ لِيُهِنِّ بِدُونَةٌ بِينَ لِا قُلْكُولِ فِي الإستظهار فالنباب فان قول لقابل أنه لو كاز الاسطفة في جلا لْمُأْكُنَّا لَهُ قُوْلَ مَعْنِي فَامًّا وَضِعِ الْوَاجِعِ الْأَلْمُ وَإِنْكُ الْإِلَيْمُ الْمُ واحِدًا فَلُمْ عِنْ لِحِنَّهُ عِلْحَال فَدَسْتِم هَذَا لِعَالِم فَسِرْمِ الْكِفَه أَنَّهُ وَالْ اللَّهُ مُنَّالِمُ مُنَّالًا فَإِنَّهُ مُنْبَعِم مِنْ اللَّهُ وَذُلِكَ اللَّهُ لِلْمُ مِنْهُ أَنْ يَجُونِ الْمَرْضِ وَالْمَجُونَ طَرِيعِ ٱلسِّفَا وَالْبِيجُونَ الني الني يكون والسَّفَاتُ الاَحَاجُلُ وَلَيْ النِّي النِّي الْمَوْرَافِي

الإنتان شئا واحل كما كان الم أصلا وذلك أنه لؤكان أواحلا المَاكَانُ لَهُ سَجُرُ يُولُهُ وَلُوانِيَكَا اللّهِ كَانُ بَالِم لُوجِبِضَرُونَهُ أَنَّ مِكُونَ مَا سِينَهِ شَيَا وَاحِدًا وَاسِتِعِالمَا أَضًا مَاسِينَةُ عِلْمُ الْعَوْلِ بِدِالسَّمَا المَّالْجُرَاهُ بِلِي ذِلِكَ ٱلْجُومِ لِلسَّكُ لِللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الجوي عَلِيْهِ بِوَلَهُ لِهِ الوَجْعِ وَدُلِكَ اللهُ أَخَذًا وَلا وَنَاسِّا وَاللَّهِ لأزم لِلا وَّلُ غُواد فَاخْذُ صِنَا الثَّابِي فَانْتُ مِنْ مِنْ لِكُ ضِمَّا لِاوَك عُلِيهُ ذَا الْمِثَالِ لُوْكَازُ الْإِنتِيانَ شُمًّا وَاحِدًا لَمَاكَانَ اللَّهُ وَتُد عُن الم فَلْنِينَ هُوَادًا إِن كَ وَلِحِد وَ عَلَى هُذَا ٱلمَالِ عَدِيهِ أَحْدِ فِوَاه وِ السِّيرِ فَاكَ أَنَّهُ قَالَ أَوْكَا ثَالِمِنتِكُان وَهُوسُكُمْ وَاجِدُ إِلَمْ لك أنَّ طَرِيقَ مِنْ عَاه طَرِيقًا وَإِجِلًا وَلَهِ طَرِيقًا فَالْمِثَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا فَلْشُ لِلإِنهُ الْ وَهُوشُي وَلَجِد مُلْمُ وَقُدَنَنْغِي لِنَا الْ نَعْعِلَ فِي هُلَا العوَّلِ كُمَا مَهُلَاكِ العَوَلِ لمنعَتْم مِينِ لَزَلَ لَتَابِ لازم للروَّل وَانْهُ فُواحْيِّنْ إِنْ فَضِيّالِنَّا فِي فَعَ عِلْ ذِلْكُ شَرِّعًا وَسَنِيّا لَهُذَا ٱلعَوَلِ وَقُدْ مِنَا مِمَا عَنَّهُمْ فَبْلِهِ ذَا العَوْلِ مِزَالِا قَاوِلِ أَنْهُ لوُكَانَ الدِينَانِ شَنَا وَاحِدُاللَّاكَانُ كَالْم وَمِنْ اللَّهُ مَاسَرُكُ بِمِ أَنَّهُ لِوَانَرُكَ اللَّهُ كَانُ لِللَّهِ لَكَانُ سُعْ فِي أَنْ يَكُونُ طُنَّ فُوسَتُفَاهِ طِرِّيْقِتًا فَاجِرًّا أَنْ فَفِكَوْنِدِ أَنَّ الشُّرِي لَهُ فِي لَمْ وَالْمُدَلَّسُ مِنْ فَيْحَاهُ

الإنتان وهوش واجد الم فلنست بنابعث هذاكا كالجث عِمَّا قَالَهُ بِقُوْاطِ فِي قُلْبِ أَلْ عُلَا إِلَىٰ ثُبَّاقُلُهُ خِلاَفِ مُأْتَافَلًا هُ عِ هَنَا المُونِعِ إِذْ قُدْعَلِمُنَامَعًا لَهُ الرَّجِلِكُلُّهَا وَوَفَفَا عِلْمُهَا وُ فُو فًا بِيًّا لَهِ زِلْ الْوَجِلْنَا أُو بِعُولَ هَنَا الْعَوْلِ امَّا مِنْ فَاعْتِمَا دَانَ يُسْبِع بِالْكَالِم فِظِيْعِهِ الدِينِيَاتُ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الدِينِيَا مُا يَلِينَ مِنْ الحكام وبهابالطت فليشر بوافقة سباع مذا الكلام وذلك إِجِّلاَ أَفُول النَّالِانْيَّان عِدِجْنَاتِهِ مِنْ هُوَ آوَلاَ مِنْ ذَارِ وَلاَ مِنْ مَا وللمن أيض ولامن غيغ وُلكن اصلاممًا إلين بطهد مفردًا يْدِ الدِنْيِكُ وَإِذْ قُالَ هُمُّوا الْعُولُ وَلاَ يَنْغِي أَنْ غِنْدِهِ مِلْ الْكلام فَو لَدْمُفُنْ كَاكُمَا فِعَلْ فُومْكُ بِينْ مِنْ اللَّهِ بِقَرَاطُ لَكِنْ يَعْلَىٰ يَعْزَانُ فَوَلِهِ مُفْرُد عِلَى عَلَى عِلَى إِللهِ جَتَّى فَنْهُمْ قُولِهِ عَنْهُ كَاللَّهُ قَالَ وَذَلِكَ إِنَّ لَا أَفُولَ النَّالْإِنْهَانَ وَجُلِّهُ مِنْ مُؤْلِ وَلا مِنْ الْإِنْهَانَ وَلا مِنْ الْأَلْهِ مِن مَا وَلاَ مِن النَّفِي وَلا مِن مَنْ عَنُورُ ذَاكَ أَصْلاً مِمَّا لَمِينَ ظَهُرُومِيرُهُ مُفتردًا فِللانْتِانَ وَمِثَا بِنُرُلَّكَ عِلْحُ إِنَّى فَوَلهُ اللوَّلْ كُلَّهِ اتْيَا هُوَكِ اللهُ البُّولِلاسْكِلْفُسْ وَاحِلًا مُّمَّا مُقَدَّمُ مِن قُولُنَا وَمِمَّا مِرْلَنا عِبِي ذَلِكُ انْضَا مَا قَالُهُ مِغْمُ اطْنِهِ صَدْرَكِتَابِهِ بَعِدُ هَذَا ٱلْقُوْلِ اللِّي قَدُّمْ مُن وَهُ فِي لَ وَهُ فَا فُو فَوْلَةَ بِلْفَظِّهِ وَذَٰلِكَ اللَّهُ بَرْعُولَ

السَّ فَاسْئِا وَاحْلَا فَالْاَصْلِ دُا اللَّهِ اصْلِ وَهُوَازُ الإسْكُفُتُ وَاجِد باطل ومِمَّا بطهر عِمَا يَا اتَّ الشُّرُو الذِّي بِحُون مِرالمِّهُ فَالْبِينَ هُونَجُنْ واجدانك بجد بعض التأبر بحكون شفكاه باليخوند ونجلأخ بجون سِنفاه بِالبرودة وبجُداخَة بيكن سِنفاه بالتَّطيب وَجُدكُمْ مِن مِزُ النَّابِينِ بَحُونِ بِهَا وَهُمْ بِالْجَنَّفِيفِ وَأَنْتُ وَالْ وَحَرْبُ بَعِفَالنَّابِسَ مَجُون شِفَاؤه بِالأَسْمَا الْعَابِينَ أُوبِالأُسْمَا الْمُعَلِّسُ عَبِد جَيْعِ النَّايِرِ بَجُونِ سِفَاؤِهِمْ بِذَلِكَ لَكِنَّكَ فَرَجُودُ مُزْبِجُونَ سِتْفَأَوْه بِالاسْيَا ٱلمالِيهُ أَوْبِالاسْيَا الْجُلُوه وَجَدِيعُ مِنْ الْنَابِرَ بَكُونَ سِّفًا وُه بِمَا بَجْ قِلْ لَبَطَن وُجُولَخُنْ بَحِوْن بِثَفًا وُه بِمَا يُطِلِقُه وْجُدُوالِمِنَا مَحُون سِنْفَاوُهِ بِمَا مِكَفْ وَاخْرَبِكُون سِنْفَاوُهِ مِمَا سخف و جُعُلُةِ الْعَوْلِ الْهِرِيُجِينَ أَنْ يُخْطَرُونَ مَا السَّفَا لَكُونَ الآوقد بؤجد صِدّه مجُون أبضًا فقد بان صُوّابه نعِ فوله أنَّ النَّيْ البي يكون بوالشفا الس فوستُها ولجدًا وفرينز بتابين من المُعَتَّعَهُ وَمِبْزَ المُعَتَّعَدُ الأَخْرِي التِي وَصَعِهَاعُ فُطِيَّتُ السِّبِ لِمُ أَنَّ الأَسْكُطْفِينَ لَيْمُ هُو وَاجِدًا جَيِّي مِنْ إِرْ ٱلفَوْلَ عُلِمْ مُولِفًا عِلَيْهُ فَال المِثَال إنهَازُ الإنبَّانِ وُهُو شَيْ وَلَجِلًا كَالْمُ فَانْطُرِيْقِ بِعْكَالِهِ تصير كريقًا واجه والبرط بع به فايد وظريق واجنه وابرادًا

فَلَهُمَا فَذَعُ مِنْ هَنَا الْفَوَلَ أَبِّعُ ذَلِكَ إِنْ قَالَ إِمَّا أَقَالَ لَا مَرْفِعَنَد جُدِ ضُرُوْنَ الْحُوْنَ جُنُوْثُ الْحُوْنِ لَا بِي فَالْمِدِ الْمُوْنِ لِلْمِنْ ثَيْ فَالْمِدِ وَلَهِفَ مِكِن دُهوَ وَلِعِ أَن وُلِيثُمُ الْخُن الْرَجُ الطَّمْ شُحُ ثُمُ قَالَ بَوْد فَكُنْف بُعْد لَنْ يَعَلَّمُ مَا أَوْاحِد شَيْ وَاحِد وَجُن لَا خِد الني يَبُولًا مِمَا هُوَاكُ ثُرْ مِن وَاحِد إِنْ لِمِنْفُولِلْالْ الْمُنْالِيْكُ نَ مِزَاجِهَا بِجُفَّهُا عِندَبِحِفْرِ عِزَاجًا حُتِيًّا ثُمُقَالَافِيًّا بَحِن فَحِيْثِ صُرُوْرَةٌ إنَّاتَ طِبْعِهِ الإنْبَانِ عَلَيْهِ مِزَاكِالِ وَطَبِيعَةً كُلُّ يُكِيرُ الْاَسْكَا غَيْنَ أَنْ لَا رَكُونَ الْإِنْيِّانَ شَيَّا وَلِجِلَا مُقَالَمُ المُعْ الْخُلُ الْمُعْدَانِينَ الْحُدُانِينَ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُع بَعْنَهُم الْبَعْضَ وَوَرَهَا وَقُواهَا الاَبِكُونَ شَيّا وَاحِلّا إِذ كَازُالِمَا وَالنَّارَلُسُرُ فَمَا وَاجِزًا فَهُونِ فِهُونِ هُوَالْاقَادِرِلَكُمِمَا وسية الاقاويل بضأ التي بعدها لمربق الشي غير مناقصة رْعُ اللَّالْاللَّهُ عَالِمِن لِسَطِفْتِ فَاحِد فَيْنَ مِنَا إِنَّا أَمَّا بِيَّا الَّهُ مُعْنَاه كَانِ فِهَا انْبِعَهِ مِوْلَهُ المَعْنَى النَّي شُرِجِنَاهُ وَهُوَاللَّهُ أَسْرًا لَّمِ منهوا وحومفرد ولابرما وجو ولابرغير ذلك بمالي يُطِهُرٌ وَجِن مُعْنَدُ كِيدِ الْبِرُن وَقَدَقًا لَلْ بِفُراطِ انْضَاحِيًّا وَلِيُّ رِهِ عَلَيْ حِيدُهُ هَذَا الْمِعْنَى هُذَا الْعُولِ فَامَّا اللَّيْنِ نَعُوا أَزَالِانِيَّان

أَنَّ المؤجُود سَي وَاجِد وَ ذَاكِ هُوَالوَاحِد وَهُوَالْكُرْ الْأُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَعْضَهُ بَعْضًا عَدْ الْأَيْمَا فَنَعْضُهُ مَفُولُ ازُّ ذَٰإِكَ النَّهُ النَّهُ النَّبُ مُوّالُوالِدِ وَالْكُلِّ مُوالمُوا وَتَجْمِنُهُم يَرْعُم اللَّالدُّو بَعْضُم بَزْغُيرانَةُ النَّارِ وَبِعِنْ هِمِ يَرْعُم إِنَّهُ المَّا وَبَعِضُاءَ بَرْعُمُ إِنَّهُ الأرض نُمرقَال بعِدُ هَذَا فَاتَّمَا الأطِيَّا فَرَعْمِ بَعْضُهِما زَّالِانبِّات ؠڹ؋ڡٞۅۯۼؠؘۯۼۻؙڡٳڹؖۿ۫ڔڹ۫ڿڒڶڎۅۯۼؠٷۻٛڡٳڹؾؖۿؠۯ۫ؽڵڂ ؿؙٳڹڎؠٷ۠ػڵٳڶۯڹؽۮٷؽٵڞڹۿڔػۺٵۊ۠ڰڎڲڬٳڷٷڶ النتج فَدَنْغَنَّمُتُ فَئُمْرٌ حْيَنُهُ وَفِيْهِ أَنْطَالَ لِعَوْلَ مُزَادِّعِي لَلْبِاطِلَ نِهِ طَبِيْعِهُ الإِنْهَانِ إِن إَعِيَابِ النَظْرِيْدِ الطَّبَابِعِ وَمِزَ الْأَطِّبُّ ا فَلَمَّانًا فَضُهُم بِذَلِكَ ٱلْعُولِ مُنَا قَصَدَمُ شُرِّكَ فَصَدْ بِلَا قَصَه الاطِبُّا مِنْهُ مِخْاصُّه بِهِ زَا ٱلْغَوْلِ وَأَنَا النُّكُلِ لِنِّي يَزِعَ ازَالِإِنْسَانَ إِنَّا هُو دَمِ فَقُط وَانَّدُ لَيْرَ هُو يَعْ غَيْرِ ذَلِكَ الَّ غُرْتِيْه عِجَّاك لاختلف بيها صورته ولائيتوبه بيهاجيع إنجا التغيير اوُيزيني وقنًامًا من أوقات البِيننه أوْمِزا وَقَات البُنال لانتَان بِطُهِرْعِندِنَا بِيهِ ٱلدَّمِ وَحْيهِ مُفْرِدًا فِقَد بَجِبُ أَنْ يَكُون وَقْت بَ الأوقات بؤجد فيوالني الني فومنة وجه مفردًا ومرك قُوْلِ الْفِنَا لِمِن زُعُ اللَّالْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِمْ نَعُم اللَّهُ مِن مِرَاتُ فَكُمَّ

واحد المرابعة على المرابعة ال

مِن شَي وَاحِد فَأَجِيبُهِم إِنَّا قَالُوا ذَلِكُ عُلَا مِهِذَا المِعْيَ فَانَهُ فِي هَلَا الفَوْلَ أَنْشًا إِمَّا بِصَوْمُ مَا اللَّهِي دُكُمَّا فُومًا إِلَّى الثَّالْوَ الزَّالَانِيَّا لَ شُ وَاحِدِ وَلَمَّا فَصَدَا إِضَا لَمُنَا فَصَيْمٍ قَالَ هُذَا القُولِ هَذَا عَلَيْانًا لأنجد أجال مِثَن أَفْظ عَلَيْهِ الدَّبْسَفُراغ بِالعِّي أَوْ الدِّبْهَالِ مَات وَالمَّاخَرُ مِنْهُ الْمُوارُونِ عُمُ احْرَافِولَةٌ عِلْمُ فِعُوا المِثَالَ فِي سِيًّا مِنْ الافلاطلين النفلي فاحدثها اصلا لطبخة الإنتان الجلة بعنى الانطفير التي كان عند بوقه اكن الاخلاط الازبعه فَلْمُ تَقِصُدَ فِي الْقُولِ لِبَيْنِ شَيْعَيْنُمَا يَضَمَّنَهُ مُنْذَا وَلَعُولُه وَهُوَا نَهُ لَيْنَ الْإِنْهَ الْحَالَ وَالْهُوَا الْهُوَا الْمُوالْمُونِ فَلَ عَلَى الْمُوالِمُونِ مِنَالْفَلَايِنْ عُدَالْمَاظِرِينَ وِالطَّبَايِعِ وَمِزَلِكُطِيًّا ازُّالدُمْمَاكُلَّهَا اوالإنبان كالمغنى ألبطفيت واجد بقول خارير عزالمعفول عن وَازَاوَلِالاَمْرِعِنْمِي الْعَجْبُ كُفُ لِلْقَالَالِينَ مُزَادِّ فَهُ فِالنَّهِكِ سعم الفنول وكأنواعده مع بكرين معز بقولد اومن يعين دُوجِه إلاَّ أَنْ بِقِرَاطِ عِلْحَالِ قُلْفَصَلْنَا قُضَدَ أَحْجَابِ هَنَا الْقُولِ وَلَمْ بِغِجُلُ ذَٰلِكُ وَهُو بِرِكَامِنَا مُ الْجِلْمِنَا عِطْيْمِ ٱلْجِنَالِكَنَّهُ إِنَّا فَجُلَّ ذُلِكُ مَا انتَشَرُ لَا سُجَابِ هَاهِ الْأَقَاوِيلِ مِنَ الْتَصْرِ فِالنَاسِ مَعَ خُوْلُهِم وَذُلِكَ اللَّهُ هَا وُلِا اللَّهُ إِنَّا إِلَّا اللَّهُ عَوْلَا أَيَّا صَلَّا لَا مُنْكِ ا

ارًا المؤلِّمة المؤلِّمة المؤلِّمة الأجْرُدُ الأول واحد فان كُلُّ واجدم الموى والما والتاز والارض مواسطفتر فتركوا ذَلِكُ وَكِمَّا وَزُوْهِ وَقَسَدُوْا فُصْدالوالِعِدِ مِنَ لِكَ الأَرْبَعِ مَاتِي واحدكان فقالوا الله مواسطفيس واستعاواكم وتنبين مَا أَذَّ عُوامِعِنَّى وَلَعِنَا مُشَرِّحًا وَلَمْ يَرْعِكُمْ فَهُراسِطُفُسِتُ فاحتابعينه وقددترذ لك ونهر وسعت مريبه ببنتاط فقَالَ فِي أَوِّلْ كِتَابِهِ هَذَا الْفَوْلِ وَكُلَّهُمُ نُسْبُعُلْ مُعَيُّ وَلَجُلًّا بِعِبُنِهِ لَكِيْمُ أَبِيرُ بِمَعُولَ دَعُوى وَاحِنَهُ ثُمُ أَرُدُفَ ذَٰلِكَ إِلَ فَالَهُ نَا الْقُولِ الْحِيْنُ مُجَعِلُونَ خُتْ مُركِمِ مُعِنَاهُم جُبَّهُ وَاجِرِهُ لِدُّانَهُمُ لِشِينَ عَوْنَ دَعُويُ وَلَجِنَهُ وَقُدُ وَصَفْنَا قَبْلِمَ إِلَّكَ الخبُّهُ وَهِيَ إِنَّ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ رَضَ هِ اللَّهِ عَلَقْتِرالْهَا يُعْهَرُ فَيْغُ أزالارض هي الانبطفية مزانَّها إذا تحلَّاتُ صَارَت مَا وَإِذَا الخِلْتَاكُنُورِ ذَلِكُ وَسَعْفَتُ صَائِتَ هُوَا مَيْ إِذَا افْوطَتَ عُلِيهُا البخافد صارت مَازًا وكذلك يجيرُ مَنْ زَعُ أَزَّا لَمُوعُ فِوَاسَطَيْسُ الأسنيا ومن رُعُ ازّ التّارَهِ إلى طَفْسَر الأشْيَا ومن الحَعُ إِزَّا لِمَا فَوَ اسطفشر الاشياكماتيث فللفقد بازازج يعهر محت يختيه واجره عَلَى شُرُوبِ مِنَ الدَّعُوي عُنَاف ومزاوَل خِطَابهم الله أَسِي

واجد منهم اسطفيا والنر ألفول وإستالة الموي والتابعلا والأرض بعضا إلى بعض هؤا لقول والدستقصات وذلك الله ليبرا يتألف كالماحد من المنطقي المنقبل الله المنتجل بعضها البعض ك كالعدمنها إنتاصا راسطفيا مزقل الكَا أَوُّلُ مُعْنَرُ دُلُينٌ وَرُاهُ عَالِيهِ وَقُرِيتُكُلُّمْ الْلِطُورِيَ الْمِنَا لَمَّا بعضفا الكبعض وكنابه المبتقطف ووسعندما فسك لِيُسْ لِرُ لَهَا كُلُّهَا عُنْتُوا وَاجْلُ مُشْتَرِكًا بِهِ قُوامِهَا الْأَلْتُ أَفْلُونُ مَاكَانُ مُدْرِيكِ فُ مِينِ لَوْنَتِ عِلْ الْفُولِ الْمُعَالِّمُ لَهُ الأجيئا مرالاول بعضها اليجشر الآجيث كان سنع أن سبّ عبله فالمأتالين والماكسلكانين فالانكلين والقسمدرين والقبينهانس والرقليطير فاذع كالحاجديثم أن واحذابره الأسنيا إنها شاكر واجعنه فؤانيطفتر الأشيا وأضلها ثثر رَامُوا سَيْنِ عَالَدُعُوا مِرْذُلُكُ مِزْانِسْتِ النَّهَا بَعِمْ فَا إِلْعَمْ وَالْاسِّ عِنهُ مِنْ جُمْعُ هَا وُلَا الْعُورِ انْهُرِ رَامُوا ذَلِا الْعُنُ الْمُسْتَرَكُ اللي به قوام جيع الابتنقشات الذات روسي فمراد كانت روب خَفِيتُه كَا تُمَا مُنَامِ قَلْمَارَا وَالَّ ذَلَكَ الْجُنُصِّ وَاجِلَاظَتُوْ الَّ الاستطفير أبيا واحدوكا زاواجب عكيهم انكان والابدانية

وَلِذَلِكُ قِرَادٌ بِعِدُ هَنَا الْعَوْلِ عِتُولِ أَخْرُ فَأَصَابُ فِيْهِ خِيزُقَالَ وُالامرعندين في هَا وُلِا العَوْم انهُ ريفضُون فَوْل انفُسِهِم بالفاظهم بنيب جهلهر وبصة بؤك فكالمست وذلك سَلِيهُ مُ وَالْ فِل الْحُلِّ وَلا شَعًا وَهُوا تَدَاشُ وَالد لا مِغَيْرِ وَلاَلهُ بِهَايِهُ اللَّهُ ازَّ لَقُول أَبْغَى يَاجَيهِ مَن يَرْجِي إِنَّ الوَّاجِ والك لفوالموي والما والتازاوالارض والاجتلح ليثت أَقَاوْبُلِهُم ٨٠ أُحرِي قَدْبُوهِم إِزَّالِمَوَابِ المَّا هُوَيْدٍ قُولِ مُلْتِيشِ لِانَهُ لِبَرِاقًا وِيْلِهُم رَوْدٌ بِهمرا لَالمُوالِ لانَمُ قُلْفَعُو يُدِ العُول إِلَّا الاصُل وَاجِد وَاخْتُلُونُولْ يَدِ الْمُعْفِى لِارْجِكُلْ وَلَجِيتُمْ الدِّعِالَةُ الإصل وَاحِيمِ فَ إِنْ الأَرْبُحِ وَ وَاحِدَ بَقُولَ النَّانَ وَالأَخْتَ مَدُّ عِ الْمُونِ وَالْحَرِّبْدِ عِلْمَا وَاخْرِيدِ عِلْمُرْضِ فَهَا ذَا نِ قُوْ لَانِ عَنْكُفُونَ أَيْدُهُمَا لَيْغُمُو الاحْرِ وَلاَجُوْزِهُمَا أَنْشَتًا مِدْ وَذَلِكَ اللهُ مِنْ وَفَعِنَ الحِينَ وَيُنْ فُولِينَ هُمَا مِنَ الشَّاعِهُ عَلَيْمِ مُلَّا مَاعِلَيْهِ عَاذَانِ أَلْقُولَانِ فَارْتُهُ بِكَادِقُولَ مِنْلِيتِ مِلْ نَجُون أَمَّنُ إِلَيْ الْحِمْلُ وَذَلِكَ النَّالْمُ كَالِيِّ أَدِعِ الْمُرْدِ اصَّلْ فَوَلِمُ مُنْذَا وَكُ الامرائير يغود فنفت بهاياتي بمريع كانفجل هاولاوذ لك ارِّ مَا وُلَا ارْعُوا ارَّانْ عِلْمُ لِلْأَنْ الْمَالَمُ الْمَا وَاحْلُهُا وَاحِدِثْمُ عَادُوا بَعْ

بغُتُوا مِن فَا مِنْهِم مُلَجِكِ عِنْهُ وَذَلِكَ ازَّ الشِّحُهِ الَّهِ كِيْكِ عِنْ الفَيَاسِ النَّي الْفِي الْمُعَافِق اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلَّكُ أثَّ الْجَنِفُ وَالمشْرَل عَيْع الاخسَام الدول وَالْجوَمُ وَالْجَامُ الْبَرْبُ بع فَوَامُهَا هُو وَاحِد وَالسَّا بِي مِنْ خَطَابِهِم اللَّهُ لُرُبُولِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ابضًا اتَّجُمْعَهُم بروم أنْ أَتِيبُرهَانْ والجدِعُو النَّعِهُ انواع مخلفه بزالتغوى وقرذم بفتزاط منهره ذرالمريزين الخطا ذمَّابِيًّا فقَالَ في أَوُّلُ هِذَا ٱلْفُولِ وَالْخِكُلِّ وَلِجِد سِنْهُم عَلَىٰ قِوالِم بِشُوَاهِد وَدُلابِل النّبِيتِ فِينَى فَدُلّ بِهَا العُوْلُ دِلْالَةُ بِينَهُ عِلْنَ إِنَّهُ وَإِنَّا كَانُونَ بِهُ ذَيْ إِنْ لَهُمْ رَبِّنِ مِنْ مِنهُ شِي وَلَهُ يَجِلُون لِعَظَامِلُ الْمِنايِرِ عِشَانُ الْمِيَايِرِ الْمُوَابِيْحِ وُ قَالَ فِي خُطَابِهِمِ السَّابِي هَنَا الْفُولُ وَسُبِتَعِلُونِ مِغِنَّى وَاجِدًا حَ ربعيب مرغ برأ أي تعوا دغوى واجه فيلاذاك منه على انَهُمُ لِا بِعِلْمُونِ مَا بَاتُونَ فَرَكَ مِهِ فَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُمُ رَدِعُونَ ا فَاوِمِلْ عَنْكُ مُ مُتَمَّا لَهُ مُّ مِرُومُونَ إِزَاقُ اعَلَيْهَا بِرُهَانِ وَاجِدِيمَ بِجِنْدِ مِزغَيْرًازَينْجِرُوا وَلِذَلِكَ قَالَ اتَّالِغِي تَهُمَّالَهُ مِنْهُم أَتُنْ سِنْط لِبَانِعَيْرَه فِوَالْتَى مُظِّرَ أَنْدُ الْعَالَبِ فِلْحِيْدَ وَالْحِبْنَ بِهِ بَيْتِهِ أَلْمَا الْمُعَامِ مِنْ النَّالِينَ مِمْنَ لَوْبِعُرِفَ قُطْمًا الْبُوهَانِ عُرَامًا

والامرية أزمزاة عا الدفودة فاجد سطل أسول ألجام الطابع عُمَا ذُكْرًا وَيْنَظُوطُالِيسْ وَاصُولِ الطِبْ كُمَا ذُكَّرُ بِعَنْ وَاصْ يُنْ وَاضِ وَذَلِكَ أَوَالِم إِلْطَامِ إِلْطَامِ إِنَّا هُوالْعِلْم إِلاَجْهُا الْبَيْمِ عُو الْحُونِ وَالْفَيْدِ وَوَالْجُلُهُ عِنْ الْتَغْيِيرِ فَالْحُونَ الْعُونِ الْتَعْبِيرِ فَالْحُونَ الْعُونِ واجتًا فَقُط فَعُدُ بَطِلِتِ بَلْكُ وَحَدَلِكُ الْمُنْ ابْطُلِ لَطِبِ أَمَّا اوَ لا فَهُرَةِ مِل إِنَّالِطِيرِ الْمُأْهُوكَ الْخَارِمِ لِلْكُونِ وَٱلْفَيَّادِ فَإِنْ لَكُمْ بَيْهُمُ إِنَّالِكُونَ وَالْفَيْبَادِ مَوْجُودَان بَطِل بِطَلابِهِمُ اللَّهِاتِ ثُمَّر مِن عُبِد ذَلِك أَبْتًا فَإِن إِنَا الْعِلْجِ وَالشَّفَا بَلُ الْحَثِيِّرَةُ الْحَلْفَةُ نقُد سُطِلها مَنْ نَعُ إِنَّا لَوْجُود وَاجِد وَذَلِكَ أَنَهُ إِنْ كَأَنَا لِيهُ وَ عُنُوا وَاحِدًا فَإِنَّ أَجْوَانِنَا امَّا أَن لَا تَصَابِ احْدَادِ بِشَي مِزَالَا سِقَامِوامًا أزيالها الحي مرالا مراجز فلك الأضرب واجديث أفجنب دُلِكُ أَنْ يَجِوُن مُعَاوِمُا لِبِينَ فَاجِدُ فَاجِدُ فَالْحَانُ ذَلِكَ جُمَّا فَقُرِهِ مُد الطِبْ كُلُم عِن الْجِرِة وَذَلَكُ إِنهُ انْكَانُ الشَّفَا إِمَّا لَهُونَ الشَّفَا عَلَا لَهُ الْمُنا كُنْبُن فَقَدِينَاجِ إِلَى الطَّبِيبُ لُبِتِينَجِ مَا الْهِي وَافْتِي حُلَّا فِلْ مِ الْعُوَاضِ عَيْنِ مِعْ وَيَعْوِ الشَّفَا فَإِنْ الشَّيْ النَّيْ لَكُونِ وَالْبَفَا فِي لمتورة واجدًا وَالبِيِّبُ المِحْرِثُ لِلرُصْ وَلْحِدُ فَلِيرٌ خَافَ لِحَطَّا اصْلًا نَقُدُرُانِ أَزَّا بِعِرَاط مَدَاخِينَ وَقُولِهِ مُنْزُ أَوُّل اصَّلَّح حَنَّا بِهِ فِيطْبِعِرْ

ذُلِكَ ذَكُرُوْالرَّ لِهَا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّبِيعِ وَالاَحِرْ كَانْ الْمُعْوَا أَنَّ ذَلِكَ الْوَاحِدُ لَا يُسْتَغِيلُ وَلَا يَنْعُثُمُ الْ كَانْ لِلْحَبِقَد واجدًا وذلك الله الصاري بنجيل وتعتر لريكن فاحدًا فبالوا جب فالنبِقرَاط أَزَّجُهِ هَا فَلَا الَّذِينِ يَزعُوا ازَّا لَمَّا مُوَابِعَكُمُ الْخَيالَا والملها اوالموى والنازوالانف قديمونون فولها المزعل أن فولد سنع جدًا مُحَالف بجيم مَا يَطْهُن يدالمناهي والجيان حَيَّلُ عَتَاج إِلْ مُنَاقَصَه وَقَد بَالْخ السِّطُوط إلبريد صفه شَناعِبه بِهِ المُعَالَةُ الاُوْلِي بِنَ السِّمِ الكِيانِ وَكِالْ أَرْسَهُ لُوطًا الْبِيِّ ابْضًا قُداتِ عُلْ وكلام ذُلِكَ المنْهُ اللَّي سُلْكَ فِهِ اللَّهِ سَلَّاكُ فِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وُ ذلك أنَّهُ نَعَتُم فَقُالَ هَنَا أَلْقُول إِمَّا ٱلنَظْرَ هُل إِلَّهُ جُوْد شُخِ وَاجِدِ عَنْ رَحِمْ لَكُ فَلِيكِ مِنَ النَظرِ فِي الشَّايِعِ مِنْ مُرْتَبُرُ ذَلِكَ فَاقِعَابِهِ بِرَهَانِ عُرُاوِحِبِمِ وَجِهِ ذِلْكَ أَنْهُ لَاحِيَاجِ عَوْل ملسس وفؤل إرمانين إلا منا فكه ادكان فلهزم لم كُلُ وَلَو دِيْمُا عِنَانًا اللَّهُ شَنْعِ لَكُنَّا غِينَ لِمَا الْمَعْرَ فِحِكَالِهِ قَدُنَا فَصَهُم وَقُدَسُكُ المِعَلَط آبِضًا هِزَالْمُمْ يَلِكُ وَذَلِكَ اتَّمَةِ إِلَّ مَن نَعُ ازَّ اسْطُفُر الاسْنَا وَاصَّلْهَا وَاجد مطل صُنَاعِه الطِّت اصِّلاً والنَّهُ لا يُوافِقُهُ بِهَاءَ عَمَا الْفَقِلْ شِرَّاتَهُ بَعِدَ ذَلِكَ قَصَدُ مُعَوْفُهُ

صُنَّاعِه مَنْ صُولِ لِمُولِ سِوى سَامِرٌ الصَّنَاعِاتِ ٱلجَرْثُرَةِ كُلَّهَا اوْسَيَلُكُ يُوكُ لِل وَاجِرِةِ مِنْ الصَّنَّا عَاتِ الْحُرْثِيةِ طَرِيْقِهَا عَلِي الْحُولَا الْجُدُاتِ سَّتِهُ لا عِيابِهَا فَقُرجُد السِّطُوط السِّي وَأَبِقُ الطَّيْنُ مَانَ فِي فَعَلَّمَا مَدُهِيًا وَاحِدًا فَامَّا المَفْسِرُونَ لِعَوْلَ لِمُعْلَ الصِّولُ لِمُ لَمِنْهُ مَوْاعِمْهُ عَواهُ وَذَلِكُ أَزَّاهِ لَمُ لَطِ لَمُرْهَ لِللَّهِ فَوَلَهُ لَهُ يُونِ وَالْفِي مَنْ الْعِبَّادِ انْ سَهُم عنه طينع الإستان مَا هُوكَا يَج عِمَّا بُوافِق الطبّ وَهُ من المنتخفان قال الالتان والماقاله وي والاز في الدين المسطقيات للسرم لَكِنَا غَيْدُهُ مُنْدَاقِلَ قُولِهِ إِلَى خُرِيهِ الْمُعَامِدُهُ مِنْ أُذْعِي أَنَّا لَوَاجِدِ بِنْهُا اي وَاجِيكَانَ مُوَالانْبِطَفْتِن وَالاَ فَهُذَا مِن لَعُبِّلاً شُكِابَ المُوْفُولِ أَنْ عُبَّالَاتُهُ لِمَّاكَانِ أَنْهُ بِظَلْهَنْ فِهِ الْبِرُن وَاجِدِ الْأَرْجِهِ خَالِمًا وَجِبُّ أَنَ يَنِعُ إِنَّهَا كُلَّهَا الْبِكُلَّةُ يَاتِ إِلَيْنَ وَمَا ذَلِكُ إِلَّا مَنْوَلَةُ قَوْلَ مَنْ كَفِعِ الْنَجِنُونِ المَرْهُمُ الْمِرُوف بِالْاخْلَاطَ الْاَيْحِهِ مُرَكِّنا من مع وكابيف ورفت وفي من من الند لين يرويد واحلام هُ إِن الْمُنْكِطِ الْمُنْكِمُ مُعْنَى عُلَيْ عِنْدِي مُ الطَّاوَمَا كِالْجَيْلِ كِلَّ بُحْرَمًا تَرْخَالُطُ بِجَمْهُ بَغِضًا بِالْحُلِيَّةِ عَلَىٰ الْكِالْ وَإِنَّا أَجِيْد الادورة المابيك المولف وبؤالفيبا والاند والفاس المخرف بحب أرضي يحتقانا عالا مفرينها مزالادويه المعترة شي مفرد كالم

الانسان افوخارج عماص لع بضاعه الطب فلسر وافعه هَذَا الْعُولِ مُ أَبِعَ ذَالِكِ إِنْ قَالَ وَذَلِكَ الْجَلَيْتِ انْعُ الْأَلَانْيَاتِ يُو حُلِمَهِ مَوَايْعِيْ أَيْنَهُ لَيِن بِكُلِيَّهُ مِنْ الْمُواْ وَلَا هُوْمِنْ الْمُلا وَجُوهُ فَا القابل بهزا العول عيك ماهوكانج من اعتدا الطب فيطل المولف وذلك انذ قدعتاج الاطبا إلى زيئيكم لفرأت المناف الأمراض ببن واضاف العلج المؤين والشفا ابض كَيْنَ وَلَيْرَ صِرا لِإِن مِنْ لَمْ فَيْ أَجْرَجِ مِنْ مُولِلِ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل هُذَا فَمَن لِرَسُهُمْ هُمُ هُمُ أَنْ فَعَلَّا نَظُل أَسُول الطَّبِّ فَقُولُما ذَّا فَاجِ عُرْصَنَاعِهُ الطِبِ وَذَلِكَ ازَّ المَاجِعِ لَرُمُظِ لِ اصُولِ صَاعِهِ مِ الْفَيَا اَيِّ صَنَاعِهُ كَانتُ فَلِيتِ هُوَصَاحِب بَلَكُ الْصَنَاعِةُ التَّي رُوْء الطَالَا وانطال مؤها لجند عيزه وقديج النذاك بالخوال حيرقال فَكُمَا أَنَا لِيرَ لِلْهُ نَبِينِ قُولَ يُعَابِدِهِ مَن يُطِلُ أَصُولُ الفندسه المجتن الغولية ذلك أمابن صناعة الخرى والمابن أعة سُفْتُرْكَ وَجِنع الصَّاعِاتِ كَذَلِك أَبْسُ لِصَاحِبِ النَّفْلِي فِي الظَّالِعِ الصَّنَافَةُ إِيغُ إِندِهِ مَن يُطِلُ الصُولِ ذَلَكِ الْجِلْمُ وَذَلِكُ الْتُمْ الْعَلْ مَا يَظْهُرْعِبُ أَنَّا فَقُدُ وَعِلْمَا لِجُيْعِ النَّايِرْعِ الْمُدُولُ الْمُدِولُ الْمُدِولُ بالزم إذكان سُطِلَ المُرْمَنِ مِنْ يَصَرَّفُهُم وَامَّا انْ يَصَبُوا لَهُ

فِيْهِ سِلْ الأَرْضُ لَلْتِي عِلْهَا فِي إِلَيْهِ مِنْ الْأَرْضُ لَكَالِصَه المعَرَفُ التي لا عَالِمُ اللَّهُ وَلا مُنْهِ وَلا مُنْهِ وَلا مُنْهِ وَلا مُنْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِالِمُ بِهُولَهُ وَكَذَلِكَ لَا خُرُمَا خَالِمًا نَقِبًا لَا خَالِطُهُ وَلَا نُبْتُونُهُ شَيْعِ زِهِ وَلَانَازًا وَلَامَوَ آ وَدُلِكَ انْهَا قَدَيْثُونِهَا شُيُ مِنْ حبيها وكالط بضكا بغضا وبجد فيعضها من عض الا اكتُ وَأَمَّا انْتُلَّ الِدَّانَهُ عِلْجِهَالٍ تُدْبُطُهُنَّ مِعَ احْبِلَاطُهُا صُفَّا الشُّيُ الخَالِ فِحِكُلُ فَلَجِدِمِنُّهَا فَلَا تُطَالِبِي لِثَّا وَلاَ يَدِ الْبُدُانِ الجروان في لانجالطه ولاستوبد في كالحيقة عقالدًا اور عُيَا يَالْمِينًا بَارِدًا مُلُنَّل أَنْ مُنْ وَلَكُ لِلْأَنْ الْعَبْلُ وَلَا الْوَجْبَاكُ سَنُيا عَنِينًا بِيَالًا رَطْمًا أَنْ عِبْطُن بِاللَّهِ مِنْهُ الما وَمُذَكِّ لَا إِلَّهُ الحَنْفِينَ البِّيءِ البَّالِ لَجِهَالِ إِلتَّالِهِ وَظِينِهِ الْوَجِ ٱلْبَيْكِ مَكِن أنْ حَوْن قُوالمرالميوا والآبِها فلنحرّ المؤرخ الله وروض كالمعدة ابَضًا طِينِهَ النَّالَ وَلا تُطلُّ مِنَّ وَجُود الأَرْضَ عَلْ عَرِيتُهَا فِي بِكُلِّ الجؤان والأفؤجن تأبرالاسطفيات جدفا والأفافوه بنان وَلا وَالمِنْهُمُ الْمُورُونِ بِالْمُرْكِمُةُ الْمُدُورِيُهِ الشَّهُعُ مُفَرِّدًا وَمُرْالِحَيْبَ عنبجا ذكنت السن وهم اللط فالشعرة والتبر والباروط وك ل واجد من ابرا لجوب والمّار لبُيرُ خابُونه عر الأرض

عَلَى حَدِيدٍ وَلَا يَفِن أَن إِخُن مِنْهَا جُرًّا وَلَوَا قَلْ الْقَلِيلُ غَيْدُ فِهِ وَلَجِدً ا مِنْ فَهِ الْارْبَعْ الْاَفْلَاطَاتِهَا كَارُمُونُ كَاخَالِصًا لَاسَتُوهِ عُنْدُهُ فحيب ذلك فأبال الحيوان فينا ألأ بكون توكر كرك واجتلا مُؤَلِّهُ مِنْ يُطَوِّينُ إِن اللانْ نَعِهُ مُفْتَرَى إِخَالِصًا عِلْمُ مِنْ يَعْلَى اللَّهِ اللَّ فوامه مزاميز أجها ولانجي بزع زائن بكم اتأ الجالم وكقي الأزبد ومزبغ فالمالجيوان فاكاز لجوانثي درد العالم خارج والزريخ تولة ببنه ولايطالني بأن افحرك انبنا ببن الجبوال أنطاخاله ولاكبوبها عي والتكلاتقد دان وجيب عِهِ ٱلْجُالْمُ انْشًا هُنِهِ جَالَمُنَا لَانَ انْتِحِبْنُوتِنَا وَلْمُدْمِثُهَا فَإِنَّكُ تَجَد مِنهِ لانجَالُهُ شَيًا مِنْ لَحَوَاتُهُ وَمِنْ لَلْبُرُونَهُ وَمِنْ حُوْهُمْ الْمُوكِ عِلَيْ الْلاَصْ لَجْرَهِ الجَّ لاَ بُحَالِطَهَا وَلاَ سَنُوْمِهَا ثَيُ آلِيَّ يَوْهُمُ عَا بِعُلَّهُ مِنْ الْمُعَارِّدُوا الْمُتَلُوالْمِنْ وَالْمُرْدُوا الْمُتَلُوالْمِنْ وَالْمُدَلَّخُ وَالْمُتَلُ معتدال ربي والجالم الجروم النصبيا كذرك العدان الخروم نوائمان الجوارجين العظام والعناري كالشعرون فاللنب المُنا المرَّف فِي لَجْ وَإِنَّا الَّي لَهُ حَدْثُ وَذَلِكُ ازَّ لِحَنْ مِنْ ذَلِكُ الجيوان فكلغ وخالف والنبل والسكلن انصاب وجدالأف أغالفه فإن انتكا لبني إزا وجلك في در الجيوازا وشا أوجداك

اللجؤب والممان المازكة والمخدفة عزان تعمات العالم وبن هَا إِنْ الْحِيوَانِ وَعَذَاوُهُ وَمُنَّوْهُ وَيُنْجِ ازْنَعُتُم الْفَهُ فجكما والناز والأرش والكاوا لهوي البطقت أت مشترك جَيْعِ الاخبَيَّا مرودُ لِكَ أَنَّكَ لِيَ حَبْدِهِ ٱلْحَالِمُ أَجْسِامًا هِ إِنَّامُ ولا أبينط منها فاما بها برالاجيبًا ومن التّابِ وَالجيوَانَ فَا مِنَّا وريها عُن ال وما اقتصر بعث الطعال الم عند الم ت المنتاع الانتان الما أنور فيه الأنبار ها الانتهام ها المناه المنتان الما المنتان الما المنتان الما المنتان ا جَبْع الدنتَها والتَّيْء العالم جُتَّ حَدُد النَّايِرْكُ فِيبَّاتُهَا أَكِيُّهُ مِن شائها أن فعر العضا و بعض و نعب الله عضام بعض الأ وي المُن المُن المن الم يَعْمُوا مَعَالَى المُن المُنتِهُ المُنتِهِ المُنتِهِ المُنتِهِ المُنتِهِ المُنتِهِ المُنتَامِدُ المُنتَامِ المُنتَامِدُ المُنتَامِ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِ المُنتَامِ المُنتَامِدُ المُنتَامِ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِدُ المُنتَامِ المُنتَامِدُ المُنتَامِ المُنتَامِ المُنتَامِ المُنتَامِ المُنتَامِ المُنتَامِ أرتبكوا واضطربوا كالتا اكاك أشاوس الفالطالبافانة ادُّعِ إِنَّ الْهُومُونَةُ مَا يَهُونِ الْمُنِّبَانِ لَكِيادُوا لَبَارِدُ وَٱلْكِامِرُ فَالْطِ مِلْدُ كُلُّ خُلِكُ الْمُعَامِّدُ وَهُوالْتُ صَالِبُ فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ال إلى ووقعام المزهان اصلاً ورتماسها هاكيفيات وقوي ورتما سيلم انها أختيام ويجاف أزيفرانها الماؤالموي والتات والارض فذاع في المنه منه المعمر الاطبيا الحدث والسوح بمبع الْكُلُام فِي الطِّبِّ مُالْمُعَلِّهُ اسْبَاوْسِ الْدَانَاتُدُ عَنْ كُلِّ الْحَالِ قَدْ

جُوْثُ

وَالْمَاوَانَتُ زَيْ عِبَانًا تُولِنَ مِنْ وَلِي مِنْهُمَا الْفَيْنِ لِيَّهُ لِسِرِيَتُوبِ تَوَلِدُهَا شُومِ خُوْمَةِ لَهُويْ وَالنَّا زَوَانْتُ جَبِللارض إِذَا عِنْتُهَا بِالْمَا لَم عِرُثُ عِنْهُا شِي سُوي الطِّنْ وَكُلِّ وَاحِد مِزَالِمُ أَنْ وَالْجُوب بُسُ بطين وَامَّا خَالُف الْقِلْسِ لِأَنَّهُ سِتُوبُه شَيْمِ وَالنَّانِ وَأَلْمُوكِ مُمَانِحِينُ مُحِثُلُة جُوْمُرُه وَأَخْلِقَ لِكَ أَنْ تَبْلُم فِي أَلِيْنِ وَالْبِكُونُطُ أتتماس نبقي الإلم وتناك ذلك فالهما وخلة الباب إذْ عُنْت تَرِي الْبِرْن مِنْ عُلْ وَاجد مِنْ اَصْنَاف النَّابِ يَعْج فِيلارض وهوسي يرضغير بتكا بكون ولاجرو برعي ينكرة الذخروب مُلَهُ النَّاتِ اللَّهِ هُوَمِن بِنْ وَرُيْنِ إِنْجُوهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مناشطفتهات الجالم وبينك فالمنالجبوان نيرعداؤه مؤالناب وَذَ لِكَ انْكَ تَرِي الْغُنُمُ المَّانَ أُكُولَ لِإِنَّاشِ وَتَرَيِ لِغَنَانِ مِنَّا كُلُّ مَعُ الْجُنُونِ اللَّهِ وَوَيِ المَاعِنَ مَاتِ لَعْ وَإِلَّ الْغُفْرِ مِنْ أَغِمَانَ النجر ومن ذلك بتولد فيها الزوو فتني وأبالنها ويؤلله فا الكادها وتنبي فمائظ اروات الغنم والخنا أيرج وشف على يُعتاب العالم والنابر الدّرن أي أو الغن والخناوير كاز واحدُونهم ونفهم وعنواوه بجدذاك منشي غنرا ستفسات الجالم وكلفلا خَابِج عِز الْهَابِينَ شَنع فيغ مُول مُنْ فَالِمِله عِلْخُ مُولِ عَهِرُ وَ ذَلِكُ

وَاصْلِ اللَّهُ وَمِنْ وَالْخَارِيقُونُ أَسْبُ فِلْ عِلْمَ اللَّا وَمُوسَدِرْ أَزْمِنَا مَا عِيَاكًا وَسَيْمًا وَكُلِيتِها وَيَزُوْفَهَا ظَامَّا مِنَافِعُها وَمِصَارَّهَا فَلِسُ يَعْرِفُهُا عُوامِ النَّالِي فَقُدُا زَانَهُ ولا يَعِرْفُونَ سَبَالِعِيَّةُ مِنْهُا مِنْ يَبِيلِلْ مِنْ وَحَنْدُ إِلَى أَيْضًا الاَرْضَ الْمُويِّ وَالمَاوَالِنَا وَ السرن اجد الآوهو بعرفها معرفدشا ببديجات كالم الأاتع كامراك مترك بتجكون فأهج ليتبطفتيات أملا ولربعن عِن عِرْفَا ذَلِكَ عِوَا مِ النَّاسِ فَعُطُ لَجُنْ تَدْعَى عُنْ مُعْوِنَهُمَّا كُتِيرِّمْ الْفَلَاسِ فَهُ وَاخْلُو بِأَعْجَابِ اسْأُوسِ أَنْ مُؤُكُو ۖ النَّهُ المُوانَجُا لِاجْمَعُ مُونَ وَهُرُونِ فِي وَدُولِكُ النَّهَا مُعَاوِنَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الطبر لكِنَّهُ مَجْتَعُون للْعِإِذِ وَالْبَادِدِ وَالْبَادِينِ وَالْطَبِ البِيِّ فَدُرُهُ وَلَ إِنْ يُوْجِدُ وَمَا آبِلِهَا مِهِ الْبِرَانِ آلِجُوا (عَلَانًا وعرضهم أزبج بالوها استفقات الأبران والطب كلة ومابح إحدالازالي أراض فاعليه فولهم مزالشنا عفر والبعد مزالفاً بيزئ ونضره الحازوالبارد واليابير الطالب للطب كما صبر وها المتعلقسات بدان الجوان ذكار فكا الفول قَدْ سُهُون إلسَّناع مُعْ عِندَكُ بْيِرِ مِن النابِس وَالزَّمُوا صاحبهم الفندع بم الذم والمنزوالسنة وستبروه في حبّ

اخطاعة هَالدَهِ أَشْرَاكِتْنِي عَنِينَ وَكُذَلِكَ سِارِحَكِيْع الاطبًا الحرف فنا آغِلَم اللّهِ العَلَمْ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَجُن انْحَانُ لِحَق أَوْلِي فَقُوا الْغُوا دِحْرَاشَياحَيْنَ مِمّا فِيلً فِيْهِ مِالِمَوَّابِ فَانْطَلُوهَا وَمِنْ ذَلِكَ ازْ لِنِيَا وُبِرِ قَالَ زَالاَسْمِعُفِيَا ظَاهِرَهُ فِي الْحِيَانِ لِالْحَتَاجِ إِلَى رُهَالِ فَيَالِيَ بِعْدِي هَذَا الطَّهُ نَ يْدِ الْجِيَانِ اللَّهِي مُنْتِهُ مِدِيمِ لِمُنَا أَجْنَطُرِينَ مَاهِ الْتَفْتَاتُ تُسْهُد بع لهُنَا أَمْ مِنْ طُرِيق لَجُواهِ وَالتِّي لَهُ هَا أَنْ كَانْتَ أَنْتُ فَتَاتَ فَالْمُهُ إِنْ الْمَالِمُ مُلِكُ لَمَا مِنْ طُرِيدًا لَيْهَا مِحْوَمُرُفُ باله لرزع النياب العيد وأساب المراض طام المراس النابر لأعَبُولِ إِظْهُورِهَا مِنْ الْعِيْلِ لِأَلْبُ رُجِ وَلَا إِلَى مُفَالَ وَذَ إِلَّ الَّهُمْ النَّايِرِ بَعْرِفُونَ الْخَبْرُواْ لَعِدُينِ وَكُنْكُ السَّعِيرُ والجمروما العباللانفهرالا بعكونان ومعى زياز على العالم برَ هُونِهُ أَنْ يَنْعُ أَوْ يُفِيرُ وَمِنْ هُذَا الطَّوْنِوْ كَأَنَّ إِجَالَ وَاجِدِسِنَّهُا أُنْ يَجِونُ بِنُبِيّا للعِيِّهِ اوَالمُرْضَ فِقَدُ بَانَ الْفَهُرُ مُعِرِفُونَ كُنُو فَأَلِمْ " والجشك ولابع وورست العيه منهام بسبالن وكذلك بِ الأَدْ وَهُ إِنْ أَفَالَ لَحْ يُوْ وَمِتْ أَاجِّارٌ وَالسِّقَمُونِ إِ وَالإِفْتِمُونَ

السود وبعضها احر وبعضها اصفر وسرة براديه الحسم القابل للوَّن فيُعَال اتَّالِكُم وَاللبِّنَ الْبَعَان وَاتَالِعُمَّابِ والجبشي أيؤدان كذلك فابتاتهم النابتن فولوز كارفين برُبِرُونَ بِهِ الْحِيثِمِ نَعَتْبِهِ مِثْلِ لِنَارِيْدِ المِثْلُ وَمُنَّ بُرِيْدُونِ بِهِ الكَنْهِيَّةُ التَّيْفِيهِ فَقَطَ فَلَيْتَ ادْرِيا ذَا قُلْمُ كَانَا تُحْبُ بريرون مواتر مرون بوالكيفية وحدما اوتر بدور الجيم القَاصِلِ لَهَا وَجُندُ سَيْلِي إِتَّاهُ عَزِيقَ ذَا أَسِّرَعِ مِنا فَبَا ذُرُبِي المحواب فاقرانة البربعني بقوله حازا اكيفية وجرها ولكند بعِيْ لِحَيْمِ عُلِمَ الْهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِعُدُهُ فَا فَقُلْ لَهُ هَل تعنى بعَوَاك اسطَفْيْلَ كَارِدُلُك الجِيْم الذِّهُو في عَايدً أَلْحِوَانَ اوُقِرْبَةِ عَالِيرُ فُولِدٍ عَائِدَ أَلْجِرَارُهُ السَّطَفَيْ عَالَكُ وَلَلَكَ سِّ أَلَهُ يَدِ الْبَارِدوَ الباسِ وَالرَّطْ فَلَا اذْرِدْت عَلِيْهُ عَنْ لمستنكة اصطف وجهلة اكتا فالجواب فلاسترع فيوكما السِنَع أَوَّلا شُرِقًال لِي وَمَا ادْرُكَ كَانِ عِنْ النَّهِ سَتِ لَعْنِهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا مَّا لِنَكَ عِنْ هَذَا لِأَنَّ مِنْ أَنْ فَعُ عَدَثَامِنَ لا لابها بداه وسران فع لها عددًا مشاهبًا فرفًا عظمًا والخن حُجُلُكُ مَا هُوَ مِنَ الْجِرَارَةِ اوْمِنَ الْبُووْرَةِ السِّيدِ عَمَا يَتَهَا اسْتَغَيِّنا

مَنِلاً بُوثُنَ بِهِ وَمِنْ عُنِظُمِ الْأَشْيَا عِلَيْهِ مَنْ قَالَ لَذَلَا عِنْهَ إِلَّ أَنْ يَا إِنْ فَانِ عَلَى الاسْطَفْتِ اللهِ الْطَهُورَ هَا فِي الْجَارِ فَأَوْجِ مِعُ ذَلِكَ أَن صَبِّرَهُمُ السِّطُفُتَ السِّلِطِةِ وَلا بُرَّالَ الْحِبُولَ وما الإيالاسابران أربرع اساويرك أنكاف وتوقيان بِعَوْلِ النَّارِ وَالمَاوَالْمُوعِي وَالأَرْضِ وَقَالَ لِحَارِ وَالْبَارِد وَالرَّطِ وَالمابِين شُخُ يَرْوَكُ مُنْ لَكُ مُلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا مِنْ الْمِعَاذِ السَّفَّةُ رَحْهُ وَمَا قَصْدِي فِي ذَلِكُ ازْلَيْزَ أَزَّلِ اللَّهِ أَخْطَا لُحِنْ فُسْ يُ إِذَ ذَاكُ أَزَاجُوطُ عُنَرُومِ الْيُخِعِيْ مِثْلُ خُطَايِدِ وَالبِزِينَفَيْرِ الْأَسْكَا المُوجُونَ انْدُلاَ بَكِ أَنْ سَبُتِ فُول مِنْ الْأَفَاوِل أَصْلا اللَّابِ لِم المنطق وَمِزْ ذَلَك اللهِ الدُّمْ الافترة الأفتارين عرض إفا والمتم الته القراقة الأاجكيه لك كاكان وذلك القصّلت رئبلا برالع لمن لمعاله الشاوسر لانعكم أبنه فلها بكابعكم المالتذار كلخص عِكُ الاستِقْصَا مَعَانِي الاسْمَا المشْتَرُكَ وَفَقُولُهُ فَقُلْتَ إِنَّ لاَاعْلَمْ عَلِي أَيِّ الْمُ الْمِيْ الْوَجُونَ بَيْتَعَمُّ لِاسْنَا وَسِي الْمُحَالَّ والنازد والرطب والبابين وذلك المكانقال يفرفكره بُرُادِ بِهِ اللَّوْنِ وَالْكَنْفِيَّةُ جَتَّى بُقِالَ أَرْبَعِفِى الْأَلُوال الْيَفِرْفِعِفِهَا

اَجْسِّكِ المَّا مَعْنَى الدِّيطَفْسِ الجَّانِ ذَلِكَ الجَيْمِ الدِّي هُوُفِي اللَّهِ الجرَأْنَ فَقَط وَحَذَلِكَ بِغِيالاسِطَفِسِ البارِّدِ الْجَيْمِ الْبَيْفُو مِ البُرُووُدَ مِهِ غَاضِهَا وَعِلْيُ هَذَا الْعِبَايِنِ سِمَةِ اللَّابِيرَ فَالرَّطْبُ وَدُلِكَ اتَّالِاسِّ عَلْقُبُرِي مَنْ فِي أَنْ مُجُونٍ مُفْرِدًا لِبَيْمِ عَلَا لَا يُعَالِمُ اللَّهِ ولأسنونه شئ ولائينغ أن بجون تحسبًا ولأنخلطا فعال فَهُكَذَا فَافْهُمِ فَاتِي لَبْتِ الْوِلِ أَنْ الْكُشُّكُ وَالْهِنَتِ إِنْ فَا فَقُلْتَ لَهُ انْ يُوْهَمَّتَ اتَّا لَحْبِيمَ اللَّهِ هُوَ فِيغًا لِهِ الْجِدَارُ فَهُوالانِيْفَةُ ب الجازلم بغنع وهبي عَلَى شيئ يتوي لِلثَّارْ فَقَالَ فَا فَهُم عَنِّي أَنْهُ النَّال فقلتُ لهُ فَهُكُ زَا أَرْبُوافِهُم إِنَّ السِّطَهُ مِنْ الرَّطُ أَمَّا هُو المؤي فَاقْ بِذَلِكُ لَكِنَعِبِكَ مَشَدِيدٍ فَقَلْتُ لَهُ فَقَدْخِينًا مِنُ الْوَابِرِ لِهِ النَّادُ وَأَلْمُؤَى وَالمَا وَالأَرْضِ النِّي عَنَّا هَرُسُنِا مِنْهَا فِي قُلْ لِأَمْنِ فَقَالَ لِمَ فَاسْلِلْمُ صَبِّرَت كُلَّامِنَا الْحَرْهِ الْخَالِ مِنَ الاصطِرَاتِ مُ الْمُبَلِّمُ عِنْ الْمَدِلِكُ عَلِيْنَ إِيرِ ٱلْأَبِيزِةِ فَقَالَ الْمُ تُعَالِمُ وَمُواكِمُ اللَّهِ اللَّ عَبِيْ وَمِعِيِّج كُلَّ يُبْيَوُ وَمِؤْرٌكُلْ صَافٍ وُمُؤَالِطُنَا لِمَا يَخْ عنداماعِنه من العدة والعُورة على المنطق ومزد لك الله بِالْدِبْنَا الِيَانِ مِنْوَهُمُ اتَّا شِمْ الْحَالِ الْمِيْمُ مُشْتَرَكَ بِرُلْتَ عِلَى عَالِيْتُ بِي

وُجِّتِ مِن ذُلِكَ أَن جُونَ عُرُدُ الاسْتَقْصَاتِ لانِهائِهُ لَهُ وَإِن جُن جَعِلْنَا مَا هُومِن الجِرَارَةِ الوالسُرُونَ وِالْمِنَايَةِ هُوَالْسَطُهُ لرسكن عددها عرمناه لانتذاتنا بصيرع كأواجين الاجناس استطفيت فاحدجتي بصبر عدد الاسطفيات علنا أَنْ بِعُهُ وَاجَابِي قَايِلاً فَإِذْ كَانَ هَنَا الْأُمْرِكُذُ إِلَّا فَافْهُمَّ عِنْ النَّهَا مُنَاهِيَهِ وَأَنَّهَا أَنْ عِنْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَدَ بَالْ إِذَّا أَقَّا مُزَالَحِيْلَةِ يِعِ غَابَاتِهَا مُغْتِرَةُ بَيْسِطُهِ أَوَّلِيُّهُ نَقَالَ لِي وَمَاجِاجِنَكَ إِلْ النَّفُونِ إِنْ الْمِنَ الْهُنَّ انْضًّا فَقُلْ لَهُ حَتِّى إِسْفَتْهِ فَهُرْمًا نَعِول نقال هَكُذَا أَفُول وَهُكُذَا كَافْهُم عَنَّ فَقُلْ لَهُ نَلَّف تَامُونِ إِذَا فِهُرِ عَنِكَ أَزَالِاسْطَفَيْنِ هُوَ الشِّي النِّي هُوَ فِعَالِدَ الْجِيِّ اوَرِدُ غَائِدَ ٱلْبُرْدِ فَلَمَّا قُلْت لَهُ هَذَا الْفَوْلِ عَضَبِ عَضَّا شَرِيلًا وَأَصْطُرَى مَ كَالَ لِا إِنَّ اسْتِي المِينَ المِّي فَرَغُكِ عِلْمِ الْجِرَّحِ اللَّا والجيم الني فَدغُكُ عَلَيْهِ البَرِّد بازرًا وَكُذَلِكَ أَفُولَ وَالنَّا بَيْبِ وم التطب اتك واحد منها موالجيم الني مَدعُك البير اوَالْرُطُورِيهِ عَلِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا عِنْعِكَ مَا فِعِ مِن أَنْ يَهِتِي هُنِهِ الاجتيام بهزف الابئما فقد سبتى الخبر كازا والعدير فالكشك والجامراك لمنتبك تقول تكال واجدمن فه المتعلقة لكن مِنْ وَجُدُ أَرْجُونُ عِنْدُ لَجِرُ السِّطْفِيَّات بَدْنَ الْإِنْيَازَ الْعِظْمُ وَالْعَمْ وَفَ وَالرِيَاطِ وَالظُّعُرُوالشُّعُرُّوا لَيْتُكُم وَالْكِيُّمُ وَالْحِصُدِ وَالْحُحْ واللبف والاعشيه ووالخماك جبع الاعضا المتشابهة الكنزل فَنْزِي لِسُاوِسِ جَهِلِ هِنْ فِي شَي مِن اقَاوِيلِه هِ الدِسْ عَلَيْسَات مَاجَيْ حَجُلِهُ اكْذَاكُ بِلَقِدُ وَجُرْنَاهُ قَدِحُتُ فِيعَمِحُ تُبَهِ نَّكُ لَ وَلحِد مِزَ الْكَفِي المِتَا المِتَا بِهِ الْأَجْزَ الْمُاكَانُ عُرُوثُه عُزِلِاسْتُقَصَّاتِ الاولِ وعَزِلاعِضَا المتَنَابِهَةِ الاَجْزَاكَانَ مُركِثِ سُارِزا عُضَا بُولَ لَحُوانَ فَانْسَالُهُ سَالِهُ سَالِحَ لِللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مُعَالِمًا الادَل التَّحْبُث عَنْهُا الْلِيَّرِ عِنْهُا الْلِيَّرِ عُنِينَ أَنَّ جُوابِهِ نَهُ ذُلِكُ هُوَانَ عَولا اللهَ اللهَارِ وَالْبَارِد وَالْبَايِن والرحك وكذلك المنابزع أزائه كلفتيات ألعظ والضر والنتجر ه الكارة والبارد والرَّطْ وَاللَّابِسِ وَاذْ قَالَ ذَالَّ وَالرَّابِسِ وَاذْ قَالَ ذَلِّكَ نَقُد وَجُبُ لَكَ عُلِيْهِ أَنْ تَبْلُهُ مَا النّي مِعْ يَالِجِ إِنْ وَالبَارِدِ وَاللَّا والطّب وذلك ازّ على واجد من فنه فديقال بالخالب ويقال عِلَى الانفِرُّاد فَامَّا بِالْعَالِبِ فَيْقَالِ أَثَّا لِلْمُّ رَطْبُ وَنُقَالِ أَنَّ لِلْمُ رَطْبُ وَنُقَالِ أَنَّ العَضُونُ كَالِينِ وَيُقَالِ إِنَّ الْجِيِّ عَادٌ وَازَّ الْعَضُوفَ مَارِّد وَكُذَاكِ يُقَالَ فِي الْعِظْمِ اللَّهُ كَارِد يَالِيسِ وَتُقَالَ فِي السَّجْمُ

اجُدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَفِ وَجَن نُرِيدِ بِهِ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إلَيْ قُدْمُل الْعَايِمُه مِنَ لِكَ الصَّبْقِيَّةُ وَالنَّالِ الْجِيِّم اللَّهِي عِلْمُ تِلَكُ الْكَيْفِيْةِ غَالِبِ عِلْبُهِ كَالْجُامِ قَالَ فَامْانْجُنَ فَلُمْ يَعِلَمُ تَعْوَلَكُنَّا فَهُوا دُا اولِي بَفْضَهَا إِذْ كَانَ هُوَا اللَّهِ عُقِدُهَا وَكَازَهُمُ اوْ قَدَالُوتُ عُكِيْ مِنَ البِرِينِ عِيشَن بِينه فَا فَامْنُدُ ذَلِكَ اسْتُعْلُ فِي اكْثُرُ الأمراليكون عجالا فطندان الطايئة والمري والهدي مِنْ اللَّهِي وَمِنْ فَيْتِي وَالْجُدْعِ لِلْقُولِ فِي الْأَسِطُونُ الدَّوعِ فَي سِنَالِرٌ الأفاؤيل واغب كف لمستعلنا وبريناص فؤله بهاأ تعرض أنِّ الدينطفيُّ ات مِي لَا وَالباردوا الرَّطب وَالبابين الباأن منهم النَّهُ النَّارُ وَالْارْضُ وَالْمَاوَا لَمُوى لَجِنَّ اللَّهِ النَّادُ فَصُدِ الانبطفيتات القرب التي عفر الحيوان وليرائض فشد الابنفسا العَين التي نُعْ جَيْع الاحْييام وبعنوز بالقريدة التي هي كانها خاصة للني التي سبب إليه ولينت بني عني اصلام عني الاشبافامًا انا تَفَدُّرُنِتُ مُنُذَاةً لِ قُولِي أَزَّالُعُونَ يُنَا يَظْهُرُ عَبَانًا اتَّهُ اسطفين وسركما هؤبالجفيقة اسطفس عظيم كاوافاق إل انتُكُمْ يَهِ ذُلِكَ الأَرَابِضَا كَلامًا اللَّهُ مِنَ الدُّولَ فَا قَوْلُتُ أَنْهُ إِنْ كَانَ الْاسْتَعَلَقْيْرِ إِنَّا هُوجُونًا لَا يَكُونَ أَقْلَمِنْهُ وَلَا أَنْسِيطُ

المَعْ اللَّهُ اللَّهُ

الاعضا المستاية الأُجْزَاكُمُ الْجُزَاوُلُم بِمُثَالِمِينَانُ عُبُ أشبط أَجْزَابِهِ كَالنِّي بَدِع هَنِهِ لِانْهَا عِنْدَالطِّبْعِهُ مُزْحَبِّدُان كَانْتَ تَظْهُنْ إِلْهُ وَإِينِ إِسْنِيطُه ثُلَايَاتِي عِيدُ شَيْعُ مُنْزَدِ سَيْنِيطًا فَمَا عَدُنْ عِنْدُنْ مَنْ بِمِهِ فِي ذَلِكُ إِنْ دَعُوكِ الْفَعُولُ وَالْبَاطِلِ وَإِنْكُنْتُ أَبِضًا نَعِنَى لِلْهَازِ وَأَلْبَارِدِ وَالْرَطْبُ وَاللَّامِرِ مَاهُوُّ كَذَاكَ بِالْخَالِبِ فَقَلْ خَبِالْسِ تَقْصَات مُوجُولُهُ عِبَانًا مَجْرُوفَهُ وُهِ العَمْبُ وَالْعَشَا وَالْعَصْرُوفِ وَالرَّالِطِ وَٱلْإِلْمِ وَكُلُّ فِأَحِد مِن الإعضَا التي ذكر فاها وَانكُنْت تَطْلُ الشِّي آلِيِّي هُوَ وُلُولُمُ الْمُؤْمِنُ مُعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُعْمَدُ اللَّهِ لاَسْتُولِهِ شَيْ وَ لَكُون الكَيْفِيهِ فِيهِ عَلَىٰ عَالِيَهُ فَعَرجت مِزَالِيا إِلَاتَارِ وَالْمُواوَالِمَا وَالأَرْضِ لِأَنْكَ لاَجُدُالِيَفِياتِ عِلْيُعَامِاتُهَا لا بُنُونِهَا وَلا يُخَالِطُهَا شَالِاً فِي هَنِهِ فَعَطْ وَذَاكَ أَنَا خَيدٍ التَّارِّغَابِد الجَرِّوعَائِد النِيْسِ وَخَد فِي الْمُرْضَعُ المِ الْمُرْدوَعُ لَهُ المُسْرِ وَيُجِد الدِّهُ الدُهُ الدُونِ فَي كُلُّ وَاحْدِمُ الدَّسُونَ الْيَامِرُ فَيْب طَبْغِتِهِ النِّي عَنْ فَانْ لَرِسْا أَنْقُولَ إِنَّ هَنْ الاَيْعِهُ هِ النِّنْقُصَا كَنْ النَّهُ وَالْمُنَّهُ الْوَلَّاكُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل إِنْ فَهُ وَإِنَّ الْاسْطَافُتِرْ الْرَحْكِ هُو فِيغَالِهُ الرَّطُونَةِ مُ سُوَّعَمُّ مِعَ

اللهُ بَارِد وَطَب وَكُل وَاحِمِن البِيْل المُعْفَا المَشَابَهَة اللَّجِنَا تُؤصُّف بِجَالِ بِزَالِا عِزَالِ خَسْبِ عَلَيْهِ الْاسْتَقْصَّاتِ المَفْرَةُ البينيطه علينه وإزقال فأبل زّلجينم البقي تعالى عارة وبازد اؤركطت اؤراسير مالخالب ميه هؤالا شطقير وجب م فولدان تنحون استقصات بمز الانتان الغط والغضوف والجصب وما أشبه ذلك بزلاعظ والسريغ أساوس أنهوه والطفهات المُن الدِنتُأن لَكِنَّه مَن عُ إِنْ بِلَك الأَشْيَا الدِّعْ عَنْهَا رُكِنتُ إِنْ الاستفعات بالجيقة فقر بازين ذلك اند فكاؤز الحروتا في بالزؤك والوخزا فالاشا الاول لتي وبالحقيقة مفزة بنبكه التي لاءُكن زيقًال فيها انها بالغالب صَارَت الحال التي يُوصف بِهَالِانتُدُانِ فِيلَ فِيهَا الْفِيااتَهَا صَدَ لِكَ بِالْغَالِدِ وَجَدَانَ تَكُون بِلْكَ ابْضَا مُرْتَحِيد وكذا فرَاخِطَانًا مَا أَرَدْنَاهُ مِنْ وَجُهْرِ إِجِرَهُمَا أَنَا فَازَقْنَا الأَشْرَا الْحِينُوسَة عَدِ طَلَب شَيَامِينَ الْمُنْعَا وَالشَّابِي أَنَا لِرُغِدُ وَلا فِي الأَشْيَا لَلْفَتِدُ ذَلِكَ ٱللَّهُ الْفِيرُ ٱلْمِسْطِ فَأَمَّا عِنَالِمَا بِنَا كَازَلِاشًا الظَّاهِرُهِ عِيَانًا فَقُرْكَنّا عَلَى الْحَالَ الْمُ فيهَا شَيَا مُعْفَاعِلُهُ بِاتَّهُ بِينِطِ مَغَرْدُوازْكُنَالَا غِيغُيْرِذَاكُ فَإِنَّهُ لِيهُ احْدِبُ لَانَابُنِّ يَا فِي أَلْ الْحَضُوف وَالْفِيحَ وَالْعَفْاوَسُافِر

الفرُق يُزالل وَالْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْدَا لَهُم يَضُوْفُ الْفَكُونِ مُهَّا وِيَّاكِ وَلَا يَوْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللللَّ الللَّهِ الللَّهِ ال عُالَة مُوَافِقَة فِي لِلْ بِيْرِكُمْ إِنْ الْمِلْفُتِيات فَالْلِفِيَّةُ ٱلْبَيْرِكُمْ المفزة انبطغتر للكيفية المزكبة وألحيتم المنيط المفزد انبطف المنتالة ليريز فط ولامفرد وانكان الجاز والمارد والعطب والله بين قَالِكُلِّ وَاحِدِمُهُا عِلَيْكُ الْحُدُومُ الْمَاعِلُ الْمُحَيِّفِيةُ وَأَمَاعِلُ الله جيتم مُفْرَّد لا يُخَالِطه ولاسَوْبُه شَي وَأَمَّا عَلِي أَنَّهُ جِيْم مُخَلَط وُوجُونَا أَزَّالا سَهِ عَلَيْهِ لِشَرِي هُوَ الْحَيْفَةِ وَلَا الْجَيْمِ الْحَالِمِنُونَ ج فعتد مغ أن يجوز الاستطقير بالماهؤ الجينم الله في مُعَنَّد عنْ وَ مُعَنْج وَلا يُخْتَلُط لَكِنَّهُ فِكَ يُعْلِمَ بَيْنَظِ نَقُدُ رُجُعِنًا مُلْلًا ١٠ الْجَالِنَارِ وَالْمَا وَالْاَرْضَ وَٱلْمُؤْكِلِذْكُنَّا إِنَّا أَجُداً وَلَا ٱلْجِرَارُهِ الْتَيْفِ رُو الْخَالِهِ وَٱلْبِرُونَةِ وَٱلْبِيُونِيِّهِ وَٱلرَّطُوبُهِ فِنِهَا 👶 فَأَمَّا خُوْف سُمُ خُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ البين منا منها ولانورد على البين عنا منها فغايد الجهل وذراك إِنَا إِذَا ٱوْرُدُنَا عِلَيْ ٱلبِّنِ مَا كَانْ مُرُوْنُهُ عِنْ الدِّنَقُطُاتِ فَقَرَاوُرُدُنَا عَلِيْهِ لاَجُالُةُ الْاسْتِعْلَقْتَاتِ انفسَهَا فَإِنْ قَالُوا انْكُوْرِ فِي الْكِلْكِ الْ مِنْ وَدُدُونَهَا عَلِي لِمُرْخِ الصَدُولَا مُفَرُّدُهُ قُلْنَا لَمْ فَسِرٌ مَا قُلْمُ الْكُمُ

ذَلِكَ اتَّكِ تَعَوْيِهِ شَيًّا غَيْرًا لمَا فَزَاكَ بِنَكَ غَايِد الْمُهْلِ الدَّانُ تُزع إِنَّ الكُنفِياتِ الفُسِهَا مِرَ الاسْنِفَصَّاتِ لَاللَّجْسَامِ الفَّالِلَّهِ لْهَا فَانْكَ إِنْقُلْتُ ذَلِكَ صَارَالِا سُكِلْفُتِرُ النَّظِيدُ الْبَيْرِ فِي ٱلْمَالِكِينَ الزُمُوْبَهُ وَصَارُالاسْبِ طَفْتِرًا لِجَارِّلْهِ فِي التَّارِ لَجَنَّ لِيَانُ الْمِكِ مِيْ وِالْغَايِنَةِ فَإِن قُلْتَ ذَاكُ فَقُدُ لِنَمَا لَا مُثَالِدُونَ فَانِكُ فُرَجًا وَرُف النَّال وَالْمَوِي وَالمَّا وَالأَرْض وَ مَرافَت الفوك المُول المُول المُول المُول الم مَا هُوَا عُلامِنْهَا وَقُرْكَ أَنْ عُرْضَكَ أَنْ يُعَصِّى دُوْنِهَا وَلاَ سَلْحِ إِلَيْهَا لِاتْهَا بِرْعُكَ بَعِيْنُهُ مِنَ الْعِلِدِ وَامَّا الشَّائِي فَإِنَّدُ سَكَنُهُ سَلَّكُ لَلَّهُ برج فَلِكُ انْكُ لَا تَعْلِمُ مَا ٱلفَرْقَ مَا يُزَالْدُ يَنْطُفُتِسْ وَكُنْزُ الْمِدَا و فَدَانفُوجُ عِللهُ الفَلابِيفَه الرَّبْرُ اسَاوِسِ صَعِرِعُ لَيَابَاعِهمَ لِي اللَّجْرَاهُ التَّي هِي الْعَايِمُ أَنْبِيتُ طَمِزَ النَّارُ فَازُّيَّاكُ الْجِنَارُهُ إذاصائت في المخضر وكرت عنها التّار وكذلك الفَّوا الْصَّاعِكَانَ يُنكِ اكُون النارْبِي وَعِن الْعِنْصُرْ اللَّي لَاكَ فِيهَ لَهُ المشارك مجيع الاسكفتات وعزل وارة التي فالغاية الجادثه بَهُ ذَلِكُ الْمِنْصُرُ وَاللَّهِ مُنْ مُؤْخُود الدُّ مُرْكُ لَهُ لا يُعْبَلُ وَنَّا وُلُاهِ بِنَادًا وَاللَّهِ بِرَنْ فِيهُ وَبُرْطُلُ عِنْدُ إِنَّا مُوَالَّكُ مِنَّةِ وَانَّ الانبطقير ينع إذ يكون وخيرا هؤاه البطقير وهذا فو

المَا قَدِنُورُد المَا عِلَيْ بِنُهِ وَكَذَلِكَ أَقُولَ أَلَالِيَّى مَنْفُرِ الْفَيُورُد عَلَى بَرْضِهِ مَوَّا وَافْوُلُ الْفِيمَا فِي لَكِيُولُ الْفِي الْمِلْ الْوَالْمُوالِ وَأَلْجُالُهُ ا فَالْجِاهِ وَٱلْجِظَامِ النَّكُولُ وَالْجِدِمِنْهَا يُورِد عَلَيْهِ بَعِلُمُ انتَظَا ورُودُ البِّنا فَإِنْ النَّمَا مُونِهِ وَلَا مَهُا مُؤْمِدُ وَلَا مُؤْمِدُ وَلِمُ إِنَّا مُلْأَنَّا شُوا مِنْ الْمُسْتَلَقَتْهَات مِنْ يَهُ اللَّهِ يَصُطُلِهِ إِنَّا زِلْبَرْعَ فِي الدَّهِ الدُّهِ الْمُعْلَدُومًا جَتَّى عُبُرَفَ وَالشَّارِبِ المَّا لِبِرْعَعِنِ فِي شُرِيهِ عِنَّ سَعُطِن فَهُ إِحْ النَّارِبِ المَّا لِبِرْعَعِن فِي الْمُربِهِ عِنَّ سَعُطِن فَهُ إِحْدًا منح عنهم إنكار فف عمر قذ فضر عزل والمهاانفان المنازم كلف الجبوان اصلا فاجلا ملائه طفشات أبهاكان وحبان بال ذَ إِلَّ الْجِوَانَ عَعُومِهِ لِذَالِكُ الْمَسْطَقُينَ قَالَتُمْ سِدِمِزَ الْمِدَا لَذَا اجْمَعُ الإسْطَعْتِينَ البَارِد وَان وَدُعُالِهِ الْبَرْد الْمِد الدِسْطِفَة للسِطِفَة لللهِ وكذلك إرجعنت ألبزغاركه أكجفاف ابدت منة الاسطة الطب والنكفت منية غابه الترطيب امدت منه الأنب طفيتر المابير فالأمن ادًا عِلْ صِدْمَا قَالَ اوليكُ وذلك الله قد مقيم من من الجواف من فِنْهِ ذَا مِنَا شَوْمِنَ الدِينَةُ عَاتِ الدانَّ ذَاكِ بَكُون مِعَالِةِ تَصُدَمَنَ كَا مَتْ دِالْحِنْبُادِ بَرُن الْجِوَانِ وَذَلِّكُ اتَّلْتِيمِ اللهِ بِمُلَقَّبُاتِ إِذْ إِكَانَ مفرطاك ورجاع القصداه الكالحيوان وأمامكم وأكزف أكم الك الامن فه مَذَا العُول وَمَا ذُهِب عَلَيْهِم خَاصَّه عِن أَخْرِه وَهُوَ أَنْجَبِع

السي عَرْجُونَ مِنْ الْمِرْنَةُ الْمِنْ عَلَا مُورَدُونَ عَلْالْمِرْنِ مِنْهَا اللَّهِ مِنْ الْمِرْنِ مِنْهَا اللَّهِ مِنْ الْمِرْنِ مِنْهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِيْنِ مِنْ اللَّ و ذلك أمَّه لم مُكِن سِنع لحير أن طلقوا قو الحير هذا الإطلاق لكنه إِمْاكَانُ مِعْ لِكُوْانَ تَقُولُوا أَنْكُولُهِم بِقُودُونَ عَلَى الْمِنْ سُوابَ الاستنتات مفردا والاغتر فناط والاعلى على والأفااف شُرِكَ بِيُصُلِّ لَهُمْ مِنْهُ شِي وَلاَ يُنْتِي لَمُ شَيَا وَذُلِكَ الْذَلَا جَيْدِ الْفَيْخُونَ النظنة الاستطفية تت عَي يَنفع به مِن قَالَ مُعَلَيْن مُورّد عَلِي الْبُرَاتُ اسْئًا مِنْهَا مُعْتَرِكًا عِلْحُوبِتِهِ لَانِجًا لِطَهُ عَبْرَةُ وَلَا يَجِيلُ بُوُنِ مَرْ قَالَ إِزَّالِتَارِ وَالْمُؤى وَالْمَا وَالْأَرْضِ مِنْ فِالْاسْطُفْسِات قُرَابِيًا مِنْ فَوَلِهِ وَاخْطَا مِنْ شِبْلِ أَمَّا اتَّمَا ضِبَّعُلْ مُلْفِرُونُهُ عِنْهُا فَامْنُكُ وَاحِد مِنْهُا مُفْرَدًا عِلَى حَرْتِهِ فَلْمِي سَفِع بِهِ عِلْياتًا فَرَاسِتُعِلْنَاكِثِيرًا اسْتَقْضَاتِ العِللهِ وَهِيَ فِي كَالْ بِكُادان وَ فِيهَا خَالِصَة مُفَتَّرُهِ أَمَّا اللَّا فَيَشْرُ بَاللَّهُ كُلِّي يُوْمِ وَاسْتِهَامِنَا بِهِ وَ سُارِواسْرُعَالنَا إِمَاهُ وَأَمَّا الموى فَهِا جَاطَتِهِ بِابِرَابِنَا مِنْ مُنْعِ السُّواجِ واجززا بالفوالإستنشاق وتعجاج كثيرا إلى الازاذا الكاالجد فَلَيْتَ أَذْرِي مَا اللَّي رَبُوون أن عَجُوا من قَوْلِم امَّالُير عَبْح مِنْ أَبِرَالِهُ ا وُلِاوُدِدُ عِلَيْهَا لَامًا زَا وَلاَمًا وَلا مَوْآ وَلا أَرْشًا وَامَّا أَنَّا فَا فَوْلَانَ اللَّهِ بُنُالُهُ اللَّهُ وَنَصَطِّلُهِ إِلْنَارٌ قَدُ مُورَدٌ عَلَى بِكِنِهِ مَازًا وَإِنَّ اللَّهِ يَشْبُ

جُوْمُرْ اَمْ طُورُزُنَا إِنَ أَنْ مِعِنُونَ مَّا وَلَنَا لِمَا يَهُمَّ الْجَوَاهِرِ جَمَّ يَعْزِدِهَا عَكِي الأمان الجياح البها فتقاخفنا إكتفيه ميء العابدة المستظفين معميته أعنى النأز اوالماأوالأرض والموا ومتركح عنالها مِعْتَدُانٌ فَصَدْمِزُ آلِكَ فِيدَنَّا وَلَنَّا شَيَا مُخَلِّطًا مُرَكَّا مِلَاسِطَهِمَا مَنِي الْحِبِّنَا إِلَىٰ فَصَرَاكُنُهُمَا بِزَالِادُ وِيَهِ مَا مِنْهِ حَصْهُ مِزَالِتَارِ الْحُثْرُ بزَلِجِيِّه النِّي بِيَّالِهَا مِزَالَجِيِّدِ وَمِيَّا خِينًا إِلَّانَ يُرُودَا لِيَتُعِلنَا صَدَّ ذَلِكَ وُرَبُّهَا فُصِّدُنَا انْ فَعُول الامرَيْزِ جَيْعًا اعْنِي أَجِيلُ الْبَنْ وَأَنْ بَعِدُوهُ فَاحْتُرْنَاجُوْمِرًا وَاحِزًا بِيلِغُ لِنَاشِلُغُ الطَّعِّامِ وَمُسْلَعُ الدُوافَلُسُ جُبُ إِذًا الزَّبُطِ المِوْمُا مِن نُوجِدهُم أَنَّ كَلَّهُ وَاللَّهُ مُعْفُرُ مُعْنُدَ ذُاخَالِصًا مُحِتَّزِلًا عَنْسَا بِزَالانْبِتَقْصَّات عِلْجِيرَتِهِ أَمَّا الأرض والماالما فاكتاآك وأماالهوي وذلك الكؤاف لمكنكح سَا شَيًّا المالغَنْ في مروالسُّره والجيم المركب المترج الزيون و الانظفتهات كلها إنما موجبتم أخرمناه مركت والالبطقيا عُلْهَا وَلِيرِعِتُ إِلَيْهِ الصَّا إِلَا لِمُعَلِّمِ وَإِمَّا عِلَانَهُ وُوالْحِتُهُ إِنَّا عِلْجِ إِلَى وَوَلِكَ الوَفْ النِّي عِيلَجِ فِيهِ الْمُعَدَ لِلَّالِكَيْفِيدُ التَّيْعِ يدِ الذَاكِد فَقُط مَقَد قُلت هُذَا وَأَنَا افْصَد بِمِ لَعَالَثُهُ مَنْ لُرَفِيْهُم

الأجبيها والمتع متل الحون والعنياد مضمنه بنوعيز مزالغير وذاك الجوهرها أستُعَيْل وَعَمَلّ الْمُضّا فَعِرِي مِنْهُ وَّأَ مِعْجَالُهُ جَوْهُ مَهُ بكُوز بأنَّ رِد أوسَعن أَوْجُف أوتر طبُ فازَّهُ وَ الْكِفِيَّات فَعُط دُوْنَ سُإِيرا لَكُنْ فِيبات تُعَنِّر الجوفريك لَيْه كُما سَالْفِن عِدَقِلْ ل وتخال مُلتَّعِلُل ويجزي مِزجو هُزها سَبَّوْن مُلْجِزْج مِنْهُ خُرُونَا بجنوبًا لوما عُلِل مِنهُ بِالْتِلْمِلْ لِمِوْفِي الْحِنْ بَعِيْ مِن ذَالِنَات مَكُون الجيم الني عِبَّلج إِنَّ أَن شَيْحِ عَوْظًا عَلَى عَالَم عِبُلج الْمُعَالِ مِنَ المُصْلَحِ الْمُرْهُمُمَا مِعْنِعِ مَا مِنْ وَعَلَيْهِ مِنْ الْحُيْفَاتِ وَالْاَحْجُ إِلْفَ مكانفا سنتفع منذ والنفي المقي معيكم الإذاط وزالك يقبار إمّا هُ الكِرْفِيةِ المَانِ لِللَّ الكِنْفِيَّةِ الْعَالِيهِ وَالمّا النَّهِ الذِي غُلِفَ مَكَانُ مُا نَقَصُتُ فَلِينُ فِي كَنِينًا لَكِنَّهُ عَبِّلُم الْمُتَكِّفُ استه في الجوه والله عَد به و فائيت فع و ذلك أنذ بريد أن فلف مكانهُ وَبِعَوْم مَقَامَهُ وَلَصِيرِ لِلْمُوانِ مَدُلاً مِنْهُ وَذَلِكُ مُوَاْب يعتبي الحبوان عاميك مرجوه مرسيبه بالجؤهر الني سوفا وَلِذَاكَ بِمَا أَجْبِهِ بُبِيِّ ذَاكِ ٱلْجُوْمَرِ عَزَا فَاسًا مُوِّ فِصُدْنَا لِأَنْ يَحِل البن إلك مُفِيَّه فَقُطْ عَلَيْنَا لَبُسِّ عِلْكُ الأَسْمَا التَّيْعَلِيفَ ذَاكَ اغزيه لكتما سميها أدويه ولماكنا لانجد كبقيه اكلهنعير

تَعُود إلَى البِعِهَا وَقَدالتَّع بِشُرَاط الْعَوْلِ البَّيْ يَعْتِدُم بِعِقَ لِهُ مَقَالَ وكذ لك طبيعه الجيوان وسابرالاختباء كلها يعنث كلها وهج عَلَيْمُ مُالِ وَلَجِدِ وَذَاكِ النَّظِيغِيمُ الْجِينَ مِنْ جَمْعِ هَنِهِ النَّجَ ذَكُونًا وَنفَيْ رَخُوعِهَا إِلَهُ إِلَى إِلَهُ وَكُونَا وَدُلِكَ أَنْ كُلُّ مُؤْمِدُهُ عِنْ فِي فَالْ ذَلِكَ الشُّهِ يَوْدُ فَقُنْ نُكِّنْ عَرْفَتْ وَفِي اللَّهِ فَعَالَا أَلْفُولِ انِصَابَيْنَا أَلَى أَلَا إِن اللَّهِ يَعِنِي الْجَارِ وَاللَّا إِن وَالطَّالِ وَالطَّالِينَ الْكَنْفِياتِ لَكِنَّه إِنَّمَا بِعَنِيهَا الْاسْتَعْصَاتِ وَ ذَلِكَ النَّكُونِ الأجنيام كالها مَا هُوعِن الله وانتهادها كُلَّها بَعُول الله لِلَّهُ وَقُد احْسَالُ أَنْ فَيَل مِنْ هُمَكُ وَعِمَالُ وَسُد وَيِهِ هَذَالُهِمَا اللِّي قَادَهُ عَلَى حَبِّيرُ مِنَ الْأَطِّيُّ مِنْ ظُنِّي عَنْ اللَّهِ اللَّهُ يَعْرُبُ والنجكم بأنتاك واسطقتيات ببع الاجتيار التي الكؤن وَالْمُنْ وَوُلِكَ اللَّهِ مِنْ فَالْبِيُّعِلِّ مِنَا الْعَوْلِ اللَّهِ كَلِّيمُ لَكْ عِنْدُ مَثِلَ للاسْمِ النِّي مُلِيهِ عِلْمُ العُومِ وَهُوفُولُه للهَااليم مُرَاتِ وَالْبِيَعِلِ دُلِكَ الْهِبُمُ انِضًا مُلِكَ إِلَكَ فِلْ لِقُولِ النِّي كُالَ ويله فقُديج مُنودة إذا كانت طبيعة الانتيان وُزاكِ وسابر الأشباعُلَّهُا الأربيول لانبان الشباواجرًا وكذلك بني بيعمل هُزُالِاسِم مِيمَا اقْيَعَد مِن الأَفَاوْبِلَكِينَ هُذَا فَرَدُهُ مُعَلِّكُمْ مِثْنَ

كلام بفراط بعلزيو العتواب وتشتزينه مج ذلك أناخ الجال وَ وَاللَّهِ الْاَسْطَفْسُاتُ وَوَمَا لا مُنتَ جَاجِنُوا لِيهَا عَلِينَ الْاَسْطَفْسُ اللَّهِ عَالِمُ عَالَمُ ر النَّي سَنَا وَلَهُ أَنْ عُوزُ لِكُمْ إِلَّهُ مُرْكِبُ ذَالِكَ إِنَّا لِمِّي مِرْمِينَهُ انْ عَبُومِكُ مَعَامُ ٱلْعَذَا أُومِقُامُ الدَّوْآعِنُهُا وَقَدِيَّ وَلَا لَأَلَهُا طَ يُبِيّ الدينطفيّ إن كثِيرًا بأنها مُشَتَّقٌ لَكَا مِنْ عُنْهَاتُهَا فِحِتًا إِنَّهِ عِنْ خُلِيْعِهُ الْإِنْيَانِ فَقُولُ خَارُولُسِ مُرْدُولِهِ الْحَيْفِيَّةُ مُنْدُده ويعدها ولالطيه البقى خليتها عانيد سيتربانها المتراتخية أتذب تلك الْحَيْفِيْد بِيهُ عِلْى عَامَهُا وَبِعُولَ كَارِدٌ وْمُوَرِّيْدُ الْجِبْمِ الْبَيْ فِنْهِ كَيْفِيهُ البِينِ عَلَيْ غَالَيْهَا وَهُولِ رَطْبُ وَهُو رَبِيًّا لِيَهِ النَّي رفيه كيفيتة الزملوك عَلْيْغَاسِهَا مِنْفِينَ أَعَادِيله وَذَلِكُ إِنَّهُ وإذاقال ويجبض وق أربعود كل فاحد سُما إلط بعتم إذا مَاتَ الوَنْهُانُ وَالْجُلِّ بُرِئُونَ أَلِمِ إِسِلَ لِهَ ٱلْبَارِينَ وَٱلرِّفْكِ أَلِمَا لِيَالْمُطْب وَالْبَارِد إِلِيَّاكِبَارِد وَالْجَارِ إِلَى كَارْ فَلِينَ عَيْ لِلْجَارِةِ وَالْبَارِد وَالْبِارِين والرئطب الكيفيات وجُرهُ مُنتِرَهُ لَكِنَّهُ المَّابِعُنِي كَبُواهِرًا لِيِّحِينُهُ بِلَكُ لِكِيهِ إِنَّ وَذَلِكُ انْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مُعَالِخَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَا سَالانيَانِ وَانَّهَا تَخَالِط البِّنُفُتَّاتُ الْكُلِّ وَامَّا الْكِفْرَاتِ فَإِنْكَالُهُمَّا لِهُمَّا لَهُمَّا لَتُهَا تَفُولُ الْمُأْلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الاغضًا التي مُرْف للشاعرة اللحنادة واللف والاغتيد والله والمنجيُّم وَالْفِظَامِ وَالْفَكَارِيْفِ وَالرِّبَاطَاتِ وَالْفِصَبِ وَالْحِوْمِ إِلَى إِلَّ جَنِع الاغِمَا التي اجرًا عُل واحد منهاية مؤوّه واجه وجُدُوث هَ إِن الْمُناكَانَ مِن السَّطَفَسَّاتِ الْخَرَقِينِ مِنْهَا وَهِ اللَّمِ وَاللَّهِ والمرتا إلصفترا والبودا وجدوت منفون لرهاموعا وكال ونيزب وعيدوك مانوك لونيتن أيقاانا موعز المنافا وَالْنَارِ وَاللَّا وَالأرضِ فَأَمَّاهُ نِهِ فَلِيرِ مِعَ فَرَجُنَّامِ اخْرَاحُتِّمُا عَلَا الْجُنْفِي وَالْكُنِفِيَّاتِ وَلِذَلِّكَ فَلَنَا ازَّ النَّارِ وَالمَاوَا لَهُ وَكِ والاركن ليركم المنطفية وكانت عِنْهَ الْحَرْلُهَا مَادِوْلُمُوْ ل وَانَّ هُزُهِ الْجُوْلِكَارُ وَالْمُوى وَالْمَا وَالْارْضَ لِي فَيْكُاتِ الْبُكَايِر جَيْعِ الاخبِيَامُ وَذُلِكَ انْهَا أَفُلْ لِأَجْزَا وَانْسِيَطْهَا وَأَقْدَمُهَا مِنِيَامِ جَيْعِ الاجْتِيام وَلسِ مُثَلِّ اجْدالهُ عُمثل انْحِدُون كُلْعُشْب وك لنات وعماه الماه وعلهوى والماوالنار والأص وكا عَالَمْنَا الْمِنَا أَجِدُ فِي أَنَّهُ فِي مِلْعُنْدِيمُ جَيْعِ إِيجُوانَ وَلَا أَنْعِلْد الانكاطالي وُجُد في الأمران وفي صُنيده بالويد على عالم الجهي المَا نَحُونُ عَنِهَا وَمُنْجِنَاجِ إِنْ بَالْ الْأَفْلُاطِ الْحَالِمُ الْمُؤْكِمُ الحالين هِي وَقُرُهُ وَيَرَا لِللَّهِ فَعُلَّا أَمَانِهَا وَامْاالازَقَاتَ الْمُؤْمُ الْنُفِيفِظُ

نَشِتَ نَفْشُهُ إِلَى مُقَالَهُ بِقِرَاطِ وَيُغْلَمُ وْنَ انْشَا قِلْ مِثَا فَظُونُ النَّهُ إِذَا قَالَ جَانًا أَوْ بَارِدُا الْوَيطَابُ الْوَيْ إِنِّيا الْمَا بِعَنَى نَتَا الْحُر سوي الأسطفيك المفترك ومجنع الاختيام التي يوالكن والفنياد وَقُدُ مِينَتُ لَكَ فِيمَا لَجُنِي بِيَاتًا شَاجِعًا بِالا دُاونيل التَّحِيكُمُا لَكْ عِنْهُ اللَّهُ السِّي يَرِيدِ إِنْ يُحْلِ إِلَّكَ فَيَاتِ البَّطْقُيَّاتِ اللَّكِ الاجتيام وأنتى لك ذلك أيضا بعول اخر كبيد الاعتد وهو هَنَا القُولِ وَان لِهُ رَكِنُ الْجَارِعِينَ الْجَارِعِينَ الْمَارِدِ وَالْبِابِيرِ عِنَدَالطِّب بعُتُدِلهُ بَعِثْهُ الْعِبَاسِ بَعِفْرِي إوا بَعِثْهَا لِبَعْرِكَ فَالْ الواحدمنها بغضل على الاختص لأعتبرا والواجرافوك والاخر اضعف الجنن الكون وذلك المدلين بوكان والجوان عُ الْمَنْ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل دُونَ الدَّجْسُ المركبة أَمَّا مِرْسُواتُ عَبُوف الجَبُوانِ مِنَاك الدَّنيام التَّى فَيْهَا مِلْكُ الْمُنْفِقَالِ فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الْمُلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم المشرك وبجبع الاجيئام الوجو الكؤن والهناد فأما الني الذب بَيْنَ كِإِذَا أَوْجَا زِدُا الْوَرْطِيَّا الْوَرَابِ الْمِلْمِ مَلَكُ فَهُو كُامْ الْكِلِّ واجد مزالة فيسامروانا جاعل كني أولاند الانتان فأفول أت مركب بدر الانتال مؤ الاستطفئيات الاول الهنزة عنرالحز موغن

ادابيف أوائبؤ داؤم فيبل أنه خفيف أؤثقيل اخبز فالأنوملن او مجيف والام فيبال الدين عط او تعطع الديم والجلف لين بُعُتَال أَوْ البِيطَفِينِ مِن فِيكِل أَرُفِيْدِ كَيْفِيهِ الْجُرِيسِ وِيالْكُونُوتِ الازبع التي وصَفَاهَا فَإِنَّ هَاهِ الْكِيِّبَاتِ الارْبعِ وَجُرُهُا إِذَا كُانَتُ على المنافذ ال الاستقصاب بعضا العض أمزر تزية الجازئ أل البس قَدَافُرُوابِهِ عَلِياتُهُ مُنَا قِصَ لِأَصُولُ مُوكِمًا بِيّنْتِ وَالنِّي سِيمُ عُنْ اقرارهم بذكك أتلائه كلفتات كلفاجؤهم اواجال مشترك هُولُمَا عُنْضُرٌ وَقَرَانُ إِنْ ذَلِكَ أَنْشًا بِفُرَاطِ بِقُولُ وَفَيْرُكُمِينَهُ عِنْهُ وَهُوَا وَّلَ فُولِحَكِيُّهُ عِنْهُ وَهُوَالْقُولِ اللَّهِ قُالَ فِيوازُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَم لوَيُحَانِ شَيَّا وَاحِدًا لَمَا كَانَ مَالِمَ قَانَ هَذَا الْعَوْلِ بَعْ أَكِابُهُ فَدُفَّاتُ أند بُبرَنَا بِالامْتَانِجَ بِعُلَا الْمِنْيِ الْمِنْيِلَ اللهِ سِلْفَتْنَابَ الْحُثْمَانِ فَاجِد وَانَّ نَا مَهَا الاسِّجُ الدَ وَالْمُ عَلِّيدِ فِي مُواجَّةً لِمَنْ عِلْمُ الْعُلْدِ الوَّلَ الْجَاجِ إِلَيْهِ مِنْهِ حَثْمًا مِمْ بِهِ فَأَفُولَ أَلَّا لِمُوْمَرُّاذَكَانَ مِنْ الْمُ أنْ يَجُهِلْ مَدْسُعِ لَا نَتْظُمُ الْاَنْ كَتَّافِيدُ مِنْ الْكَيْبَاتِ ٱلْجَيْنِ شَانَهُ أَنْ مِغُولِ ذَلِكُ فَانَّ مِقِيرًا طَمِنَ إِلَّهُ كَانَ تَيْعُمِلُ الإنجاعِ لِكِ عُاكُ الفُكُومُ مِنْ عَبِدانَ كَالْ اللهُ نَبَّانِ لَوْكَانُ مُثَّاوُا مِلْكُلْكُاكُانِ عِنْ

هَنُا الفَوَلِ الاوَّلِمَا بَغُورِ لَهُ مَعُنَا وِالْمَانِ فِي عُول لَيْكُ لَكُ كُلُ جَ اللهِ فَاحِدِ مِنَ الْأَهِ عِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْاجْزَا الْجَمُعَةِ وَرَقِيْ عَجُمَا اللَّهُ الْاجْزَا الْجَمُعَةِ وَرَقِيْ عَجُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْاجْزَا الْجَمُعَةِ وَرَقِيْ عَجُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل وَكُن إِلَيْهِ فِلْ اللَّهُ الْأَلُو الْأُولُ لِلْمُنظِمَ الْوَحَجَاتُهَا الطَّيْعِ مُ المعلم المعلم المنافعة المنافع بعضها العض نؤارت عنها الداخى اعظم زالاول فاذا ترجب الصُّاتِلَك الألات بعِضَا إِلَى يَعِضُ الشَّام مِن ذَلِك فَوَا مِ الْبُعُنَ كله وسنكلم ع ذلك عنامان الشيخ و فروصف البا كَيْفُ كَانَ رَاي بِدُراط يُوجُ عِمَا نَطِهُن مِنْ السَّن رَجِ عَالِب أفرُّدتهُ لِذَالِكِ وَامَّا الأَرْ فَإِمْنَ أَفُسِكِ أَنْ أَصُفِ لِمُزَالِد سِطَفْسَات التِّي هِي عُلْمِز رَبِلُكِ جَوْجُنِ فِي عُزِ الْجِينِ وَهِي الرِّينَ أَكُلَّم وَيُهَا مِتْرَاطَ بذوينابه فطبع والدسكان فقال البطقتيا البراننا الخاصه القرب وكالافلاط الاربع فازالانتطفت المانتكات المنتقل المتعابية الأجبناه هواكار والنازد والنظب والبابتر فابتذنبهة الانبطفيات من عِنْاتِهَا الْمِي مَعْلَهُ أَصَاتُتُ اسْطَفَيْ وَذَلِكُ اللَّهِ الْمَا الْمُعْفِي عُوالْعَابَة إِذَا مُأْزَلَ فِي الْعِنْصُرِ كَالْ وَلِكَ الْجَبِيمُ السَّطْعَيُّنَا وَكُلَّ كِلُّ الْخِالْ أَيضًا عُهُ أَلِيْوَ وَالْطُوْمِةِ وَالْبُرِ إِذَا صَارَتُ وَالْمِدِمِنْ عَالِمِينًا فَيْ المخضر وزُلِك الله البريجم عَلِي المين إنه أسطفين من فيكل الماحين

الامْلَةِ لَوَالمَلِقُ السَّخِيفِ اوَالْعَلِيظِ اللَّمْ يُفِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُرِّخُونُهُ الْخِيلِ الْغِيلُونَاهُ مُدِي كُلِيبِهِ وَجُلْبِهِ وَجُلْبِهِ وَخُلْبِهِ وَخُلْبِهِ فَكُ والشاب واللبيج والمش واللبري فيضافنا فاللبج الماهؤون طِيعِهُ الرَّامِينِ وَلَرُسُونَ مِنَ الْحَيْقِيَّاتِ الْمُلْمُوسِيَّة وَعُرِّمَانِهِ عَرِّمَانَة عَرِّمَانِهِ وَعَلَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَرُسُونَ مِنَ الْحَيْقِيَّاتِ الْمُلْمُوسِيَّة وَعُرِّمَانِهِ عَرِّمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَّهُ مُنَّادًا مِنْ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وُبِمَا هُو كِيْزِ عِندَجُيْعِ النامِلِ أَزْ الْبَيْحِ الْمُولِينِ لَعِيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ تَ المرتك الوالكيفيات المبينوعيد اوالكيفيات المطعومة أو الك يْفِيات المشموله وذلك اتَّا وانْ الله المات من يتراكيفيات المله ينه وَانْهَا عُنَاف رِلْكُ الْكِيْمِ إِنَّ الْمُؤْمِنُهُ فِي سُتِبُواحِنفُنَا انْفَالْسِ يُعْتَدُنِهِ جَنِعِ اجْلِرَ الْجِيَارِ وَالْاحْرَ نَهَالَبِنِ تُغُرِّرِ لَكِو هُرُ النِي تَكُون فِيهِ بِكُلْبَهِ وَجُلِبَهِ فَاذِكِاتُ هُنِهُ الْكِيْبَاتِ تَحْضَ لَكِيوالِ النِّي نُوكِرِهِ يُدُوكا تَسَالِكِيهِا سِلْكِ بالكؤهر بالبه وجلته وتغتره أوكيه فرمه فوالطبع سُثُمْ خِدَة بِجَنِعِ الْأَشْمَا عِجْدِتُه للإسْطَقْتَات فَقُدا إِنَ أَنْ الْحِيْدِ والبزدة النطؤية واليتر والمقومة لجوهر فالمراك فقربان إزابة راط فداماب فيقوله الطبغ دالإنيان وسابر جَيْح الاَجْتِيام المّاكان فوامها بألجاز والبازد والعطب والسّابين فَانْ هِنْ فِي الْمُعْلِمُ الْمِيْمِ عَلَى مِنْ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

جَالِ مِزَالِا يُجْوَالِ لِإِلمَ الْبِعُ ذَلِكَ بِاسْتِعْالَ الْجَارِوْ الْبَارِدِ وَٱلْبَائِنِ والتُطب في بيع الاستجالات بجراز إصر العار الالجيام التي للويعضُ عابعِتُ المن أنها أرسي العضا أبعض المناف بَوْسُهُ الْمُخِفِ الْوَبْتِينِ لِيهُ الْوَجْعَفِيفُ هَا الْ سُطِيبَهَا وَعَلَم ارْجُمُ نَعُ لَم فَ بُرِين لِمُواسِينِهِ إِلَهُ الْجُومُرِينَةِ جُلِّيد أَنَهُ قُريطًا أَزْ بَكُونَ مَا بَطِهُ مِن إِسْتِهَاله الأَجْبُ الرائمُ الْهُواجْمُاء وَيُفرُّوكُمَا ظُنْ الدافيقورس ودعيف اطيسر وكماأذع علجهة أخرى كاغورب وُلمِيَادِ علير إِمَّا انكِيَا غُورِسْ فَرَعْوُاهُ الاحْيَامِ المُتَنَابِهِ اللَّهُ حُزَا وأتمأ اسادولس مطن والألاب كأفتيات الاربع وغبز فاباد التخبير وَامَّا خِنْ فَإِنَّا نَبُهُ طِ الْعُولِ وَمُشْرَحِهُ فِي يَدِي عَانِدِ فِي اللهِ بِكُون مَعْزِيمًا لَهُ بِنَ الْمُتُولِ وَالصَّدِينِ جَبِّي صِرِيعَ فِي ذَا لَيْنَالِ انْ الْمُتَامِّد نَالَمُ فَلَيْنَ حَوْهِ وَمَا وَإِجِدًا فِهِ الصُّونَ وَلاعَنَيرَ قَالِم لِلسَّا ثِيرٌ وَقُدَع مَأَنَالم فقتُدعب خَالِ أَنْ كُون جَوْه زَالَيْنَ وَاجِدِيْهِ الْمُؤْرَة وَلاَغَيْرُ فَاصِلِللَّا ثِيرٌ وَإِنْ عَانَ جَوَهُ وَمَا قَامِلًا لِلسَّالَ مِنْ فَالْمَا مَعْبُلُهُ بِأَنْ يَضُ وسُرُّد ورَجُق وَيُرَطب وَ ذَلِكَ أَنهُ لِيشِ شَيْء مِن ابِرَ الكِفِيات الْخُذَ بُوَتِرْدَانُ فِئَيِّرًا لِجَسِّمِ التِّي لَمُفَّالُ بِكُلِيبَةٍ وَذَٰلِكَ اتَّالِمَوْلُ إِذَٰ الْهِي الخفيف لمرتم بيزالم المتب لخفيفا ولاالحفيف تُقتِيلًا ولاان لقطيب

ذَلِكَ الطِّل الْوَجْعِ وَاللَّهُ وَالْجِيرَ وَالنَّهِ وَاللَّهُ وَجُلُدُ انْجَال الننس ولالإحدان يرعى تتفيفه أخري ويوع فإلكواب الأربع مِن ألف العِبْل إلى المُعْمِل المُعْمِل المُعْمِل المُعْمِل المُعْمِل المُعْمِل المُعْمِل المُعْمِل الم فغُدَبَانُ لِآلُ بِفِرُ الطَّهُوَ إِقَامُ مِنَا يَسْخَنِجَ عِلْمِ اللهِ سِنَعْصَاتِ المِحَانَت عَنْهَاطِينِعِهِ ٱلاَشْيَا وَأَوْلُ مُنْ الجِّيَالَمِهَانِ ٱلْحَافِي عَلَيْهَا وَبَعْثَوَ وازكان لرمونون الم فالاستطفيات كنافؤ السقلبات الطبيب فَلْبُر مِلْ مُع مِنْ ذَلِكُ عُبِّه وَذَلِكُ النَّجْمِع كُمْ الْفُرُكُ امَّا عُنُوانهُ المُعْلِيْعُ وَكُنُ لِكِ يُحِدِّكُ مُلْكِ مُلْسَبِّ وَكُتِ برها بنرس وكنب انبا دوفليس وكنب العاور فع جتر و بزودتيس وَكُنْ عَبِرَهِم مِن الرِّجْعِ العَنْهُ الْمُا ارْسَ عُلُوطًا لِسِرِ فِي الْمُ مؤلة والاستطفيّات في تابه في المتاكرة في الدول الدول والفنياد فاماخروسيز فيعاكلمه والاسطفسات وكتابه فِ ٱلجوْهِن وَلَرُسْوُن وَاجِدِمِن هُذُين كُنَّايِهُ فِي الدَّيْكُ اللَّهِ عِلْمَةً اللَّهِ عِلْمَةً والسرك منتجى أزفف وكطال البع الحاب لكن لماسج الكول مَصُّرُنَا الْجُتُ عُن عُنَا لَكُلُم مِنْهِ فَإِنَّانِهَا أَلَا وَعُونَ مَنْ الْ الوكاب البقي في ويند بينا الطبيعية اوننو الحون كالعيارافي الجوهركما كان بزن ذاك فرق لحينة كاكان وغاه الماكون

جَيْعِ ٱلنَّابِنِ وَنَعِلْهُا بِعِضُهَا فِي عَضْ لَيْسَ بِكُونَ بِإِجْمَاعِهَا وَتَفَرَقِهَا لحِنْمِامًا سَوُنْ مِنْوُلُما لِلنَّانِيْرُ وَابْتِيَالِهَا فِحْدُالْمَجُوا هِرَهَا وَابِّي لَاعِبُ مِن إِسَّا وَسِّحُبْفَ لِرَهُمُ إِمَّا اللَّهِ قُلْنَاهُ الأزوَلاكِ إ أَضَافَ إِلَيْهِ ارْسَجُو اوحروسيس لَكِتُهُ قَالَ بَنْ بِعِ أَزْفَعَ الاستطفا عِكَانَهَا ظَاهِرُه الْعِبَانِ مِنْ يُرْبُرُهَانَ هَذَا عَكُ أَنَّهُ فِي مُنَا فَضَهِ لأستقابنارس قدذكرهن الاشابخ الزعز ولرستقها الله عَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله منأ فضبته لذا لنظام المنطبقي وطزنية الآانكة على حال عد بُنْكُ بَعِض هُن فَيْقُسُها و يَا يَ بِهَا عِلَيْ عَيْرٌ نِظَامِ فَهُنَا مُسْتَخِوِّللَّهُ مِ إذْ كَانَ قُراسُ لُمُ الْمِنْ فَاللَّهِ فَرَنَّاهُ بِقُراطِيْدِ الطَّبْايِعِ المَهْلِكَةِ والماأنا فعُراكِ الْ فَطُع مَزَا الْعَوْلِ لا وَكَ إِنْ مَا يِرَالا سُنَّا التي تنافض أقاويل لقوم اللذبر بمؤون أزالجؤهر لايقبك للأفير وكخلطون فيثوالحلابعضها قدوصفة ارتشطوطا ليتروزا وفرسطس وبعضها سنصفه نجث إذا فصرنا كنا فصه كراما والفنق وصغه بتك إتماهي مزالفضل وأماما وصفنا الازفقوكاب فِالْمُوعَانِ الْعَجَبُ وَذَلِكَ انْهُ أَبِيرُ لَا جُدِ أَنْ فِعَا نَدْنَا فِيقُولَ أَنْهُ لَا جُبُ ازَيَعُولُوا الآلِجُوْهُ لِأَسِبْ جَبِلَ فِي مُلْمَدِهُ وَكُلِيِّهِ لا تَنْ قَالَ

مِكِيِّ بِهَا إِذْكَانَ هَزَا مُوَالْعُولِ النَّي عَبْلِ إِلَيْمِنِ عِلْمُ الزَّالِح البقي من واي بجد هَنَا أَنْ اكْتِبُ مِنْهِ كِنَا أَ وَفِي عَلَمُ الرِّولَادُهِ وليأصفُ أَبْضًا فِي تَاسِحِيلُهُ ٱلْبُرُ الدَّرَكِ فِي عَلَمْ ذَلِكِ مِعَلَى اللَّغَ فَامَّا الأَن فَقُدُ رَكِ عَنْ مُؤَا الْقَوْلِ النَّي خُزُ فِيهِ إِنَّا فَوْكُ الله البيريلنم مَن قَالَ إِنْ أَكْمِهِات فَقَط مُمَا يَجِ بَعْضًا بَعْضُا شُعِهُ السِّنَاعُاتِ التِّي ذُكَرًا سِتَعَلَنَا وبينَ وَكِلْ بِمِ فِالْابِيَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال انِهَا لَانُم مَنْ عُم اللَّهِ الْجُواهِرْ مُالِجِ بَعِنْ الْمِضَّا بِكُلِّيمًا فَعُد بنغيادًا الحَنارُه فالمقالة وأولم عرمالتي الألاِنها حرف مِنْ أَرُومُ الشُّنَا عَاتِ جُتِّ يَعُول أَلْكَ إِلَّهُ وَلِلْمُل ذَاخَالُطُ الما وتعبيم كأواجد ملكا والشاب المأجو فغائد الصغن لبنم تاك الاجزا أرسع ليعض المع بعض وسفع العضمام بغض وُنَكُونِ إِنَّا لِتَهَاكِنِيقًا لِعِمْنَهَا لِبَعْنَ النِّيهِ الْكُلِّمَا نَفْتِتُمُتُ إلك خزامعًا دّ وَلِذَاكِ قُر بُرُوم من من يدخلط الأشار بعيث عا بعض أن ورعمه وتصربها بعائده ما يحدثه وهوكالمنز بذلك مَنْ يُرِمُهَا إِلَا صَعْرَ مَا بِعَدِرْ عَلِيْهِ مِنَ الْاَجْزَا وَقَدْ بُوَافِقَ صَلَا الفؤل ونكبشه وع كصحتب وانشا از الاخبناه التي تأن الطبعب بَعِمْنًا نَا لِطِهُ أَكْثُرُ وَدَامِ ذُرِكِ بِهَا فَانّ الْجَادِكُ فِتَّا بَهَا

حُلُّهم الآالشَّاذ ازيعِنو وامنِّل هَنَا ٱلْجُنَابِ فِالانبطافَةِ ان وُسُمُونَهُ وَإِمَّا بِهِذَا الْإِبْمِ رَالْبَا الَّالْحُود الْعِنُون حَمَّا بِنَا هَنَاعِدِ الاسْطَفْسَاتِ عِلْي رَاي فَسُراط وَاحْسِنِي قُرْفَعْتُ مِن جَبْعِ فَوْلِي الدِّوْلُ وَدُلِكُ اللهُ إِنْكَانَ قُرُفًا بِّي شُرُّكُمًّا فَالْهُ فِيْرَاطَ عُلْم السَّرْجَهُ فِكُلِّ وَاجِدِ مِزَالنَّا بِنْ قَادِرْ عِلْ إِنْ يَفْهَمُهُ سِيْهِوْلَهُ بعُدانْ يُسْبَعُينَ عَلَيْ فَهُمه مِمَا قُنْ وَصَفْتَ مِنْلِ قُولِهِ اتَّالَّكُونَ لأسَبَغِي أَنْ يَجُون مِنْ شَيْ وَاحِد وَقُولُهُ اتَّ لِجَارَ عِنْدَ ٱلْبَارِد وَالْبَالِينِ عِنْدَالْطُبِ انْ لُرُحِينَ عَلَى اعْتِدَال بِعَيَاتِرٌ بِعَضَهَا عِنْدَ بَعِضْ وَعِلَى استج الجزكان لواحد منها بفصل على الأخركة براوكا واللحد مِنْهَا اقْوِي وَالاخْرَافْعِفْ لَمْ يُرِينُ عُنْمَا الْكُوْرُ فَاتَّدُ بِصَفْءَ هُذَا الْعُوْلِ مِرَاغِيرًا لِهَا وَاسْتِوَا بِهَا فِي ٱلْفُوْهِ وَسُيَنْ حَدِ ذَلِكَ بنائز ها ع وتاكناك المركع وفيما بون مزينيًا فالما كيف مُنْتُرِجِ الْأَشْيَا الْجِي مُنْتُرِجِ عِلْهُمَا مُلْتِحِينَ ذَلِكُ مُعِلَّا لَهُمُ الْمُعْلِمُ الْمُ فَعُطْ بَعِبْتُهَا بِهِ بَعِمْ حَمَّا رَاكُ أَرْسَجُلُوطا لِيسْ أُومِنُفُودْ جَوَاهِ هَا الجينا بيد بعضها في بعض وعَمَّلْ ظَلَه بَعِضًا الْمِصْ فَلَيْلُ ذَلِكَ مِتَا لَا بُدُ لِلاَطِيَّا مِن علمُ و وَلِذَ لِكَ لَمْ عَكُمْ بِمُرَاطِنْدِ ذَلِكَ بِشِي الحينة اكنفي مأن فال اللاس طفيتات تمانج بعضها الجف

والرز اطاب والأعشيه والليم الأأفه البنيت بالأغضا الإنتان رِجُيْعِ الْجُوالْهَا وَبِعِمْ الْعُضَا بِلَّكَ مُخَالِفَة فِي الْجِيْرِ لَاعْضَا الإنبَّان كَالْحُوافِ وَالْمُرُونِ وَالشَّاصِي وَالمُنَافِيرُ وَالْعَلُوسُ وَالْمَثُونَ فَكُمَّا ازُّلْإِزْ وَالْمَابِينَ وَالرُّعْلِ السِّطَفْتِيَات مُشَرِّحَه الْخِرْج كُذُلِكَ عِنْ وَاحِدِ مِنْ لَحِوالِ الْعَصِّا التَّي هِي فَهُ أَوَّلِيهُ الخنيس وسينصفها في الشريخ والمنسبيخ والمرافقة زلك أماوينا فالاخلاط الأزعد وأمتاب كالواحد من أير لجيوان فنا هُولِكُونِهِ الْعِيْضُ لِلْأَقْرُبُ فَانَ مِنْ عَالْمُتَهِمِ اللَّهِ فَا بهنزا اللَّفُ الْمِنْ اللَّهِ عَكُون مِنْهُ الشَّيْ مِنْ أُمِن عَمِّراً حَتّاج أرْعُرُثُ لَهُ البِّنِعُ المِ قُلْ لِللَّ المِتِّى خِيثُ ذَلِكَ الشَّيْءِ المُ الْمِيَّالِ المُّنْ فِي المُن هُوُكِيْرِ عِنْ وَجَمْعِ النَّاسِ إِنْ جَبْعِ أَعْضًا مَالُهُ الْمُم مِزَّ لَحُوالَ الْمُعَا حِدُوْ تُهُ عَزَالُهُمْ أَجُارِي إِلَى الْحِمِرِ اللهِ وَإِذَا كَانَ قَدْ اللَّهُ وْبُ ذُلِكُ الرَمِ اللَّهُ وَالمرَكِانِ فَيَا لُوالْجِبِ اخْتُلُقُوا يَدِهُ الْقُولِي فِعَنَا نقال بعضه ازعو تاالما موعز البم فقط وقال بعضه الذب الافلاط الاربعة وكنبر يمضن زيون البرهان القاطع عليجقيقة الاُمْنَ فِي هَنَاكُمُا انْنَامِ فِي الاُسْطَفَيَّاتُ أَنْكُوْدُلِكَ انْخُلُولُ مِزَ الْقُولَيْنِ قُدِيقَةِ بَعِمْ الْعَنُوعِ لَكِيْ مُلْمِيْنِ أَزَايَةِ مَا الْهِي

بعضها بعض يحون كف فرود لك أن الكالم المتحان والع المعرفي المنع المعرفة المعرفة المعرفة المنتخرة المنتخرة المنتخرة المنتقرة المنتقرق المنتقرة المنتقرق المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرة المنتقرق ا وسنوك ويعفها من معم على الكي المكاركة المكال المالك المالك مُسَمًّا بِهَاكِ جُعْ جِهَ أَنِهِ وَإِذَاكَ صَارَ ٱلاَحْيَامِ التَّي خُلطة ربيل يِهِ وَقُتُ مَا يُخْلِظ أَنِ عَنْ وَبِعُضُها مِن يَغِيْ فَإِنْ أَنْ مُنْ طُومُلُه جَنَّى عِينَ لَهُ الْمُعَافِينُ مِينِ اللَّهُ عَنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ الللَّهِ الللل مِنْ يُعِمُ وَسِينَ فِي الْمُوالِزَالِ اللَّهِ بَيْنُونِ فِي اللَّهِ الأَسْمِا الَّهِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال مُنْ زَجِيدٍ كِتَابِ الادُورِهِ وَقُدَانَ لِللهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أرَّ أَبْقُراط مُنَا يَزُل زُلْج إِن وَالْبَارِيد وَالرَّطْبُ وَالْبَايِرِ إِنْ عُلْفَيْنَا التِسَفُقَات اوَل وَلا مُشْتَرِكُ لِكِيمًا يُخْتِر مَالَة مِن الحَوَالِيمُ و داك الله واللغ والمُن والصَّفر الصَّفر والدود إله الله عالمة لِحُون جَبْع مَالْهُ بِالْحِبُوانِ مُ وَلَيْنِ الْبَيْفَ اللِّفْرَالِاللِّالْ دُوْنُ عَبِرَه فَامَا الاسْتُفْقَاتِ التَّيْخُتُ الدِنْيَانِ فَهُ أَعْضَا وُهُ المفر والمتتابهد الخنزا وقد ينتحه في كال الاجرابيم اللخز البيِّي لَهُ دُمِكَ الفُيْنِ وَالفُورُ وَالْعَلِبِ وَيُمَا يُرِاشَكِاهُ ذُلِكُ مُلِيِّكِ فَانَجْ عُ هُذَا الْجُرُوالِ الْجِرُولِ الصَّوَازِبُ وَعُيرِ الضَّوَارِبِ وَالْعِسَب

الامن والما الطفل وازع كاكل واحدم العُما بعر ونشؤه فيا بَعِدُدُلِكُ مِنْ الرِّمَانِ اللَّهِ إِمَّا هُوَمِنَ الْعِنْصَالَةِ عَنْهُ الْحِلْهُ وَمِنْ وانتنا مزي الم شَيَا وَاجِلُكُمُ الْمُنْ مِي اللَّهِ الْفِيا بِمُوالْكِال فَإِنْ الْفِيَاسِ قُورِ وَلِنَّا اللَّهُ أَنْفِينَ مِنْ وَاحِدًا حَمَّا النَّالِيُّنْ أَنْضِالُهِمْ سِنِي وَاحِد وَذَلِكَ ازْ يَوْاللَّهِ شِيمًا مَاسِّا رَفِيمًّا مُعْ الرِّفْكُ وَفِيهُ شُي عَلَيظِ جُنِي عَلَيْهِ الْخِلْطِ وَمَا دَاهُ هَنَالِ الْخِزَانَ مُمْزِجًا بِحُلْ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْاَحْقُ فَا يَهُمَّا بِصُيِّرَا لِللَّهِ مُنُوسِطًا يَرْالِما وَمُثِنِ الْجِنْنِ فَاذَا مَتَراكِلُ وَاجِد مِنْهُمَا عَلَى طِيْعِتْهِ التي ه الحاصة وعلى طبيعة جُمله اللبز الله مُحَنَّسُوا وَالْحِلْ بالمعِيْقَة اكِنَّهُ كَانُ مُنْكُما مِنْ خَلَا عَلَيْهُ مَنْفَا وَ فَكَا اتَّنِهِ اللَّبِرُ جُزًا هُوَ مَا وَهُزًا هُوَجُنِ حُدُلِكُ فِي النَّمِ شَيْعَةُ كَانَّةُ صُدِيد نَظِيرُ المَايِّدِ مِنَ اللَّبِي وَفِيد يُحَكَانَةُ عَكَنَّ وَثُعَلِينَ الْمُنْ وَقُدُنُرِي عَيَانًا فِهِ الدَّمِخْيُوطُا عُرِيعِهُ وَاذَا عِزَلْتُ عِزَ الرَّمْ تِلْكَ الْحِيْوطِ لَمْ يَحْدُ وَالْمُ النِّيْ قَدْ عَزِلْتُ عنه بالك الخبوط مختلف نيو لوثنه وقوامه وذلك أربعضه ميك احرًا قَانِيًا صَادِو اللَّوْنَ وَجَهُمُهُ يُوكِ أَمِنَا غَرْ فَذَا إِلَى الْحُرُدُ النَّا صَجِّهُ وبعضه ائتياعنه إلى البحود او دتما كائباعيانًا قد طفاعليه شخب

دُعَا ابْقِزَاطِ الْحَارُ وَقَمْ الْتَأْجِرُ الْفُولِينَ إِنْ يَقِالَ ازَالِالْطِلْطَ الاَرْبَحِيهِ مجالج ضرالتي عبدة كؤز الإستان ومنت كلي بأزافول اللج والعضب كولومنها مشابدالاجزاك واللخ دموي لبخاد وَالْجِمْبِ عَلَى حِنْ ذَلِكَ وَذَلِك اللهُ عَدِيْمِ الدُوصُلِ الرِّحِولَاسَ اللمُّنة عُايُداللِن وَالْمُزارِد وَلَا الْجَنِ فِي عَايد الصَّلاَد وَالرَد لكونالدم أبيخن وألبن مزالجير والعنظم اصلب وأبرد مزالعب وَحُنُلِكُ حُلِّ وَلَحِدِ مِن شَابِ الْأَعْضَا اللَّهُ الدُّجْنَا مخالف لغبره جتى بخد ذا أبرد مزدا وهزا ابخر مزهدًا وهذا البزيز فأزاد متراا الليمن ذا فقد بجب أن ينظر مل وكث كلما عُرْجُوْ هُرُ وَلْحِد بِجِينِهِ أَوَالا وَلِي أَذَاكَ إِنَّهَا الطَّيْعَةِ عَلَى الجِحْمُهُ أَنْ بَحُونَ اللَّالْمُ عِنْدُمَا تُولِدُ وَتَصُورُ ٱلْمُفْتُلُ مِنَ الرَّم الذَّي كَافِي الرَّجِ مِنَ الأَم المُّالحِتُوبِ مِنْدُ أَغْلُطُ مَا فِيْدِ لعِنْ مِنْهُ الاخْسُا والتي هِ إصل وحَرَن مِنْهُ أَنْقَ مَا مِنْ ا لَهُون مِنْ الْأَعِضَا الْبَي عِي الْبِرْ وَكَذَلَكُ عَتَنْ مَا هُوَمِنْهُ أنسخ ليغدن منذ الأغضا التي هوانيخن وكبرنب منذ ماهوابرد ليجدث منذ الأغضا التي هج أنبرد والماأنا فارك أز هذا الطربق أشبه كنيرًا وأولى الجزي الطبيعي وان بوكان مُنذاقات

يُبْول لِمُ المِنْ اللِّي فَدست الصَّاحِيل البُّنَّة ومَا لَاللَّهُ عَنْ حَدَا اللَّهُ عَنْ مَا لَا كُثِيرًا وَإِنْ يَعَيَّت فَذَا الدُّوابِعِينهِ صَاحِيلًا بِتِشْقًا الْمِعْ وَفُ بِاللَّغُ الأَبْضِ وَمُوالا يُسْتِنَّا ٱللَّهِ يُ قَلَمُا مِبْتَمَةٌ غُرِيْهُ ٱلْمِالْ جِمُلَّا فَإِن يُعْدُ فَا حَوْنُ أَخُرُ شَانه أَزُين مُن اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه ماجب البرقان واللغ تبر براجلا وكالذمن فتزعظم والبقيج مِن احب الإستِبْ عَا اللَّقِي ذُكَ نِنهُ فُيل مِن اللَّهِ مُفِدَازًاكَ بَيِّل حِدُولُولُرْ بُلِكُ مِنْهُ صَوْرٌ وَقُرْ بَعَنَا مِرَازًا كُثِبُ أَعِيَابِ الْجُنُامِ أَدْوَرِه سُنِهِ لِلْيُودَ السِّنَفِيغَةُ مُواسِفِنَ عُلَاكِتُمُ الْبُهُو والنفورابها منفحة عظيمه وأمااسقلنادس البحيروم ابطالحيح يجابنن ألطت بقوله فابتذبؤ بربككان اجرامه وفرجه ولك الفجيه الِجِّ ادْعَاصًا أَنْ مِعْنِكُ أَنْ خُلُ اللهِ مِنْ اللهُ دُوِّيهِ أَنْهُ يَعَمَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المشاكلة لكنة اغاسر وكيل وينيد وسفا الطيعت جبع مَا يُعَادِفه وَ يَزِعُ مَنِهِ الاسْفَاحِ النِّي سَبِّع الاسِّعَالِ أَنْهُ السِّريكُونِ فِفًا ٱلبدن مكان بُوذِيهِ أَكِوبالمِثِبَ ٱلْجَامِمن لِلسِّولَ فَهَذَا مُلِغَ فيكه استلادير وجريته على الخالفه الجنازع وعواة واماكما منظهتك المجانكالني قدعله بفراط وسابزة يعالاطا بجدأ الختروه بالجرك فهو على ما وصفنا أه بيك وذلك انك ان مان بي عن الغالب عليه

أَسْضَى وُنْجًا رَانَهٰ الدِّدَّكُ لَهُ كَمْ لَا وَرَبِّمَا رَأَيُّاهُ فَرَيًّا مِرَّالْيَوْدُا كَ لَعْرُ فِي اللَّهِ عِلَا اللَّهِ فَقَدُ مَا رُحْ ذِلِكُ الزَّالْمُ لِمَرْضُ وَالْمِنْ اللَّهِ فِيهَ وخُلِكُ اللهُ لُوْكَانَ وَلَحِنًا بِالْجِقِيقَةِ الْكَانَ عَلِي مَثَالِ وَلَحِدِ فِي مِنْ الانخال منجمع الجوال ومنجنع ألاس كحنف وتماغك على القي الغَلْيْطُ الاسْوُدجُة عُسُل لُون الْبِرْفُ لَم الْالسِّواد وتَسْود اثَارُ القُرُوْجِ وَمَتَبِعِ العِرُوقِ التَّيْدِ الْبَاتِينَ مَع لُونَ مِنْ إِلَا الحُنون وُرُثُمَا عَلَيْ عَلَيْهِ النَّيْ الاحَدُ النَّامِعِ جَبَّى سَعُفُ ذِلَكَ عِهُ السَّعِرِ وَفِي لَوْنَ الْمُرْبِ لَهُ وَفِي الْمُ وَالْمِي وَالْمِؤْنِ وَرُبُّمَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّي الْحُنُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيَعِيدُ عَلَيْهِ الْفُلَّا مُوالُوَانَّ لِدُرْكُ لِهِ وَفِي النَّهِ وَفِي الغَيْوَ الْمِي وَالْمِوَارِ وَإِذَا مُصَدِّت الحزق أنبنا للأحيا وأئب بعضه تجزي بنه دمائج فأمع ورأب بجهنه جري منذ ذماجر قابي ورأنت عبشم جري منذ دم يميل إِلَى البَوْدُ أَوْرُائِتَ بِعِضْم جُرِي مِنْ دُمريضَ اللَّاليَّامِ وَمُتَى سُقَيْت أَيْطًا الدّوا ٱلمينول أَسْتَفْع مِن ٱلمِدَن إلى النّي مِن الله اجْتَوَابِهِ اللَّهُ الْخُلِكُ لِنُبْنُ سِبْعَيْ بِعُكَلِّظِيْعِهُ مِنْطُبَأَيِعِ الأَبْلِ لأعد جَال أَلْعِينَ وَلاَعِ خِال أَرْضِ وَأَنَا مُبْتُداُولًا مِنْ الْأَبِلْ السِّيقِيَّةُ فَاقُولُ إِنْكَ ارْسَقَيْتِ صَاحِبِ الْبِرَقَانِ دُوا

يُدالْعِلْ صَبْرَتُ إِلَالْعِبِ مِنْ عَلَى مَثَلًا أَرْجُلِ وَيُلْعِبِهِ مِنْ إِنْ فِطَام ذَاكْ مِنْهُ مَا سِهِ رَعِقُلُهُ الْحِيْنَا بِيَعُولَ فِي مُعَالِدُهُ مَا تَقَدُّمُ عِلْبُ مِ اسقليًا دِبن فُولاً ٱللَّهُ مِنْ فَأَدْدِ غَيْرَهُ زَالِكِأْبِ . وَامَّا الأَنْ فَإِنَّ راجع بيغ صفه مَا بَضْطَهم عَبَانًا مُنَيِّح بِهِ ذَلِكَ أَفَا وْبِلِ بِعَرَاطِ وَمَا ظَنَّ بِتُولِطِ النَّهُ مُلْعُ مِن جَهِلَ إِلْحُرِيمُ الْعُطِيمَا اوْمِن فَيْهُمُ مَا الْمُعْدُ اسْعَلِياد بنر فلِيْرِ كَالُوانِ عَلَى الْمِرْ عَلَى الْمُورِ عِلَى الْمُورِ عِلَى الْمُورِ عِلَى الْمُورِ عِلَى الْمِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَبَادِ وَالْعَيْضَ مِنْ الْمُورَ الْطِبْ الْوَيْجُونَ قَدْعِلْهَا وَيَجِد مَعْزِفْتُهَا فَتَعَوْنُ وَعُالِمَهُ الْعِبْدُ وَلِذَلِّكَ صَازُكُ لِمَا نَظُول بينب منا فضبنا لمن يتعل الغيد ونص كالمربق اطوصاديعين إِذَاكُانًا مُّاوَصَفَ مَالِطُهُرْعَيَانًا نَقَطَمِ عَبْرِالْ لَجُلِجِ الْمُثْفِ مِنُ النَّتِ وَالصِّرَّهِ لَهُ مِن يَكُلُ لَكُ لَمُ يَوَهُمُ اللَّهِ عَلَا مِنْ النَّابِ جُهُل اشْنَاهِ هُنِه مِزَالْامُون وَلا يَجْدُ اه إِذَاعِرْ وَذَ فَاقْتُصَرْفِيَا فَنَهُ لدعوى والذع الدسان مرحم فقط اوع بردم في الدعل أَن مُطَالِب مُن أَدْعِي ذَلِك النوجرة الله نبًا للاعتلف صورته والأسخ براجواله وتصرفه لكن بوجه اتباه أمّا بي وتر واجد مِن أَوْقَابِ ٱلبِّئهُ وَأَمَّا فِي وَفْتِ وَلَجِدٍ مِنْ الْوَقَابُ السِّلِيمُ الْفِيهِ الدم ويهده فَقُط فقَالَ فَإِنهُ يَبِ أَنْ مُؤَجِدٌ وَقُدُ مِنَ الدُوْقَاتِ

الملددة آيسه لللغ فليت أشك أن برتك لذبك سنبغ عليك عَرَةُ الْفَيْدِلِّ وَإِنْ الْمُدُورَةِ الْمِيتِهِ لَهُ أَيَّا مَعَ إِنْ يَفِوْعَهَا فَقَطْفِما بَالنَّالاَنْفُصُدالْعِرُوق لِجُهِ النابِرِ بِأَيْحَالِكَائِسَابِيانِهم مِزَالْعَضْف أَد مِثَالِتِمُ لَوْعَانَ عِبِر بِرُقَانَ أَوْجَانَ بِهِ مِلْ وَبَوَا بِالْبِودَاوِيكِمَا تَدْجُدُ الْاَقْتَ مِنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ المَال وَبِهِ عِلْقَانَ هَنِهُ الْعِلَالَةِي ذُكِّنَ الدُّوَّالْمِينِ فَإِنَّهُ أَنْهُ عِلْمَالِهُ ذَلِكَ الخلط الني كأربن عليه منفعه أسنت بالسنين ولونقتم عليم مُنَعَتِّم فَأَخْرِ مِنْ إِللهِ وَمُا لَكَانَ قَدْ مُلْهُمُ عَلَى المَازِلِلَّال الْبِي فَيْطُنُ اسْقَلِبَادِسِ لِلْأَنْ يَقِولُ هَنَا الْقُولِ مَا الْدِّي مِنْ مَاكُ الاجراء والعرو والاسطفيات التي تيك فيل فانه بارم ألفار بذكك الأبَعْول إِنْ عِنْهِ مَن الْكَنْفِيَاتِ تَوْعِد غَرْبُدَة نَحْالِفَهُ لِطِيعِهُ أبلانناج تألا نزع التكيفية الففول التي تبتفع فيخل وررث الامان فالطن غربت فألف لها احتدامًا يجدث لما السَّرُعِند اختابر الطبيع مرطريو الحقة والانتلافان دفاذلك اغامو الاقلال مِزَالِطَهُ الرَالِانِينَاكَ عِنْدُاخُلُا فَتُلْ يَعْتَدُوالْمِقْلِيادِ مْرَعِكُ عِيْنِينِ أَنْ الْمُواوِيلُ الْمُواوِيلُ الْمُفَادِّ لِمُلَامِينَ عِلَيْ الْمُجْمِدُ الْمُعْمِدُ مِنْ لَا يَعِرفُ مًا بطَهِينَ الْجِيَانِ الْمَطَوِّنَةُ الْحِيَانِ عَيْرِ وَاذَا شِعُمًا مُزِيعِفَ مُاضِعَهِ

المَالْمُ اللهُ مُعْمِدُ وَالْحَامِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل الالانتفاع للزاط المفاحل له نقد بان من ذلك أنه ليس بؤجد دفقتا مرالاد فارت فإفاديد بكن الانتبال بالاظلط الأ ربع وكوندائصًا إمَّا إِمَّا الدَّمُ الدّ كِينَهُ عُلِالطِ اللَّهُ وَالمَرْسُ فَقَلَ مُبْرُلِ أَنْكُ الْمُنْالِيَةِ وَقَتْ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْمُنْدِّمِنِ أَنْ يُقْطِدُ هَنِهِ عِبْدَهِ فَاذِكَانَ مِمْدُوث الانتازغ وفف ونشوه وغزاده إتمانكون فقافه فهج عليجته وَهُن مِي خَبْلِ فُولِد وَامَّا الأَفَاوِيلِ الزِّيْدِ التِّي أَيْنِها مُوذَلِكُ الحرِيًاب فَيْعِضُها وصفَ فِيهًا التَّبْ بِرَفْقَطُ فِالْدِينَانِ فَافْ 2 البُّنَّه وَبَغِضَا يُثِنِّ فِيهِ يُسْمِينًا فَوْمًا انَّكُلَّ وَلَمِن اللَّادُو الميه علد او المغبرة بحرنب الخلط البتي نشاكله واز الدنتان عِنَاجِ إِلَى الْمُفْلَطَفُ لَهَا مِنْ خَلَكُ أَنَّا وَصَفَ مِمَّا عِنْدِثِ عِنْهَافِرًا طَالِإِنْهَالِ الْوَالْفِي قَدْ مَرُكُ عَلِي لَكُ كُلُ وَالْمِيمُ لِلْأَدْدِيثِ عِيْنِ الخِلْطِ اللَّهِ بِمُثَادِلُهُ فَقَدَقَالَ مِعْرَاطُ مَنْ مُرْدِ دُوَالْحِبْحِ المرازك زئانيه الأفقية الأالم الزازة وتخوا فالمتارك المرادك يَعَيُّ إِن بِهِ ذَلِكَ ٱلمِلْ الانبؤد أَمَانَتُهُ بِاحْرَة تَقَيَّا الدَم الْفَي قَالَ وَكَذَ لِكَ بَعِيْبِ مِزَالِا دُوْرِهِ التِي سِبَعْنِ اللَّهِ فَإِنَّ أَوَّلُ مَا

لا يُطَهِّن مِنهِ شَالاً ذَلِكَ النَّيْ النَّهُ وَمِنْهُ وَجِنْ فَعَلْ وَ المَّافِي تَفِيْتِهِ أَنْ يَهِ الْمِنِينَ مَنْ إِلْظَافِ الدَمِنِ عَبِي الدُّولِاتِ اجراهماصفراوالانخري بودا واتعيما خلطا بالناوهواللغ وُذِلِكَ جَانِيْ الطُّعْ نِهِ جَيْعِ الأَبْ الْ وَبِهِ جَمْعِ ادْعَارِ ٓ السِّلَةِ فَافْضَرْعَلِيُّ آلِفَصَ عَامِطُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْاتًا فَقَالَ إِنْكَ إِنْ سُّقَيْت إِنهُ أَنَّا دَوَالْحِيْجِ الْسَلْعُ وَجُوْتُ مَحِنْجِ مِنْهُ بِالْعُنِي وَالْلَامِمُا البلغ وأن بَقَينُه دَوَالِحِرُجِ ٱلمِتَالِّ وَجُدْثُه عِرْجِ مِنْهُ ٱلْمِنَانَ وَإِن جُرِّجْت مُوْضَعًا مِنْ بَدَبْهِ حَتِي كِيْفَ فِيُهِ حَجَ نَبْالُ مِنْهُ وَمُوجِّد ذَلِكُ كُلَّهُ بَكُونَ وَالْمِكَانِدِكُ لِخَالِهُ نَهَا ذَاكُ اللَّهُ وَصَنَّفِهَا كَانُ أَوْسِمًا وَاقْنَصْ فِي تَشِيْتِهِ اللَّهِ فَهُ مِنْ مِعْنِيعِة الانبَالُ عِنْ الْمُعَالَى عِنْ مِن فَنِهُ جَنْتُ جَبْعِ أَغِضَابِهِ وَبِنَا مِعَتَبْنِي عَلِيلَ قَالُ إِمَّا أَوَّلُ الامر فقريظه كمن الدنيان الدنية بجيع هزه كجوره ماذام حِاثُمُ مِنْ مَعْدَ فِي نُونِهُ كَانَعْزَ البَّإِن فِيهِ هَنِهِ كُلَّهَا وَعَنَاهُ كُرُونِ التَّان فِيهِ هِن اللَّهِ الْمُؤْمِن اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِيِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل عَنْهُ فَيْهُ اسقلبَادسْ فَانْ هَثَالَ بَلْغُلَّهُ مَاجِتَاجِ الْمُومِ الْبُرَهُ الْعُلْبُ هَزَا البَادِ النَّي عَبُّ عِبْمُ وَذُلِكَ اللهُ انْكَانُكُ لَ وَاحْدِمُ الْحُدُونِ المب ولَه يَوْرِ خِلْطًا مَا مِزَ الْافْلاَطِ وَالْبِرَعَدُ وَتُنَّا مِنْ الْاوَقَابَ

الجَالِ ابْنَا فِدَاسَةَ فَنَعَ إِبِينِ بِرُونَ لِبِينِ فَاعَهُ كَا نَقُبُلُ ذَلِكَ وَعِجْد البكن في الكالجال عَمَال ويَعْنِيد الما كالنالاغيد الخلط الذي سَيَّنَهُ فِي مِنهُ فِي رَاكَ أَكِ إِلْمُ إِلَيْ الْفِي كَانَ فِي مِنْهُ أَقَّالًا مَا يَهُ إِنْ يَكُونُ هَنَا بِوَجُهُ مِنَ الْوَجُوْمِ اللَّا بِأِنْ ذَلِكَ الْحَالِطُ الأؤلك له الامالا ببالبه مِنْ فَعَالِ مَعْ مِنْ الْمِنْ فَعِبْ مِنْ دُلِكُ أَنْ لَا مِكِنْ أَنْ مُعِيْثُر بَعُنَ ذَلِكَ ذَاكَ الْإِنْ إِنَا لَا يَكُالُ قد بطل منه وَاجِعِزُل سُهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَجِبُ أَنْ يَحُبُ اللهُ وبهن دوكبري منذبؤ العطاع استفاع ألخلط الاول ويداه إذا كان من إلا خُلُط البُرْعِ عَالِلِلا إِسْمِعَا عَلِلْكُ إِنْ كاللذفا بتأنج المزاوالانبود أقطان بتاعز ألمرقان الأنبؤداؤكان مملختج اللغ فإيتة عندما مؤتط الإبتهاك اوالعِي حَتَى مِفُ دَذَلِك الجَلْط فَيْقِطع خُرُونِهِ وإِثْمَا يُنْبِعِه الْجِرَانَ الاَشْفَرْمِ زُفْبَلِ النَّهُ الْتِخْزِلِلْخِفْلُطْ وَآرُكُمُّهَا فَارْجَالَ الدُّوامِيا بخبج المتع العقنزل فأفرط الأسنيقال اؤالفي حنتي معدته عامغط لج المنفي المفاقية الماغ المباغ المباعث المنطقة المنافعة المنطقة الخِنْطِ الْفُلِ الْافْلُاطُ وَهُو مُنْحُ ذَالَكُ غَلَيْظُ بِعُوْ الْجِنْكَةِ وَسَعِ بَعِدُ هَا كُلْهَا بِاخْرَةِ أَلَيْمَ مِن بَالَ اللهُ أَفْرِهَا مِنْ مُلَاوْمَةِ الطَّرِيْعِ وَإِلَّالَ

سَقَتِياه مِنْ شُرِيهَا اللَّغُمُ مُن عَبِده أَلَى الصَّفَرَا غُمَّر بَعِرِهَا اللَّهِ البيودا شرباخرة الممالنهي وعينكذاك يؤت فهذا فواهين افرط عِلْبُهِ الإستال و فدكان الدمنية في فيد القاير الذب بَنْ لَهُ النَّ لَوُ الْمِدِمِ لَلا وَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الخِلْطُ الْمُفَاكِلَةُ وَذَلِكُ ازَّالْإِنْبَانَ اذَاضَةٍ فَ بَطْلُبُو الدُّفَا جَنِيٌ يَعِفِ مِن الْمُوْت أَنْفَطِعُ عِندُذَاك اسْتِفْلِغ ذَلِك الخِلْط الذِب كانستنع اوّلاً وأعف ماستغراع عُبرة وقد كان في في الحي جَهْب فَوَل سَقَليادس أَنْ مِجُوز أَجِدَامِين كَمَّا أَنْ لا سُنْتُ عُنْعَ اصلا شي بزالاخلاط وامّاأن سبّنفع دايمًا ذلك الخِلط البّ البِتَعْنَعُ اللَّاوَدُلِكُ اللهُ لاعَالَ النَّهِ لاعَالَ النَّالِدَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ تَسْخُونُ وَبِطُلِخُولِهِ اوْهُورَاقِ عَلِي الْمِفَانِ الْفَالْخِالْ فَانْتَحَالُ قَرْضُخُفُ وبطاروفه فلايتبغ أن ستفرغ خلطا مزالا فلطاملا وإركاف فِهُ لِمِ اللَّهِ مِن اللَّهِ أَن عَمْهُ لَهِ قُلْمِنا فَإِمَّنَا يَفِعِ إِنْ لَيْهِ فَعَ اللَّهِ عَلَا الجلط وحدة التي كان مُسِتَعْنع أوَّلا و ذلك الدُلسِ عَج لَ الْكُون عِندُمُا كَانُ ٱلبِين فُوتُا فَرَكَازُ الدُّوا بَقُوكُ عَلَيْد جُتَّى بُرُوبِهِ وعبْلِمَا فِيهِ إِلْمُ فِيعِتهِ مُّ اللهُ الأَنْ الْأَنْ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لأستبدان مبلوب القرككاة بعيل بدوكاك الذعو بالك

معَدُوسَعَ أَنَا الْهِ وَلِمْ فِيهَا الْهُول الْمَرْجُول الْحَنَادَا مُنْ الْهِيْمِ الْهِيْمِ الْمُعْفِلُ الْمَرْجُول الْحَنَا الْمَرْجُولُ الْمَالَمُ الْمُحْدِدُ الْمُؤَلِّ الْمَرْجُولُ الْمَالَمُ الْمُحْدُدُ الْمُؤَلِّ الْمُحْدُونَ فَوْ الْمُحْدُدُ الْمُؤْلِّ الْمُحْدُونَ الْمُؤْلِلُهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

عُدَيْنِ إِنْ الْمُنَاعَولَ مَنْ قَالَ اللَّهِ مِوَالْ إِنَّا يُولِدُ وَمُعْتَهِمِ مِزَ اللَّمِ وَجُدِه إِذْكَانَ فَوَلْمُ مُؤُولًا مُنْمِيًّا غَيْرُ بِعَيْدِ مِزُ الْحِفَّامُا بِعتراط فعاور هرعد دِقة النظائة الجزي الطبيع فقال للالكون والشفووالغذا ببخوزة إبرانكا مزالا ظلط الازبعد وكعاله لِيُدانُ قَالَ ذَلِكَ شَيْنِ إِنْ إِنْ عَامًا مَا مَا أَهُ كُمَّا عَلَى تَعْلَى ثُلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِلْمِلْمِلْمِلْ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْمُ اللَّهُ ال الاختلاف في ون أبْدَان الأجيّا البيّ لُرْمَيْ أَن يَجُون الله بؤجد فبيها أؤكا زكا فالمالك بإنتاه وواحد والتابغ رُاهُ مِنْ سِنَّهُ اخْتُلاف طَهَا بِعِ الأَعْضَا النَّي لَا بِشْبِهِ مَعِهُ أَنْ يَكُونَ كُوْنَهَا عِهِ أَوُّلُ الْأُمْرِجِينَ عَزْجُوهُرٌ وَاجِدِ وَلَا أَنْكُونَكُ فَا بعنيني بؤع واحد بزالجذا وقراشا زبعتراط إرجيع مسبرد المجابي المجي وسننتها يدفوني هذا بيتول وجبز فيفآية العجاز فقال ذكما النّما بعنير ومأنرن إذا صارية الأرض لحدب كُلِّ وَالحِدِينَهُ مَا هُوَ أَفُطِينِعِي مِمَّا لَجِنُهُ فِي الأَرْضِ وَثَدُ بُوْحَبُدُ يُدِ الأرْضِ شَي حَامِض وَسَيْ جَلُو وَشَيْ مُرُوسَيْنَ مَا لِم وَعَيْرُ ذَالِهِ مِن كُلْنُوعُ حُنُلُكُ أَكِال فِي مُن لَكِيُوان فَأَوَّلُما عِبُنين إليه وَأَيْ أَنْ وَالنَّهِ النَّيْ هِ وَاوْلُي الْأَشْكِوا أَنْ مِجُونِ لَهُ طَيْعَيًّا مُّ أَنَّهُ بَجُدُ ذَلِكَ بُمُتَهُ بِهِ إِيرُ الْأُنشُ كِيا وَكُنْ لَكِ نَعْجِلَ لِلاَدْ وَهُ فِي الْبُدُفُ

مِسَلِمُ اللهُ الْخُرَالِجُمْ مَلِكُنِ المُعَالُهُ الدُولِيُ لِكِابِ جَالِيُوسَ فِلْ لِللَّهِ مُقَالَحُ مُنْ لِللَّهِ عَلَا لَهُ مُنْ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ قَالَ مُنْ خُلِمًا فِي الْقَالَةُ الأَوْلِينَ عِبَالِبِ عَالِينُونِ عُوالْزَاجِ شِيعِ اللَّوْكِ الْأَصْنَا فَالْمِنْ الْجَابِيِّعِهُ \* التَّانِيهِ اللَّهُ يَنِيعُ إِنْ فِعَالَ اتَّافْتُنَاهَا مُوَالَمُعِبِّدُكُ فِمَابُنِنَ الجانة الباردة والمربس والعاب الشاليه أزيز في الا البيع أزبيالم المتعادية والمنطا المائح الجازالكابين أعبية الخار النظب والنالف التارد البابية فالتأبع البارد الدطف الرابعيك كُفْ قَالَ بَعِضُ الْأَطْبَا اتَّلْ لِلجَالْمِعِينَ لِـ هُوَ لِلزِّجِ الْمَا الرَّطِبُ الْخَامِيدَة فِي تُعَرِّق مِزَاجِ أَلْجِبُوانِ مُطْلِقًا الْبِيَادِيدَه عِ تُورِق مِنْ إِلا عُضَا مُعْلَقًا السَّابِ فِي فَعَق مِنْ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّالِكُا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّ إِلَّ إِلَّا لِلْمِلْمِلَالِلَّا ال مطلقًا قَالَ عِلْمِينُ قُدُبُينِ فَالْسَالِمُ الْمُعَلِّمِ الْمُطَافِّةُ الْمُعْلِمِ الْمُطَافِّةُ والفلا بنفه بالاكافا الأكبال الجوان مكته مزلال واللاد والنابين والرطب فيخل فاجد بزالكبران مؤلا فاجلا وكث عِنْ أَنْهُا مَا غِنَا إِلَا لِمَا فِي إِلَا لِمَا إِلَا لِمَا فِي الْمِالِ النَّيْ عَنا فِيدِ عِزِ الدِّينَافُتِيّاتِ عِلْيُ رَاي بِقِرَاطُ ثُلَاثُ عِنْ الدُّن الدُّن الدُّن الدُّن الدّ

> الف قَنَظَنَ الْمُعْمَرُ المنتهورين العطيًا والفلايتيفه المفتن بكون مِزَاح عِالْ نَطْبُ غَيْرًا لِمِنْ إِلَا أَجِ ٱلْبَارِدِ ٱلْوَعْلِ وَقُلْ عَجُون مِنَاج الب بارد كابيت غبر المناج الجار البابي فظن عضم أنه فليكون مِنَاجِ بَارِّدُ رَطْبُ وَمِزَلِجِ اخْرَجَارِنَا إِنْ الْمِرْ وَالْمُولِكُونَ مِنْ الْجِ خَالَ رطب والامزلج ارد كإبت وذاك الذكر عكائ فولهم أَنْ يَحُونَ الْمُطُوِّدِهِ مَعِ لَجِرَاتُهُ الْخَالِبَهُ وُلِا الْبِنُونَيْهُ مَعِ الْبُودُكُ لَوْتُ لِيرَاهُ إِذَا غَلَبَ مَنْ الْمَانُ فَيْ الْمُؤْمِهُ وَسُرِهُ الْجُود البنن عِندُولِكُ فَيَعِرِيرُ عِلَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَنُولاً بِيُّهُ غَيْرُ نَجْيُهُ فَإِصْطَرَانَ إِذَّا مَتَى عَلَيْ الْجَازُةُ فِي ٱلبدر أن منع اليس مَعَى عَلَيْتِ ٱلبُرُون أَن مَعِهَا الرَّفُونِيمُ فَهَا وُلَاعِلِي مَنَ الْوَجْهِ قَدْ افْتَعِوا أَنفُيِّهُمْ بِأَنْجَعِ اضَّاف المؤلجاب انتما هرصنفان وأمااللين زعوا اتاخنا خالمراب التنب فانتهم اقتصوا من غير أنها أبيت الأصنف في مناقصة على وحبه وفي في والقائد ما الما المالة المالة المراكة مَعَ غَلِيَرِ لَكِيرًا فَ فَلَائِدُ مِنَ أَنْ فَلِي لِلْمُولِدِ فَالْمَائِثُ مِوالِقِهُم عُرِكُ هُذَا وَنَا يَضْهِم عَلَى وَجُهِمُ أَخَرٌ فَرَعُ الصَّنْفِ اللَّهِ لِيَهُوا وَفَتْهُم عِلْيُأَنِّ لِلْهُارِّلُانْدِمْ أَزْسُبْرُ وَأَلْبَابِدِلْانِدِمِنْ أَنْ مُطْبِأَتْ

عِيَّابُنا هَنَا مَاهُوَّا بِعِلْمَا قُلْنَاهُ مِي ذَلِكِ الْكِتَابِ لِبَيِّ عَدَّمٌ وَهُوَأَل أنتخبج اضاف الزلج كمجه والقهى ونتكام على كخابها والفاعها وكغول فتكج كالمناشخ الكبنما وذلك أنقر إذاقا لوا اتَّالاَبْرَان مُرْتَّ بَعَ بَرِلِلاِرْ وَالْبَارِيدُ وَمِنْ الرَّعُكِ وَالْبَابِرِفَامُّا بِجَوْنِهِ الْحَارِ النِّي نِهِ الْخَامِهِ وَالْبَارِدِ النَّي يَدِ الْخَامِهِ وَكُولُكُ النابس والرطب وهوالا ينطفيهات أعمني لهوي والناز والماوالارف فَإِذَا قَالَوْا أَنْ جُبُوانًا أَوْنَبَاتًا حَارًا أَوْ بَانِكَا أَوْبِانِدًا أَوْرَطْنًا فَلَيْرُ يَعْنُونَ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مُؤرِّدِ الْغَائِدَ الْوَالْبَانِ دَالِتَيْ وَالْعَالِهِ اللَّهِ اوالنابن وألغابه اوالتطف والغائه وذلك المألي كميك أَنْ يُعَالَ الْحَيْوَانُا أُونَاتًا كَالْمُ الْفَائِدُ مِثْلِلْنَارُ الْوَرَطْبُ الغايد مِثْل مَلا مِن وَكَذُ لِكَ فَلَيْن عَجْلُ أَنْ عَنْون الرّدية الخاليد القَفْوَى وَلاَ بَابِينِ العَابِدَ الْفَصْوَى وَاتَّمَا البَيِّ بِجُلِّ وَاجْدُمَ هُنِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدْعَلُ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقُرِيعُولَ مِن رَطِبُ وَيَحِن زِيدِ الْبِيزِ اللَّهِ قَدِعُلُ عَلَيْ مِنْ الجِيهِ الرُطُوكِه وَنَقُولُ بَدُن عَابِسُ وَعَنْ نَوبِوالْبَرُن النِّي قَدَ عَلَ عَلِي مِزَاجِه اليُسْرِق كُذُلِكُ قُولنا جَارَ اوْبَارِد فَهَزَا هُوَمَا جِلْج الْمِر مِن شُرِّج الْأَسِمُ فَلْنَاخُذَالْأَنَ عِشْج المُنْاجَاتِ الْفَهِ فَافَوْلَ

مَالِفًا هَا مُعَ بُرُونُ كَانْتِ أَوْمَعْ جُرَانَ وَعِلْهِ زَا الْعَيَارِ بَعُولُونَ ازًالِينُوسِيِّه خُعِف مُجْمِنِهُا دَاعِمًا فَانِّ الرِّجِ النِّمَّ الْحِفْفِ مَا لِفَاهَا إذْ كَانْتُ زَارُهُ بِالْبِينِهِ وَهُذَا هُومًا قَالَة اوسرسْ الشَّاعِ حِبْرُقًاك ازَ البِّهِ الشَّالِ إِذَا مِنْ مَنْ وَعَنِّهِ مِنْ وَقَالِ الْعَنْفِ فَانِّهَا تُجُهُفٍّ ارُصْلِكُ وَمِلْ الْمِيْسُمِينَ فَوِينًا جُهُمْ عُلَيْهِم وَبِهِذَا الْوَجْبِهِ صَادُ الْإِفِيُونَ وَأَدُّ وَهُ اخْرَكُ مِينَ مُخْتَفِ وَسُرِّد فَالْسِرَا فَإِلَا الْمُوالِد وُلانِدُمن أَوْجُون وَعلِيًا وَلاَما مُؤَجِّاد فَلانْدُمن أَنْ يَجُون السِّيا ع إلى المنافِق وَمِّ مَا أَنْ عَلَى فِي المِي الْمِي الْمُولِينَ وَمُرْاحِ الْمُؤْولِينَا اللَّهِ وَ والرطب بكيالبابية لأزالغ بتروالكون والابنجا كداغما فبكون مِزُ الْمِنِدَا لِي الْمُعِرِّدُ وَمَا الْرِي أَجُلًا مَعُولًا ثَالِلَّوْ الْأَسْفِطُ فَا الْبَيْخَاك وُنَ وَيُونِي مِن اللَّهُ وَقُد بِفِكَ مِنْدُلِانَ الْفِيَا يِن لَسْ يَطلبُ نِهِ هَذَا الموضِعِ المضَافَ التَّيْنَ فِي إِلَيْ رُوَالْبَارِدُولُكِنِهُ الْمَالِطِ الممادة التي واللون فإن اللون الأسفولة الميتنج الألاتود وكذلك الانودانما بخبل كالائف والمآ آلجار فالتداما المنعَ والألبارد والبارد منت الله وكذلك الطب فَالْ اللَّايِسُ وَالبَّانِيرِ فَالْ الرَّطْبْ فَانْ قَالْ الرَّالِ اللَّهِ مَن الْمُرْتِ مِغُة وعَزِجَاله بِانَهُ كَانَ رَطَبًا فَضَارَ الْاَنْ أَنْفُ لُوْبِانَّتُهُ كَانَ

الجار المَّا مِنْشُانه أَن سِحَة فَقُط وكَ زَلَك ٱلبَارِد المَّامِنَ أَنه الله يُبرِّد وَاللَّهِ بِإِنْجُنَّا فَإِعْنَا مِن أَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَكُذَا إِلَّا لَتُعَابُّ فَإِنَّهُ مِنْ صَلَّ مَنْ الْمُحْسِّلُ مِلْ الْمُحْسِّلُمُ الْبَيْنِ عُلِيْعَتُهَا جَارُهُ بِالْسِيَّةِ تُعَرِّن وَطِيرِه مُاهِي الله وَنَسْرِ مِنْ طَرِيق مُ هِ يَالِبِدُومِ شُلُكًا تَعْجَلُهُ التَّأْرُ وَصَالَتِ الأَجْنَيَامِ الْجَانُ الرَّطْيَةُ مَرَّطِ وَيَغْرِينُكُ الاستمام بالمآ اتجان العَرْب ولك لواحد فأتبز الكنيزان مِنْ الموجع فِعِلْ اللهِ اللهُ مُوَكَانُ شُوعًا كِارْفُلائِدُ مِن أَنْ عِنْفُ لَكِن إِنْ الْسُعُمُ الْجِوْالَةُ وكلوب فابنها نتخز وترطت مفل مابغتك الاستجام بالمآ العذب الجارّ فَإِن كَانَ ذَلِكَ النَّهُ آلِكَ إِن كَالِيكِ فَانْتُهُ لُسُرٌ سِخْرٍ فَقُطَلِحْتُهُ يتجن وتُجُفِّف باصطرار مِثْما مَا يَعْمَ لِ النَّارِ فَعَمَ عِيْفِه أَبِيرِ هُومِنْ لَ الْجِرَانُ لَكِن مِنْ اللِّيسِ الْجَامِعِ لَمُنَا وَيَذْكُرُوْنَ فِي هَزَا المُوجِ بالدِّيز بِلبُوْن بِ فِشْيَر جَارَة بالبِيْهِ النِّيَا طَوْمِلاً إِذَكَاتَ إِمَّانِهِمَ تَجَدِّحُهُوفًا شَدْبُا وبَعْظَيْنُونَ أَنْشَاعِطَشُا لَاجَمَالُونَ عَبِهُ الانتاك عَز السُّرْب وَكَانَ اللَّهِ مَا يَكُونُ رَمِن عَلَي البِّريكُون بِثُنْ مِهِراتِكَا فَقُط لَجِن إِسْجَامِهِم الْحِثَّا بِالْمَا لَكِارًا لَكِارًا لَكِارًا لَكِرْبُ فَالَّ الرطوئية لابُدُّ لِمَا ابْدًا مِن أَنْ تَغَوُّ لِيغُلِهَا الخَاصِ وَهُوَ أَنْ يُرطُبُ

جِهُ مَاهُو رَطْبُ وَابِدُ مِنْ وَسَبِّي التَّحْ اللَّهِ كِعَفْدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَا فِصُ الدَّوْلِ لِمْنَ وَعَ اللَّهُ السِّيلَ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ المُ البِّر خِدار بِقُولُوا النَّهُ لا عَدال بَعِي وَمَا اللَّهُ المَّالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنِّهِ لِا مُكِن لَمْ الْمُوازِيجُون لَج جَازِهُو بِعِيْدِهِ بَازِدًا وَلَكُونَ بَارِحُ وَرَجُونِ مِنْ إِلَى مُؤْمِدُ مُوبِعِينِهُ بَالِيرِ لِأَنْ الْكِفْيَاتِ الْمُفَالِّ لأنبي أنجبم تعجيم واحدوامًا بطبخات اوباردايين فَذَاكِ مُحْ حَمَا قَدُ بَيِّنَهُ ٱلْفِيَاتِي وَلِلْفَالْاِرِ التَّي فُلْنَا هَا فِيمَا مُعَدَّدُم فَهُذَا فَوَاللَّا مَعْ الْأَوْلِ . وَأَمَّا الْمُنَامِنِ لِنَّا بِي فقَالُ انَهُ لِنَبْرِ بِسُنع وَانجَعِلْت اتَّا كِلِارَ أَفُوي مِنْ كَابِ الانبطقيِّة آ الأدبعه جَتَّ انهُ لاَ بَفْعِل فعله نعِ أَلْبَارٌد فَقُط لَكِتْ وَالطَّبْ النِّما انْ يَجُون مِزَلِج جَارَوَكِ إِذْ كَانُ قُلُاجْمَعُ عُدِ الْجِوَان مُنْكَأَوُّ لِحُوْنِهِ شَيْحِبُةِ مِزَالِهُ لِمُوْيَةِ وَٱلْجِرَانِ مَجًّا وَقَالَ آ مَوْ لَمْ الْمِينَةِ إِنْ لَا مُجْنِيةِ وَفَيْ مِزَالِا وَقَاتِ يَوْمِلُكُ واجدبعبنه الجازاء فراكارد والتطب اكفر باللاس لَكِنَهُ إِنَّا لِبَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جَالِمِ الْحَاجِرَةُ عَنَاهُ وَذُلِكَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمًا فَأَذِّا مَا حِيدِ الزمَانِ جُولِ ذَلِكَ البرزيَابِينًا فَلاَسِكُونَ مُذَدُ ذَلِكَ

بَابِيًّا فَصَالَ الأَنْ البُّود فَلْسِّر بِظُرِّيدٍ بِأَنَّهُ بَاقِ عَلْيُ كَالِمُ وَحِجَّتُهُ كَانَ قَالَ قَايِلُ المُرْكَانُ رَطِيًا فَمَا رُبَابِنًا وَكَانُ الْقُلْا المُور فصارالانكيف اوصار بزالجار إلاكارداؤ بزالارد الكايد الكالا وَإِنَّهُ يُطِنَّ بِهِ أَنَهُ بِالْ عَلَيْحِبُهِ وَإِنَّهُ إِمَّا قَالَ اللَّهِ إِنْ يَقَالَ وَذَلِكُ الَّالَهِ فِي اللَّهِ مَنِعُ يُوامَّا مَنْفُول إِلَّالْصِدْنِ وَلِكَ أَلْجُهُمَّةِ رِعِينِهَا الْبَيْعَةَ رِفِيهَا فَقَرَنْعُولِ إِنَّ هُذُاصًا رَمُغُنَّا بِالْوَجْهِ الْبِي صارفيداعني مزائد كان غيرمغن ويخويا مزكان لابخوي وخطيبًا من الخطيبًا فامًا قُلةً إنهُ مُنان معنى في اومن خوى مغنى اوشى ماغنين مماهن خانج من دنيه فذلك سنع وقد بمكن من النحوا ان صير معتبا بان سنورالها مُعَ الْخُو وَلَصِيْرُ زِيَاهُ عَلِيْهِ مِنْ عَبِّ أَنْ يَفُولِ مَا لِخُو وَإِنَّا الْسُفَاد سْتِيامًا غُنْوَهُ رِيَاهُ عَلَى شُحَالٌ فَبَلهُ وَكَازُ الْتُولِادَ لِنَاهِمًا عُلِي اللهِ مَن يَعِينُو النَّايِّلِ إِنْ ذَلِكَ النَّيْ النَّي الْمُرْسَجِيل وكونغ يرفكر بمبيراذا مزخوع فنت لازالخوي الازبان عائب كالمؤانا كارمز لامعني معنيا ولسريج وازيق ذاك لجوي غَيْرَمُغُنَ إِذْ كَانَ فَرُصُارَ مُغَنَّا فَيُنْ لَتَّجَيْعِ الفَايِيرِ إِمَّا مُكُنَّ من فَكِل الْهِدِومِن الصِدَفَائِنَّه مَنِّي مَا نَعْ بِالنَّي الرَّفَائِمِينَ

مِحْنِ أَزْ يَكِي نَا وَذَلِكَ اللَّهُ لَسُرُ مَجْنَ أَرْبِكُونِ جِيْمِ تَطْفِ كَالِيِّ معًا وَلاجِهْم كَارُوبُمُ إِنَّهُ مَعًا وَبُعِيِّ إِنْكُونَ مَّ إِلَيْكُ إِذَا إِنَّهُ النين علين دائيز المينون في المنافظ المراك المنافظ المراك والمنافظ المنافظ الم وَالْبُووْنِ فَهُنَا مِنَا قَالَهُ الْمُثَلِّمُ فَكَانَ فَبَلِنَا مِزَالِاطِيَا وَالْفَلْابِغُهُ فَامَّا مَا اطْنَ أَنَّهُ مُرْتُكُونُ فَهُزَامُوجِعِ دُكْرُهُ فَا فَوْلُ أنهم استكا المزلج المؤتدك كالذابس فكوالمنقدم لجيع الأساف التَّى ذَكْرُوهُمَا وَفَحْدُلِمُو وَقُوْبَهِ وَيَرْكُوهُ الْبِثَهُ كَاللَّهُ لَكِيْ تُوجُدعُكُولُ والسِّريمُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المناج المع تول واندلير عجن أن وهم في المناج الخار أللا فِيهِ أَغْلَبُ وَازَّ الْمِارِدِ فِي لَمِنْ إِلَّا اللَّهِ الْمَارِدِ فِي الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ المارِد الْعَلْبُ دُوزٌ الْ يُعْزِع المناج المعِنَدِكَ قُبْله وَذَلِكَ اللهُ لَسَّرَبَ عَرُولَ الدَّوبِ لِكَافِظ العِبِّهِ بالنظرِّن شُخُ عَبِرًا لِمُزَاجِ الْمُعِتُولِ وَذَلِكَ لِانْتُمْ الْمُؤْنَ سُبَرِّيد الدِرُ ٱلذِي هُوَالْنِي مُوَالْنِي مِنْ أَيْنَغِي وَنَتِنِيزُ ٱلدَرِ الذِي هُوَالْبِيدُمِيًّا ينبغي وكذ لك قعيف الاتطب وترطيب الديسر بايواده عجف الْثِي لاَكْ مُنْ مِن الافَلْ بازادِهِ فَيَعُلِ كَالْا مَامْعُ مُنْ مَنْ سَطِّه فَكُنْتُ احْدِ هُمُ أَنْ يُعَرِّمُوا هَزَا الْجَرَاجِ الْمِعْدَلِ النِيَّاتُ الْمُعْفُلُ دَايِّا وَسَطَرِهُمْ فَنِهِ سَلْمُوزِكُ لِيزَاجِ رَبِي عَلَيْحَيْعِ مَا

خِ كَا رُطِيًا لَكِيْ مَنْ مَنْ الْمُعَالِكُ وَمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا لَكُ الْمُ النابير إذا مماني بوالنقان يسبق ابدا أنف اكارجيع ما مجة مزا أنطوئة فخندذاك سكها الفيعوف إدْ كَانُ لِيرَ عِد الغِزُا ٱلمِنْ عِنْدُ كَانُ اسْتِكَالْهُ وَانْدُلُسُ بِعِيْبُ عِندُهم أن مِنْ عُمْن أوَّ لَحُون أَلْمِوان مِن وَاحِد أَرَكُون الرَّفاب اَكُثُرُ مِنْ اللِّهِ مِنْ الجازاكُثُرُ مِنْ الْبَارِّدِ وَنَدَى يُكِنْ وَهُوَ الْبَدَكَ الْعِمَا أَنْ صَرِينَ عَلِي عَلِي لِلا تِالِمِ المَنْ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال حُذَاك مُرْمَكِن أَنْ يَجُون هَذَا الْمِنْ إِلَيْ الْمِالِيرِ لَلِيارِ وَالْطَهَ لَكِيَالًا بَارِدًا بَابِيًا فَمِنْ هِنَا سَبُوا أَنَهُ قُدُمَيْ إِن يَكُون مِنْ إِمَّا رطَبُ إِجَارًا اوْمِزَلِج اَخْرَعْ بِوْهِ بَارِكَا بُلِيتًا وَبُرُوْمُونَ أَنْسَنُوا التَّهُ لا مِكِن أَنْكُون اصْنَاف المِنْج اكْتُرُم لَ يُعِدُم وَعِنْ ا ومنت الوعد وموقوله وانتفاذا وسنعت الكيفيات الانع وهي الجار والبارد والراث واليابس فعلى بعضها فيغض وتنفيحل بعضها مزبعض كالنفاديما بينها توعيز اجكهما مفاتة الجار للبارد والأخم مضارة الماسر للوطب ومزف لهماك جَيْعِ النَّراكِبِ انْ يَعُدُ وَذَلِكَ انْهُ مَتَى يُرْتُ بِيَ الْأَرْبَعِدُ بَعْضَهُا مَعْ بَعْضِ فَانَّهُ يَكُونَ مِنْهُ الْبِيَّلَةُ مِّلْإِبْ الْأَازَ الْمُأْرِضِهُ الْأَ

مَكِنَ لَكِونَ الْجَارِهُ وَعَالِدِ وَغَيْرَ غَالِدِ وَبَكُونَ أَلْبَارِد هُو مَعْلُوب وَعَبِرِمَعْلُوب وَدُلِكَ الله الصَّالَ مُعِبَدِلًا فَلَيْسُ يَعْلَب مِيْدِ شِي لَيْنِي غُلَبَة إِفَاط وَإِنْ كَانَ مِنَاجًا رُدِيًّا فَعِبْ عِاصْطِيَّالَ أن عِلْ بِيهِ سَيِّي مَا مِنَ الْأَسْمَا المَعَادَّةِ فَيَنْ عُونَ اللَّهُ مِنْ خُوا ص المِزَاجِ المُغِمَرِكُ أَنْ سُحُونَ فِيهِ ٱلْحِارَاكُ ثُمْ مِنَ ٱلبارِّدِ وَالتَّطِ لِكُنْ بِنَ النَّابِيرَ لِأَنَّا إِدْ إِذَا غُلِّكُ عَلَيْهُ بِنِي رَوْ يُعْلِلْ إِلَى عَنْ يُو يَجُود وَإِذَا غَلِكَ عَلَيْهِ اكْثَر عِدْت مَرْضًا وَحَذَلِكُ إِذَا عَلَب عُلِيَة شُوْمِهِ الْجُدْثُ مُوتًا وَكَ ذَلِكَ يَعِمْضِ مِنْ لِلَّالِيرِ فَانَهُ فِلْقُلْ غُلْبَهِ بَوْجُلِ مِنْ إِجَا رَدِيا وَاذَاتُهُ بِنَ عَلَيْتُهُ اجْدَتُ مُرَضًا وَا مُرْتُدُ مُزَيِّدًا شُدِيْلًا أَجْدُتُ مَوْيًا كَانَدُلْنِي فَالْجِيْدِهِ مِنْ لِلنَّاجِ الرَّطِيلَ لِجِنَّاتِ فِمُالنِّي أَجِلًا مُنْكِدًا لَهُ مُتَّى الْعُقِّلُ أَنْ فَلِب الجازالبارد والرظب للابتروكانت غلبتهما غلبة يستبثره احُدِثنَا عِندُذَلِكَ مِنَاجًا رَدِيًا وَانَّذُ إِنْ الْكَانَتُ عُلَيْهُمَا أَكْثُر مِن ذَلَكَ أَجُدُنَّا مُرَّضًا فَإِذَا تَرُبَّدُكِ الْعَلَيْدِ مَنْ يِزَّا سُدِيْكًا إَحِرْتًا مَوَّالاَتِ الْهَالِيلِ اللهِ أَوْجَبُ ذَلِكَ فِي لَمِنَاجِ البارِّد اليَّالِيسِ هُوَ جينه بوجيدية هذا المناج اولجانًا من لابدم كاللهوك الذي فَعُفَلَت عُلَيْدِ الجَوَارَة وَالرَّطُوبَدِ عَلَيْدٌ إِفْراط وَلا يَقِنَّ بِأَزالِامُل

ذُكِرُوْهُ مِن اَسْافِ المِنْ فِي مَعْدَ مِن عُدهِمِن أَرْبِعْدَهُمِن أَرْبِعْدَ مُوهِ مِنْ اللهِ القمر الغواد وزة البئة الذأر بعض عُمرة ال الله لربوك وذلك لِاَنَهُ مُحْصُونٌ إلِمَا لِمِنْ إِلَى الرَّالِ الطَّلِ فَقُولُ أَمْ فَكُونَ لَرُّ نَقُوْ لُوا أَنَّ اصَّنافِ لِزَاجِ حَبِّيدُ وَقُلْمُ انْهَا انَّ عِدُه انْكُنْمُ قَدْ ذَكُرُمُ اللَّهِ البة مُوادَّفُكُهُ اعْخِ المَّةِ مُل فَلْبِرْ غِلُوالاَمْنَ الْحِدُوجُهُ مِن وموامًا أنْ يَكُونُوا قُدُ رَكْمُ وْكِرُوا جِرِمِ الْمُنَافِلِ أَجَاتِ الرُدِيَّةِ وَأَمَّا أَنْ تَكُونُوا مَن تُنْكُمُ وَكُرٌ هَذَا المِناجِ المُعْتَدَل والاس ترتزعنه القراغاتكوا ذعوالمزلج المعتدل بتأ چَكُمُوابِهِ وَهُوَفُوهُمُ اللَّهُ إِذَا فِيلِ مِزَاجِ جَانِ البِرا فَيَالِدِ يُابِيرُ الْخُرِيْلِجِ اخْرَعَنُيرُهُمَا نَلَشِينِ يَنْجِلْنَا الْيَعْمُرُ مِنْ الْوَيَارِد اوُرَابِينَ أَوْرُطُبِ الْكِهِيَّاتِ الْبِيِّيهِ فِي الْعَالِد لَكِن يَنْعِفِنَ عَلَمَ انَوْاتُما مِيْلُ ذِلْكَ عِلْيُ طِينِ للْأَغْلُبُ فَإِنْ عُوا الْهُم لَمُرْبَرُكُوا المِناج المُعْتَدِل فَانَا ابِينَ لَمُ انْهُمْرِ فَدُنَّوكُوْا فَاحِيًّا مِنْ يَابِرٌ اصناف إلج فكنتك أزارك المفترك فوالمزلج ألجاز الرطب كَمَا قَالُوا مِنْ وَإِذْ التَّهُمُونُ ثُرُكُوا المَهُ المِنَاحِ المَسْادَ الأَلِحِ اللَّهِ اللَّهِ اليابير وموالرناج المفي قدعلك مزم آلجاد والتطب ومددعونا أرَّ هَذَا المِنْ إِلَا الرَّطِ فَوَالْمُواجِ المُعْمَرِلِ فَنْعَوُلُ لَمْ مَكِّفَ مَفَاقَ كَارْكَ زُلُكُ فَيْنِ أَنْ يَكُونِ لِلْكِاهِ كَاكُانَ لُهُ جَادُهُ رَطْبُه فاركانت الجباه جاره رطبه فيث أن تُكون أشبه الامزجه عِزَاجِهَا افْضَلْهَا فَإِنْ الْكَالَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُواعُولَ الْمِنْ عَد كُلَّهَا فَيْكِ مِن ذَلِكَ فِي زَعْهِم أَنْ يَكُور المِنْ الْجَار الرَّطب والمزلح المغترل مزاجا واحرابه ينه وأزبي الاغتراك لَهُمْ فُوْشَى غُيْرٌ عُلَيْهُ الرُطُونَةِ وَالْجِرَارُهِ فَهَزَاقُولَ لِمِنَاوِينَ ويطنون أزار سبطوط البركان بعنود مذا الراع فأدفن مِن جُهِ وَاصِالِ المظلة حَتَّى مُرُومُوا امَّاعِنَابِكُرُو الشُّهُود والمانافاني مت الجيّة الأبير من المرارس الموطالين ما النب كَانْ رَكِيْدُ المِزَاجِ الْجَازِ الزُّطِ فَانْ سُأَيْنِ ذَٰ لِكَ فِيمَا يَابِ مِن بَجْد قُولِي فَا بِيِّي رَيْ أَرَكِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُرْفُقِهُ وَافْوَاهُ عَلِيمُ بَنْغِي وَالْمَا الأُنْ يِهِ الْجَاجِلُ فَانِّي أَرُوْمُ الْ الْبِرَ كُمْ قَالَ هُمُلَا الْعُوكِ الْمُذَخُلِنُو مِأْنِ يَجُونِ لِمَّا يُوَالطُ نَعْنِيدُ مُمَّ الِّي رَاجِعِ مِعْدُ فَالْرُوْم انَابُتِز لَكُمْ هَذَا الْعُولِ عَنْ خُرَه وَاجْعُه نَهِ جُمِلَّة وَاحِنْ مُ فَافْوُلْتُ انْهُرْيَدِ ظُنْهُمِرازُ الربع جَارِيطْب وَلْبَرْهُمِ مُعِبِّدِلاً عِطِيْوُن خَطَاشًّا حَلَا وَذَلِك اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَوَبِرُ الْفَ طُوعَة عَالِ البِّنَا وُلامِن الجِرَارَةِ عِالِ الصِّيفِ فَعِيْ مِن ذَلِكُ اللَّهُ

كَإِنَّهُ الذِّي يَتَحُنَّ مَعُ رُطُوْ بَهِ مَغْرِطُهِ هِي مُزَاطِقَتَ اللَّهُ وَمَنَ مَافَضَ هُنِهُ الْافُاوِلِ قُوْمِ مِن الْحِيَابِ الشَّاوِينَ النِّي مِن لِلْدَ انظالِبِ فَقًا لَوْا انَهُ لِيسْ خُرُورِ جَالَ مِن حُوالِ الْمُورِ جَادَهُ مُطَّبِّهُ وَانْدُ الْشِّرِيمُ انْ بَوْجُد مرض عَاجَال رَطْبُ لَكِن يَجِبُ عاضْطِ وَالدَان يَجُون المرَّضِ أَمَا خِارًا بَابِيًّا مِثْلِ لَحِيٌّ وَامَّا بَارٌدًا رَطِيًّا مِثْلِ الْمِسْتِسَفًا وَاتُمَا مَارِدًا مَا بِيمًا مِنْ الوَيوَاسِ البَودَاوِي وَمَذْعُووْنَ فَكُمُ لَا المؤجع باوقات البئك فيفؤلون إزّ الشَّمَا بارد رطب وأنَّ الصَّيْفَ كَانِيابِيرٌ وُلِلْوِرْفِ كَارِيدِ بَالِبِينِ وَانْ الْرَبِعِ وَفْرَعُ مُجْدِل وُهُوبِعُ ذُلِكُ جُازِرُطُ وَعَذُلِكُ فِلْأَيْنَانِ فَالْهُوالْ بِينَ الْعِبَى مُعِبُدلُهُ وَهِي مَعَ ذَلِكَ خِأْرُهُ وَطُبُهُ وَرُعَمُوا أَنِّي البي دَافُر عَلَى عَنِدَالِ مَرَاجِهَا أَنْعِالِ الطِّيعِهِ فِهَا لِإِنَّهَا فِي ذَاك الرون خاصة تكرر من القول على أفضل عامي أن يكون عَلَيْهِ وَنَقُولُونَ انْضَائِ الْمُؤْتِ اللَّهُ بُصُرّاً مِزَارِ الْحِبُوازِ إِنَّهُ البوودة والبونيك ولذلك سبتي الموقية ولئان البونانين بابنع بُدُكْ عَلَى عُدُم التَّداوَه وَهِي السَّبطسُ لاَنْهُمْ قَدْعُدِمُوا النكاؤه والرُبُلُوكِه لِإِنَّا مِبُلِكُ لِلوَّئِي قَدْ مِرَدُت بِينِيمُ عُلَاتُهُ الجرّاره لها وجُهدَت مَع ذَلِك بِالبرُونَ وَقَالُو الرَّالْفِت إِذًا

لَحِن كِبُ أَنْهَا بِي كُلِّهُمَا وَانْكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قُلنا اتَّالِيُّعْ بِالْجَالِبِ المَصَادَةِ إِنْ أَشْبَهُ وَذُلِكَ اللهِ فَحِيجًا ثَامَا بِيَا بِعَيَاسٍ الشِّيَا وَبُوجُهُ أَرْكًا رَطِبًا بِعَلِمُ لِالصِّيْفِ فَحَهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ بؤجد الربع ولاني واجرة مؤالفاليستراد الجول لقاس الما كُلُّهُا وَارْفُارًا فَانِكَا زَلِاوُ لِكُ أَنْ يَعْنُوا مِنْكُ وَلَمِينَ المتضادّ تُون بضفها جَيْح بحموا عليه بانه كارزطب فلنا فخوانينا ازنتغب أبق فالاخرمنكا مقايير بدااتيع فيكر عَلَيْهِ بِاتَّهُ بَارْدَ بَابِيرَ إِمَّا بِعِينَهُ وَفَيَّا بِرِلِيَّا مُأْكُرُهُ فَهْ فَالْمِ الصَّفِ فَجِبُ مِن ذَلِكُ انْ يَكُونَ النَّبْعِ عَلَيْ حَبْعِ الْحَا اعَنِهُ رَطِيًا وَبَا يَا وَجَا زُاوَ الرِّدُا وَلَشِرِ يَهُ فِي وَلا جَيْبُ عُفّاد مرأن خِل عَلَى الشّي الوّاجد الكِفّاتِ الاربع فَعُرُ م ذلك اتُهُ لأسْجِي أَنْ عَبِسُ الْرَبِيعُ لأَوْالْتَيْفِ وَلا بِالسِّنَا آكِن جُبُ اَنْ عُنْ بِنِهِ نَفْيتِهِ عَلَيْ عِدَة وَذَاكِ الْأَلْشِ نِعَوُلَ إِنَّا لَهِمَا بَارِد رَطُب مِن قِبل مِنْ أَرْطَب الأوقات كُلُّهَا وَأَبْرُدُهَا لَجِنَّ هُذَا امرُ قَدْعِزَضِ لَهُ عَلَيْ عِنْهِ أَخْزِي وَإِمَّا نِقَالَ تُدُبَارِد رَطْتُ مِن قَبِلِ إِزَّ الرَّطُورَةِ فِيْدِ أَعْلَى مِنْ الْبُوسِيَّةِ وَالْبُرُونَ مِنْهِ اعْلَى مِنْ لِجَانَ مِنْ الْجُلِانَ الْجَازِ الْقَصَ فِيْهِ مِنْ الْسَارِّد

ريكون وَلاوَاحِد مِنْ هَذَين كَالْبِرْفِيهِ مُفْرُطًا وَكُلَّ وَاحِدِن هُنِهِ الْأَشْيَا دَلِيْلَ عَلَى الْإِفْرَاطِ وَفِي فَوَالْ وَلِكَ أَنِشًا وَإِنَّا عَلِمًا مِن وُجُوْدُ أَنَا وَاصْفُهَا أَوُّهَا أَنْهُمُ إِزَادُوا أَنْ كِنُوالِهِ أَوْقَاتِ البِتُّنَهُ لأنجالة الأصْنَافِ للأربعِهِ مِنْ يُركِثِ الأمرجِهِ وَالتَّاسِّهِ مزقبًا إِزَّ الرَّبِعِ اسْخَرُ مِزَ الشِّيَّا وَأَرْطُ مِزَ الصَّنْفِ وَلِلْمِ لِسَرِّحِيْبُ صُرُورُهِ أَنْ يُوضِعُ هِنُهِ الأَنْ يَعِهِ الأَصْنَافِ مِنْ مِثْلِ تُركِيْكُ مِنْ عِهِ المتنك إذكالير فالفاموجون فيها وكبرنفا يستهراتان بالوقت بر اللبرن فو ونها منهما باوكي أن برن اللبرن أالديجاد رَطْبُ مِنْ إِزْبَهُ إِنْ مِنْهُ النَّهُ بَارِدُ بَابِسٌ وَذُلِكُ اتَّ الْحِيارَ والبارد إزكان الماهما اسمائد لأن على الإفراط فليرقف بحِقّ وَذَلِك إِنَّ الْمُبِعِ مُعِنْدِل لِمُزَاجِ نُوجُيْعِ الْاعْوَالْ فَارْكَانَ المبيع لما كاز أنظب فالصّيف والمخرر في النَّمَّا صَارَ وَطَالًا حَاثًّا فليُسْرِ هُوَ بِذَلِكَ اوَلِي قُلْ يُعِونَ كَارِدًا عَلِيبًا لِاتَّهُ أَبَوْد مِرُ الصِّيفُ وَاجْفَ مُنَالِبَنَّا وَالاَّ فَمَا الَّهِي بُوْجِهِ أَنْ يُجُونِ لِحَدّ الضدّين واحبًا بيه مزالنتا والاخريز الصّيف وذُلِك اللينع الماكان عَالفًا لِمِذِينَ الْوَقِنُن عَكِلُ وَلِمِينَ الْمِتْرِينَ عُكِلً واحدم المنسادين وجب الكانفاس بالضف مف والمدينكا

مِنَ الدوقاتِ في ورواجدِ بعيدِ من حرومة بتود فينغان يتونع جُدُون أمرَاضِ خُرَفتِيهِ وَهُزَا الأَمْ هُوَاللَّهِ حَجَالُونِ مُرِخًا اعْنِي إِخْلَاف مِزَاجِهِ وَلَيْسَ إِذَا ٱلْعَوْلُ بِانَّهُ بَالِدِيَاشِ صُوَابِنا وَذَاكُ إِذَا نَظِنَ يُتَعَمِّلُ مِنْ عَلَيْنَا لِمِنْ الْمُخْبِدُهُ بَارِّدُا وَثُلِ الشَّيَّا لَكِ الْمَا الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْدِيثُهُ وَلَنْنِ عُونْفِتُكُ اعْتِرَالاً عِلَى إِنْ تُوامِثُل النَّيْعِ بَلْهُوَنْ هَاللَّا خَاصَّه غَا لِف ذُلِكَ الوقت أَعْنِي اللَّهِ لِإِنَّا عِبْدَا لِبُعِ لِإِنَّا عِبْدَالِ لَمْلِح واستواه ليس فوونه على على خال واجه بديم الأوقاب وذرك انهُ فِي وَقُدَ بِصَفَ النَّهَا زِأَتُ تَكِرُ أَمِنْهُ فِي وَقْدَ الْحَلَاةِ وَالْجَفِّينِينُ وَلِيْنِ هُو مُنوسِطًا بَيْنَ الْطُوْمِةِ وَالْيُوسِيَّةِ تُوسُطًا بِاسْتَقْمَا كِمثل الربيع بل موالي السير أنسك ومؤرد هذا أفسًا العموع الصُّف والبِّر نَغُصُانهُ عِنْهُ فِي هَذَا كُينا نُعْضًا نهُ عِنهُ فِي لَحِيالُةِ فَقَدَ بَازُلِتَ أُلْبَرِ يَغِيغِ أَنْهَالِ أَزُّ الْحِنِفِ بَارِد يَا بِسِ فُولاً مُطلِقًا كمنل فول ولك إد أسروبه واحد فنكا غالب الخائة والنبر اغل فيه على الطويه فبالواجب فيل ابنه من في ل هذا صار كالبينا فَامَّا مِزَاجُه مِنْ الْجِرَانَ وَالْبُووْنُ فَائِنَّهُ يُخْلِط مِنْمُمَا إِخْبَانُطًا عِلَيْ عَيراتِهِ وَا فَإِن كَادُوا أَنْ يُوحدُونا تَراكِف المِنْ المِن المِن المِن المِن المِنْ المِن ال

والبابير ابقص فيعومن لنظب وعجائيفه آلجهداينشا بقال أت الصَّيْفَ جَارِّنَا بِيرْ مِن قَبَلِ إِزَّ الرَّطْ لِيَعْمِ فَيْهِ مِنْ أَلِمَا بِرِوَالمَازِد القص فيه من للجار و ذاك الالواجب أن فيص عَنْ عُلْ وَاجل مِنَ وْقَاتِ ٱلْبُنَادُ مِنْ فَسِّ طَيْعِبُهِ الْخَاصِيَّةِ لَهُ فَيْكُمْ عَلَيْهِ بِاللهُ جَارًا وَمِارَد او مَاسِرٌ اوْ رَطْبُ لِأَنْمِ فَيَاسِهِ إِلَى وَقْتِ أَخْسُ غَيْرُه وَإِذَا أَنَ الْمَتِينَ الرَّسْعِ عِلْمُ هَذَا الْمِبَابِينَ أَبِنَّهُ سَبَّرَ لك الله عَلَى الحقيقة مُنوسِط بَيْرُكُ [ إِفراط و ذَلِكَ اللهُ أَسِّ يَعْلِي بِيْهِ أَلْجُوالْكِرُدُ فَيُعَالِكِونَ مِنْ الْمُتَاكُولُ الْمِرْدَ كُمَا بِكُونَ فِي الصَّيْفِ وَكُذُ إِلْ انْضَا فَارْمِعَدَارا لِبُوسَهِ فيه والركوئه مفترات متكاواذكان ليزيغل فيوالاس كَمَا يُغِلِ فِي الصِّيفِ وَلَا يُغُلِّي فِيهِ الرَّطِيكُمُ الْخِلْبُ فِي الشتا ومزقب فأزا فالابفتراط وأصاب فيقوله ألالتبيع أنج الاوكات واقلفاموتا والخرن انشا فهواقل كالمالق وَأَفَرُ بِرِدُامِ لَاسْتِنا وَمِنْ صَرْفَ لَهُذَا فَلَيْسُ يُقَالَ اللَّهِ إِلَّا مُطلَق وَلاَ بَارِد مُطلَق إذكان يؤصف الامريز عنعًا ولا يُسْيَدُ إِلَى وَاحِدِ مِنْمُ اللهِ عَالِبُو وَفِيْدِ شَيْ الْحُرْدِي وَهُومًا قَالَهُ بِقُراطِ عِنَادِ الْفُنْوُلِ فِي اللَّهِ مِنْ فَالْ مُعْرَكُ الْمُعْرَدُ وَقُونَتِ

المستنه مُنَّدُ وَأَمَّا لِهِ حَالَاتِ الموى الوَرَابِيَّهِ فَيْمًا عُرِينَتُ كَالنَّكِ دُكْ بِفِرُ الطَّحْبُرُ قَالَ إِلَيْهِ البِينَعُمَا قَالَ النَّهُ جَامَطُ حَود فِي قَبْ جُرْشُذِيد وَوَامَ ذَلِكَ الصَّيْفَ كُلِّهِ نَهَذَاهُونَ خُاصِ لِلْأَلِالِّي قَدْغَلَبَ عُلِينَا الْجِرَانَ وَالرُهُوبُ الْغِنْ فَوَلَهُ جَامَطُرْ حِوْد فِي فَتْ جِرِثُ رَبِهِ فَانْ كَانْ جُرِثُ مِنْ فَقَطْ كَمَا بِكُونَ عُوالصَّفِ لِلَّاقِي الكوطبعيد أوكان عطيرالك زكان ووث الزدكما بكون نِهِ الرِينَا فَلِينَ مُحِينَ أَنْ يَكُونَ هُنِهِ الْجَالِيْمِ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمِنْ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّ اَفْنُرِي اللهِ مَعْلَمْ وَفِي الصِّيفِ اللَّهِ قَالَ النَّهُ عَا فِيهِ مَطْرَحُود بِهِ جَرِّسُ بِيدِ وَ دَامِرُدُ لِكَ الصَّيْفِ فَ لَهُ عُبِرِّ مِنْقَامِلاً وَلَانَ فَلَدُكُ لِنَا اللَّهُ كَانَ عَرْضِ فِيرْدِجُنَّ لِمَا عِفْنَ الْفَضُول التَّيْفِ البكن وتولته نها مسريد تطب جالان فرط وتعلم فذا بالفطيه بعبنه اذااناذكرت لكجع مافالة منيه ومؤعم في ماللة فَالَاجُرُ السِّفِي الذِّي عَرْضِ عِنْ مِنْ فَلْ وَنْ جَامِطُرِجُودُ فِي فَتَ جُرستُديْدودامردُلِد الصَّف كله وكازاع ممايلون عجوب نَكُانُ كِينَ تُحْسِلُ لِللَّهِ مِنْ إِلَّا الْجِنْفُرُ عِينٌ وَالْحِرْثُ حِكْمٌ مُ كَاتُ عَدِيثُ نَفَاخَاتِ كَ مَثْلِ مَا يَعْضِ مِن حَرَقِ النَارِ وَكَا فَأَ بَطِنُونِ إِنَّ كَانِجُ سَاجُلُكُ أَنَّهُ مُدَّاجِمُو فِي كَالْكُ الْحَالِ

يِ أَوْفَاتِ ٱلسِّنَهُ الأربِهِ فَلْيُجَامُوا الَّهُمُ لِمُرْتَخِطوا يُدِ اصَافَهُم الجئراة والزطويمه إلى الربيع فقط لكن يواطافهم أبعث البرُودَة وَالبُوْسِّهِ إِلَّا لِمِنْ عَلِيْ أَنَّهُ لَوْسَلِم لِهُمَا أَنْ تَحُولُ لَحْ يُفِ بَارِدُا يَاسِيًا لِمُلْكَانَ عِنْ بِاصْطِرَاتِ أَنْ يَكُونَ السَّعِجَا زَارُطْنَا لَا تُهُ لَنِينَ وَانْحَانَ مُرَاكِبُ المِزَاجِاتِ الْرَدِيَّةِ لَلْهَا إِنْسَاهِي أُرْبِعُه فَلاَبُدُم الْ يَكُونِكُ لَهَا مُنْقَبِّهُ فَ عِلْ أَوْاتِ الْسِنَهُ الأربع الجزاركان المعالم نظام ومرتز وكازج يعما فنه مِنَ التَّرْبِيْرَالُمِرْ بِحِرْي عَلَيُّ الْحَالِ الأَدْدُيِيلُ عِلَيْ الْحَالِ الْأَفْضَل فازالاسننبه كازاز بخوزاف ترالا وقات مزالت موتدلا وأن مَجُوْن وَاحِدِمْ عَالَ الْحَانَ وَلَا بُسِّعَ بِرَمْهِ تَدِل فَامَّاهَا وَلَوْفَانَا دُوا اَنْ بَنِيْوَا لِمَا صَدَّهُ فَا لَوْا هَذَا الْقُوْلِ اللَّهُ وَلَا وَاحِدِ مِنْ لَوْ قَاتِ آلبتن مُغِتَدل بُل فَرَجِبُ بِاصْطِمَان أَنْ غُلب فِ وَمَتِ مِنْهَا أَكِارُ وَفِي وَفْتِ أَخُوالُانُارُد وَيُهِ وَفْتِ أَخَالَالِيرَ فَ يَعْ وَفْتِ اخرالرط فاماانا فالندبكغ من عبي أن وانفضر على أن افوك اتًا لِيْعَ جَارَرُطْبُ اوْعِلِي آزَالِيُّ المَهِ مَبِلُ أَنهُ كِارْرَطْبُ أَنْ فَوْل صرَّجِيع مَا قَالُوا فَاحِلْم إِنْ إِلَى الْمِرْاح الْوَي الْحِيْط بِنَا الْجَارُ الْعَبْهُ شَرِّحَ الْأَتِ الْمُزْجُنِه كُلْهَا وَهُنِهِ الْجَالَ لِشَيْت بَوْجُونُ فِي أَوْقَابَ

علم المسيد المس

جَتِّي عَبْلُمُ أَنْجَنَّعِ مَاجِيهَا مِزَالِعِ إِنِي لَانِتِيهِ تَلْبُحُ إِلَى خُلْةِ وَاجِدَةٍ ومياعظ مانكون والجنوبه وقلدكر هابقراط أبدها ملأ حَيْرِه فَقُالِحِيها مُرَّهِ هِزَلَ القَولِ النَّ لَفَضْلِ الْفَتِ النَّيْخِيمَ نِدِ المَّنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ كَانَا لَهِ مِنْ اللهِ المالة لوَن اخْزَمِنَ الْمُؤْفُرُنَةِ وَكَازًالْتِبُكِلُاتِ مُثِلِّا لِمُنْاطُلًا وَقَالَ مِنْ أخري هزاالفؤل وجدف في المتروح جريد الصف وسنروب احْمَرْعَ ذَا الْجِنِيرِ بَعْرَةِ فِالْجِفُونَةِ وَذَكُوا أَنْهُ لَهُ الْجِعْوْنَهُ عِنْ ضَت لِكُونِينِ مِنَ النابِق وَعِرُضُ لِأَكْثُرُهِم مِعَ ذُلِكُ ازْسِ يَفِط مِهُمُ الْجِفْد والبَاعِد إِسْرَهَا وَعِيَ لَعَهِ إِلَا أَضَعَيْنِ مِنَ النَّامِ لَ تَبْرُامِنَهُ الغند والبافا والعتم إينها وذكرافينا اندكان نيفط من المنزوا لعِصَب والعِظام والمفاصل مقاديد عِظيمه وبالمناكة فَاشِرِ عَيْدِ شَكِامِنَ الْمِلْ الْمِي فَكُونُهُا مُتُولِدًا عِنْ عَبِر الْمِنْفُ لَهُ وَذَلِكَ وَاحِبْ مِنْ إِلَهُ لِيَرِينَ عَنْ الْمُ الْمُعْلِيَعِفَى مِنْ البيني والأمرا لبرو والت قادِد الريخيل ذراك إذا رأت الحاب وبهابر مابعكره النابن وبنعرونه ازبعضه بعتد بالمل وبعضه سِفَ رَاكِلِ وَبِعُفْه بِعُبِرْدُلِكُ مِنَ الْمُشْكِ الْمِحَ بِعَفْهُ وَتَعِلَمُ الْضَا انَّ وَيِدِ النَّالِ مِن صَبَلِ نَهَا مِدْ عَلِيهِ كَا إِلَهِ مُا إِنَّهُ مَا يَكُمْ عِنْ عَلَى اللَّهِ المُراكِ مُعْتَمِعً عَ

لاندائها كانتخبر وفت واجدم لأفاح البيئه كانت البليّه أخُلَّ فَإِنْ تَعْبَرُونَتُ بَنِ مِن لِكُ قُاتِ ٱلبِّئَهُ أَوْثُلُكُ اوَالبُّنَهُ مَلَّهُمَّا فَصَادَتُ عِنْ الْمُعْرِضِ فَاتِنَهُ بَحِبُ إِصْطِمَانَ عِنْدُذَاكُ أَنْ عِبْضَاعُظُ مَا بِحُونَ مِنَ الْوَهُمُ اللَّهِ فَكُونُهُ الْمِعْ فَكُونُهُ أَبِعَلَطْ فِي الْجِزُ الْأَلْثِ مِنْكِتَابِ الدِيغِيَا وَأَنَا مُاسِخِ لِكَ أَوْلا مَا قَالَهُ مِنْ بِهُونِطُ إِر اوْقَاتِ الْبَيِّنَهُ مُ مِنْ يَعْدِ ذُلِكَ مَا قَالَهُ عَدِ الْوَبَا الْجَارِضِ فِيهَا للتابن واسلك انعجر دفنك فيجنع مااصفه لكعكالانتما وتظراة لأكنف الجال عالمزلج ألجارة القلب فابتد ليركيف عَنَّا مِن مُلْحِ الْنَجِ إِذْكَازُ الْبِيْعِ مُؤْتَدِلًا ثُمْ سَطِّرَ ثَا بَوْكِ الرَّجْعِ الْاشْيَا تَعِفَنْ فِي مَكَا الْمِلْجِ الْكِازُ الْطْبِ سِيَّةِ مِافْقًا ص هِ فَا الْمِنْ الْمِثَالَ كَانَتِ الْسِّنَدُ جَنُوبِيِّهِ كَتْبِواللَّهِ رَاحِهُ البِّهِ النِّسَنَةُ كُلُّهُا شُرُابَعُ ذَاكَ فُومَفَجُيْعُ الْأَسْبُ الجزئة المؤجودة فالكالكالكالكانة المؤرث المطابخين يِدِ كِال المُؤى كَانُ جَنُوبِيِّه مُ أَجَل الخَرِّع قَالْهُ كُلُّهُ فِي مِنْكُهُ واجنه فقال اله كاحارت البينه كالهاحنوس وطبه داكه بلاهوا عرض كذاؤكذا منا قد يطول ذكره الجعه والاس مطلق كنشا ان يقصد الالمتالة النالية من البديميًا فيقراها

التَدْفِيةِ وَاصْنَانَ لِلاَدْوِيهِ وَإَصْنَافَ حَبْعِ الاشْرَا المؤخِودَ عَلَى عنِّهِ ٱلَّهِ إِلَّا رَبُّهُ مِزَالِتَرَاكِينَ وَقَرْتَ بَرِيهِ الْأَرْبُ الْعُرَدُ مِنَ قَدَقُ عَلَظ فِي الطَّبْ وِ الطَّبْ العِ وَالنَّوْالِعَ الْحَيْدَةِ عِلْمَ المزضى والاجود إجرافرين لمالا سرن ومالطيب سئيا من هزه الفِيَانِيَاتِ لَكِنْ يَعِينَدِ جِيْعِ اللَّهِ عِلْ الْجِرْدِ وَأَمَّا أَنْتُفِّينُمْ فندؤب فعلم لمنطن وامائك المنتعلا بطهر المجرية والبقابر النظن يوالطبابع مزقبل أن برتام الغيف الذي بلغين وُجُوْده عَلَى مَاسَعَى فَيُوجِي ضَرُونَ الْحَنْحِ الْلِاشْكَاه هُنِهِ مِنْ الْإِغَالِيْطِ وَبَعِنْ طَمَّا لِلْتُكَلِّمُ أَنْ يَكُلُّمْ فِلْ لِكُنْهُ الظَّاهِرُهُ كالدمز لاحسنها وأزستشهدا رسيطوط البير صفيران بَغِهُ مِعَالَتِهِ وَذَلِكُ إِنَّ الْأَنْسِهُ وَكَالِسِّ يَرْغُ أَزَلَجِازُ تِعَالِعُكِبِ جِهَاتٍ كُنبُن وَكَذَ إِلَى ٱلنارِد وَالْرَطْبُ وَالبابِرِ فَأُوالِكَ لأبعهمنون عبنه قواله الالبيم الواجد بقال عَلَى عَالِي مُتَلَكَّمُ بفهنون عنه كالم على عنى واحدد إما وقر وصف السا ان المحاط البرائد أسر الحار المراكبات الملاء العربية والحالا بالجراك المحتبيدة الغرب واؤلك أنشا بعب عمليم هُنُلا وَهُو هُذَا البُّمُّنَا قَالَ أَرْسِطُوطًا لِينِ وَمَا وَفِينَطِينِ فَكُدُ

الاخبتار وثبكا بتايمه مزآل فخونة وتعفن تربعًا عنده وب البيع الجنوبية من الله فالتيع جال رطبه في مناك ازْ بْجُون حِبْنا يُوجِيع الاسْ مَا يُحْمِنُ مُنْ أَعْمِ اللَّالِيعِ جَانَاطِب و ذُلِكُ اللهُ السِيرِ مِهِ فِي الصِّفْ وَلَوْ كَازَانِضَا بِهِفِهِ الْجَالَ لَمَا كَانَ مَعِوْنَ عَنِينًا وَاوْلِكَ بِزَعُونَ إِنهُ إِيهِ إِلَا الرَّالَةُ مِنْ إِلَاكُ صير وهم عظيون والامرين حنعا بيت المكن موند الحب وعبتب ماء كزامخ الغيابة والعقابة معن قبل الالجز يجدعيا أاانه مُخْتُولُ عِلْيُ الْمِينَةُ وَالْفِكَاتِي فِي الْصَاالِقَ الْمَا مَا رَحِبِ الْاِنَّةُ لنبش بغلب علنه واحره من الاذبواك نقيات ولوكاز الجازاعاب عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ الْبَارِدُ اوَالْرَطْنِينَ الْمِالِينِ لَعَنَانَ يُرْكُونَ مُولِدًا لِلْجِفْوَاتِ وَاوْبَا اوْتَاتِ ٱلبِّنَهُ لَكِيْمَ لَا كَانْ بَاحْدِمِنْ اجزا منتهاديم بزالارتع كان ذلك الايتوا منها بنباغ بداله وسبيع تهوفرية أن تظرون التي يُح ظن فوروز الأطبًا والفلاستفهان المتع جان طب فافول أيم المتابعة دُعَاهُمُ الْحِذَلِكَ انتَهُمُ أَوَادُوا ارْيَعْسُمُوا التَرَاكِيْ الأَرْبِهِ مِزَلَامِهِ عُلْى الاوَقَابِ الارْزِجِهُ مِنَ السِّنَهِ وَإِمَّا دُعَاهُمُ الْمُهَزَّا ابْضَائِرُكُمُ ادُلُالا مِزحِه وهوالمغتدل ومزقبل هَذَا يَجَاوُا اجْلافافُاف

ولا بَالطِهُ مِي وَالاَحْرالَةُ فِي الدِّي مَجْلِ عِنْدِ الْكِانِيْدِ عَالَطْتِهِ المِنْهِ وسنبنبؤزانا فدننتس فيرالمزلج منلج عيزه فجكم باناجها كان وعَن رِيدُ اللهُ أَجْن الإخرعُ إِلَى الْفُرِيّا إِنَّمَا يَتُولُونَ أَن الجبكان وتطف لا فيمزاجه التي فيفته على الاطلاق فالجن إِذَا مِّيْسَ بِالنَّاتِ وَبِالْجِيُّوْانِ لَمِيْتُ أَذَ لِكَ الْلَّجِيَّةِ الْحِلَّ أَيْخَفَ مرًا لجيوًا نالمت وركاد أيضًا ان يؤن الغرن منع البات وأزط مند واكتا فالجيوان بضااذا بينر بعضها يعفى الْكِلْبِ الْمُقَدِّ وَالْإِنْبَالِ أَرْظِ فَإِنْ مِنْ تَأْلُطْ بِالمُلَهُ وَالْعَلِيهُ وكمنت الملك والخياله اكتف ووكنت ألكف انطب فعب خاك أزعيون الجيوان الواحد وينه كالميابقالين الإنتكان وطلاهيا الأنبَدوَكُ بنعبان بحوزالفُ النّي يُعديني منابقيا بريد لفتُ العَوْمًا مُعَالًا مَعًا وَذَاكِ إِنَّهُ الْبُرُهُ زَا شِيعًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الواجد بقال عبا جا زاد كارية الكين الكيام الما هو اربقال الكاراد بِقِبَا بِن شَيْ وَلَحِدِ عِبْنِهِ وَلَظِيرَ ذَلِكَ انْدُلْسِ سَمْعَ أَنْ يُقَالَ عِ الإنتان الواجدا للأمينه وسيتره معالين الشعرانا موازيقاك ذُلِكَ بِهَا بِرِي إِنْ مِنْ الْحَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلِيَهِ مَنْ بِقِيالِ شِي أَخْرَ لُمُرْمِئُنْ ذَلِكُ سَنَعَ مُعْلِقٌ هِزَا الْفِيَالِيِّ يُقَالَ

وصفافِمَاذَا سَبِغِي أَنْ نَظُر حَيَّ نَعُنِكُم انْ اللَّهِ مُعْزَلُا انْخَارَ اللَّهِ مُعْزَلُا انْخَارَ ا عِزَ الاغِبَرَاكِ بِأَسِنِفُهَا وَامَّاهَا وَلاَّ فَلا بِعِلْمُونَ هَذَا فَضُلَّاعِنَ عُيْرِه لَكِتُهُمْ مَنِي مِعِوا يَدِمُ صَعِيم الواضِع مِنَهَا اللَّهِ وَانْتُحْ وطب جاد والمخطر المجنى وطب جادلة بفهنوا كب فيل هذا وصرفوا القول بالجركان الى وقات البيئه كاز القول فولا فاحِنّا وَلَهِنَ الْمِعْيَ فِي عَنْلُفَّ إِمِنَا مِنْ أَنْفَالَ أَمْرَاجُ الْمِسْيَاتَ تطب جَادُورُ بِنِ أَنْ فَال الرَّمِنَ لِهِ الموى المحيط مَا حَادَ رَطبُ وُذَلِكَ الله المناسِ المغني قاحِدًا وَلاَعِلَىٰ مُنَال وَاحِدْ فِي قُولِ القَابِلِ إِنْ مَنْ إِجِ الْجَبُولُ حَالِدُ وَطْبُ مِنْ لَهُمَا مُقَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِ رُطْبُ كِادْ وَانَا عَنْ مِلْ بِالْعِلْةِ مِنْ عِنْ الْاسْرَا وَالبِّرِينَا شُاهِبًا لمِن أَدَادُ الشِيقَةَ الْجُدُ وَالنَظُوِّ الْ الْعُلُطُ الْبَيْرِ فَيْمَا مَعِإِمَّ لَهُ المنعُ لِمَ مِنْ المعَلِمُ المنطَفِي صَرِوْسَتِما العِظِيمُ مِنْ الْعَلَظَ وُنجُاد أَنْ يَجُون مِنعُما يَعْلَى فِيهِ النَّابِنَ مِنْ عَبِعِ اصْلَا الصَّلَاعَات وَ فِي مَنْ عِلْا فَوِالِ إِنِّي مَفِولُونَهَا فِي نَصْرُ فِهِم رِدِ ٱلْمُعَاشِلَمْ اللَّهِ الأغَالِيْطُ فَهُ فِهِ الْأَغَالِيطُ الْمُنَا الْمَالِيَّعِ مَلْ تَصَيِّفُ الْمُحَافِرَ الْجَ نَدُكَ عِلْبُهُ الاسْمَا عِلْ الصَّوَابِ وَالظِّنِّ اللَّهِ النَّهُ العَبْضَ مِنْ اجُرَهُمَا النَّي أَلْجَ فِ المُعَرَّد البِّيدِيطِ البَّي لا بُمَارِخهِ وَلاَ بَسْوُوبُهُ

أينًا انْمَا يَجِوازُهُ الْعُلَقِ إِنْ الْجِهِدِ فِي الْمَا فَقُطُ وَكُوْ الْكُنْدُ يَنْعِفِ أَنْ يَغْمُرُ الْمُنْ فِي أَكِالِ وَالْمَارِدِ وَذَٰلِكَ الْمُلَيِّى شَيْحَ فِي اللَّهِ الأجنياء نُقُال عَلَى المِفْتِفَة وَالدِسْفِصَا لا كار وُلا بارد لحِنَّه المَّا بِوُصَف بِذَلِكُ الاَبْنَ كُلُةُ إِلاَ بِنَ كُلُةً الْابْنَ فَعَظُ وَأَمَّا كُمَّا رَمْتِ بِوَهِمَكُ الَّهُ مِنْ يَرْذُلُكُ فَإِمَّا هُورُنُ عَبِّ مِنْ الدِيسَاعَ اللَّهِ الدِيسَاتِ وَلِنَاكُ المَّا بِقَالَ فِي لِ وَاجِيمِنَ الْمِقَالِانِيَ الْمُخَارِدُ لَا عَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الإطلاق يجون متفا لانجالطه ولاستونه غيره لاعكانك الجار فيذالك من والبارد فيوالاقل اوسكون البارد فيدم الأعفر وأكالالأول فهزان عبيان وعابلان والماروا والتابير والطب اجدفها فغؤله على الإطلائ فأنالش وينف لايُزالِطهُ وُلاَسِنُومُهُ عَيْنِ وَاللَّحْنَ بِقُولِهِ إِنَّ النَّوْعُ عَلَوْظُ مُكِ مِنَ الصِّتُرِينُ لَكِنِهُ لِهِ عَلَيْهِ الْاغْلَبِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنَا الْهَالِيرُ عَالَكُ يْدِ الدَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُلِكَ أَنَهُ رَطَبُ وَيُقَالَ عِنْ الْعِظَامِ وَالْعَضَارِيْفِ وَالْعَظَارُ وَأَلْحِلًا مِنْ والفرون والنعبر والجائ والمنف والمنل والأخر والفتراميد الْجِظْهَا مِنْ الرَّعَانِي الْمُلْفِينِ الْمُلْلِينِ الْمُلْلِينِ الْمُنْ الْمُلْلِكِ الْمُنْفَالِ يْدِ أَشْبَاهِ هِنِ الْأُخْيِّامِ الْعِبَّامِ الْعِبَّالِيَّةِ الْمُثَلَّةِ

يْدِ الْكُلْبِ اللهُ وَطِبُ وَيَامِينَ مَعَاوِمًا رِدَ وَجُانِ مَعًا لِكُنْ لِهِ مِثْمَا بِهِ شى واحد بعيد لكِنْد بفَاس الدسيان البير وبقيابي المَل مُركب وبفاس الانتان الخان وبغار للاستدارد والضا فقر بقال اللهُ عَارِعَلِي اللهُ عَنِي وَذَلِكِ اللَّهِ فِي إِذَاكُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ وُبِقًال أَنْهُ لِنِين المِنْ المِنْ المُثَلُ أَلَى الْمُحَلُّ عَبِينَ فَهُو الْمُنْهَا المُعْنَا مُعْنَا الْمُعْنَا اللَّهِ اللَّ مَاعِكُ الْهُ مِذَلِكِ النَّبُ فِي إِنْ لِلَّهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْحُرِقِ الْمُعْرِقِ الْحُرِقِ الْمُعْرِقِ الْحُرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْحُرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعِلَّ لِلْمِلْمِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمِعِلَّ عِلْمِ الْمُعْرِقِ الْمِي الْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِ وك زُلِك ابْضا الْجِبُوان النَّي يَنْجِت بِجَنْتِ مَا أَخْرَعُكُ أَنْدُ بِذَلِكَ النعبت فينوع من لحيوان وُذَاكَ اتَّالِكَ وَطُبُ بِعَيَامِ النَّهِ والخبله وكابيرة ونترالجيوان ومزالك بغ بؤعها هَنَانَا إِينَ وَهَنَارَطِبُ وَاخْرَعُ مُعْتَمِا عَلَى النَّهُ كَابُ وَهُنَّكُمْ اللَّهِ عِلْيُ اللَّهُ مَا بِحُونِ مِنَ الشَّرْجِ فِي جَنْعِ البِّنِعَ إِلَيْ الْأَبْعَا عِلْمُ مِنْ ٱلْوَجُه فِي المقَالِهُ النَّائِهِ مِنْ كِتَا بَنَائِهِ مَوْفَ ٱلنَّفِي وَلِيسُّهُ أَن بَكُون فَرْيُصْطَرُوا الاسْ فِي هَوَا المُضِعِ ابْضًا الْأَنْ وَكُونُ الْمُسْتِ مَا خِتَاجِ الْبُورِيةِ هَزَا الْحِابِ بِعُولِ وَجِيْزِ عُلِ فَعُول أَنَّ لَعُولِ عُلُوالاطلاق عِد النَّي أَنْهُ بَالبِّر مِن عَبْرَ جِنابِيلُ الْمُؤَاخِرَ الْبَيَّةُ المتابع فالاستففات مفط اغني الناد والارض والطف

والكلب أنواع والإنتان يتوكيط في زاجه في مكة جنز الجاب وستابين دَلِك فِهَا بَانِيجِهُ وَالمَوْسِط عِلْ طَنِينَ اللهُ إِنسَان يُو نُوعِهِ المنيُّوْبِ إِلَى الْمُعِمِّرَاكِ وَذَاكَ هُوَالَّيِّ لِأَيْفِيدَ انْ يُعُول فيوانه بينين ولاانة فضيف ولاانة كان ولاانة ارد ولا سمِيْد بِغَيْرِ ذَلِكَ مِن الأَيْمَا التِي مَلْ عِلْي الإِذَاطِ وَالْخَوْدِ عِزِ الدِعْتِرَالِ وَأَمَّا النِّي مَوْعُنَا وَلَهِمَنَا فَذَالِكَ لا عُبِالُهُ امَّا الْخَلَ مِنْهُ وَامَّا أَبْرُد مِنْهُ وَامَّا أَجَفَّ مِنْهُ وَامَّا أَنْظَبِ مِنْهُ وَهُذَا مِن وجهِ مَا قَدُ نُقِالَ لَهُ حَذَاكُ عَلَى طِرْبِوالإطلاق وَبريجه اخريقال على غنرالإطلاق الماعلى الإطلاق فروق لأنفيقاك جازا وبازدا اوكابس فرطب من برائفا بريها الواحد المجدُود وَامَّا عَلَى عُنْرِ المِظْلُولُ فَرْ مِتِكَ أَنهُ يُعَالَ مِتَابِرٌ لَمُعَبِّل المتؤسط في وُعِد كُلَّه فَعِلَى هَذَا الْقِياسِ بُقَالَ وِالْكَالِ اندجيوان أبيرا ماع كخ ظرين الإطلاق بحيب مايؤهم المنوقم وإذا لرئيرج والمقل والمتلك والماعلى غير طوين الإطلاق فحن وَبُلِ اللَّهُ فِالْمِ مَالْمُ مِنْ المُوسِطِيِّةِ مِنْ الْجِهِ المُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَّةُ اللَّهُ اللَّ كُلُّهُا إِيٰ اللَّهِ اللَّهِ الْحُالُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل واجد مز الاشكا التي نُعَالَ عِلْي هُذَا المِنَالِ المَّالُوالدفيهِ اللهُ كِأَلَّ

النَّايَابِيُّهُ وَفِي لِا وْرُهُ الْهَارَطَهُ عَلَا النَّاكِ وَلَلْ فِلْلِّوَانِ وَيُفَالَ فِي الرِّيرَانَ إِنَّا انَّ هَٰذَا الدُّودَ اسِيِّرُو مِثَرًا الدُّودَ الطِّبَ المَّاعِكُ الإطلاق عَبِكُ إِنَّهُ دُود وَالْمُابِقِيَا بِرَلِيا هَذَا الدُودالاَسْ وَالْ لِمُرْبِغُهُمُ النَاظِرُ الْوَلَافَةُ مَّا شَافِيًا هَزَا الَّهِ وَصَفْنَاهُ مَا يَعْنِيُكُ فُولَا هَذَا الْقُولِ عَنِي إِنَّ هِمَا الدُّودِ بَايِرٌ عِلْمَانِكُمْ دُوْدٍ وَهُلَا الْمُكَابُ ارْتَكِ عَابُهِ مَنَا الْقُوْلِكُلَّهِ ضُرُونَ وَالْفَهَالِتَافِي المنزا هُو فَهُمْ مُأْوَصَفْنَا فِالمِعَالَةِ النَّابِيَّةِ مِن البَّافِيَّةِ التَّخْرِين أَنْكُلُّ وَاحِيهِ وَالْأَشْكَا نِوْصَفْ إِنَّهُ عَالِمَا لِهُ حِسْتِهِ اوْجِهِ نُوعِهِ لَامِنْ لِيَانَ فَقُط وَمِزَ لِبُرِدَاوَمِنَ لِنُسِي اومز النطوبة لكن الخطراوم المغتراؤم اليعهاو الابطا اومزع برذاك متاأشبكة إذاكان فركاوز المعترك المتوسط مال ذلك الله وإن نفال أنة حازًا إذا كار يُحاور المجرِّركَ فِيزَاجِهِ وَيُقَالَ فِي الفَرِينِ أَنهُ خَانَ إِذَا كَانَ قُرْجَاوُن يْدِ بِزَاجِهِ الْحَالِ الْمُؤْسِطُ وَالْجَالِ الْمُؤْسِطُهِ فِي الْجَبِرُوفِي كُلُّ بِوَع هِي الْمِعْ تَدِلَهُ وَذَلِكَ ارْبَعِيرُهَا مِنْ الطَّرْفِيزِ نَعِد سِّبُو ا يُدِدُ إِلَىٰ الْجَنِيْنُ وَدَلِكَ ٱلنَّوْعَ وَالْجِيوَانِ هُوَجِنيْرِ وَٱلْمُؤْمِرِ وَالْفُورِ

هَذَا الطَّرُّونِ مِنْ الْإِطْلاقَ فَقَطْمِ إِغْرِانْ إِنَّ مِنْ فَعُولُ عَظِم اللَّهِ وعظم كأب أوعظم إنتان فنزلته المانظم المحله طبعه جرم الدَيْهِ الدِّينِ الدِّالم فتوه مشيًا مُتُوسِطًا ثُمُ قَابِرُ العَظ المِهِ فَقَالَ الْفُلِيدِ مِنْ إِنْ فَالْ الْتُعَالِمُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ بِللهُ يتطمِ عَظَامِ الْكِيُوانِ وَمَنْعِي أَنْ فَعُمْ عَيْنُهُ هَمَا الْخِنَا أَنَّ العِظْر مِن بِعِفِ الْحِيوَالِ أَنْ بِرَبُيًّا فَامِن يَعْضِهِ الْوَلْيُهَا فَالْ الْحِيدُ جنشرين اجنابر الجئوان العظم متوسط في كجه مثالكهم مِنَ الدِنيَانِ فِي المُثَلُ وَأَنَّ مِنَا لِمِظَامِ اذَا فِينِيت بِهِذَا مِنِيلًا نِدِ هِوْمَ اللَّهُ كَالِيسٌ وَقِيلُ زِيعِهُمُ اللَّهُ عُرِّنَ البِّي وَيُقَالَ ابْ إِلَا يِزِ اللَّهِ عَلَم مُن عَنِم عَالِين وَمْن عَنْهُم مِلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه العظرم والإنبان لمؤسبط في التأبين وقد سبغي أرتفهم وزهارًا الفُول دَايِمُا اتَّا لمَهُ مِبْطُ فِيكُ لَّ شِي مِنَ الْدُشْمَا بْزُلْ لِطْرُفَيْرُفُو المؤترال المنتج كالمزلج فيذلك الجنتراؤنة ذلك ألنع وان الغينا ذِحُرُذُلِكُ بِاللَّفُطِ وَإِذِكَاتَ هَنِهُ الْاَشْيَا عِلَيْمًا وَصَفْنَا فَنَةِ قَالَ قَالِلَ انْهَ فَاللَّهِ اللَّهِ رَطَبُ اوْجَارٌ فَينَغِي أَنْسُنُكُ وَعِلْمُ أَيُّ وَجْهِ فَالْ الَّ ذَلِكَ فِيهِ عَلَيَّ اللَّهُ فَاسْدُ بِينَ مُحْدُود كَمَا يُعَالِن نِدِ المسَّل او فرسطهر بفلاطون الم عِلْم النَّهُ حُدُلُكُ فِي حِنْسِ

اوُبَارِداوْنَابِيرَ أَوْرَطِي أَمَّا بِقِيابِر شَيْ وَاحدال فَهُ وَاحِدِحَتَّى بُكُون عِتَالَهُ مِمَا يُنْجِتُهُ مِعْمَاسِ لَشِي الْبِي فَقِيتِيهُ لِهِ وَإِمَّا بِقِمَا سِبْهِ المِالمُوسِط فِي ذَاكِ النَّوْعِ اوْالْجِيسِ النَّيْ فِيدِ ذَاكِ النَّيْ يُوصَفَ وَمِثَالُ ذَلِكَ أَمَّامِنَ لِلْأَنْوَاجِ فَالْفَرِسِ وَالْتُورُ وَالْحَلْ وَالنَّلِهُ وَالسِّرَّوْهِ وَالَّتِّيكُ فِي وَالتَّامِرُ الكَّخْنَاسِ فَالْجِيَوَارِ وَالنَّاتِ الأمر بعيدهن برالمجنبن المعنى المنالف هوالن بقال والأشا البِيُّ مِقَالَ عَلَى الإُطْلاَقِ وَهِ الإِجْئِلُ وَالَّهِ قُلْنَا أَرُّونِهَا الْكِفَّاتِ عُلِيْ غَايَاتُهَا لا بَنُوْبِهَا شَيْ وَلا نُخَالِطِهَا وَهَنِهِ الاَجْتِيَامِ تُعَالِهِا المنطقيات وزعاتبتك الضاالك بقبات أننيها بالمأشو نعتها والاجتيام الموضوفد بتلك الكثقاب وسنتكأ وخلك فِيمَا بَجُد وَامَّا مِنْ عَمَل الماب المَعْ خِرَوبُ مِهُ وَاتِّي أَفُولَ ذَاكَاتُ الْاجْنُيامِ الْقَابِلَةُ الْكَرْفِيَاتْ مَالْعَلِيُّ كَانَدَاغَا تَعَدَيْنُولِ عِي منظرك في نيت عمل الديثم الميت عمل الذي وكل واحد مز الاقا وَهُلِ النِّنعِ الدَّعِلْ اللهُ سَيْ المِنتِ اللهُ اللهُ مَثْوُلِهُ عَكَرَهُ أَمْ عَلَى اللَّهُ بُسِيَّةَ بِذَلِكَ الإِسْمِ بِقِبَاسِ الْمُعْتَدِلِ مِنْ جُسْنِهِ اوْمِنْ نَوْعِهِ اوْبِهِيَاسِ كِلشِي مِزَالِانْتُ كِالْمِي مِثَالَ ائالفابل اذافال التالعظم بابس وبازد وكانت تبتمينه عبك

في هَزَا الْبَابِ أَنْ يُضِطِّر بِ وَبِرَبِّكَ وَإِنَّالا نُبَّانِ الْوَلْطِيعِينِهِ فَدْيَمْ فِي أَنْ مِنْ مُولِدُ وَطُبًا مِياً أَلَوْ مَنْ فُونَ مَعَ ذَلِكُ يَالِمِيًّا بَارِدًا أَمَّا بَارِدًا بَابِيًّا فَهُمَّا بِينَ الْإِنْبَا لَلْغِمَالِ فَأَمَّا رَطَّبًا جِأَزَا فَهِمَّا بِن جَبُوان اخْرَ اوْتُمَات اوْجُوهُن مِزُ الْجِوَامِنَا يُجُوهُن مَازُ اللَّهِ اللَّهِ جَرُوان فَقَامِرُ الْحَيْلَ فِي المثل أَوْبِقِياسِ المُعْلَى وَامَّا بِفِيَا بِرَبَّات وبُعِيابِي النبؤك في لمنظ ويعَاشِ السِّك اوبعَابِين جُنهُ الغار وامما بقيا سرجوهن فبتاس خوهرا خران فولاحوان ولائبات مِثْل الحير والحاكيد اوالخاس و في في الاصناف الْفَالِينَ أَمَّا مِنَا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وأمّا بياسته اللغي أدوال المثله وبماس كماهو وخسيه وَكَذُلِكَ مِنَاسِهُ إِلَيْنَاتِ مِنْ الشَّاتِ أَيِّنَاتِ كَانِ فَإِنَّ هَنَا المنس فق الجوان وكذاك أيضام الاجتابن الحق فؤق صنك بجُولِ لِحِيرٌ وَالْجُابِرِ وَالْجَابِرِ فَلْهُمْ هَنَا الْفُرِّ مِنْ الْفِيَابِرِ كُوضِعِ الايجَار قِياسُ السُّي الْمِيا هُو يَدِجنُ بِعِدَارَ بَعْتَصْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْدِد عَلَىٰ اللهُ مَعْ عَلَىٰ اللهِ جُوْهِ مِنْ لِجُوَاهِ وَعِلْوَالْ إِللَّهُ مَعْمَالِكِ المزاج وازجوه لخراجة من هذا أواسي بينا أوابرد منذاو أزطب مِنهُ فَايِمَّا مِعني عِندُ ذَلِكَ بِالْمَعِيِّدِ الْمِنْ إِلَيْ الْمِيَّادِ اللَّهِي أَجْمَعُوتُ

مِنَ الاحُابِّرِ أَيْجِنْبِرْكَانَ أُوفِي فَعِ مِزَ الْأَنْوَاعِ فَالْمُجُوزُ أَنْ مكون وصفه بما وصفه منظرين ما هوانسان وبرطيع ما هُوْحَوَانَ وْمِنْ طُرِيقِمُا هُوجُوْهُ رَّعُكُ الرَّطْلُافِ فَانَّ الْعِنْي المالِث البغي مُرُك عَلِيْهِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْ إِنْ مَا الْمِنْ عَلَا الْمِنْ قُلْمًا الْمِنْ قُلْمًا الَّ مُعْنَ د لاَمِنُوبُهِ شَي لَشِر بِوُجِنَةِ الاَحْيَامِ المِمْرَجِهُ لَكِنْهُ إِمَّا ووكرية الاجتمام الاول المؤسمة النابر الاستطفيات فَ قُدُ بُانَ مِنْ ذَلِكَ انْهُ وَارْكَ أَنَّ الاجْمَا المنعُولَة بالكِفاَّات بُقَالَ عَلَىٰ ثَلَاثُهُ إِنَّا أَمَّا إِنَّا أَمَّا غِنَا جِرَيْهِ عِلْمِ المِزَاجِ إِنْ نَجُونِ مِنْهُمَا امَّا بِعِبَا بِينَا النَّيَ الْمِنْ عِنْ يَرْدُايَ شَيْحَالُ وَأَمَّا بِقِياسِنَا الشي المجتبل وينته وللكائب الاخابرك بأو وُكذَلِكُ الانتَحَاصِ أُمْكُنُ الْكِوْلِ الْجِيمِ الْوَاجِدِ عِينَهِ جَأْنُاوْبَارِدًا وَيُابِينًا وَرَطْبًا عَلَى مَوْفِ عَيْنَ سَتَّالِهُ إذا فيس واجلًا إلى واحائي في كان فالام و ذلك فير جِزُ انَّهُ فَدُ مَكِي إِنْ يُوصِفُ الَّذِي الْوَاحِدِ بِأَصْدَاد لِغُمُنَالِهُ مِثَالُ ذَلِكُ انانعَوُلِ أَنْ رَبُورَ إِحَدِّ مِنَّا وَزَمِن الدزن وأرطب من ارتبطن واعادُ فن فأمّا مَتَى فينوالشِّي العِمَاب منجنيه أؤمن نوعه فعندذاك بعرض لزار مرتف ويتدرب

الجبؤان أتما مؤلفها الأمزاجها افضل الامزجه والفمتونيط فِ الْجِيْلِ النَّي منهُ كُلِّ وَاجِدِ مِنْهَا لاَ عِلَى الْإِطْلاَقِ إِذَا كَانْتِ الاَضْكَادِمُسِّنَا وَبِهِ مُعَادِلَهُ عَلَى الْحَقِيْفَةِ لُكِنَّا إِنَّمَا مَقُلَ ذَلِكَ فِيهَا إِذَا كَانَا لَا عُمِّرًا لَهُ الْفُورَةُ مُؤْمِدًا فِيهَا وَحُزَالُتُعُولِ يد المؤتول المعتلاد فا نالف في تراكمواساه منيه بالوزر والكل لَكِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي وَسُنِّجُ مِّهُ كُلُّ وَاحِدِ فَالْمَشِا وَاهْ فِإِلْمَا جَ توجد فجيع الأبران المؤتواة مالجيوان والناب لأعليساوي مَعًا دِيزِالاسْتِعُسَّاتِ التِّي مُنْرَجَت بِنُهَا لَجُن يُجُبُ مَأْرِيكِينَ بُطِيْعِهِ كُلْحُبُوالْ وَكُلِّنَاتٍ وَالنِّيْلِقِ ثَمَّاكَازُانِ فَلَ الرَّعْلِ اَكْثُرُ مِنْ البالِينِ وَالْبَارِّدِ اَكْثُرُ مِنْ البالِينِ وَالْبَارِّدِ الْكُثْرِ مِنْ البالِينِ وَالْبَارِّدِ الْكُثْرِ لأسغ إن يؤن ألج الإنتال وبرك الاسد وبرك العثلة وبزاج الْكُلْ بزلجًا واحِدُاوامًا من اللَّ مزاج مؤجز لج الانبيَّآنَ وْمِزَاجِ الْعَزِينِ أَوْمِزَاجِ النَّوْدِ الْعَبْرَاقِ عَلَمِكُو مِنجِيعِ الأسْنَبِ الْمِينَ يَعْفِي أَن جُنُونَ لَجِوَابِ لَهُ مُطلَقًا وَذُلِكَ اللهُ لامك لَجِنَا أنْ عِيبَ فِي الْأَسْبَا التِي عَالَ وَنُحَبِّرٌ عَلَى وُجُوهُ مِشْتِي عَلَيْ عَهِ وَاجِنَ فُسِيلُم مِنَ اللَّوْمِ وَالْوَاجِدِ إِذًا ازْ فَعَلِ إِمْرِ المَاأَن عَصْ بَعْعُ الأَصْافِ اوْأَن سَبِل مُعَالِلْهُ عَن أَيِّ تَلَاللَّاتَاف

طِيهِ الاَضْرَادِعِكُ المِيَّاوَاةِ فَامَّامَاكَانُ نَفْضُ عَزِهَ فَا أَوْرَفِهِ عُلِيْهِ فِي شَي مِزَ لِلْاشْكِا فَإِنَّا نُبُحَتِيهِ بِابِيمُ الْغَالِبِ عَلَيْهِ فَانْكِمْ مَنْ قُلْنَا فِي أَتِ مِنْ لِمُنَّاتِ اوْجُوان مِنْ الْحِيوان إِي النَّات اللَّاتِ الجيوان الفراله مُوتيك المركم فليس فيسرع هذا الفوا الافكراد بَعِنْهُ إِلَيْعِمْعَ بِأَيْ الْإِطْلاقِ وَلَكُنْ الْمِسْعِهِ النَّابِ أَوْ بجُسِّ طَبِيعَ فِي الجَوَالِ فِعَولَ فِي المَثَارِيدِ البَّنَدَ الْهَامُونِدَاهُ المِزْلِج إِذَاكَانَ عِلَى حَيْبِ مَالِيْغِي أَنْ يَكُنُ عَلَيْهُ ٱلبِّنَ لَمِيْ طَبِيْعِهُمُ وَلَقُولُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكَلْبُ وَالْفَرَيْنِ والاستان أذاكانك واحدمن فن الضاع في فضل ما يكون يُدِطِبُعُهُ وَالمَّامِعِينَ الشَّي فَيْعِهُمْ مَلْهُو عَلَى الْحَالَمُ الْمِكُولِ يِدِ طِيْعَتِه مَوْلَهُ وَذَلِكَ إِنَا الْمِنَا مُقُولَ يُوكُلُ مَاتِ وَفِي كُل جروا اله على افضل الانته مني ال بجله على افضل الالت وَ ذَلِكَ انْ فَضَيْلُهِ البَيْنِهِ أَنْ تَحُونَ تَخَالِمِزَ البَيْزِ أَجْوِرُهُ وَاكْتَرُهُ وَكُذُلِكُ فَضُنَّلُهُ الْحُوْمِ أَنْ عَلِمِنَ الْحِنْدَ أَجُونَ وَاحْتُرُهُ وكذلك معينالة الفرس أزع وإسرع الاحضار وفضيلة الكلبُ ان يكون عَهُ عَالَيهُ فُقَّ الْغَضَ وَالْصَدُو وَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وعابد الهدوة والليز عما بينه وسرا مله فحبع من اعطاصا

لم الكاكالا يُغلط نَفْيته ولا يغلطه غين أنسته مزالجواهرًالتّي تَقَالَ عَلَى الرَّطَلِكُونَ إِنَّهُ أَوْ يَالِمِينَهُ أَوْ يُطْبِعُهُ مِنْ سَيِرِيجُ فِ إلى بيّا وزالجوا فر الأخرّ و للحق في الحيّ في من أمرّ هَا الدُولاُ زلاك ألجواهر وازكانت خاصة فدنقال وبهاانها مقال على الإطلاق سَلِّمَتُ مِزَالِفَالِينِّهِ مِالْمِتِرَلِ مِزِجِنْتِهَا وَذَلِكَ الْهُ كُمَّا أَنَّا نَعُولَ إِلَا الْكُلْلُ الْمُوسِقِطَ مِنْ وَمِزْ إِجِهِ بَيْنَ الْحَالِدِ كُلُّهَا إِذَا كَانَ بُعِنُ مِنَ الطِنْ فِيزِ بُعِيًّا مُنتِهَا وِيًّا وَحَذَ لِكَ نَقُولَ } الْحُوهُ وَانَّهُ مُتُوسِط فِمِزَاجِهِ إِذَا كَازَيْعِيهِ مِنَ الطَّرُفُرْ بِعُدَامُتَسِّا وِيُا التيه والأمنول الأولى والاستكفتهاب يجبع الدبيهام والمنا نجون بعُن وزالا ملزاف بعِرًا مُسَيّا ويّا إذ آكان المتراجع كُلُّهَا عَلَىٰ مُنْهَا وَالْمِوْهِ وَالْمِوْهِ وَالْمِوْهِ وَاللَّهِ عَيْضًا عَلَىٰ فَذَا الْمُوهِمَّا وَنِقِص عِنْهُ مَقُول فِيهُ الْمُحْإِدَا فَبَارِدا وْبَالِسْ الْوُرط فِلْسِ الْحِو المؤسيط وبإنا نفيش فينه الاسطفتيات المنظاة بعضابيعض وعلي فذرا البيّاس فَدَ نَعَوُل مِنهِ عَلَى الإطلاق أَنهُ كَارّا وْ بَارْد اوَرَطْبُ ادْيَامِنَ فَاخَامِيْنَاهُ بِالمُزَاجِ المَوَسِطِ لِمُ تُقَاحِثْ يَزَانَهُ كذلك عَلَى الْإطلاق لَجِنَّا إِمَّا نَعُول الْهُ كَذَلَّكُ عِنَا لَمِعْدَاب نَوْجِنْتِهِ وَوَنُ كَانَجِنِينِ فِوَالْجُوهِ رَجُونِهَا وَذَالُكُ اتَّجَعِهَا

سَإِلَهُ فَخِيبِ فِي ذَلِكَ ٱلْمِنْفُ وَجِنَّهُ وَانْتُمْ إِنْ الْمُ أَكِينَاجِ هُو مِنَاجِ ذَلِكُ الْشِي الْمُعْ مِنْ الْمُعْنَافُ عُلَالًا مُنْ الْمُعْنَالُ مِنْ الْمُعْنَالُ مِنْ الْمُعْنَالُ فينغيان بكون الجواب له بقياس المؤسط بدمراجد براكاف الحبؤان كألفا وانسبال أي مؤلج فورزلج ذراك الشي عبالي الإطلاق وبفياس الجوهز على فقر سنع المنافي ازيفسر الاضكاد عافيه بعضا بعن وتنطرفها مزعد الصف مزاجه لبط أفعاله لكونا ليمقاد يزالا بنطفتات المقيمنها مركيبه وان كان مُسْلَنُهُ أَي مِزَاج مُومِزَاج ذَلِكُ الشَّي الدُّي بُنَّاعَيْنَهُ بِعَبَا بِسَيْنِ وَاحِدِ مِجُدُ وَد فَينَغِي الْمِجْيُ الْمُحِيْبِ أَنْ يَبَيِّده بِذُلِكُ النَّيْ وص واخرى الأيطاق بمراجواب متى بالنا البياباع رض جُوهُرِّ مِنْ الجُوَاهِرِ المفترة مثل دنة المثَل وُهَزَا الْكَلْ أَي مِنْ إِج هُوْمِزَاجِهِ فَإِنْ لِمُغَالِطِينَ عِدُونَ مِذَلِكَ ٱلبَيلِلِ إِلَى عُطُوا الْحِيْدِ وَذَلِك انك انعُلت أن مِزَلِج دُين حَارّ كِالبِرْ هَانَ عَلْبِهِ الْنِعُارِضَكُ مُرَّى بَعِمْ مِنْ هُو مِزَالِنَايِرِ اعْرُولَجْتَ مِزَاجًا مِنْ ذَلِكَ فَعِكُمُ مَانْ ذِيرِ بِعِيَّامِرْ ذَلِكَ مَانِدِ رَطَبْ وَمِعَا رَضَكُ مِنْ اخرى سي غير الانتاز من نيات اوكيوار منا الاستر فالمنل اوالك في في لك الذين المرد والكلب من لك ففر سبعث

هَذَا الْبَابِ أَنْ فَتُكُمِّ فَلُغَيِّ مَعَ إِنْ الْمِنْهَا الِيُّ لِابْدُمَ أَنْ يَعْمُ فِكُلْمُنا فيما بخد ونستريح تارسًا بابًا مِزَالابوابِ قَلْ تَعْتَرُم مِاللهُ وَالْعَتْوَةُ لَحِيُّهُ لَم يَعَعِ بِالْقِدِلِ لِمَهِ مِنْ قُراكِلُمنا هَزَاجِيَّ عَبْرِانْ عَهُمه وَانَامُلِمَ إِنَّ الْمُرْالُانِهُمَا مُلْأَنِّهِمِ إِلَىٰ لِكَ الْبَائِفَ فَافْوُلُ الكار والتارد والتابس والوطب قدسنا المزعل ولعربنها فِيهُا نَقُ لَمُوانَدُ لَسُرِيمُ لَعُلِي عَنِي وَلَحِدِ عِنَدَ الْبُونَ الْمُعْزِلَ وَالْمِلْ الاجبنام فامنا انقرقد بوقعون هزه الابناكزيزا على الكبنات البينة الاجتار وعلى افترادها خاوار الجوامية فاتاكر أنكت ذُ لِكَ فِهَا مَعَ تَدَّمُ وَهَذَا وَقُدُ دُكُرُ ذَلِكَ فَا فَوْلُ كانوا بو فَغُونَ إِنهُ الأَبِيغِ عَلَى اللَّوْنَ فِي مِثْلِ قُولِم الرَّاللَّوْزِ الْحَ صِدَّالابُود وعَلِي الجَيْمُ القَّابِ اللَّون شَلْعَوْلِمِ أنْجِيْم الْعِعَوْلَ عِنْ كُذُلِكَ قَدُووَتُورَانِمُ الْحَانَ عِلَى الْكَيْفِيَّةُ النِّي عُنْصَ الْبَيْ وعَلَى الجنبِ القَابِلِ لِجِرَانَ فقر سَبِعِ إِنْ تُوهُمُ ازَّ الْكُنِيدِ شُرَّ عَالِر الجيتم القابلها وازها طبيعه مغترده على حدتها كاليتا فِهُ فُولنَا يِهِ الاسْكِفْتِيَاتِ وَالبِمَ الْجُرَانَ عَصُلُكِ فِيهِ فَكُمَا قُلُنا وَدَرَبَتِع عَلِيْهِا إِسْمَا كَانْكُ مَا وَربَعَ عَلَى الْمَاصِ الْمَالْابُض إذاوت ك واليام اندلون اليف داماً الجيم الجار فلب تع

يَعُ جُنَهُ اذْكَانَ اعْلَى إِجْنَا سِهَا مَاكَانَ مِنْهَا ذَا نَعْسِ فِمَاكَانَ غُرِّ دِينَفَسْ وَأَلْجُوْهُرْجِنِسْ عَامِلْلِانْيَانِ وَالْتَّكَلْ وَالتَّلِهُ وَالتَّيهُ والحز والجدند وبابرالاختام فلها وتجند أجابر أخرت ود فلطيؤان بنتر للطاير والمتك والتاح بنتر للغيزه والجيشه وَالْطَبِرْحِنِيرَ يُعِمِ الْحِفَابِ وَالْخُرَابِ وَالسَّالِحِنْيَةِ يَجْمِ الْسُوطِ واللبى والنعره جنز نعما الزبيون والتنان والحنشت حِنْيْنِ يَعُمُ الْجَنْيْتُ الْمَعِرُونَ وَإِذَا لَا فَالِرِ وَالْجِيْفُ الْمِحْرُونَ بِالْهَا وَمَيا وَهُنِ هِي لِاجْمَاسِ اللَّحِيرَةِ وَلِذَاكِ بُقَالِ لِمَا انْوَاءِ أَغِنِي الغناب فالشبوط والمتبئه والفاوينا وكذلك الأستان وَالنُّورْ وَالْكُلْبِ وَإِذَا لَجُن أَخِدُرُنا مِن فَوْدٌ كِانْتِ هِنِهِ ٱلاجَاسِ الأجيزة ولذلك فديهال فأابضا انواعًا واذا ترمنام السفات الجواور المفترة كائت أخبا ساأول وفرسبت فيعقاله غيرم اتًا لقُرِيمًا بِالوَاجِبِ سِمُواجَيعُ هَن الدِّي فَهِمَا بُوْلَا لَعْرُدَاتِ السُّلَّةِ لاستنيم ومر الاجاب الأول فاعاوا جناسا معا فاذ قد خضا المجابي التي مدل عليها الاسما وميتنا بيانًا شاديبًا الدُلا يَنغِيال كِلْمُ جُكُما مُطْلَقًا وَجِيْم مِزَ الاجْيُنَامِ أَنْهُ جَازَاوَارْداوَالِبِراكَ نطب فقد سنع إن كلب من عبل دلايلها و فدسع الماك

ا بيغر

التغيف الإستراك في الأنبها فإنكان سيترا فإتد بيما عِلم البومن تضنف الانورعظيم جالجائيل القاد فادقن فتساها تلخيصًا يَينًا فَا نَامُقِلُونَ عَلِيمًا قُدْرَ فِي عَلِينًا فَتَقُولُ اتَّ مُنْ أَكْبُونِياتُ كِبِيَّاتُ صِنْ لَا يُخَالِطُهَا شِي وَهِيَ الْمُلُولُهُ والببر والجنائ والبرورة والاجتباء التي فبكت منو الميبات كُرِرْجَانَهُ وَبَارِدَهُ وَبَالِبُهُ وَزَطْبَهُ عُلِيلًا كُمَالِ وَأَلِحِبْنَهُ يَّلِمُ الْمُجْمَالِيةُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْمَالِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ منكؤن وأشبت فامتا سابوالكشينام والخيوان والثبات وسالك نَفَيْ لَهُ مِثْلَ الْغَالِينَ وَالْجَدِيدِ وَالْحَبْرُ وَالْفَرْفِ فَكَي فَهَا يُزَالِحُهَا الأوَّلُ وَذَلِكَ اللَّهُ البَّرِحِنَّهُا شَيْحِ النَّايِهِ وَلَا بَارِحْ الْعَالِمُ وَلَا بَارِحْ الْعَالِمُ والانطب في الماية ولا بالبين الغايد الماية الما من الماية الما المنابع الماية ا المعينفة بزالهزيز حبتى لانجؤن لألجرا أسل فذا إلى استر وَالْحَالَمَةِ وَانْدُونِهُ إِلَيْ لِمَا وَمَعِنُونَ لِلْمِنْ لِللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَيَلَّحُ بَقِ مع وَالْ البُرْدِ الْمُرامِنَةُ إلى الجَوْافِ اللَّهِ الْمُرامِدِ الْمُراكِلِيدِ البُيِّ الْمُرَامِنة إلى النَّاوَمَة أَوَالِيَالِوَطَوْرَةِ أَمْيَلِ مِنْهُ إِلَى الْمُرْوَمَةِ كَانْ مُوسَوِّها لِلْجِفِيقَة فِيهَا بَرْ الْصَدَّرِ خَيَّ لِالْكِوْلِ الْحِيانُ اسْكِلْ مَهُ الْكِالْبُودَة أَوْ إِلَى لِيَرْجِ أَمْكِلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْ إِلَّا لِيُسْبِ

عَلَيْهِ إِلاَّ هَذَا الْإِنْمُ ٱلْوَاحِدَ أَعْنِي إِنْمَ إِنَّالًا وَكُذَلِكُ الْأَيْضُ وَلاَ المِتَى فِهِ جَالِمِنَ الأَحِوَالِ نَفْسُ الجِيتُم لاَجْزَارَةٌ وَلا بَاضًا وَكَرَاكِ أَبِيًّا نُقِالَةِ البَّارِد وَالبابِس وَالرَطْب انْ لَ وَلَمد مِنْهَا مَتَّا عَلَى الْمِيْمِ وَسِعَ عَلَى الْكَيْفِيَّةُ لَكِيْدُلًا يُقَالَ لِلْبِيْمِ لَا جَرَارَهُ وَلَا بُرُونَ ولأبؤيثه ولأرطوبه كما بقال للك فالتي فالخان ذَلِكُ حَذَلِكُ فَوَاحِب مَتَى قَال قَابِلَ وَكَلْمِهِ جَرَارَة اوُبُرُونُ الأبقَعِ: ذلك غِلط إذكارًا فَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الحيفيات فقط فامامق قال قاب لحاياه أوبارد فابنة اذكات هُذَا الديم فَرَيْعُ عِلِي لَكُيْفَيْدُ وَيَعُعُ عِلَى الجَيْمِ اللَّهِ قِبْل الْكَفِيَّةُ فَقَد كان يعِدُرْمُن كان شانه المشاعبة ان مَهْ مُمْ عَز القَابِلُ السِّرِيْدِ التلاله عَلَيْهِ جَتَّى عَتِدرازَيغَ الطِّفَالِّ هَنَا هُو مَوْضِع تَعِلَّةً لَقَالِمِين بالمجائنة لبغتراط فجالفضل المتي قاك مبعيما كازم والأبران والتشو فللجاذ الغيرني فيواك تنما فيكون ذلك ائم لرمنهموا عزينتراط مِن أَالْفُولُ أَنَهُ عِن مِراتُ جِنْمًا مَا جَازًا عُرِينًا لِلْبِوَانِ فُو مِنْ الابدار التي في الشفو على الحين المحون ولاطلبوا ماذ لك الجيثم لك تملم اوتعوا مزاالإ بم على لكيمية فقط التي فاسمها الجِرَانُ فَعِالْدُوْامِنَ الوَعْدِ مَوَّلَ بِقِرَاط وَقَرْيَازُ مِنْ مَنَا

المؤلج الجازكين يؤجب وثودة أن بيطون إبنيا لكن ومكن الأن وطئا فقد يجن أزيكون توسيطا وذكك أللزلج المؤسيط لَسُ هُوَا فَرَبُ إِلَا لِإِسْرِ مِنْ إِلَا لِمُلْبِ وَكَذَلِكُ قُدُ فِي حَدِيثًا لِمَا لِيَا لِمُلْبِ الْحَل الرد والبرد عليه اقوى والبرج يضرونه ان يحون هذا المراج لأرطبًا ولا لم إسيًا أَجْ يَجْنَ أَنْ يُؤْنِ فَيْ يَتَكُمَّا فَإِنْهُ فَرُعَكِنَ ان يَعْ وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ فَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ أَنْ يَجُون المِزَاح البَارِد وَطِيًّا لَكِن قَدَمُ فِي أَنْ يُكُون الْمِيَّا فَقُدْ بأزاتة عجزان بحؤز فتؤسطا وذلك اتهزا المزاج لنزافج المالط من المناج المابير فاذفر عازات فد ووجوز منا المقناد الواج بمنقان من والمناج الجدهما جاز فقط والأخرر بالإد وكذلك قد وجد في الصّاد الاخرصين فان خرارين سبق المزلج أجدفهما بابير فقيط والاختريط فقط وألجوان والبزود مُعِتَدِهُ إِن فِيهُمَا كُلِّ وَاصِعِمْمُمَا بِقِيابِ الْخُدَى وَإِنا مَعُولَ النَّانِ هُذَا أَنَّهُ كُمَا لا يجي عِنْ وَيَ يَوْ الْمِنْ الْمِالِمِ الْمِنْ الْمُحْفَ جَازًالْكِن فَرَبُكِنْ أَرْبِكُونَ بَارْدُاكُنْ إِلَى بَكِنْ لَكُ بَكِنْ لِلْ يَجُونُ الْرِدُا ولاَجَانًا لَكِن يُكُون عِهُوا البَابِ مَعْتُم لِلاَ وَيَحُونَ فِالْصَالَة الاخرابِ أَوْ حُذَاك ابْضا المزّلج الرّطب ليرّ في خُرون "

أَسِل مَهُ إِلَى الرُطُوْبَة أَوَ إِلَى الرَطُوْبَة المَيلِ مِنْ إِلَى المُسْرِ فَانْدُنُوصُف بالاعتبذال على الإطلاق ومتيكان اجزا اطرف راعل عليه مزاحد مِنَالِمِتْ يَنِ لَمْ يَكُنْ مُعْتَدِلًا لَكِينَةً كَانَالِحِينَا غَلَمْ عِلَيْهِ مِنْ أَلْبُرُد وصف بما مواغل عَلْيه وحند لك مي كاز البرد اغل علي وت أخير أن أرارد وكذاك عجي الأرسة اليابين والتطاب فَإِنْ غَلْبُ عِلْيُومِنْ عَلِي وَاجِدِ مِزَالْمُتَصَادِينِ الطَّرْفِينِ فَالْحَالَ فَإِلَ البززائتُ ابْقَال فِيْدِ أَنْهُ جَادِرَطْ مُجًا اوْجَادَ بَابِينَ أَوْسَانِد رُطْبُ اوْبَارِد بَابِير إلا انّ الْحُنْ وَالْمَاسِيفَ وَالْفَلَاسِيفَه وَرَعِرُ فَوْ ا هُذِهِ الْاَنْعُونُ الْاَصْنَافِ مِن مِنْ الْمِرْاجِ كَمَا فَرَقُلْنَا قَبْلِ وَأَتَّ الارب الإضاف الاخرالي تكور عائل الصف محر واجد مِن فَمَا الْمُزْرِي مَا دُعَامِهُمُ إِلَيْ مُعَافِي الْمُؤَالِمُ الْمُزَاحِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مُواَفْرُم مِن عَرِن وَالْمُعَا وَمُوافْضُلُهَا وَقُرْ يَتِرُعِنْهِي مِمَّا مِلْوَفِياً اوَلِي الْمِي الْمُؤْنِ اللَّهِ الْمُؤْنِ اللَّهِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ بنَ فَبْرِ هِ وَالنَّرَكِ وَمِنْ النَّهُ لِالْمُونَ وَلُولُونِكِ فَدَنَّ تُدَمَّنَّا فَوَلَ فِي ذَلِكَ أَنْ فَعَرِّفُ مُعَالِمُ مُذَاءَقُلُ فِي رَبُّنا بِهِنِ الْوَالِمِينَ فَقُطَاتَ مِنُ المزلِج مِزَاجًا جَازًا وَطَيْهًا وَاخْرَجًا زُبُابِيرٌ وَذَلِكَ اللهُ إِنْكَالَ

فلنق وبالفي في أجُرِع اصْنَاف الامْرْجُه بَيْعِه فَاصِحُهُ معتل وتمنيد غير معتبله اربعه منها بينيظه ولجدتها الجاز والاخر ألئازد والاخر الرطاب والاخر اليابير فانبع مُنْ يَعْبَه مِنْهُ الْجَارُ اليابِين وَاجدوالانْفرّ البارِد اليابِير وَالأُخْرِ الجازالرط والاخزالارد الركاب وفي أواحيمز فافالانها التَّى ذُكْنَ المَا بُعِيد مِزَ الإخبائف فِلْأَكْثُنُ وَالاَقُلَ مِزَاعِظِمًا جِنَا وَذَلِكَ بِوَجَدِيدِ الْمَرْجُهِ الْتِي عَالَ عُولًا مُطْلَقًا جِلِجُوهُو كُلُّهُ وَفِي الْمُزَيِّمُهِ النِّي فِي النَّهِ جِنْتِي فِي الْجَالِيهِ أَجِنْبُ كالُ وَمُن الْ وَالْمُوجِهِ لَيْنَعِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال المؤلج المعتبل المنوسيط فيضل والمد وزالا خابس وفراك انذاذاقابر بهزه المتوسطم الباجيدة وكرزان بعرف ينهولهما بَنِيْدِ الْوَسِفُونِ وَكُلَّ فِالْجِدِ مِنْ اللَّهِ فِي الْمُعْوِلُ وَلا فِلا فِي الْمُنْ مُه التَّوْيَةُ الصِّهُ اللهِ مُطلَقًا انْهَا مَعْتَ لِلهُ أَوْعَيْرُمْعُ مَلِهُ فِي جُلْهُ الجؤهر المحولان الجبوان فقط اورد التات فقط نعت بغي نِهِ هَزَا ٱللِبِ أَنِمَا أَنْ كُمْ مَعَا يِالاَسْمَا فَتَقُولُ أَلْلِجَ الحارّ منذمًا فَوَ بِالْمِغِنْ لَ وَمِنْ مُناهُو بِالْفُوجُ وَازَّ النَّيْ لِابْعِي تَعَالَ اللَّهُ بالقُوَّة هُوالَّيْ الذي لمرتض بعديد مال بوصف بدلك عصبي

أنجون إنا أؤبارة الكث قدة كزاز في المناسمة يْدِ هَنَا النَّفَادَ فَانِكَا زُلَاجُ صُرُونٌ أَنْ لِحَ يَتُوالْمِنَاجِ فِي الجزارة اونة أكرتو سوالمزلج فالتشاد الاخردلا بثوالمناج عِهُ ذَاكُ سُؤَالِمَالِحِيْدِ هَنَافَقُدْ مِحَنْدِهِ جَالِمِ الْكِجَالِ أَن مجون للزلج المجتبل بزللخان والنووة اما وطنا واما بابينا وممجن أن يجون أبضا المراج المني فومغتبرك بنما يزهدب اَنْ مَجُون خَارًا الْوُجَارِ دُاجِتِي كُون هُزهِ الأَمْرِجُهِ الاِرْبُوهِ مُؤْدِدُ أَ خَارِجُه عِنْ بَاكَ الانْبُحِه الْجِيَّافِرُ مَا هَا عِنْ كَالْ فَلِنَا مِلْ الْمُطْبِّا والفلامينفه ونكوز هن الانزعة منوسط مبزل لملح العندا وُسُنُ الأَمْزِجُهِ الْخَارِجُهِ عَزِ الإعْتِرَالِ فِي النَّصَادُ بْزِجَهُ عِاوِدُلِكَ الزُّ المرَاجِ البِّي هُوَيْدِ عَالِمُ الإغْرَالِ المِنْ فِي عَلَمْ يُووَاجِدِينَ المفناذبن دُامًا الرُبُح الْخُارِّج عُزِللْا مِتَوَالِ المَنادَ لِهِ مَا الْمِنارِ فَيُوجِد فِيهِ الْخَلِيُمُ فِي الْمُفَالَّرِينِ عَبْهِا وَالمَوْتِط بَيْنَمَا هُوَالْهِ ب بؤجد في الصَّادَيْن مُغِنَّدِلًّا وَيُؤْجِد الصَّادَ الاخْرَعَرِيْعِ لَدَ فاذكان البقف من عَنَا المناج مُعِتَدِلاً وَالْقِفَ الْأَخْرَ عُرِينَةً مِنْكُ فبالواجب فيلونهوا المفنوسيط بنؤلل التي موكلة معبرل والمناج التي هوكله غبرمؤ تدل فانكال الامر هكذا وهوهكذا

المتؤييط فيجُلَه المؤمِّن بْنَ الْجِرَانُ وَالبرودُ فَغَفَظُهُ فِي فَسَلِّكُ حَيَّ خَيْكُمُ عِلَيْ الْمِيْمَةُ الْأَسْمَا وَالْمُفَائِينِةِ وَمِمَا مِنْهَا وَبَيْنَهُ كُتِي تَعَجِلُهُ لَك دُسْفُورًا وَإِنْ الْمُشَاخَلُطْتُ ثُولًا يَالِينًا اوْدِيَا دَا وُعَيْرَ ذَلِكُ مِمَّا استبهه مِمَّا مُوالِيُّ بِالْمِنِيَّةِ فِي مَاسُهُ إِلَهُ مِنْ الْمِمْدُونِ الْمِمْدُونَ عَرْكَ مَا جِينًا مُنُوبِيطًا عُوالقَّا دُرْ اللَّهِ قَالَرُكُ فَلَيْرِ حَبْرِ عَلَكِ فَا هَزُا ٱلبابِ أَيْصًا أَن عَرف هَذَا المُناج بِالنَّظِرِ وَاللَّبِينَ مُرتَحُفظهُ نِهِ وَهَلَكُ وَجُعِلْهُ كَالْرَبْيُورُ لِجُونِ الْمُؤْمِدُهِ الْوَالْيُسِ النَّاقِم اكالزابِد والجبيم الذي عيزية الباب ينبغ أن يَحْوَرُ وَاللَّهِ مَعْمَالُهُ مُوْمَالُهُ وذلك انفاز الماكما كفا الجيتم نيز الرحث والماين فالماين الجِرَاهُ اوَالْيَّا الْبُرْدِ لِمُّ امْرَانْ عُبِّل إِلْكَ مِنْ عُلِلْا كَالِيَّا الْمِرْدِ لِمُّ مَنَّ أَنَهُ النَّطِبِ مِنْ لِمُزَاجِ المَجْمُعِيلِ وَيَوَهُم الْحَرِّجِ لَيْهُ أَجْفَعُ لَلْنَاجِ المؤتبرك وذلك الذان النيز بجؤ يجاوزالاعتزال ذاك فأشتفنغ فُنْ إلك الله أرطب من المعتدلة المجتدل وان وداع أَرْمَا المجيد جَد وُوَقُف وَلُم يَحِلُ وَبَيْنِت مِنْهُ صَلَابُهُ لِمِنْ كَلْبُهِ فَيُولِ اللَّكِ مِنْهُ به كَذَا ٱلبِّيبُ عُنْلِدُ كَاذِبًا انْهُ البِّينُ مُزِّكَ أَنْ هَذَا الْجِيمُ كَمَامِنُو مِنَ ارْطُو بُدُ وَالنِّيسِ مِعْدَارُانِ مُسَّيًّا وِيَانِكَ ذَلِكَ فِيهِ مِنَ الْحِيْدًا فِي والسردائط الفرائ أوال المنتسطة المرابير في الجيم مندلا بعضل

مَاكَ أَكَالَ مِزَامِنَهُ لِالْمُورِ فِيْوِاذْكَانِ فِيُوامِكَانَ وُتَقْسُهُ طَبْعِتُه لاَرْبُونَ لِلْ ٱلْإِلْ سِنْهِي أَوَّلاً بِغَيْثِ الْاَشْيَا الْوَجْبِ بالغولخاره وكارته وكابيده ورطبه وسنته في وذلك زج الة الجُوْهُن مُ نَفْتُ لِعَلْي النَّاتِ وَلَجْنُوانَ قَانَا اِذَا سِلَكُمُا مِنَا الطِّينُونِ عُنَّا ثَمَانُهُ يَحُمُلُنا مَا قُصُدُ مُأَ اللَّهِ صَفُّوكُ ازًا لِمُنُورِيط فِي كَالُ وَلِجِدِ مِزَ الْعِجْنَاسِ وَخَاصَهُ فِي لَهُ الْحُوفُ لَا لَمَا كَانَ تُوَالَّهُ عِنَا خُلِاطَ الْطَرَفِينَ قَدَ يَجِبُ أَن يَكُونَ فَوَهِمْ لُهُ وَتَعِينَا مِنْهُمَا وَفُوهِم وَلِكِ مِنْ أَنْهُمَا لِأُمُورِهِ وَلِكَ إِنَّكَ إِذَا أَبْتُوكَ مِنْ ٱلشِّي النِّي هُوَا حِن الاشْمَا التِّي مَعْ جَنَا لِمِن أَلِلنَا رَّاوَالمَا الْجَب هو يند غايدً العُليَانِ أَلْجَدَرُت إلِيا هُوابُود من جَبْع ما يعرف الرد مثِل كِيرُ الْالْمِيلِ مِنْ تُوهَمَ فِيما أَبْنُ هُزُرُ الطِرْفِيزَ مَا يَا فَعُمَا نَقَيْمَ هُ فِي الْمُعْ الْمُولِمُ الْمُحْمِدِينَ الْمُعْتَلِكُ وَمُنْ الْمُعْتَلِكُ وَهُمَّا هُوالنَّحِيدَ النَّيْعِينُ عُرْثُ لِللَّهِ مِنْ الطَّرْفِيزِيْعِبُ المُسْاوِمُ وَيَعْتَدِالْفُا أَنْ نفوك هذا فبلأ الأخذ بقرادين مشياو بيز مزاجر والما المغل فعلما وُذَلِكَ انَّ النَّيْ المنتَزح مِنهُمَّا مَجُون فَجِنه عَن الطرِّعُرِيعُ إِلْمُسَمَّا وِرًا اعَجِعُ الشُّيُ الْحِرْقِ لِنَا وَعُنَ الشُّي الذي اللهِ عَنْ مَا وَعُهُ لِدِيبَرُهِ وَلَهُ رَجَّهُ ل عُلَكِ أَنْ كُلُّمْ اللِّي اللِّي قَدَيْجُ هَذَا المِّلْجِ فَنَا خُرْمِنُهُ مَعُ فِدَاللَّهِي

الصُّلْب وَاللِّين وَمِن البِرالجلْدُ خَاصَّه حِلْهُ بَاطِن الكَفِّ وَذَلِللِّ هَنِهُ الجِلْ وَرُومُهُا الْنَكُونَ مَا رَاجِيعِ الاجْسُامِ الْجِيُوسَّ لِأِنْ الكَقْحَجُ إِللهُ لِلْبِينِ لِكُذِهِ رَاجِيَانِ وَالْمُسْمِولِ لِلْكِ وَبَهُ الْ سكون فبدار فيوع عزع الاطراف عني الخار والبارد والبابي والرطث بعِدُامُتُ وَلَا وَلِلْكَ صَا رَفِيْهَا مِنْ عَبْعِ هُنِهِ الْأَطْلَ فَ جُزُا مُسُهُ اوبه ولربكُ اختلاط هذه بعضا بعض فقط الكونامتزلجك للها بالك لرود لك مالا بفر الم مناع كي مغبله لانة من غل الطبيعة فاكانتز الاغضااصل باللد مِثْل الْعِظَام وَالْعَضَارِيفِ وَالْعَرُونِ وَالشَّعِرُ وَالانْطَفَارٌ وَالرَّبَا طَاتِ والجؤافر والمناجي لينترج فاأنكد فأتاماكان مزتل لجله البزيد فالدمروالبلغ والبتبن والشج والح والرماغ والخاع والرطؤب اختر فيوم كالبيس ويجتب مافض لحق الاعضا مِي الْمُغِلِّ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالْمَالِينِ النَّهُ وَلِي لِا زُوْرِياعُ إِلَى لَنْعُومُ مَاسُّكُمَّا مِنْهِ فَالِّي قَدَسَيَّتِ عِنْ الْمِنْ الْمُعْلِلِهِ الْمُثْلِقِ وَلَمْ مُوَاعِمُوا لَجِيوْا فِعُطَاكِمُهُ أغُرُلُ الدِّسْيَامِ ٱلنَّافِرِيدِ وَالْ الجَلِيمُ الجَّيْحِ بَلِيَ الْمِنْ فَهُ اعِدَالَافِيْدِ بزُالاعِنْنَا بِالجَعِيْعَة مَنْ حَمْعِ أَحْنَافُ الإفراط فينبغ انْ فُقِف

مُلاَيْه وَلا بِمِضْلُ لِيْزِلِهِ نَالِيَ مُكِونَا لِإِنْسِكَانَ أَنْ مُنْ مِدُولِ الأسنْبَاجُةِي بَحُورًاكُ أَنْهَا مُنْخَالِظُ الْحُدُّلَ عُنِي لَكِيادَ وَالْبَارِّدِ وَالْتَطَبُ وَالْبِالِينِ وَ ذَلِكَ انْكَ إِذَا بَلَكَ شُوَا مِنْ لَهُ صَلَى بِثَي مَن الما فقَد نَو مَّم الْمُوهِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ الطَّا مُخَالَطُ ذَلِكُ مِنْ الجروم الأرض وأمتن الك لنحل واحد بنتا الكامن الاغروماذ إلى سمابح بنزاك لوالحارين أواحينهماع والماانتزلج الاننزك والمدينهما بكالاخرفهو بزنغل اللهُ تَارَكُ وَجَالَ وَفِجَالِ الطِّيعِهُ وَأُخْرَي أَنْ بِكُونِ كَذَالِكُ الْمِرْاجِ الجازة البارد الكرف في والمدين الكون المنا المنات المنات المنات الجاوره بن الجيث والبيط والتي عنع عادل والمدمنة عُن المِن فَقُر مُجَن إِجِدُاتُهَا لاعِن الطبيعِهِ فقط اوعِن السَّمَّالَ وتعكالي اكن عبنا وذلك اندان يتحدد عليكا أنطف التعاب وَالنَّابِينَ غَلْطِمُمَا جَتَّى عَجِلْ بَهُمَا لِمِيًّا مُتَوِّيِّكُما مِنْ لِكَالْحَنْلِا ط وَكُثُلُكُ مِنْ لِلْهَارِ وَالْبَارِدِ وَبِظْهُنْ الْكُبِرُ فَلَا أَلِيمُ أَنَّهُ مُنوكبتِط بْزُلْكُمان وَالْبَارِد وَسُرْزِلُكُم جَبْمِ لِخُولِتُهُ مُنُوسِيط بُرُن الصَّلاَمِ وَاللِّين وَحَذَ لَكِ عَبِي جِلَّهِ الإِنْسَان الْحَالَت الْجَفِّقَهُ مَوَّى بَهُ طُه هِيمُ أَبِوْزَجَهُ فِعِ الأَطْرَافِ أَعْنِي يَّرُ لَلْهِا رَوَالْمَارِدِ وَمَثْلِبُ

مِوْل الرَّال لَيْنِيتِ لَكَنْه مِن فَوْل لَا الْعِنْدَ لَلْحِرْفِ الْمَالِعِلْ لِيَالِيَا وُحُود المتوسط بيما مُن جَمَّ الأَسْيَا الجُرْبُ مِجْرِيةً طُولِلَوَكُمْ فَهِ عَنِينٍ وَعَلَىٰ إِللَّاللَّهِ وَعِلْ اللَّالرِّقِ عِنْ رَالصَّاعُهُ وَالْمُحَوِّرُ وَرَوْرَ وَكِلَّم اللَّه جَيْعِ مُأْعِلِي فَال شِي أَن صِافِه إلى نُصِورُوا اوب وعِوا اجْبَف المؤرية كُلُواحِ مِن أَوَاجِ الجَيْوَانِ حَيَّمَ الْوَالْمِيْرِالنَّابِ اوانيئز الخنيل اواحيز البيتان أفافيئز الأبيد وغلته الك المعتبدل في ذلك الجنيل الذبن ووفوز المنشيط للمنوسط فيد وَقَدَحِدِهُ أَلِ مَّا وَبُهُمِّ مِنْ بَارٌ قُولُو فليطِيرُ فَأَمَّا ابْتِجَةَ هَا لَا الدينم لإزّاع ضاء كائت إذا فيسر بعض عابغض وحد سنيف اعِتِوَالْحَبَهِ عِي وَالسِّبَازَالِةِ فَطلَبُ الأَنْهُ وَأَفْتُ لِمِنْ عَنَا السِّهَ ال وَذَاكِ اتَّالانَهُانَ اللهِ مُؤْمَعُ مَنْ اللهِ مُؤْمَعُ مَنَ اللهِ مُؤْمِنُ مَنَى مَط بْزَالُوطُوبَة وَالنِّسْ فَقَطِ الْكِنَّةُ مُبُّ ذَلِكَ عَلَيْ أَخْمَالُ لَلْهَاتُهُ وَنُرِيكِ إِنْ الْحُونِ هُزُوا الْمُعْمَالِمِ وَلِمُ عَنِلَا عَنَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُ الادبجة ومُخِزَان كُون السَّلْهَا شَيْكُون الله مِن فَوْق فَأَتَ مَنْ كَانْتُ هَنِهُ جَالِهُ فَهُو مُغِنَّدِكِ فِي مِنْ إِجِهِ مُنْرُوْنٌ وَ ذَلِكُ إِنَّ مَنْ كَانَ مُعْتَدِلاً يُو حَصْبِ اللَّهِ قُوامِنَّا سَوَلَدُ أَهُ ذَلِكَ عِزَالِهِ عَبْدَالِ وَالْبِرُ النِّي هَذِهِ خِالهُ مَعُ هَزَا أَنْ يَحُونَ أَفْعِالْهُ عَلِي أَضُلَّا كَالَّابُ

كَلْمُنَاخِدِ هَذَا المُوْجِعِ الْبُنَّا فَيْحِتْ الْجِالْنَابِينِ فَوَالانتِيَانِ النَّيْمَالُ جِه افْضَل الدنورَجه فَانَّ ذَالِكُ الانتَّانِ هُوَّالهِ صَبْعِيلُ نَصَعِهُ مُنَّى مُظَ جنع الجوهر وفيما من جنع النابر وباير الجيوان فريفير بيابر الاجْسَام فَعَجُلْهُ سِبَا زُا وَجِنَهُ لَمَا جُتَّى كُمْ عَلِيْهَا إِنَّهَا جَانَ اَوْبَ ارْهُ اوْ رَطْبُ اوْ رَاسِيُّه فَعَدَ سُبْغِي أَرْجُع فِهِ الْكِلَّه ذَلُو لِلْ اللَّهِ الل نَجُ اللهُ مَن الله الله وحَدُلُك إِذَا مِن مُ النَّابِ وَالْجُوابُ وَقُرْيَقَ رَّمْنَا فَوْصَفْنَا الدَّلَامِيلَ الْعَامِيدِ الْجَيِّرُ الْعَلِيلِعَدِل عِوَالمِزَاجِ عُونُهُ الْمُؤْمِنِ وَمَاالدُّلُا إِلَيْ مُزْلَ عَلَا إِلَيْ مُزْلَعِمُ الْمُعَالِبِ يُدُ المِزَاجِ فِي وَاحْ الْجِبُولْ فَاعْتَا يَعِرُفُ بِالْفِعْلَ النَّي لِيونَكُلُّ والمدمنها والنة بلو بالانتان أزيخون أذهنه واحيبت وبالكلب أن يخوز المهاوات ماكريالاستدان والثرقة فقط و الغِيدَة أَنْ يُوزِلُ فِي اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا نِهِ عِنَامِهِ فِي خَافِعِ الأَعْضَا الْأَفْعِ اللَّهِ الْمُنْ يَشْغِي الْ تَكُونَ مُولِعَهُ كُلُو الْفَيْرِ وَتُوَكِّبُ الْجُزْلُ فِهُا ذَلِكَ بِيَانًا لِيُوبِدُونِ لِلْفَهُلَا مؤالط يوزد وتوف المؤتبل والماالتوز فيعف المعتبك بيهوله في ل واجدم اختابر الحيوان وفي عيما فليس من

العِمسُه وُلاهُوكَ نِيرُ ٱلدَم مِثْلِ ٱللَّهُ فَإِنْ أَمْتُ هُذَا مُعَنَّا وَالبَّالِ والرستورم بحبيع أغضا الجيوان شرفيت بدمجيع الاعضا والبخما به وَجَرُت وَيْدِ ٱلْمُمَانِيَدِ الْاصْنَاف ٱلْبَاجِيد مِنْ الْمِرْجُدِ اللَّهِ فِي عُنْ يُعِتْدِلُهُ وَأَنَا وَاحِفَ لَكَ بَرَاجٍ كُلِّ فَاجِدِ بِهَا مُفْرَدُ الْ فَا فُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْطِبُهَا وَابْرُدُهَا وَالدَّمَا عِنْهَا الْحَ اللهُ لَهُ مُلْغَيْدِ الرَّمُونِ إِنَّهُ اللَّهِ وَالتَّعْوِلُ وَالْكِغِمُا وَاحْتُهُا والعِظردونه في كبرد والبيس والعَضْهُ والتَّهِ المَالَظم ومزيع والعضرف الرتباط ومزيع بالرتباط الوتر ومزيغ الوترالعشا والعرووا كضوارب والعروو غيرالصوارب المني اجرارهم المؤروق ومزعوه فالاعصاب المتلبة والماالعفا اللِّينُه فَهُي عَانُ طِينِعِهِ الْجَلِدُ فِي النَّى سُطِ مَيْنَ ٱلْطَوْمَةِ وَالْيَسِي وَأَمَّا عِنْ الْنَفُ لَا الْأَخْنُ فَلِينَ أَلْعَجَبُ لَهُ مُتُوبَيِّطُ وَفِهَا مِبْزُ لَلْحِيلَةُ والبدؤة اكترنفتانها والجيالة بيث فضال المرم بهاوكذ لك بِا بِرِّالاَعْضَاكَ لَهُ الَّتِي نَكَوْناهَا فَيْكُ فَعَطْ بِرِدِهَا عِلْمَ الْحِلْدِ جَنِيب عُرْمُهُا لِلرَّم جَتَّى إِنْ جُرَامِ الْمِرْفِقِ الْتِي هِ اَغْزُرُ ذَمَّا مزجنع الأعضا اعم الضوابد وغبرالضواب مع عربي للرم يوطعها بارته الله انف المخن عاون العرف احتي صبر

فأزبئ رضيوالمتلائة واللين فالجزاره والنرورة عكواعتذاب وَانْ مَكُونَجُ عُ ذَلِكَ مِنْ فِلْ لِللَّهُ وَمِنْ الْجِلْدُ خَاصَّةً فَيْجِلْنُ الطِرالَكِيِّ إِذَا لَرِيكِن قَدِالْ لَمَا شَيْ مِرْ الْصَارِيةِ مِنْ الْمَالِينَاك جِلْهُ حُقَّ مَن سَحْرُب الْوَبْرِب بِالْمِن وَازْلَالْفَ خَعِلَت الْعُعَانِ جْزَاهُمًا ٱلجبِّنِ وَالاُحْتَائِ الْإِسْيَالَ وَالْمَنْ اللَّبِيْدُ الْمَسْلِمُ لاستقصاً ٱللبَيْر وَإِلَى آلْتُلْيه تَعِلُّ لِفُوَّةُ الإِنْسَاكِ وَلِذَلِكُ صَادَتُ الْجِلْهُ مُتُوسِيِّطُ وَلَا يُزْرَجُنِعِ الْجُفْلِ الْانْيَالِ فَعُطِلُكِنْ يِدِ جُلُةِ الْجُوْهُنِ مِنْ يَنْ حِبْعِ الْأَجْيَامِ التِّي وْ الْكَوْرِ وَ الْعَيْرِ وَ الْعَيْرِ وَ الْعَيْر لِيْنَ وَ السَّلِيهِ السَّلِيهِ السَّلِي السَّالِ الجُرِيِّةِ الْحَيْدُ الْجُلُوا الْجُلُوا الْجَلُوا بابيه عُلِي كِال الطبيعيد وه التي يُفال بنها خاصه انتجير اللهرونيا على العجيدة والجمثيقة ومؤللة وانتلا الحلاه مُنُوسَكِطُه فِي الصَّلَابَهِ وَاللَّبِي مُنْ جَمْعِ الأَعْضَا وَتَقَدَّدَ أَنَّعُ لِمُ نَهُا أَيْضًا مُنُوِّيتِكُ مِ بَرْنَ لَجِرَانُ وَٱلْبُرِد مِزْجُوْهُرُهَا خَاصَّه وَذَلِكُ انَّ مِلْكُ الْجُلْهُ تَكُونُ كَانَّهُا عِصْبُه فِيهَا دَمُومَتُونِيتِ ط فِ الْجُفْرِفُ لَهُ بَيْنَ ٱلْعِصُبِ وَالْلِيِّمْ كَمَالُوكَاتُ مِنْ خُلْلِطٍ هُذَيْنِ وك ل عصبه فني عربه الدم بارد وع للم فهوك برالدم حال والجلد مُتُوسِيط بِمَا أَشِيْهُما وَذَلك اللهُ لَيْسُ بِعَهِم الدَّرِيَّةُ مِثْل

اَرَيُدِ رُطُوْبِهِ مِنَ لَجُلِدُ وَ شِنَاةٍ بِالبُرَهَانِ عَلَجِيْعٍ هَنِ الاَشْسَا فِيمَا يَابِيَ بَعِيْدُ مِن قَوْلِي وَكُلَا ابْتَقِي عَلَيْ مِنْ المَّلَامِنِجَهِ فَافِي وَاصِفَمْنَهِ المَقَالَيُّ إِللَّتِينِ شَانُواْ هِمَنِهِ المَسَالَةِ مَعْ

مَّتِ المُعَالَةِ الاُوكِ إِمْنَ الْبَهِ وَالْمِنْوَقِ إِلْمَالِحِ رَجَهُ مُجِهُ مُنْ الْبَهِ وَالْمِنْ الْمُفَالَةُ عَلَّ الْمُفَالَةُ عَلَّ الْمُفَالَةُ عَلَيْسَ مَا الْمِيْعَ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُفَالَةُ عَلَيْسَالُهُ وَلَيْسَالُهُ وَاللَّهِ الْمُفَالِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُفْرِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي الكالمؤاج المتؤييط والدرائب التماميت فيدلكين م القلبات القُلْبِ اعْرَجَيْعِ الأَعْضَا دُمَّا وَاكْتُرُوهَ أَجْرًانُ وَمِرْبَعِيهِ الْكِد الدَّالُ الْعَدَادِ الْعِرْفِالِدُ لَا الصَّالَابُ مِنْ الْحَادِ وَامَّا ٱلْحَدِدُ فَالْمَا بعرثية جِوَا مِزَا كِلْدُ فِي ذَا ٱلبَابِ وَعِنْ فَمُ لِلهَاعِلْ الْمِلْا كَذَلِكُ فَضُلِ رَطُوبَتُهَا عَلَيْدِ وَالْلِثْمَا أَيْضًا أَنْطَبَ مِزَلِحُبُلد بجنب عَضْ البنه عِلْ والاأنَّ للبَّهُ وأَسَخُ مِن الْجِلْدِ وَإِمَّا الْخُلُع فَعُوَارُطِبَ مِنْهُ وَأَبِيٰدِ مِنْهُ وَأَرْطَبِ مِنْدُ الرِّمَاعُ وَارْطَبْ مِنْهُ البيمين وجُوُن إِمَّا كَانَ لِبُرِدِ الْاعْشِيدَ وَذَلِكَ انَّهُ سُبُهُ التُغْزِلْ لَهُ لِنَاكُ بُعُدِ إِذَا لَا فِي الْأَغِضَا الْبَارِّهُ ٱلْجَدِيمِهُ الدم وليس عضن نعبد السمين والكبد ولأجوالجوف الصُّوَازِب وَلاعَيِّرَ الصَّوَارِب وَلاجَوْل الْفَلْب وَلاجَول عُضُو بزالاعضاا أستديه الجزارة ولماكان جؤه بالبردكان الجلاله ودورانه بألج تا بخلال سابر الاحتيام التي عُدفاًما الرَيَاءِ فَلَيْسِرَ بِمُنُوْفِ وَنَعِلِّ إِذَا عِينَ وَلِذِ كِالْ وَجَبُ أَنْ مِجُوْف الرماع اقل رطوبة م البتين واقل رُطويه م البين في الرِّيكِه وذلِكُ اتَّ هُنُراانُصْالِينِ يَغُبُلِّ ذَاخِرُ وَالْحُرُانِيَوْنَ أَقُلُ رُطُوْبُهِ مِنَ لِلْبُهِمِينِ كُمُ التَّلِفُ الْوَالْخُلِي الْأَلَّاقُهُ فَلَّهُا بسر الله الخزالة من رباع المقالد النائية من المقالد النائية من المقالد النائية من المائية المنائد من المائية المنائدة ا

اِنَا وَيَ لَحُونَا اللّهِ عَنَالُهُ اللّهِ عَنَالَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

ٱلجياه أنبرجيان ورُطوْئه مِزَالْجَلْد ٱلمِيَّد وَالمُّلُد الرُّهِي بافيكه غلى لخباه أبخن فانظب فالفله المج فذمائت والمنتج فِيتِ هُذِهِ بِالدَّنِيانِ وَالفُرْسِ وَالفَّرِ وَسَأَيْرِمَالهُ دُمِوزَ الْحَرَان وحُدَثُ حَبْعِ هِنِهِ مِن عِلْمِهِ مِزْلِحِهِ مَا رِدُا أَالِيًّا وَازَانُ الْفَالْمِينَا مِنْ مَا لِمُلْهِ الجوَهُن وَاسْتَتِنَا بِولْمُغِرُهُا إلا بَارِدَهُ بِالسِّهِ فَكُمَا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدِ مِزَ الْحَنَايِرْ إِذَا ذَال شُرُ عَزَ التَّوْسِيْطِ المَّاسِمَةِيْ الني الله فَوَاغُلُ عَلِيْهِ كَنْلِكُ فِي كُلُّهُ الْجُوهُو إِذَا جَا وَزَ شَي لُوسَيُّطُ لَمُرْهِمُ أَعْدِهِ اللَّهُ مَعْتَدَلُ الْمِنْ الْحَرِيقَالُ فِيهِ اللَّهُ بَا رِداوَ بَابِينَ لَوْ رَطْبِ اوْجُانَ وَقُرْسَنَا فَنَوْلِ إِنَّ لِلنَّهَانِ هُو عُدُل لِلْيُوَانِ بَلِجًا وَلَيْنِ فُواعُدُل الْجِيوَانِ فَعَلَمْ أَجُالِكُمْ اعْدُل النَّابُ أَنْهُما وُسُامِرِ الأَجْمُنُ المِكْنَةُ مَا كَازَالانْتِكَان الْغُرُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل فِهُ أَنَّهُ مِنْهُ مُعُنِّدُ لِللَّهِ المُوالِحِ عَلَى الإطلاقِ فَوَالْجُضُوالْمُونِيِّطُ مِنْ جُنع عُمْنَابِهِ وَعِزَامِهِ وَذَلُكُ ازَّ الْحِصُولِلمُ وَسِيِّطُ بُونَاعُفِا الْجِو ان المنوسط فيمزاجه مؤاعدك الأشياك آغاعك الاطلاق مزاجا وَقُرُسَنَا إِنَّ هِنَا ٱلْمِنْ مِزَالِ إِنَّانِ الْجَلِدِ وَمِزَلَجُلِدِ خَاصَّهُ مَا مُوكِينَهُ عِلْجِ بِالطِنِ الْمُقِ إِذَا كَانَ يَا عِلْ فَسُنِ مِ الطَّبِعِيْهِ

النَّيْ تَجَرِّنْ حَلْمُ الْجُوهِ لَ وَمُنْ مِنْتُ النِّسَارِ هَالْ وَمَنْ مُوهِمُ سِنَا وَكِالاَجْزَامِنَ الاسْطَعْتُهَاتِ فَاتَّهُ بِينِي هَا السَّاوِي لَمَا كَازُالْمِنْ النِّي بُوجِد فِينْدِ مُتُوسِيُّطًا بِالْجِعِيْفَةِ مُزْرَجْ عِالْعُطْاف الأكام فارتذ بوصف بجيئز المزاح فالاغتزال فأتما المجتدل يُوكُلُّ وَاحِدِ مَلَ الْاجْدَارِ فَا مَنَالِبُ مُروَكِكُمُ عَلِيهِ الْفِجُ إِنَّا لَمَعْهِ فَ التي يُخْفُر كُلُ وَلِحِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ قَدْ مِكِنَ النَّكُولَ جيم فاجد بين مُل إلى الله التات منوبيطا برنج مع مَا هُوَ رِجِنْ وَجَدٌّ بِكُ رِبِغُ مُلِكُ مِنْ المِزَاحِ فَذِلِ الْحِنْسِ وعَيْرُمُغْتِدَكُ وُلاَحِيْنِ المِنْ إِلِيَا إِذَا يَتِيْرِ فِيسْ أَخَرَ مِنْ النَّاتِ اوُمِنُ الْحَيْوَالَ اوْمِنُ الدِحْبُ إِمِرَ الْحَيْلَا مِعْتَرَكُمُ ا فَانَ الْجِيمُ الْحِرَافُ ا مِيْتِي الحييم الميت وجدالج أرطب والبخن مؤللت ومِثَاكُ ذَلِكُ اتَالْاسِدَالِيَّالِيْنِ وَارْطُ مِزَالِدِيدُ الميت ازأنت دتيته بنفية به أوجية مد بغيره ولذلك فالت القرما ازُّ الْمُوَانِ جَانِ رَطْ لَالْأِرْ الْحِيَانَ وَالرَّطُوْمِهُ يَغْلِبانِ فِيهُ عَلَيْ الاطلاد إذْكُنَا قُدْخُدكَ يَمُ المِنْ الْحِيرَانِ بَارْدُا كِابِسِّا مِثَالَفُولْ وَالْبِي وَالْزِيَّابِ وَالْفِلْ وَالنَّمْلُ إِنْ مُنْ الْمُعَالَ فِهِ الْجِيوَال اللَّهُ تُعَلِّب عُلَيْهِ الجِرَانُ وَالرَّطُوْبُهِ بِعَيَاتِي الْمِبِ مِنهُ وَالْجُلِهِ ٱلْبَاتِيهُ عَلِي

el-scottile lite delected a

وَذُلِكَ اللهُ يَا كُلُ وَبُرْفِ فَصَلَا وَلَسِّتُمْ يَ كُلُوا اللهُ عَلَى مَا يُنْفِحَ عَيَّ بَنِيَكُمْ لَاسْخِالْمُهُ لِأَنْدِ الْمِينُ فَقُطُ لَجِنْ فِالْجِرُولَافِيا وَفِي خُدُلُهُ الَّذِنُ وَإِلِمُلَهُ فَالْحَجْيِعِ الْأَنْغِالَ الْزِينِّةِ فَاللَّهُ فَعِالِكَ فَعِالِكَ الطبيعيه والافغال التي وزف الأنعال الفيتالية تكون ونيه بجال لأبر مرم الشي وذرك الله نوج واسته على أفضل اكالأب و في حُرْكة أغضابه كذراك والونه يوجيع اكالأب حيّن وَنَفَيّنه أَلِضًا حَبَّن يُعجِبِع الأوَّاكِ وَهُوَ منؤستط وبما يزال وترالتوروس البني بغل عليه البتهن وسر الازعر والازت وسر الأبيض والادم والون فعرة ما دُامِرَصِيا أَمْرُكِ إِلْسَعْرَه مِنْ إِلِي السِّوَادِ فَاذِالْعَ إِلْ مُنْهُمِ الشباب صارع في صرد ذلك واد ثما فرد كرنا اخلاف اله رِهِ الاَسْنَانَ فِلاَ أَمِنَ عَنَا فَوَا مِنْ عَلَى الْمِثَا فَوَلاً مَا وَقَلاَ مَا وَقَلاَ مَا وَقَلاَ مَا اجدان البياف أصف أولا الاستان وعق فالمدرث ف الدُّلاَيِلِ التِّي وَصَفْتَهَا لَكِنَّهُ لِمَاكانَ الْجِثَ عَنْ الْمِنْ الانتَان استخفوالنائية مناالوف وكازمع ذلك قد بدلناع لي وْحُوْدُ بِلَاكَ الأَسْمَاحِ فِي مُعَنُونِهِ أَيْمُلُ فَإِنَّا الْمُدْمِيهِ اللَّهِ فلتوكم جِبُوانًا قُرانِهُ فَالْبُولِيُّ فِالسَّجِ عِبُّ عَثْمِمُ كُفِ مُو

وُقَد تَيْنَا اَيْضًا قِبْلِ أَنْهُ لَيرَا لِجِلْدُ مِنْ لِلسِّينَانِ مُنْوَسِّطًا فِي مُنْلَعُ الجوهر على الإطلاق لكنة انما هُوكذُ لِكُ مِزَ الإنسَّانَ الْمِفْوَ اغِدُل لَنَا بِرَ مِنْ الْجَافُ أَنْ فِي الْبُولِيَا بِرَالِنَا بِرَاخِيلاتًا كُثِيرًا مِعِمَا بِرَالِيَفِ مِنهُ والْي العَبِض وَاعْدُل مَنْ يَعْهُمْ مِنْ الْجَامِن لَاثِت بَدَنَهُ مُنُوسِطًا بالحقِيقة بْزْجْمْ الاطراف عُن المزال واليتم والصّلابة واللّبن والجراة والنووة وذراك أنك فنجدع ندما تكتب والحا مِنْ بِاللَّهِ اللَّهِ لَمُ الْحِرَانُ طَيِّهُ فِي اللَّهِ وَامْاجِرَانُ الرَّهُ عِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اوُلاجُد مِنهُ وَلا وَاجِرَه مِن هَا تُن لِجُ ارْتُ ولَا خَلَا يَكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُ بروو ماغاليه وسبغ أنتفهم عنى من عوليروه غالبة عِبْكُ أَنَّ فَوَلِي ذَلِكُ فِي بَدِنَ لَجِوَانَ وَبَرْ لَجِوَانَ أَنْهُمَا جَبُوَانُ أَنْ دُم وُهُو مَهُ ذُ إِلَّ مِحْ إِنْ عَفِينِ جَالَ الْإِنْبِانَ النِّي فُورِنَ أَعَرُكِ الناير مزاجًا ف بدنه وهو المناح نفية ومُتُوسيط بالحقيقة فِيمًا يُزُلِكُمُ إِنْ الْمُجُلِلِينَ وَيْزَالِمُ لِللَّهِ وَلِينًا لِمُؤلِّلُهُ وَيُزَالْمُحُولُ المُبُولُ وَفِهَا بِنُ الحِمِ وَالجِيهُودِ وَمُنْحَانَكَذَ لِكَ فَهُوطِتِ النَّهِ خُرِيْتُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الانتان المجتول لمزلج وهجا قال ماسعك بفاؤاؤكأة وتفيلا مُلِعَ وَاللَّهُ مِنْ وَمِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَصَلَ الرُطُوْبِهِ فِحُلَةً بَمُنَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْحِجُوانِ فِي بولد فاكلت منه اوشرجية اوتا ملته وصرت محمة تخاطبا لقا ووجرت جلة جبز العظامونة سيهة بالجبز بأر مُحْدُدُ لِذَلِكَ صَارَجُمُ أَلْجَبُوانَ فَيْزَيْهُ لَدَلِيتُمُ بِاللَّهِ دِلْكُثْنُ النطوعة فيه وذلك بؤجد خاصّة بعلجومالجنا بنفرة لخ الجنَّفَانِ لأَنَّ عَنِهِ اللَّهِ وَمِن أَرْطِ اللِّمَّانِ وَأَمَّا لَجُومِ الْجِلَّا فَانَّهَا لِمَاكَاتُ احْفَّ فَكَ افْضَا مِن مِلْكَ الْخُوْرُو الْنَّطَعْبَ مِنْهَا وَامَّامَا قُرَابُنِّ وَنُقَّا دُمُ مِزًا لِحَبُوانِ فَاكِالْ فِيوْعِ مُجْضِد كَالَالْحِوَالِ الْفَرْسِ الْجِهُ بِالْوُلِادُ وَذَٰلِكُ الْ الْعَظَامِكُلَّهَا مِنْهُ وَالرِّبَاطَاتَ بَابِيتُه سُنَّاسِ الْمُسْرَعُومَهُ النَّاوَةُ وَالطَّعْ واللحرمنة عكبي أب والجرووال فوارب وعمرالفوارب والعصب منه ممتولة التيورلالذاذ لما والاطع وماكان مُ الْحِوَالْ فَهُمَا مِنْ مَا قَرَائِنْ وَمَوَالْمُولُودُ الْفَرْتِ الْعِهْد بالولاد فكاكان منه قرامع يدالبن فحوالشعوض فعيثب بِجُهِ عِن السِّيِّوْمَهُ مَجُونَ فَقَالَهُ عِنْ اللَّهِ النَّسِ وَمَا كَالْ مِنْ فَيناً وَمُوبِعِد فِي النَّبُونِيَهِ وَفِيهِ عَن رُطُوبُ المُولُولُ الْقِلْ يُب العِهد بالولاد بهنت المعاله عنه البيز فالماع سرف أي الميكر

عِلَى عَالِيهِ الرَّطُوبِةِ وَعَالِمَ الْجِرَارِةِ وَذَلِكِ إِن جِنْفِقَ الْجِوَالِ لا وَل المَّا سَجُونِ مِنَ الدَّهِ وَالمَنِي وَهِذَانِ فِمُا رَطَبَانِ جَائِلْ ثُمَا اللهِ وَالْازِحِهُ إِن كَلِيلًا قَلِيلًا خَلِي كَا إِن الْمُعَنَّمُ الْاعْشِيهِ وَالطَّبِقَا وَالاَحِشَا وَالاَوْعَبِهِ مَ بِنُولَدٌ بِأَخْرِهِ العِظَامِ وَالاَطْفَارُ وَالْعَظَارُ وَالْعَظَارُ وَذَلِكَ أَنَ الْجُوْمُ اللَّتِي عَلْقَ مِنْهُ الْجُوارِينَ مَلِ أَنْ يَجْزِفُهُ إِنْ مِمَكَّدُد وَانْ يُحْرِلُسُمُ عُكِنْ أَنْ مِبْوِلَدٌ عِنْهُ شَيْ مِنْ اللَّهِ عِنْمَا اللَّهِ عِنْمَا اللَّهِ ذكرنا وذرك ازالطمقات والأعشد والجرووالفوارب وعُبِرًا لِشُوَانِب وَالْاعْمُابِ المّالحَدُث سُرَّد الْجُوْمِ رَالزِي مِنْهُ خَلَق وَامَّا الْعِظُ أَم وَالْعَضَارِيفِ وَالْاَطْفَارِ وَالْاَجْنَا المُواللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ اللهُ المُؤلِدُ اللهُ يَ الْجَيْزِ فَانِهُ عِندُ ذَلِكَ بُولُدُ لَكِنَّهُ نَجُونَ الْوَاوُدِ بَعِدُ حِينَ بُولُد وَغَايَةِ الرَّفُوعَةِ عِنْزِلَةِ الْغِيْلِ وَلَيْرِ عُرُوقَهُ الصَّوَارِّبُ أَوْغُيرُ الصَّوَارِّبِ أَوْاجُشَا وُ أُوجُدُوجُ ذَلِكَ الوَقْتُ بِهِنْ الْجَالِ نُقَطِ لُكِنْ عِظَامِدانِشًا عِلَى أَنَّ الْعِظَامِ أَحَفُّ جَيْعِ الْأَعْضَاجِيةٌ إِزَالِتَيْمَا اللَّوَاتِي بُويَرُ الْأَطْفَالِ فِينُونِ وُسُوِّمْ وَالنَّحِالِ الْعِظَامِينَهُم وَحَبِلَةِ الْكَعْضَا النَّيْهِي فَنِهَا حُمَاسُوي وَنصَلِ وَتَقوم الدَوَا فِي المَعِولَهُ مِزَالَتُهُمْ فَهُ فَا مُلِعَ

الكالنبُ عِنْهِ حَمَاكانُ عَنْهِ أَوْلالاَحِمَّالِيْنِ صَعِيْلِكِمَا فَ تعريف منخابج لوكش الفنول اتطبه واماع ورجب كأقاب مِنْهَا فِيكُونَ كِابِيًّا لِانَّهُ لَا بَعْبِنِ الْحِبَدِ الْحِثَل إِلَيْ الْمِنْدِ ولا بنال مَا رَكْتُ عِي وفقد كان آن السَّيْخ لين هُو رَطْب فِاعْسًا بع خَاصَةُ لَكِينَاهُ النَّا هُوُ رَطِبْ إلفَضُولِ التَّي عُبُمِ عِنْهُ وَالنَّهُ مَعَ ذَلِكَ بَابِيًّا لَا وَالْفُنُولِ لَحْبُمَّعُهُ فِيهِ لَكِنْ عِرْمِ اعْضَابِهِ فَقَدُ مَا زُاكُ فَهُ وَطَبْ مِن وَيُمْدِي وَبَالِينَ مَن وَجْهِ اخْرَالاً اتَّكَامُنا الاَن لَسَ هُوَ فِي الفُسُولِ التَّي جَمَعُ عِنْ الاَسْرَازِ لَكِنْ كَلاَمِنَا إِمَّا هُوُ يِهِ نَعْبِرِ الْأَعْضُا الْكَاصَّهُ بِالْبِدِنِ الْبِي الْعَالِمُ الْجَارِيهِ عَلِي الْجَرِي الطَيْعِينَ مَا كِياه فقَدَانَ أَلْ الشِّخ بَالِيًّا مِاللَّهِ الْفَي الْمِيهِ الْفَقِي رطباعني بفيراع بابدنه الاصلياء الناب ماغني العظامروالكا والاعثبية والعوروف الصوارب وغيرالصوارب والحصب والطها واللبيمرة مااحبنن أشيه ازسكو طالبين الشيؤخة يجفاف النأب وَذَلِكُ إِنَّ لِنَاتِ مَا دَامِعَنَّا طَرِيا فَانَهُ مِيكُونَ لَبُّ ارَطِبًا ثُمُ كُلَّ مَا تَفَتَا دَمُ لِابِزَالِ مِرِي السِّيرِ فِيهِ مُتِرَبِّدِ حِبِّي كِيفِ الْجَرِمِ ٱلْبَتَّدُ وَهِلَا هُ مُوَنَّهُ وَلِنَا وَهُ وَقُرَّ بَانَ مَّا قُلْنَا اتَّالَّشِيمْ فِي غَالِمُ النِّسْرِيجَيِّب بِنْهِ وَابْزَ مِنْ وَالدَلِهِ إِلَيْهُ مِعَ وَالِكُ فَيْغًا بِمُ الْمِزْدِ وَإِذَالِكُ

والعروة الفوازب وعرالضوانب وسابر الاعما فإنهاكه

تُعْلِب عِلْنِهَا الْجُرْةُ وَنَجِحُن فِيهَا مِنْ الْمُم الْخَالِمِ النَّهِ مُو فِي غَالِمَةِ

الجران عَلَىٰ الْخُرْمَا لِحُونَ فَسَعُونَ مِنْ ذَالُ الْحِيْنَ مِنْ عَالِمَةِ

الجراة وإنكازة لاك ذلك فالمجالك فالمجانك والمناشكاب

المناه الشابعين فضل فنجه مؤالجين واما الغزيزاك

عَاتَهُمْ مِنْ فِينَ وَكُنَّ لِلمِّحْ فِيمُ النِّفَاعِيدِ المُنافِقَ فِي النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

وهوم بنهما عُثَن مذ إلى المبنان خُوَانهُ مِنْ إِلَا يَعِمُ لَهُم

الروعان عشيرا متوابئوا ومن أتالموان الاصفرالي فوأنجزين

الدم كبيُّراك مُن فيهم منه في يع الانتان محكون الله المناهير

يدالشُّاب أنَّخِر صُ الْعَرِيان وَمُقِينُونَ أَنَّهُا عُلَى ذَلِكَ مِلْ الْعَالِمِيل

وسيه مرف الحفي منه بالرائ بالموضي الوال الخراه فالميا

اكُنْ وَإِمَّا الفَهِ النَّامِي فَيُعُولُونَ إِنَّ المُواتِمَا صَادَ لِلصَّارِ للْفُلُو لا لِعْدُوهُ فِلْجِرَاكُ وَمَعُولُونَ فِهِ الْعِبَرِانَ لَهُمْ لَهَرِيضُونُ فِيْفِ

الاستماع أنالمناهين والشباب لكنم تقضون عنم بدع برا

وَذُلِكُ اللهُ قَالِ صِيْدًا لِقِيبًا نَ يَعْ فِيْحَ مِنِهِ الطَّهُ المُّعْ الْمُعْمِدُ مُنْ يُعْبِي

فاخركف ففنول بطبه مخبنه غير سطنه فانتطالت الشهؤه

فَالْفَرِيقَ الْاذَلِ عِنْهُونِ عِنْ عُنْ الْفِيكِانِ وَمِنْ أَنْهُمُ سِلْمُونِ عَالَطُهُمُ مِ

فعدجيع الجزان أفكي بأن بجون توسطا بن الطرف المناخ مِنَ النبيرِ غَالِمَهُ الفَصُوعِ مِنْلَهُ فِي المِنْ وَلَكِ مِنْهِ بَعِيدِ النَّطُوبَةُ وَاللِّينَ الْحَثْيرِ مِثْلِ مَا فِي رَفَّا لَوْلُوا لَقُرْنِ الْجِهْدِ بِالْوِلادِ وَإِذَ ا كَانَ ذَلَكْ كَذَلَك فَمَا مَالَ قُومَ جُزَاق الأطبّا وصفوا المشكلين بِالْطُوْبُةِ فَقُولُ أَلَالَيْبَ فِي ذَٰلِكُ كُثْنَ ٱلْفُنُولَ وبهم علطتهم وذرك الكاعنية بمرادة التكامع بتواتر وأناجهم مَلُونًا عُنَاطًا وَافْوَاهِ عِمْرِ مَاوُدٌ لَخِاجًاكُ مُثِرًا وَسُجُلُونَ فَيُوفُونَ بَلْخَا كَثِيرًا فَيُولَ ذَلِكِ مِنْهُم عِلْيَانَ رِيَانِهِم أَيْسًا مَلْوُةٌ رُف مَذَا الْخِلْطُ وَمَعِدُهُمُ اَبْضًا مِزَالِلَهُمْ وَجَمْعِ مَقَاصِلَمْ مِسْاوَةً وُطُوْكَة عُاطِيَّه وَالرَّمْزِ هَنِهِ الأَشْرَا وَلا وَالدِيصَادِ لِمَا قُلْسَا عِيدُ المَشْلِجِ أَنَّ لِمِنْ الْمِمْ الْحَصِّ الْمِمْ الْمُوَالْ وَذَلِكُ الْمُنْ تَجْلِلْ فِي الْمُورِق ٱلصُّوارِبِ وَغَيْراً لِمُوارِبِ وَالطبقاتِ مِن جَيْعِ الأعْصَا فِلَبُانِ الجبوا بالمنبن أسي واكتف ثيرًا مِنا كانت عَلَيْهِ أَوْلا إلاّانهُ عِيْط بِهَا مِن ِ ذَاخِل وَمِن خَارِيج المَّاخِلُط بَلْغِي وَالْمَارُطُوْبَهُ عِنَا طِيَّهُ خُتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ يُو مِزَاجِهِ رَطْبُ اللَّهَا مُؤلِّدُ ومِشْهُ عِنْهِي عَلِيْ سِيَّهِ وَذُ النَّاكُ لَ واحدين الاعضاعة بدنا الشيخ الما يعبدا أربيبها لاتهاعة منا

ملوة

لَمُ مُنَانِع فِي زَلْمُنَانِع وَذَلِك أَنَا إِذَا لَيْنَا بَدُنَ ٱللَّهِ أَجْبَثُنَاهُ الإِذَا وَلِذَلُكُ الْبُوعِ البُوْ البُرِدِجَةِ كَيْعَتُ وَمَنْود وَلبَرْعِ البُوالالمَانِ البارته اغبي البتخته فألفناكم والخدر فالرغشه والموان فالنالآ وَالْمِوْجِهُ وَنِكَادُ دُمِهِ كُلَّهِ إِلَّا الْمِينَامِ الْعِفِي وَإِذَ لِكَ يَعْدِمُ بجدمه للمرجرة اللون والإشتركا إنك واستراا العذاد تولة المدوقبول البنز العنز والاعتذا والشهود والخنصة والحين صَعِيف فِالنَّيْعُ لَسُرَبُمْ عَلَيْ مَا يَسْعِي وَالْحُلَةِ فَلِسُ الشَّيْوْحُهُ يسَيًا غَيْرًا لَهُ لُولٌ فِي طِينِ لَكُونَ فَإِنْ كَانَ لَمُونَ الْمُأْلُونَ الْمُأْلُونَ الْمُأْلُونَ الحِرَانُ الغَرِيْزِيْدِ فَإِنَّ السَّيْفَةِ مَكُونَ كَانَّهَا دَيُوهَا وَجَيْ دَعًا لكن الاطباكر منفقوا عد المرسول المنافي المناهي الشَّبَابِ أَيْ مِزَاجِ هُومِزَاجِ كُلِّ وَاجِعِبْنَمَا وَلَالْخَلِمُ أَنْضِنَاكِيهُ اخِرَارُمِهِم سِنْمِهِلْ وَذَلِكُ انَّ الْقُولِ مِنْ كُلِّ وَالْمِينَ الْفُرِيمَةِ وَقُولُ مُقتِع أَعْنِي مِنَ العَالِمِنِ مِنَ الصِّيانَ عِنْ مِنْ المِنَا فَيْنِ وَٱلشَّابِ وَمَرَ الْفَاكُلِينَ بِصِدْدُلُكُ وَهُوَانَ لِلسَّائِيَةِ الشَّبَابِ أَسْخِنَ الصِّيَا ب وُذَلِكُ اتَّالْهُ بِينَ الأولَ عَيْسُونَ مِن النَّالِمُ الْعِنْ جَيْعُ مَا فِي لَبِنْ بالطبع والالجنزاغ ابتكادان عيون فالأدما مقط الأماليلا مُ لِحَيْهِ إِذَا كُلُومَ اعضَاؤُه وَارْكَانَ قَرْجُدُتُ فِيهِ ٱلْعِظَامِ

مَنِيَعُ فَطُ لِاسْتِهَامِ وَعَلَيْ هَنَا الْطَرْفِ الْضَائِحُ لِمَالْتُوهِ الْخَاسُ واللفاج وَالخَبِّ وَكُلَّمًا مُونِد مِرَاجِهِ رَطْبُ الرِد فَهُو المازع ت تُجْرِي بُول لفَرِ مِفَرِح مِرَاحٍ هُذُ فِن السِّيرِ اللَّذِيرِ كَالْمَنا فِيهَا فَاب وصفي يجيع المنازعات بنيهم عنابي فسنالاندف راك سيم خميع عجر مرجعهم عَلَيْعِ مِن إِنَّا وَالْجِيمَا مِنَّا وَمُفْنَا وَذَلِكَ الْكِلَّا الفِرْفَةِ بَي بِعِيرٌ مِن جُرِد عَلَى لا مُورًا لا وَلدَ مِنَ الْأَمُورُ ٱلشَّوَالِدُ فتتون بنها على تلك وذلك المهر منول الامرز وكالام على البئام الدفدع لم وفرع كنف بجون النمو وكف كون الاغترا وكنف بجؤ الانتما وكأبك بكلمون الميز فالفوغي والافعال الجته والافعال الطنيعية ومنكزون حبوث الوم وطبيجة الأطعه والبرشي مزهنه بمعروف لأعكى الإبلاق ولأبيهو لذلك كالواحدة المختاج الدين عنز والمله لاَيْحَان وَجُون دُونَ لَانَ يَعْ لِمُ الإِنْتَانَ أَوْلاَكُ فِي سَجِّفَ لَهُمَّ اللَّهُ جَ التُطبُ وَالْبَامِسِ وَالْجَارِ وَالْمَارِدِ وَ ذَلِكَ إِنَّا إِنَّا إِنَّا مُعَرِّزُنَا مُعَرَّزُنا مُعَرَّزَنا سُّبُو المُرْكُلُّ وَاجِد مِنْ هَرِهِ الْأَشْكِ التِّيَا بِقُونَ عَاعِبُ التَّهَامِعُرُو اجْتَاجُوا صُرُونَ أن يُعودوا إلى القُولَيْدِ المناج البي قَصَمْنا لُهُ جُتِّي نَكُون وَاهِبِنِهِ عَلَيْكِ لَ وَاحِدِ مِزَ الْأَمْرُيْنِ مِزَالِاهُو

وَالْحِيَالِ لِلْعَجَامِ اكْتُنْ فَلَيْنُ ذِلِكُ مِمَّا مِدُلَ الْبَدِّدَ عَلَيْقُونَ إِلَى الْ مِعمامًا أَوَّلاً فَلِرَّا إِلْمِواللَّهُم عِبُونَ مِنْ الشَّهُوهُ بَعْلِيهِ الْحِرَانُ كنالمبتد وذلك ازالاعضا المقيما نكؤراكتهور الماستك اذاغُلُ عَلِيْهَا الْبَرِّد وَأَمَّا ثَانِيا فَلَمَا كَانَالِمِيَا لِلْمَرْيَجَةُ العَنَافِيهِم لِهِ اعْتِدُوا ابْرَانِهِم فَقَط لَكِنَّهُ بَتَمَعَ مُعَ ذَلُكُ إِلَّ مُوهِم صَادُوا مِن سُبُلِ ذِلِك عِبَا مُؤْرُا كِي الصِّيرِمِ الْمِذَاوَالصِّبَات أَنْقُصُ ثِيرًا مِعْ إِلا فَإِعْبِلِ لِلْمَاوِيدِ مُفْضًا ثَابِينًا مِنْ المُنْاهِينِ بِدَالشَّابِ وَذُلِكَ أَزَّ الصِّيَانِ لا عِيثُونُ وَلا يُحَدُّونَ وَلا عَلُول ولأسفولون سيام والأنغال كما يعولها المناهوزيد الشباب والجوابرائها والعكر يوفولم سلخ دالمناهبن والشاب عُامِهُ الفَصْنِيلَةُ وَبِالْجُلَهُ وَإِنَّ الصَّيْحِبُوان عَيْرَ مُنْتَكُمُ إِنَّا الْمِي الشابخيوان ينكفك والاسكافي المجهوافوكالايطفكاب وَاشْدَهَا بَغِلُا وَأُولاهَا إِنْ يَكُون إِضَّلا عِدَالمَتِ يَكُمُل الْأَلِيان بَحُونَ عَلَى وَجُوالْمُومِ الْحُمَّا مِنْ الْمَحِينَ وَالْطُولُ مَا نَكُونَ وَمَنْ عَلَى المناهي إالناب اقلمانكون والتورية قولهم لابتوهم مُتُوهِم وَلُوجُرُ إِنَّهُ لَجُونِ بُوجِهِ أَخُرٌ عَنْرُ أَنْ يُفِهُرٌ الحَرَادُهُ وَعَمَى بِكُثْرُةُ الرُّطُورُ مُحكما قَدَنَعْلِم ذَلِكَ فِي الْمِتْكَادِي وَفَيْمَن

الشيهة لكو يَبْعِيلُ يَجُولًا لَكِت مُحَرِّدًا مِنْ عَبْرِجَوُ مُلَالْمُوْدِ التي البها مُصَدًّا عَلَىٰ لا نَفِرُ إِد كِمَا نَعِلْنا فِلْمَالَةُ التَّي مَلَكُ وَدُلِكِ انَّا بَجِدا أَلْحَضًا فَقُلْنَا إِنَّ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الفُوَّةِ قُلْنَا أَنَّهُ يَنْعُ لَنْ تَكُلُّم اللَّهِ مِمَّا هُوَ الْفِولَ إِنَّا فَالِد أؤكما يس الفعطب مم مقبل على عاهو العَوَد حَذَ الدويعة الدينا التي هالغ الخارة افتارة الورطاء افرابيك مفاح الومعانك كُلُّ اجد وَذَاكِ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ القَرْقُه فِمَا يُرْبُ مِنْ الأَشْيَا البِّي بِهَا المِنْتَدَ اللِّي عَلِي لِنَا رِبِهَا جَاهُ وَعِلَي الجُد اللهُ بَارِد وَإِنْ كَانَ عَنِدُهُم وَجِد اخْرَ مَنْ عِنْ مِنْ فِعْ الْجَارُوالِمَا رِد وَتَفْهُمه فَلِيزُلُونَا عَلَيْهِ فَانْتُهُمانْ بِخَمِنُوا لِنَا ذَلِكَ فَقَرَبْضُهُوا لناج كِمُه بَرْجُه عَظِيْمَه بَل إنْكَازَالِا وْلِي قُول الْجِرْقُ فَدُولُ فِي الْحَامِيْمِ جُنُونِعِيْبِ لِإِنهُم بَدِعُولَ إِنَّ الدُونَ الْحِينُونَ لِهِ سَالَ هُوالْفُكُم مِنَ الْمِيزُ فَانِكَانُ لِا مِنْكِ لَأَنْ مِنْكُ الْمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي للاختياء التي هوالع العائة فلياستواكتين أرار التحاللسكارن وُمِزًا لِمَشَاجِ وَمِنْ الفِتيَأَن وَمِزُ الصِّيانِ وَمِنْ الأَطْفَالِ فَإِنَّمُ إِذَا وَلُوا ذَلِكَ وَحَدُوا اجْتَهَا وُلِا إِنْفُن وَانْهُمُ اقْلَجُرًا فَإِنْ الْفُولُ بَلْمِينُونَ بِرُهَانًا فِيَالِينَا عَلِي إِنُورَ عَبُنُوسِكَ مِنْفِي لِيرُ أَنْ

جَتِّي النُّوا بِالسُرْهَانِ مِنْ إِن الأَثْنَا التِّي عَنْ وَطليها كَانَّهَا أَشَّا قُرْهُ رَبُّ مُجْرِفْتُهُ إِذْ كَانْكَانُكُ اللهِ وَعَيْثُمْ عَزِالْافْعِالِ وَعِن وجود فوكالأطع والاغبية والتورونيا بزما استنه ذلك وكانؤن البراهين أخبا على عن الاشيا التي مُصَدِّنًا إليها الأزب تِلكَ الأَشْيَاكَ اللَّهُ الشَّيَا قُرتَقُدُّمُتُ مُعِنْ فَهُ وَاتَّمَا أَنَافَا فِي لااجراشياه هزه البراهين كرانكان اوكي الأشافول الجق فَلَمْتُ أَزُونُ وَرُاهِمِ لَلْتُدْكُمُ الْمُنْتُ ذُلِكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اخْرَعُلُ الشُّرْحِ السَّام وَازَعُم اتَالِاحْوُد فِيكُ لَّتَعْلِم انْ عَيد مُرَابِ العِلْوُم وَالاسْمَا فَإنكَازَ الْبُورَجُمْعِ الْجُدِي وَالْمُرْجِهِ ومفتاجه الما فوالجث عزالاستخفيات فرهج متالامبل الناجرة ولابخترا لبته امتمامكن أيسنجيل وسفتروهكا الْعَوْلِ النِّيْءَزُ عِنْدِ المَّامُوقُولِ الْمِيْجِدِمَعُ فِدَ بَلَكُ فَلَيْسُ يبغى أرست مدعل المرالامرجه وتفيقه وبالربغ بولكن بَنْ فِي أَنْ سُنَعُ لِالاسْتَفَامُهُ وَٱلْعِدُلِ حَتَّى يَكُونِ الشَّيْ النَّيْ لِلمُ يَلَّمُ مِن به البرهان عُلِيَّهُ أَمَا شُكًّا مِزُلِلا شَيَّا الطَّامِنُ الْجِيرِ وَامَّا سُبًّا مِنْ الأشيا المري وَرَقَتُ مَ الْبُرَهُ الْبُرَهُ الْعُدُمُ الْمُرَادُ لَا الْمِنْ الْمُدَارُ لَا الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُراكِدُ الْمُرْتُ الْمُراكِدُ الْمُرْتُ الْمُراكِدُ الْمُرْتُ الْمُراكِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُراكِدُ الْمُراكِدُ الْمُراكِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُراكِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُراكِدُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا تذكر يوزون التورولا الاستما ولاالمنو ولاعتر ذلك

اَقُدِرُ أَنْ أَفْهَرِمُ اللِّي كَفِيظُرُهُمُ الْكِلْخُرُوحِ إِلْهُ فَا ٱلْمِيتُوالْجَيْدِ جَتَّى رَامُوا الطِّلَبُ بِالْقِيَابِينِ بِعَرَّفِ العِمُونَ لِحَيْمُوسَهُ وَلِدَلِكَ فَإِنِّ أخَر الحان النقل بالكير فان وكرنت شيًا لَيْنَ هُورَ عُورَ الله اكِنَّه سُنْجِد سُعَى لان كُون كاكا ومواليَّ سَيْح كاكا اللَّو فَ فإن اروه والمتائة وللك عليد والمتابي والما الكث فك ادْرِي إَكْمُ فِي فَلْهُ إِجْمِع الامُون وَاحَدُوا انْفَيْتُ فِهِ وَالْحَابِ طَوْلَهِ وَانَامُنُكِ الْمُنافِئِا اللَّاكُ صُلَّ وَالبَّبِ وَالمَّناجِ فِ جَبْعِ الْاَمْوَا ٱلْرِكِرِيُّه إِنَّا لَهُوَ أَنْ يَرِيعِ الإِنَّالَ الْنَحْيَتُ عِزْلَتْمُعَالِ ولا ويجث عز الامور معاوير ومان يرهن اندن علما مو البُرهَان مُ مِعْلِعِلْي مَا صَنْت إليه فَالْحِينَ الْجِرَاهُ فِالْكُنِيْتُ الْ الخُزِلُونِ وَاللَّهِيلِ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ وَأَفْسَلُ الْجِنَدُ مَكُونَ وَذُلِكَ فِيهُدُ واحبهجينه مرطفل وذلك أنداش فالخال أنتذت وكفاكات جِرَانُ الطَّفْلُ لِلْكَازُ السَّهُ مَنْ يَعْرِبُ مُنْ الْمُنْ مِنْ عَزِبْ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَزِبْ مُنْ اللَّ أوَلَات سِيْنِ وَالمَالِ وَوَلِكَ أَمَالِ وَجَلَّنَا لِلطَّ عَلَيْحَالُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ المَّالِ فَنْلَحْدِالهُ اوْفَضْلَ يَرُونُ عُوسِتُنَيْ فَلَسُرِ فِيسِرانِ لَقِينَ لَاكِ مَوْيَضُ لِالغَيْرِ الفِي عِبُنُ لَهُ إِلَّ وَفْتُ مُنْتَى سَبُابِهِ فَإِلَّا خِيبَ أن تَتَوَعُدُدُاكُ ثِيرًا مُ الصِّيانِ عَوْدُدكُ ثِيرٌ مِنْ لِمُنَاهِمُ الشَّابِ

يطابخا مثِّل ذلكِ البُرُهُ إِن كُلِ البُّو مُلْ يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ البُّوانِينَ اللَّهِ اللَّهِ كَمَا بِرَاهُ بَعْنِعِ النَّا مِن الدُّرُكُ فِي النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَوْرٌ بِنَّ وكذلك بخور عرائز ألوفت وعمل الغراب وعرانون جَيْعِ الاسْمُاودُ إِلَا اللهُ لا يَعْفِي أَنْ مَتْهِمُ الْمُعَرِّجَةً لا نَصْلَعْهُ يْدِ الْابِيْفِ وَنَضُرَّقَدُ فِي الْإِبْوَدِ مِنْ عَيْنِ رُهُالْ فَأَنْ كَانُوا الاسمروون كبيع الاشكا التي طهرت أ فلاسعي فم العكوا عِلْيُ الطُّيْرِ المَهْتِي وَوَنَسِ وَمَوَانِيضَ لَيْدُ أَيْضَ أَنْ لَرُنْجُ مُوا عُنْ ذِلَكُ اوْلا مِالْهِيَا بِينَ وَلا عَلَيْ الْبِيكِ لِينَ وَلا عَلَيْ النَّهَارُ أَقُ عَلَىٰ الشَّهِينَ وَكَ زَالِكُ لا بَيْغِي أَنْ يُصِرِّونُ السَّخِيمَ فِي الْاصْوَابِ ولأسنت فهر في الرتواج وللمسهم يوالاشكا الملنوسة البس هن حيرت مورن واصابه و مُزَكان لانبقني فا وما كانينج بغَوْمِرةُ احتادُوا اَفْضَلَ جَمْعِ المقَالاَتِ مِزَالْفَلْسَعَهُ وَهِ المِقَالَةِ بِينِ لبي على المارد والركاب والمابس هالأصول والاسم أن الغ من علمهم وصُلا لهم عَنْ قُول الوّ المع لَمْ فِي الأُمُولِ أَلا بَعِلُونَ آنُ اصُولِكُ لِيرُهَانِ وَمَبَادِ سِهِ المَّاهِي المُشَيَا البَّوَهُ لَجِيْ والرقن والزيمز ستك مج فهزه الاصول والمناجي فنج ننه عَزْ فه عَرْف المِرْ الاستنيا باطل لائدً لم يُرَح لِفَيْت مِ سُيًا يَجُولُ بَادُه مِنْهُ وَلَيْتُ

التَّى يَعِرُضُ لَهُ مِنْ ابْحِ مُتَشَامِهِ الْجِهِبِيَّ عَلَمْ كَبُلاً تَاخُذا خُلِاقًا فلنجف لفمن فبالحراصابة اؤميرد فيوجيه للتر فالإعلم الك بَهُ وَإِنْ الْمُولِقُامِنَ الْمُحْرِبِقُامِنَ الْجَبِ طُولِلَّا بَعِيدًا وَهُ ثُلَّا الطربق فإنكائك فإندائج الفرولاند المخدر المنافئ المطاوب كافلت بي البرهان وَلِهَاكَ عُنَا وَطَرِيقًا فَرِينًا قَاصِمًا مِنْ الْحِثِ وَالْاجْتِيانِ وَلاَسْبَالِ انْ الْمُونِي إِلَى اللِّلُ وَالْأَلْتَ شِلَكْتُ ذَالِكَ الْطُورِيِّ فَعُمُّ انْدُ لَيْسَ وْدِي إِلَى الْطِلْ فَقُطْ لَكِيَّهُ مُعَ ذَلِكَ الْمُولِ عِبْدِد وَذَلِكُ الْكَ لاعدر والمؤل التي تطلبه في كلف ستنيف ولأ في تنع الزجهاك به سُغِيعُ إِلَى مُنَّا عُرِينَ اللَّهُ فَانْ اللَّهِ مُعَالِمُونِ مَا وُلِا الْعُو مِ ليئين شيئ الدسنا محن أن وقع عليه برهان كالمج قاطع وخلك المُلاَئِبُ لَكِ الْبُنَّد النَّعْجَ الاَوَايِل بِزَالْوَانِي فِالْمِينَ فَيْجِ النَّجُ لِكِبْم لِكَارْ وَٱلْبَارِدِ اللَّهِ فَوْ إِلْهِ لَصَدُلِكُ وَلِيْسَ فَوَ إلفوة وكبترك فإلد بتلاجيع التلكيل الباجيد والمدن فيكرك عِدِ الْجَانِ ذُلِكُ أَلِّ الْجُرِّدِ وَالْمَاعِبُيِّي وَجَلِي فَالْفِ وَاصِفِهُ لَكُ فَا فَوْلَ النِّي قَدُلُهِ مَا أَلَانًا كُتُرِيُّ وَمِنْ الْمَالُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الجبيان والاطفال فقط لكن رأيان البنان والمناهين

فاخوا فبابنك ألقضف بالفضيف وللخضيب للخضيب والبترين بالسِمْسِ وَكَذَلِكَ فَاجْعِلْ ضِابِيكَ فِيمَا بَيْنَ اللَّذِيزِ الْوَانِم عِالِ وَاجِيهُ وَسَايِرَ أَجُو الْمُ حَذَلِكَ مَا الْمُحَن وَوَلِكَ إِنَّكَ إِذَا طَلَبَ أَنْ عُبِد الاخْتِلاف يَبْنُ الانبِينَانَ فَالْجِيانَ ذَلِكَ نِيعُونا فَحْ وَاوْكَدُ ي الطِنَابِعِ المنشَابِهِ مَا الْمُصُرِينِهُ الشَّابِهِ وَالمَالِيَةِ الْمُعَالِمُ المُنْكِ الاجتلاف بالطبايع المتفات فقع ويثه غلط لسر فالستركانة رُمُّا كَانُالْاَخْلِافُ الْمِيْ خِيْوُ مِنْمَاكِيْزُ الْاِبْلِانِ الْمِيَّالِيْنِ موسيك المناك البتر أين بالمناكم العليوكة كا النَّايننج أَنْ يَكُونَ مُربِيرَهُمُ كُلَّه مَّدْبِيرًا وَلَجُدُاوَنَكُولُهُما الاؤقات التي معنون فيها كالرواد وجري لا منسر من بزعال الرئاصه بمز كربية علها ولامن فاستغ الدستهام بز كرستمله وُلاَمْيُ فَرَيْنَاوُلِطُعِمَامًا مِمْنُ لِمُرْسَبِنَا وَلَهُ وَلاَ الْعِطَافَ إِزَالِتِهُولَ نَ ولأمن فرامع كتنة السمير عرز فدبلخ بوالبرد ولامل بهوي نَامُ وَلَا بِالْحَالَةُ مَيْزَ اللَّهُ رَكِمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ الهناقاب التي نفو له منه الله لكون ينج أن حونوا عالب واجره مَا أَمْ خُرُخُ إِلَا لَبِينِ وَإِذَا جَبِنَتِ أَبُسًا الْعَبِي أَوَاجِد بعِيْنِهِ رَسُونِيهِ وَسُبَغِي أَنْ يُعْفِظُ عِلْي هُنَا الْمِنَا مِنْ الْمُنْكِ

مُوهَذَا النَّي أَنَا وَاصِفُهُ فَلَسَ مَعِي أَنْ يَحُونَ الْإِنْدِ الْمِنْ الْإِشْرَا حِيًّا فَعُولَ الْ هَا الْجِامِ أَمَّا كَانَ لَغُ مِنَ لِجُنَّا فَ الْاَبْقُرِيْ لَحِيد عُلِيْ إِنْهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَى مِنْ يَرِيهِ وَنَمَاكُانُ قَدَيْكُمْ مِنْ يَرِيهِ اللَّهُ يَجِينَ مِيدِالْكِيدِ وَلَشِي الْجُهُاجِ أَنْ الْفُولِ لِنَا لَهُ مِزَاجِا احْرَثُا لِثَا تَوِي هُنَانِ هُوَالِقَّ عِيلِجِ البِيدِ خَاصَداعُ فِي الزَّلِجِ المُعْتَدَابُ وهرة الأفرجه بإعيانها فنجرها عدما الان ودلك إتا وتماوستنا ذلك المآ فرلغ من والتدائع والمنز ورثما وجدناه فديغ من و الآبيخ منذ البن وزيما وكرناه مغذ كِيْ إِلَيْهِ الْمِعْدَالِ وَإِنْ الْمِنْدَالِ الْمِنْدَالْ الْمِنْدَالْ الْمِنْدَالْ الْمِنْدَالْ الْمِنْدَال اوالمآ المغتدل لتربع تداز يقول منفها البخري الاختروذلك انتماكاه كالماكانا متنا بقبل لنتيز نعتب لترع والمزفاس لإجديمة وتقل أن فول التاجده على النف والأختاجيد وَإِنْ يُوهُمُ الْمُقَامِنُوهُمْ النَّهُ الدِّبْنِ لَلْغِبُمُ الْجِرَارُهُ غَامِهَا جَيْكُونَ عِجِدًا لَعْلَيْانِ اوَارَّهُوالْكِيَّامِ النَّهِبِ عِلْيَالْكُمَّالِ فَمُ الْبَرْنِ اتَّالْبَنْ فِيَرِّى مِنْمَا جَبِّعِ أَبِالْبَوَا فَانْعُ فَمُ انْفَا مُوهِمَ آتَ المَا قَرَبَاغُمْنُ بَدِهِ انْقَارْبُ الْجُوْدِ وَأَنَّالُهُوْيٌ قَرْبُرُدُ بُرِّدًا كَامِلاً كَالِمَالِ التِّي تَكُون لَهُ فِي وَفْتِ نِيْعَوُطِ النَّا فَنَ

الشَّباب فَوَجَدُتُ الدُلُهُ لِعُرِدق وَلا وَاجد مِزْل الْعَرْفَ إِلَّا السَّبَابِ فَوَجَدُتُ الدُّلُمُ المُّ جَحْرِ حَكِمًا مُطَلَقًا إِنَّ الْمُتَاهِيِّ وَالشَّابِ الْمُحْرِيرُ مُزَّلَّهِي وَلَامَن قَالَ اللهُ أَبِرُد مِنْهُ وَذَلَكُ أَنْكَ انْ رَفَعِتُ جَعِ النَّحَامِيِّ الجُمْن البي بعون فالمخالف التي بعون من البير نقط لمنجد ولافاحظ منتا على الإطلاب أنتخف والدخر أيجر جُرَارَيِّينِ الخلِفَارِ بِالحَيْفِيَّةُ بِيْبُ اخْتِلَافَ مَا يَخَالَّى نَاعِيمًا وسينب هزاغلط قوم عنرهم أوانسي مرفقال يعضم أن جُرُانُ المِبِي اَفُوي مِن رَانُ السَّا المِنَاهِ إِلَيْ أَبِهِ وَقَالَ بعُمْم انْحُرَان الْسَّالِ المناهِي أَوْي مِحرَان الصِّي وَدَلِك الْجُزَاهُ الْعَبِي الْمُعْنِيعِ الْمَارُوهِي مَعُ ذَالِكُ لَزِيرَةِ الْأَبِينِ لْمُنَا وَامَّا جُرَانُ الشَّبَابِ المُنَّامِ الشَّبَابِ مَعْزِمُ الجُرِينَ وَمُلْمَئِنًا لُهُ الشري للنبي ومنا الاختلاف مؤلكليتر صوالتي وعاكتيران النابر أنَّ يُكِدُوا أَزَّ بَهِ زَالَتُ عَابِ الشَّاهِ إِلَيْ عَالَبُ النَّحْدُو الْمِرْذُلُكِ كَنْ لِكَ مِنْ لِل آمَنْ فَالْ تَأْمَوْ لَهِ مُنْ الْجَنَّامِ فَنْلِفَ عَجْمَعُ لِد أن عُمِّف الحِرَانُ المِّي هي تَوى وُالحِرَانُ ٱلمِّي هِ إِضْعُف وَالْحِرَانُ المتنك ويوفانا اعملم الذبجرجران الجتج أتنا منها ويد فإلفوه لجرًا وَالْشَابِ الْمُنَافِي لَشَابِ اوَاكْتُرْبُهَا وَالرَّبُو الْارْتَابِ

المثنا مَنِ لابكُون المَّن يَعْلِ قَدَامَ يَعْكُونُهُ عِلَيَّا فَأْتِ وَدُرَ بَ جِبَّهُ الْجُرِيْدُ حُزِينَ فِالدَّنْكُ الذِيتُوجَةً لِأَنْكُلِدُ احْدُفْمًا فِي حُوْفَة رَاطِفُ وَالْمُخْدُ فِي وَهُنَّ مَا لِسْ فِذَالِكَ أَنَّهُ قُد مَجْنِ النَّعِمُ الْحِرْجُولَ وَمُسَهَا وَيُولِهِ إِنِّ الْمِي قَلْهُ الْمُنَا وَلاَ مَكُون و دَاكِ اخْتِلاَت لَكِن يُجُون المُعْلَون بِنَيْل أَنْ الجزيابين فالمآرطث وتدانجت على فالطويقة منائا المشنع فالمتابية في المالية المالية المنافقة المالية ا والتيسالوا مدجينه وهوطفل ترزيع الصارصيا أنرس بُودَانُ هَارُ مَنَى فَلَمُ الطَّلْسُالِ لِلنَّاهِ النَّادِ الْخُرِيْلِ الْبِي ولاالمتي مزالشاب المناه بالشاب فألج منهما مزالفت كافك الانكاران والجشان أفن الطبنع الفاروهي مَعُ ذُلِكُ كَنِينَ لَدِيرَةُ فَاعَافِلِتُ المنافِي فِالشَّابِ المنافِي فِالشَّاب فَالْحِنَانَ سَيْرُهُ لِمَالِثُهُ وَلَسُرَكُمْ يَهَا بِاللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَدُا ذَهِ جَرَانُ المِّنِي وَذُلِكُ اللَّهُ عُلِّلُ مِن وَهُ المِّنِي لَمُؤْبِّتِهِ شَيِّ كُتْرِ الْخَابْحِ وَلَمَّا مِنْ هُوْمِرًا لِنَاتِ المُنَا هِ فَلْسِ يَجِلُ اللَّهِ البئية للنبيه فقد بأرائه المؤينة بأرجن فلجد منهما عجل الإطلاق البخ فالخزاج الصيئية ومذانه الخريك

النيز از الذي المرز المروينماج على ويون عُلْي المالية المالية والمعالمة المالية المالية والمالية المالية المال جُهُ انْ وَهُ وَالْطِيرَارُهُ الْمِي وَالْحَالِهُ الْفُاوَالْمُرُورُهُ الْمُيْ عِي عُدِالْغَانِدِيكُونَ إِنْ الْمُؤَى وَالْمَاعِ لَيْ غَالِ وَاجدوالْتُوسِيط ونمامز الطَّدَ فَرَالْخِالْكِونَ عَلَى فَالْ وَاحِدِ بَهِمَا جَرِجًا فِجِبُ مِن دُلِكُ أَنْ مِنْ وَالْجُرِيثُ وَجَمْعُ الْأَمْلُ الْمَدِينَ وَمُنْزَلُونَ سِلَطَيْدِ الْمَا وَالْمُورِعُ مِنْ رَانٌ وَاجِدِ بِغِينِهِ جُوِّينِهُ وَتَوَّى بِغُولَ فِي اجْدِمُ الْنَّهُ ُ انتجن مزالا غِيرَاكِ عِندَال فَصْلِ عَوْنَهُ الاخْرُوكَ ذَلِكَ فَوْل عُواللَّا أَنْ أَبْرُد عِينَ مَا أَلْمُوا أَبْرُد عَكُ أَنَّ حَوْصَتِهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ لبيئ في بنيمًا جُنِعًا وَلَحِده بِجِنْهَا وَذَلِكَ اتَّ لَكُنِهُ الْمُ المؤترك أسيت حاسبة المؤع المجترك وما قول وهذروسهما مِزُ الدِخِلْدِ مَا سِنْهَا وَجُز خَيْلِ لَمْوِي وَهُوعَافِي فِعَرَالُ وَاحِرِ مَرَالِكُ لَهُ فَإِنَّ الْمُسْتُهُ خِنْلِف بِسِيِّبَ أَنْ كُونَ وَبَعْضِ الْحُوقات كَالْمُصَالِي بخارى وفيعم الاوقات كالفادخاني وفيعم الاوقاد يون بَعْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهِ اللَّ كبراع تخنلفه فغلطم لبرمعية وظنه وسعدجتي ببوهم الله الخيلة من في النه المنظامة المنظمة المنظامة المنظامة المنظامة المنظمة ال نفركا كالوصول اليعر تساوي الحراة بالمشان والشاب

فَايِتُهُ يَامِينَ فَإِنْ كَانِتُ هَذِهِ الْمُشْاعِلُيْ هَذِهِ مِزَا كِال فَلْمِينَ فِي الأعضا العَلْية التَّيْزِيك للانتَان تَبِي بَطْب وَوْ الْكَالِينُهُ لَا وكن أريد مع علية البرد فنيه أن صوب بنيه شيسب البرد وتدبه فالمجون فيو تدكان دائا سابلاً سيرالي الديا مِنَ الْغِلْظُ اوَالْجُودِ مِثْلِ الْمُجْمَّدُ فَإِنْ دَيْمِ الدَّمِ وَالْبُرُو الْسِمِينِ فَهُ إذامارا إرعضع ازدمخد الاان هذا فالخدلا بلغ مرجؤه ان مَيكِ فَالْوَاجِبِ قَالَ الْفُرْمَا الْأَنْظِ الْجُمَالِينِ الْبَهِينِ مُن بِهِ المِن اللَّهِ وَاصْنَافَ هَنَا ٱلْجِيْرَ كُنِّينَ أَوْلَمَا ٱلْجُوْ النِّي بُنُق لِلْهِ مِنْ عُدُولِينُ اللَّهُ وَهَذَا أَلْجُوهُ لَا يَهُ الْمُحْفِقُ لَا يَهُ اللَّهُ مِنَ الْمِنَ وَجِهُ مُغْرُدًا لَكِ مَنْ يَكِ عِنْهُ ذَاعِيًا حَرًا مِنْ الْعِصَالُهُ ثَمْرُ مِن عُدِدِهِ مَا الْجُوهُ وَالْحَاصِ الْحَالِقُ وَاجِدِمِ اللَّهِ مِنْ الْحَبْثُ وَالْمِسْطُلِ لَمِين وأشناعه أببية كهنا الجومة فالالحوما وتاويل فاللاجم الصامه وكرة فتوكانة حرحسر حفير فلا بالموك أتالف كرنكل فاجد مزالانشا إنمانيكون عزع نقااللهم النفية والآأثهنا ومَالْمُعِنْ يَعِبْدُونَهُ لَكِنْ تَعْمُكِنَ أَنْ تَعْبُمُ أَنْجِرُهُ لَلَّهُ مَاعْ المنصوص به وحروالرئيه هُمَا بِعِدالبِينِ الدُطوية مرمقرال لينهما وذلك ازجره منزيل بجد بالبنزد مزف لانه ليرتجل

مَا يَجِّلُ وَجِرِي مِنهُ وَالشِّابِ لِمُنَاهِ الشَّابِ مَّيِّزُ لَنهُ اَسْخِرِيكُ مَا جِيِّ اللَّهِ كَبُرِي مِنِهُ وَذَاكِ اللَّهِ إِنَّ الْجِيِّ الْجِيِّ الْجِيِّ الْجِيِّ الْجِيِّ سَجُون اذْكَانَ وَلِهُ مِنَ الدَم وَالمِي وَهُوَ مَحَ ذَلِكَ الْدَ وَأَمَّانِهِ السِتْباب لمنتاه والسَّبَاب فَعَلَمْ يُعُولِكُ وَهِي فِيهِ سِيْرَهُ مُالِسِّيد ولبتيت مز اللذان على على المجليد حرارة الصيان فسيال لجينم الحِادُ وَالْبَارِدِدِائِينَ فُوسَّى عَبِرُحبِرَ اللهِ فَا السِّارِ الْحِيثِم الرطب والبابش فهوئم الخبر الروئد وذرك ازالي المرابيف لأنجاله صُلْ وَالصُّلْبِ هُوَ مُحْبُوسِ خَاصِياً للنَّهِ إلااتَّدُ السِّحَبُ مَيْ عَانَ النَّي سُلًّا انْ بَعُونَ اللَّهِ الاَعْجَالَةُ وَذَٰلِكَ ازَّ الصَّلاَلِهِ وإنكانت لأنفار ق الجبيم البابس كانتها لاتخصه وجع لأزالني البتي نجت البرّد هواتضا صل مثل بحد ولذلك لا ينبخ أربحك البَيْنِيلَ إِلَى عَبِرَوا لِلاِسْ وَالرَّحْكِ دُوْنَ أَنْ يَغِينَ أَوْلاً مَأْجَاكَ ذُلِكُ الشِّي عِهِ الجِرَارَةِ وَٱلبُرِدِ وَذَلِكَ المُّ السِّي لَيْحَالِمُكِ مَعَ البرودة البيئ في إلغائمة بواجب أن يجون البيارك الموالك مُعَ الْحِرَانُ الْعَوْتُهُ وَهُوَلِينَ ذَايِبِ فَهُوَ لَا يُجَالَةُ مَطَبُ لَكِنَّهُ سي كاز المتي مُعِدِّد لان الجرارة فينعِي إن معك منه وتنظر هل هُوَ لَيْلِ أُوصُلْ فَإِنْدُ إِنْ كَالْمِيا فَإِنْدُ رَطِبُ وَإِنْ فَإِنْ الْمِالْمِا

المؤملة المختب والتوعيد العلال والتي والحافالي المؤيد المختب والتي والت

بِلَجِيِّ وَالْحِ اللِّيَّ يَوْ الْعِظَامِ فَوْتِ مِنْ هَنَيْ الْأَالَهُ لَسَرَ مِنْ حِنْبِر الرقاع الحقالات المناع الحقالات المناع من المناع ا وُلِذَلِكَ هُوَ البِنَ مِنْهُ وَفَدُ يُرِ لَكَ عَلِيمِ مَا مَا مَعْظُ لِيهِ الرَّمِاعِ عَلَى / الفاع في الرطوئه مِعْدَارٌ فضل النبو عليه واذا بُسِبَ اجرال لواع مرم/ المنابعضه البعض وجوت منومه الطب فوجرة فينب فَصَلِ لِهِ عَلَيْهِ وَجَيْعٍ هَزِهِ الأَعْضَا لِنُسِّت بِأَرْطَبِ مِزَلَحَ بِلد فقط لحِتْمَامُعُ ذُلِكَ أَبِرُ مِنْهُ وَبِالْحُلُهُ فَإِنْ كَلَّ عَنِوعَدِم لِلرُونَانَةُ الرَدِمِنَ كَاعْضُو فِيهِ مِن الرَّمِحَةُ وَأَمَّ الْلِيمِ البيئة العيال وفالك أي وفالكبد فمقدًا دفُّ ل مُطوَّبُه عَلَىٰ كِلد بِهُنِيْ مِعْدَارٌ فَضَّالِ أَيْده عَلَيْهِ وَمِعْدَارٌ فَضْل حَبِدّهِ عُلِي الْمُعْدَالْ فَضْلَ عَلَيْهِ الْرُمْ عَلَيْهِ 🎎 وَالْمَا الْلِيَّ مُالَاكِ النيِّينَةِ العَلبِ نَفَضلُ مُسْتِد عَلَيْ جَهُم هَذِهِ اللِّمَّانِ يَبَيْبُ فَضْلَ صَلَابِهِ عِلِيْهَا وَهِي مِعَ ذَلِكَ الْبِنَ لَابْنَ هُنِهِ الْجُورِ فَقَط لَكِن منجبع اعضا البزن وهذا متامق مذان مغرفه تعرفا سياحين اللبين أاستنز بإذا فتحت الفق مزالصر وأدخل الماهك جُسِيْسَت البَطْنَ الايسِّر مِن الفلب وَذَاك اللَّهُ مَنْ

3/12/36

فَمْن قِبْلَاتُهُ بِظُهْرِ احْلٌ وَلِحِدِيثُهُمَا بِتِلْكَ آلِجَالِ وَأَمَّا بِالدُومِهِ فَرِقَ عِبَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ الرُّلُهُ الرُّلُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَيْنَهُ الْمَاكَ وِيسْبَ وَطَوْبِهُ فِيهِ عَرِينِهِ وَهُوَ الْمُعَالِدِهِ البئن الأعضا والاخلاط وقد منع ان عُول منذ الأن الا التي يُلِي الانترجة وقد كلو الأمني التي يُقرض في المناه التي يُقرض المناه في المناه في المناه وخُاصَّه ومِتَالاً نِفَانِق البُسِ آلَصَاله ومِمَّالاً نُفَّارِق الرُّطوب اللبراذك نسم محكولة فابتع وستمز ألبدائها وفضفه مما بيبع المزاج الماريج الطبيع فقط أجز المزاج المنتفأد أكادث عِلَافِالِهِ المنفِهُ فَاتِي قَدْرَاتِ كَثِيرًا مِنْ كَانَ لِمُنْ عَلَيْهِ مِنْ فَضِمًّا فَيْمِن وَمِنْ كَانْ وَطِيعِتِهِ سِّمِينًا قُلْفَضْف بِالْقَلْبُ الاؤل وأجه والحفض والندف والغابط إلى أرثطوئة ووُقلُ النّابي مِرْ المعرفِي التَّوْبُ وَالمَّهُ وَالتَّدُوبِ اللَّهُ الْمُلْفِ الْمُلْسِينَ وَسِنْعِي اَنْنُدُ وَالرَّالِيلِ النِّي مُلْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَانَّ الدُّود از يَعْدُنْ فَلَعًا الفنينا أن فعرف بدلاولما ذلك من غيران تنبغلم مغيرالجي نَعِلَم مَل الانتَال النَّه يُزِل مُاكذُ اللَّه مُؤْمِن عَبْدِه اوَإِنَّا مَا رَكُرُ إِلَّ بِكِ وَأَعِمًا دِهَا وَالْمَهُ لِم فَاللَّهُ الدُّلَّالِ هُوَالْمَعِلْمَ بَهِمِ عَ تَبَايِرُالاَشْكَا وَقُوالْجِيْبِ بِقِرَاطَ فَافْوُلُ الْرَبْقَاتَ بِلْ مِنَالِ

وبالرماغ فان هَائبز ابْشًا مُزجنز الاغشيه وَالرَّاطَارِ كُلَّهَا بجبيب فضل صكائبها على الجلد فضل سبنها عليد والوترات ابضًا وَانكَانَ الْبِينِ إِلَّ الْمُطَاتِ فَانْهَا اصْلُ مُن الجلد عِمَالُ بتن والما العَمَارِيفِ في مربع الرَّاطاتِ وفيما بين هـ دُنِن جِيمْ مْنُوسِط وهُوَيْدِ طَيْعِتِه زِمَاط وَسَيْهَهُ بَعِيْرا عُياب التشريح بالغض وفالجنب وهذا ألرتباط مؤزباط متلب عضروبي وَأَمَّا ٱلْعِظِيرِ فَهُوَاحَقَّ جَيْعِ مَالْعُطِيهِ ٱلْجِلْدُ وَأَمَّا جَمَّا هُوُظُا هُو بُارِّرْعِزَ الجِلدِ فَاجَتْهِ النَّجِرِ تَرُيزَيغُ و الفَرُوْنِ وَبَجِد العروز الاطفار والجوافر والمسامي والمنافر وساير ماأشه فاك مِنُ الأعِضَا التِي تَخْفُرُ مَا لَا نَطُولُهُ مِنْ لِيُوانِ وَأَمَّا الإَخْلُطُ فَا لَهِ ﴿ والومها بالطينية الذم وأماالم المؤد افقك الفل فالنزدي لِلْهُ وَلِذَلِكُ صَادَتُ أَبْرُدُ وَاعْلَظْ مِزَالِهُمْ وَأَمَّا الْمُءَالْصَفْرَافَهُ أَيْخُتُ كَيْرُاوَاكِف مَالِدُم وَامَّا اللَّهُ فَهُوَازُط وَأَمِد مِنْ جَمَّعُ مَا يَ بِدُن لِلْهِ إِنْ وَالْمِنَانِ وَيَعْنِي الْمُنْ الْشَاهُ وَمِنْ الْمُنْرِكُمَا وصف بقراط الشائد وعام وعطبيع الانتيان ولشرعتاج ف تُون الناردُ الأال بربر فقط وامّان بورن الما فيون المنت ويجتر المنتز وبالروث الماجير الليز وعير البكر

الجوارة وسق الابران التي هو إلى البرد الميك وترخ جَرني من المووق فَاذَالْهُ إِعْضَالًا زِنْ مِثْلِ الْأَعْشِيَهِ جَدَعُلِيْهَا وَإِذَا لَهِي الأعضا مافو في طبع بدأ مال كالحراة مظ الاعضا الجيد تفنص ومع خَارَتُهَا وَعُلِّلُ لِلاَانِ مِعِنُ المَلْجِ الْكِلِيُودَةَ امْلِ فِيجُونَ مَعُ ذَلِكَ مهم التكوير منور مفض فها عندة لك البتمور على الخفضا الليت ابْضًا وَلِدُلُكُ قَرْكِيدَكُن وَلَا اللَّهُ عَرِي وَوَ وَاوْحَالِهُ عَيْدُ مُوبِدِينِنَّا وَالبِّهِا أَيْضًا البِّنَ مِنَالِتَا لِكِزَّ لِلأَنْتُحُ مِلْمِيْعِينًا المدمرُ النَّكْرُوهِيمَ وُلِكُ مُلَارِمُ للبَيْدِ فِي الْحُثْرِ الْجَالَاتِ فالأبزان المجيع فخنبلة المزاج يوطينيتها وننعص علامخبك فَرَجُبِ أَنْ يُحْوِرُ حِنْمُ الْلِمُ الْجِيلُ الْجُورُ وَمُوْمَلُهُ وَجُمِعِ الْمُوهِ وامَّا الاَبِرَانِ النِّي الزطوبَة فِيهَا كَنِيرُهُ وَالْجِرَانَ فِيهَا نَا فِيمَةُ مَنْ عُلْمِهِ الاغِبِدَالِ البِينِ فِي أَنْ فَاقَ مَعَ وَحُونَ فَيْنَ اللَّهُ وَالاَبْرَال انضا التي هي ظبيعتها معتدلة وتدبيرها تدبير حفض دعمه فَنَجُبُ أَنْ عُونَ حُبُرُ الْمُعْمُ وَذَلَكُ أَزَّ الْمُعْمَا قَرْفَالْوَافَا خَيْنُوا الفؤل أزَّ العائه مِ طبيعه مُحْتَنينه وَلاصبراذُ عُنَّا فَرُفُكُ هَزَالازَمْقُ وَاجِنُ الْأَحْتَاجِ سَبِتُنْفِي عِكِلْ أَجْدِهِ مِنْجُلَةِ أَقًا وُمُلِكَا عَلَالْبِدُنِ اللِّي كَالْمُنَا فِيهِ مِنْ خُلِيْجَيِّهِ الْمُبَلِّي الْكِالْبُرْدِ الْوَبْرَالْحَالِي

عُرِدُوْقُهُ وَالبِيْعِهُ فَهُوَيْدٍ طَيْعِيْهِ كِانْ وَمُنْ كَانَتُ عُرُوْقُهُ ضَيَّهُ فهوَنه طَنِعِتِه بَارِد وَذَ لِكَ انَّهُ مِن اللَّهِ الْمِرْ وَقَ وسعنها ولذاك وجب أزيتي رغاني الأمر الك أرمية المؤوق مؤجودًا مِمَّ البِمْن وَصَفْ أَلِدُن عَجُودًا مِعُ بِعِهُ الْجِرُون فان وَجَرُ بِرُن احْمَرِ فِيهِ أَن يَحُن سَمْيًا وَتَحُون عُروفُه وَاسْجِه فَهُ زَا الْمِدُن المّا كِلْمُ الْبِيمُ لَا مِنْ فَسُل كُلْيْعِيمُ ولَكِنْ مِن قَبْل عَادَاهِ وُكُذُلِكُ إِنْ وَجُرْتِ بَدِئًا الْمُحُرُونَ مِنْ مُضَيِّفَ لَهُ وَهُو مُعَ ذَلِكَ قَضْف فَلْشِرِ بَيْ صَرُون أَنْ يَحُون مِ طَيْعِيد فَعَنْهُا وَقَد فَالْ الْمِثْوَاطِ الَّيْهِ أَوْقَاتِ الْعَوِيعِ مِنْ هُذِهِ الْأَشْرُ بَنَعِيلَ لِيَكُمُ عَلَىٰ الْمُعْدُولُ الْمُعِدُولُ الْمُعِدُونُ وَصِيْقِهُ الْمُونُ نجند جُلْهُ الْبِدُن وَذَلِكُ النَّيْنِ كَانتُ عِنْوُوفَهُ صَيْفَهُ فَدُمِهُ فَلْنِلْ وَأُنْبِرَجُ مُلِ لِلاَرْمِ مَزَ الطَّعِامِ الطَّوْبِلَ لَمْ تُهُ وَأَمَّا مُنَاتَ غُرُوْقُدُ وَالْبِيعِهُ فَرَمْدُكُ تَرِّرُ وَهُوَجِمِ لَالْاَمْمِ لَالْطَعَامِرِينَ غيراز بناله منور والاشاب بنما ذكن كابيته عندمن ففرها بِذَهْبِهِ وَالْهُرَاذُكُونَهَا لَهُ فِلْهَاكَارُ لِيرَجَيْعَ النَّاسِيْفَقُدُذَالِكُ خَلِيوً أَن بَيْنِ وَاجِنَا أَن عَنُول سِبَب مَن لَم يَفَقُ وَ لِكَ أَن المَّنَالَيْمَ اللطيف الخفيف مزالام بصبر فع الأمدان التي هو الحاك أمراع ألم عَلَا

مِنَا لِلْمُ وَالْمُرِدِ فِيهَا أَنْ مِن الْعِقِدَ لِلْ إِنْ يُتُمَّا الْمُؤْمَةِ فِيهَا كَبُدِ عَلَىٰ الاعْتِدَالِ فَأَمَّا الاَبْزَانِ إِنَّا الْكِبْرِينِ فَإِنَّ النَّاوْءُ وَيَهَا أَنْ يُدِمِّ النَّهِي وَأَنْفُر كَذَاكِ ٱلْبَرْدُ وَذَاكِ ذُلِكَ فَعَلَى لَالْمِحِنُود وَجَبِ صَنْوَقَ أَنْ يَمْ ذَلِكَ مُنَا الْمِيْ والمؤي الخبرك بخ ينبغ أن فقل المرعل المتراد العقد الكل ادُيالِوزن كِينه تَديمُ فَالْخَيفَ لَكَ بِالقَوْلِ وَصَفَّا بَالِكَ ا فَافْوُلِكُ أَنْهُ مَا دَامُ لِرُسُولِ الْبَيْلِ الْبَيْلِ الْفِي فَدَعَلِ شُؤُمِنَ الْأَغْلِبِ المرصية فكن الطويه فيه د الله ي حدود العيد فقائمينا يَ غُيرِهُ مَا الْحُبَابِ الْمُحِبِ صُوْقَ الْعُجُلِلَّهِ مُرَضًا الْبُسِ النِّي بِرُونِيِّينَ وَالْدَائِشَا الأنْ فِي مَنْ عَوْلَنَا وَدَلِكُ أَمَّاتُهُ الطبيعه المختراه خوا لمزلج المنويه طكالبتاز والدنبؤريج الطَّبَابِعِ النَّافِيدُ وَجَدُمُ عَلَى الطَّبَابِعِ التَّي هِ عَرْجُنِهَ عِنْ الْطَبِيعِيدُ بيوالملج وماكان ذوك إلجارا والاازالعية مباللا فالناف الاك عُمَّة وَالاَقلّ فَإِنْ مِنْ المِنْ إلمن المنعِ عَمْر سُوا لمناج المج و ذَلِكُ اتَ يُؤالِمُن المنتخي عُوَانِي دِمَلُ مِن مِن المِن المِن المنابِ وَامَّا مِنْ المزلج العجونجوء عزالمراج المغتدل بيت والبريج كأولا فيفكا

allerit

أسفادذ لِكَ لَكُن يَرُكِ هَنَاعِلَى مِنْ يَقْرِلْكَ ابْنَا لِفِهُمْ وَيَقْفُد فضراضًاف بخِنَه ألبز لَلْشَاكَلَة لِكِلِّ وَالْجِيرِ الْمُرْكَةِ معضه ليكون كلامنا فيها وجيزًا ومِن الإسلان المان حُضيفه وَالْجُورُونِ مِنْهَا مُعَ ذَلِكُ دَالِقَ لِلْأَلْفِكَ مُؤَفِّصُدَ وَالْجِلْامِنْهُما ائتع وكان بدالبترس فيدال على انت منتبط الليلك العِنْ البِّي سُمْ يَبْطِنه وَهَذَا قُلْمُا مُرِي فِي البَالِ البِّيالِ فَامَّا عُهُ أَبِنَالِ النَّهُ الْحُهُمُ مِنْ مُعْ مُؤْمِدُ وَلَكُ ازَّهُ وَالْمُلْكِ الْحُلُولُ وَلَيْلُ عَلَى الَّ المِزَلِج الْمُكِلَ إِلَا لُودُونَ وَالنَّرُونِ الْمُزَا إِلَّ الْحِيْضِ وَالرَّعِيدُ ودُ لِكَ انْ البَيْرِ إِنَّا مَعِنُونَ وَأَيَّالِبَيْبُ بُرُوْرَةَ ٱلْمِيْلِ وَامَّا كِنْ اللَّهُ فَتُولَهُ عِزْكِ أَنَّ الْمُ وَامَّاحِيْرِ أَلْجُرُ فَدُلِلِ مُزْلِ عَبِلَيْ طِينِهُ مُوتَدِلَةِ المِرْلِجِ وَالأَبْرَانِ الْتَكْثِيرَةِ اللَّهُ فَقِيمًا لاَيْهَالُهُ مِنْ الْبِينُ وَالْمُورِينَ وَالْمُرَانِ لَحْبُ وَالْمُورِيكُونَ تَعْدِيلُ البين ذابيًا بقياب اللي أكنك ترى عبز الأبران الجله الكثبي الإ اللخ احُثُرُ فِيهَا وَبِعِضَا البِمَينِ لَكُثُرٌ فِيهَا وَيُدَهُمُ الْخِ بَعِثْمَا مُسَيّاً وَيَزِيدُ النَّوْتِيفَ مَا كَانْ فِيهِ مِنْ الْاَبِدَانِ الْحِي الْمِنْ رَجْيْعًا مُسَاوِيرِن وآلن لد في ينب فضل الطوعة فيها على لمراج المؤترك مجون فأغر علية البرد عليها والماالكبران المراكب بمن فيها كث

الدكان المبيز عَلَا المعْمَدُ الْحَالَةِ عِنْ الْمُونِ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِي الْمُعِلِقِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِقِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِقِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِقِ الْمُعْرِفِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِمِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ ا اللجِيْم وكَذَاكِ مَنْ غَلَبَ عَلِي المِن البِسْ وَالْصَدَان الإِخْلِن الْمَا لِ عِلَى الاعْتِدَالِ كَانَ ذُلِكَ الدَّرَالَ عَلِي الْفَضَافَةُ وَالصَّلَامِ فَاذَفَد فُلْتُ مَافُلْتُ مِرْهُ مَلْ فَقَرَ بَارْمِن مُن الْمُ الْمُسْفِقِ الْمِينَ عُلْمُ مِنْ فَقَ المزلج الله السيَّت موجوده من أبران ليكوان فقط فياسًا الحِن دُلابِ إِجْنِعِها مَعُ ذَلَك بَيْدِه طَاهِرَه لايد أَلْحِلُ وَالْبُرُودُةِ وَا والمتيلايه فقط لكون ع ذاك في عبيم الاصاف النابيد من جَالِ الْبِينِ وَقُرُوصُفُتُ لِارْاضَانِ جَالِ الْبَرْنِ الْعَنَا فَمُولِكًا مَهُ وَانَا قَالِيلُ مُنْذَالِانَ فِي الْمُضَافِ ٱلْأَوْيَدِ فَافْوُلُ أرْضُلحِب لمنالج الجّاز البابيز يكون ازَّت وصَالِحِب هَزَا المِنْ عِكُون يد الغابة القُوى مِزْكَ مِنْ النَّعَبِر وَقُومَ وَامَا صَالَّحِ النَّجَ الحازالم ترافيها برالفتين الاخرز فابدة وانكاز أيناارب فَانِهُ مِنْ وَالدَّعَلِيْنِ عَدَاد قَصْدِ وحَدَر الكَ صَاحِيل لِيَا إِلَيْا بِمِثْلَ عِبْدَ لِ يْدِ آلْجِوَانَ فَانَهُوَا انْشَامِ حَيْنُ النَّجْرُ وَوُتِهُ عَلَىٰ عَمَارُ فَصَدِ وَأَمَّا الْعِجَابِ الامْرِيْهِ ٱلبَارَهُ حَلَّهَا مِنْكُونُونَ وَعِبَّرًا إِنْكَاتِبَالْطُوْ عَلَيْهِم مُفرِّط مُ وَإِن اللَّهِ عِنْدَارٌ قُصْد لَكِنْ صَلْحِي لِمُزْلِج ٱلمَارِدِ الرسط فالخابدة العضوى من الرعزاعي من مم الشعن فالماسك

الفَنَا انْ غِنْ مِعْتَوْلِ ٱلْمُعِدِلاً بِكِيل وَلا بِوَزْرِ الْجَوْلِ الْمُوالْ الْحَافِي نِهِ سِوَّالِمِنَاجِ العِجِي هِوَاللَّهِ يُوجُد شِي مِن اَفْعَالِ البيزِ السِّهُ فَدَرِنَالْهُ بعِد صَن يَتِ فَهُ عَان العِرض بَن أَن يُحُونَ البُن عَالِي بَم مَعِهَا جَيْعِ الْا فْعَالْ غَالِهُ النَّهُ الدُّونَ الْمُعَالَمُ وَكُنْ وَكُونِ عَالِي لَا الْعَمْلُ الْعَالَم فِهُ الْمَا الْمِيْ وَمُوالِمِيْهُ وَالْمِالِمِ الْمِيْ فُرُونَ عِبُدُ وَالْكَ بوالمراج المزجى ذاكان مرض البرريتيب بوالمراج فان بدن الجيؤان لبرئ من ببب بوالزاح فقط لكن فديرض كالآ أُخْرِكُتْبِينَ سِنُكُنْكُرْهَا دِكُولًا كَافِيًا فِكِتَابِنَا وَإِنْسَافِ الْمُرْانِ وَامْا الأَنْ صَبْعِ إِنْ عَوْد الْيَ قُولْنَا اللَّهِ عَنَا مِنْدُ أَوْلَهُ . فَا قُولُ اللهِ ال فِيهِ بَافِيْهُ عَلَيْغَائِدِ اعِتَدَالُهُ الْ وَالرَّطُوْمِهُ فِيهُ مِنْكُرْتَكُ الْآانْ تُزُرِّدُهُا لَمْ يَخْدِهِ بَجِدَ عِنْدُجُدُوْدِ الْعِيْمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدُ ذِلْكُ مِيْنَا لَحِن بَحُون كُنِيرًا لِلْمُ وَقُدْ مَتِن يُربِهِ إللَّهِ بِإِللَّهِ الْالْالْدَالْةُ الْوَالْدَ الْوَالْدَ أَتَلَّ رِيُوْ مِنَ اللَّهِ مِكَنِيرَكُ وَلَكُ مَتَى كَازَالِ مُوْمَةِ وَالْمِيسِ حَافظ المعِيْرُ الصِّيرِ فِي النَّهُ مَا يُنْهُمُ الْمُ كَازُ الْمُزَلِّعَمُ حِرَاهُ وَجِد صُوْدُوْ الْنَاحِوْنُ وَدُلُكُ الْمُدْرِعِ السَّمْ وَلَكُ مُمَّا مِنْهِ مِنْ لَكِمْ فانكان الامر على فتذأك جتى سويد الجران وبجوز المودان والمسلطة المالية المحلل المحلل

مَا قُلْتُ وَذَلَكِ الْوَالْمِينِ لَهُ مِنْتُ فِي لِلاَرْضَ لَيْتِي هِي فِي عَالِمُوالْمِينَ وَالْغُلُ وَلاَ مِنْ الرَّضَالِ مَلْبَهِ الرَّدْعَهُ لاَحِنْ الْعُرْشُ لِمِنْ النَّهُ إِينْ فَيْ مُ الأرضاذا ابتكافضل وطويبها أن مندفر سُرُويد موا كلما مرية الأرْضْ بُيْبًا جُتَّى بِيَحُون عْقِ فِي الرَّبِيعِ عُنْقًا مُعِيَّدِكُ وَأَمَّا فِي أَقَالَ الصِّيفُ فَالْ مُنَّوِّهِ رَكِوْنَ عَلَيْ أَسْرِعِ مَا يَعِنُونَ خُتِّي لِلْعَ عَامِهُ مَا بمجز به وَالْمُنْوَشُم إِزَّ الْمُؤْتُ مُحِفٍّ إِذَا الْمُخْسَالًا رُمْزِغًا بِدَالِبُسِ يِهِ وَسِيطِ مِن الصَّيْفِ وَانْتُ قَادِي فِي الْمُونِعِ السُّاانِ الْمُنْتِ كَمَا بَيْت فِلِطَالَةُ الْمُخْصَبُلُ هِزَهِ الْنَصْيِهِ كَلِيعَهِ الْجِلِالْلْهِ بَلْهُ بِطَنِعُهِ الرَّيْعِ لِا تُحَنِّلُ الوَقْدَ اعْمَلُ الْوَقْدَ الْبِيَّنَهُ مِنَاجُا وخاصد بطينع والجائد المتوسيط منع كالوفت لأنا لأرض يْع دُلِكُ الْوَافْتِ نَكُونْ إِنَّهَا مُتُونِينًا مِنْ الرَّالْ الْمُودِينَا الْمِثْلُ الرُّالْ الْمُودِينَة وَالنِيسَ فَامَا مُوطَرُفُ مُنَّهُ الرَّبِيعِ الْتَيْ يَتِسُ اللَّهُ مُنْ فَأَلَارُضَ ىكۇن فىدازى ئىسا مزالمقان الدىئىل ئى ئىچۇن داۋاك الصَّيْف أَنْبُومِن ذَلِكَ بِيمًا قَالْقَادِلَ إِنْ الْكَادِ الْمُحْازِلِ بِيرَقَافَهُ إِنَّ الْمُنْ مِنْ مُدَّةُ خَاصَّدُ بِحَالِ الأَرْضِ الْمُ يُحَوِّزُ عَلَيْهَا فِهِ اخْرِ الرَّبِيعِ اوْنِ أَوْ الْصَّيْفِ فَإِنَّ الْأَرْضِ وَهُ وَلَهُ طَالصَّفِ نَصَرِّمُ النَّيْبِ يْدِ الْخَارِةِ الْفُنُويَ حُقّ بِصِيرِ الْجَالِ الْمُعَلِيمُ الْحَيْدُ الْحَبِ

أَلْهَا إِلَا زِدِ الْمِعْتَالِ فِهَا بُنْ الْمِتَنِ الْأُخِرَيْنَ فَاتَّهُ أَقُلِ وَعَزَلَ بن عن البَّفَا وَأَمَّا صَاحِب المِزَلِج البَارِدِ الْمِارِينِ فَانَدُافَلَ رَعْمًا مِنْهُ ذَا انْشًا عِلَيْ إِنَّ فَوْمًا قَرَظَتُوا اللهُ كَمَالاَمِكِنِ إِنْ مُنْتُ الموسف وتنفى وتجضب فيالأوض المابيء كزلك لايمكن أزلبت المَسْعَبِر وَتَهِي وَيَوْي يِوالْجِلْدُ ٱليَاوِيدَ وَلَمَ الْحَالَةُ تَكُودُ لِكُ اللَّهُ وَالْمُلِّالِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نِقَال ونِهَا اللهَا يَابِينَه عَلَى اللهُ وَاليَابِينَة مِنْ الأَرْضُ فَ وَاليَابِينَة مِنْ الأَرْضُ فَ وَالم فينها آلبئه وأمالكل ألمأبين فنبئز الدنتان ومزأرا الخوات السَّتِيْهِ بِالْانْيَانِ فَلْسِي مُوَالْعِلْمِ مِالْتَكُورُ وَالْبُتُهُ لَكِنْهُ مِن أففة الاستكاكلها لينات المتعرفيه ولكن أشريك أزنت الشَّعْرِ عُلِي الْمِن الْمِنْ حَبِينَه خَرُفِيد مِثِل الصَّرَون وَالبِيطانات ولاعكن اجتنه فنور مثل الخبات ولاعلى اجتنه فلوترين ل البِهَكُ دِيْ الفُلُوسِ لِأَنَّ لَكِلِد مِنْ مَذَا الْجَيْوَارِبُ لَّهُ وَغَايِدَ ٱلْبُسِّ مِنْزِلَةُ خُرُفُ الْخَارُ اوْمِنْزِلَةُ الصِّنْدَةِ وَامْنَاعِكُ الْأَلْكِيْرَا وَالَّذِي مِلْ الْمُنْ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ مُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ ال إِلَى الْبِيْسِ وَالْجِرَاهُ كَازَالْتُحَرِّرا وَلِيَانَ مِنْ الْمِنْ فَالْمَا الْمِعْمُ المناك النقاب علوه وكاعوااليد مزالازم فابيز لمربوعية

جَرِي فِيهَاجُتُّي خُنْج وَمُتَحُانَ مُاجِّرِيُ فِيهَا نُجَازًا أَوْ رُطُوْيِهِ خَالِمه كَانْ نَفُود الْخَارْ مَنُوذُ أَسِرُو الْمُنْجِثُهُ عَالَى . قَامَّا الرُّطُو به فقد عَنْ عَاصِيْنِ مَا مُعْمِرُ الْفُودْ عِوالْمَافِدُ الْجُ هِلْمُنْوَجَةِ بَضْطَتُ هَا إِنَّ الْنَعْوُدِ مِزَالًا مِي لِلْمُ الْحِلَا لَهِ كَالْحُبَالِّ كالذبخان ذكابي غليط اتضى لربوس أن كاينه الجاري الجبية جَيُّهُ يعُود إلى دَاخِل بِهُولُهُ وَلا مِكن فِيهِ أَنْ سَبَعُنَع هُجَعَ المُرْسِرُ تَعْوِيُكُانَ الْحُرِّمِثْ لِهَا الدُّولِ مِن عُمَّ الْمِدْنِ فَعَرْعِ ذَلِكَ ٱلْخِارُ الْاقُلْحَةُ مُرْفِعُهُ إِلَى قُرامِ شُرَّبُرِ تُفِع جُنَارٌ اخْرُ مِمْرَع عَذَا وَسُفِعَهُ نُصَّ مَعْرَعِ هُمَّا أَبِضًا اخْرُ وَ وَهُمَا رُّجُا رَاحِكُمِ دُخَارِيةٌ عَلَيْ مَا المِثَالِ عَلِي وَنَسَاكَ رَعَفِهُما عَلَيْ عَجِيدَ مِنْ طويلة مِنْ الدَّانِ وَسُنْمِالَ بَعْمَالِيَعُونَ يَيْلُ بَعْضَا بغوخ يحرب عنهاجه واجد منف المنزلة الجبال يجن مِنَ النَّانِ إِلَّا أَنْ هَنَوْ الْجِيمُ مِلْكُنُووَسُ مُنَّدِّ بِهِ مُنْ مُنْفَعُنَّهُ فَاذَا سِرُهُ فَالْحِبْمِ جَعِ ذَالِنَا لِجْرَى ثُمُ فَرَعِتُ مُضُولِ حُنَوْ سُّيْهَةُ بِالتِّي وَالرَّعْنِهُا وَلَجُدِمْفُنُا مِنْعِكُ آدْعِندُولِكِ إِلَا فُرُام وَاضْطَوْ إِلَى أَنْ رَعِز الجلد وقرصار بمنزلة البيتر ونبت مَالِحُ مِنهُ مَدِ الْمَارِي إِصَالِمِن الْمُؤْلِ ٱلْمِنْبِ اوَالتَّابِ وَمَا مُونَادِ

تُعلُوهَا حَزَى وَلَيْنِ حَدَلُك حِلْ الإِنْسِمَان وَلِأَجِلِن كِيَانِيرٌ وَلَا طِدالجير ولاجداكنيل والحجادث مزيها براكيوان ألتي سنت عَلَيْهِ الشَّعْرِ فَإِن الْهُ يُرِينُ وَالْبَعْبِينِهِوا الْجِلْدِ بِالْاَضِ فَالْهُمْ جِرُونَ هَزَا القِيَابِ لَيْهُنَّا مُؤَافِقًا لمَا عَنْدُ مُنِرَقُولُنَا وَجُدُونَ أَنفُيَّتُهُم قَدَعُلْظُوا مِنْ صَلِل سَبْرَاكَ الْأَنْمُأُودُ إِلَّ إِنَّا إِمَّا فُلْكَ أَنَّ الثَّعِّرِ الكَتْبِرِ الْقُويَ بَنْتِ فِلْكِلِدُ الْكِالْ الْبَاسِ وَيَخْف نَعْصُد بِالْقُول إلِالْإِنْبَال وَالْجِيوَا لَالْتِي بَنْتُ عِلْيْهِ يَنْعِرْ لَا إلى الاصراف وَالبِّرُطانَاتِ وَذُلِك اللَّاكِادَةُ مُثَلِّل مِرْ الْجَلِد مِنْ لِلَّهِ واجدمن أبران المبوان فيزيح مجد بركية كالجام والكواويد مقلا لَهُنَ الْمِينِ بِرِلْحِ فَالْمُبَانِ الْتِيجِلِدُ هَا جِلْدَعَابِ لِبَرْكِنَّا سَكِمِيًّا ومنزلة الخبر العطب لبئن مع الطوق التي مفندمنها مايح بأل جُتِّ كِنْ مِنْ البِدُ لِأَنَّ الاَجْزُامِزَ الجَلِالْةِي مِنْ وَعِندُنْفُوذ مَا بِنُونُ وَيُهَا بِتُولِ مِنَ الرائِرِ حَتَّى بُخِدُ وَامَّا الأبران التَّ فَتُد صَلُ فِيهُ الْحِلْدُجَةُ مِنَازُ بَنُ زِلْهُ الْجِيْرِ الْجَامِدِ فَانَ الْجَلِدِ مِنْهُمَا بسنف مرحمية ما مُفاجنه حبق عرب شراز الجزاه التي مفرق مع ولا بمخوض فالصلائبة النفس وتتحد فسع فبدويلك المنافذ مْ لابِزَال بِلَكِ المنافِذ نَصْلُ وسَبْنَتُمْ لَعُرَعِمَا بَعِزَعِهَا دَابِيًّا رِسُا

بكواك إبرانيغ فمنع الناران فأنه فكالإنان فالمعالم لِيُا جَانِ وُبُلِتُوي كُمَا قَرْتَرِي الْجَارِجُ الْجَارِ وَالْرُفَارِقُ بِي فيب النار وضلاء عنها إذا منع من الذَّهاب إِنْ وَقُ سَبَتُ وبيل الكالخواف في لم فان الكال بيون فالمالكان اللي ير مِنَ لِبِنَ وَدُلِكَ أَنْهُ إِذَا لَهُ مِنَا لِهُمْ مِنَالِهِ فَوَفِيمًا خُرُفُ لنَهِ وَطْرِيقًا مَا بِلَامْعُوجًا عَبُكَ البَشْرَةُ حَتَّى كَبْمِعِ عَانَيْ طُول المن فَيُعَالَجُ مُنْ مُنْ الْخَارِجِ وَرَبُّما اخْبُمُ النُّمُ إِن جَنْعُ الْمُونِ صَعْفِ الْجُأْزِ الْأَوْلِ النَّيْعَ بِنَدْ حُرَّثُ الْجَازِي وَصُلَابَةُ الْحُبِلَّةِ طَتْ عِنْمُ العَوْجُلِجِ الْمُولِ الشَّعْرِ وَمِيْكُ النَّعْ ذَاعِلُ عَلَىٰ النَّهُ اللَّهِ مُنْ يُحَالِمُ اصُّلُهُ وُذَاكُ أَنْ لَا مُحَارِدُ جِيْمِ أَل الادبيّام الصَّابُم أنْ تُرَدِّعِن الاعْوجاج إلى السِّبَعَامَه دُوْلُ فَ تَلِيْنِ الْحُلَافَهُ مِ لَكَالِيدِ مُولِدًا الشَّجْرِ وَسُلُوا هَذَا أَنْضِف المُابِجَيْعِ مَالِكُو الْمَهْجَهُ عِبْ اخْتِلُالِ الْتَعْزِيخِيلِ الْمِنْكَان وُالْبِلْدَانِ وَكُلَّالِعِ الْأَبْرَانِ فَا فَوْلُ الْمِنْ الْأَبْرَانِ فَا فَوْلُ الْمِنْ والهندوج بغ الائم التي تاوي للدار الجان المابيك ينجودهم شغور سؤد بطيه الموصلة جعن حشته مرجه القصف واتما الحجاب البدان المج معضة هزه المخالب البارك المطلك

سِنهُ عَن الجِلدِيمُنْ لِهُ ٱلجُنْبُ وَإِذَا كَانْسَالِجُوْلُ فُوتْ وَجَدَّ يُحُرَفُ ذَلِكُ ٱلجُنُارِفُتُ مِنْ مُخَانِيًا كَازَلِتُ عَالَى اللَّهِ الْمُؤَلِّدُ مِنْهُ أَبْوَدُ وَاذًا • كَانْتِلْجُرُاهِ النَّعِفَ عَتَى يَحُورَاخِيْرَانِ ذَلِكَ ٱلْجُارِ اقْلَكَانَ الشُّعِنِّ إِلَى الشَّقْرُه لَهُ وَالْفَصْلَةِ الَّرْجَالِينَةُ الْتِي لُكُ وَلِكَلِّه فِي اللَّهِ الجَالِيَكُون أَوْرُ لِللَّهِ الصَّفْرَامِنَهَا إِلَّا لِمِنْ النَّهُ وَالسَّا الشجرالأبيض فبتولد من الملغ والما الشعرالاضه فكماأتة عِدُ اللَّوْنَ مُوسِطَ مِنْ اللَّوْنَ الاَسْفُقُرُ وَيُرْ اللَّوْنَ الدُّيْسِ كُلَّكُ الما والبي تَوُلدُ عِنْهُ مُنوسِطَة بِمَا يُزالِجِكُ اللَّهِ فِين الْدِكُةُ الْمُرَادِي وَأَمَّا النَّجُرِ الْجَدِينِ الْمَاعِن يُسْالَ فَلِح والماع المخاري المتحبها اصول التعزاماع البير فيزك السُورُ التَّحُبُقِفُهُ النَّارِ تَحَفَيْقًا سَدِيرًا وَمَأْوِجَاجُه إِلَّهُ وَحُدْ البينور ازْكُنَّا فَدَنْكِ النَّعْوِرُفَفِيتُ مُرَافًا قُرْبُ مِزَالِتَارِ لَلْوَيْعُكِ الكان ولوكزا البيب مارتع بخيع الجيشان جدا وامتاب فلطبعه الحازى الزينها امول التعمر فيكورجوه النعمر عُكْرُهُ إِلَّهِ الْمُؤْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا عَلَىٰ شِعَامَهُ فَلِتُوى فَعَلَى شِيالِوَادِهِ تُحْعَلِ مُونَ مُنَافِيةِهِ الْضَا مُلُوتُه ٨ وَرُبُاكُ الْجُارِقُوبُ الْإِلَالَ اللَّهِ الْجُلَّا

اللتي عَلَى النَّابِ وَفِي الحَاجِينِ وَفِي العَجْنَانِ فَانْتُهُ مُؤُودُ فَيْكَا مُنْذُالْمِعُدُ وَدُلِكِ النَّابِ هُنَاالْتُعِرَالِي يُعِيمُنْ لَهُ سُابِ العِشْ لَكِيْم بَنْوَلَةً بَاسْ الرَّعُ وَالْعَرُوبِ لِانْدُوْكُونَ الطِّيعِهِ بِالفَصْدِ الاوَل وَلبَرْضُرُونه عِلْي طِيرِق الصَّرْوَيُ كَمَا عَدَيْنَ يدِ كِتَابِيدِ مِنَافِعِ الأَعْضَا وَهَزَا السَّعِبْرِ النَّهِ الْمُفَادِّلُهُ المَاكِونَ عَزِلُطُف وَتَدِيْرِ مِنْ الطَّلِيْعِيةُ وَانْكُونَ أَبْ وَلا وَاصْهَدِ أَوْنِوَعُما اخْرِينَ إِيرَ الْانْوَاعِ فَإِينًا أَلِنَمْ ذَلِكَ صَرُقٌ فَ وَاصْهَدُوا فَ من المراج البرو ولا النفي الشين المراكة مَا إِلَّا إِلَا اللَّهِ عَلَا إِلَّا اللَّهِ الْحِيدُ اللَّهِ الْحِيدُ الرَّا اللَّهِ الْحِيدُ الرّ يَنْ وَدَبُ وَذَاكِ الْ الْمُطُوبِهِ تَكُونَ فِي الْمُنْ كُنْ وَمُعُودً مَا بَكُونَ مُلْاسَلَتُ وَالدَّمْرَاوَيْكُونَ عَبِيًّا وَلِيُونِ بِيعِ النَّو عُلِظًا مُعِتَدِلاً إِكْثِرَةِ ٱلفَضْولِ الرِّي عَا يَعْتَبِي وَذَاكِ أَنَّ العُصُومِ كَالْبُرْ المَيْ فَيْدِينُ عَصُورًا بِيرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُحْمَد كُلُّهُ النَّهُ عَلِمُ وَالْجَلِد اللَّهُ عَيْطُ بِهَا مَعْضُلُ وَ ٱلْمِبْرِعَ لِي الجِلد البَيْعِيكُولُ سَايِر البُنكُ لَهُ بِجِينِ فَضُلَّهُ عِلْيُهُ فِلْطَلَابُهُ ومرتفع الميدمن فواج البقاع ومزالين كأدفنولك بث دُعَابِيد فَعِيبِ أَن بَعِنُ وَالْحَلِّدُ اللَّهِ عَلَى البِرَالَطِ عَلَى الْمِاللِّ

وَهُمُ اهْتُلُ لِلْوِرَا وَاهُلِحِهَا بِنَاوَهِ لِلْادِ مِحَانَ وَاهْلِسُورَوَمَا طَيَا وبالخلفك وبير مزاجنا برالصفالية فشعوره سريعة الننى باعْزَلْكِ وَهِي رُبِّيعُ مِنْ طُمه صفف وَالمَّا الرِّرِي فِمَا بْرُنَ هَا وُلَّا، وماوا هرمز الأرض لدمؤ تدل لمزاج فان سُعُوره بمريعا به السوعة وتكون غاية الفوه وتكون كالبواد كالمعتبدة وُمِنُ الْعِلْظُ الْمُنَاجِالِ قَصْدُ وَلانتُونَ عَلَيْ عِضْ مِنَ الْبَوْطَةِ ولأعلى عض من الجعودة وك ذلك الامرية الأشان وذلك اتَالاطْفَالْ تَتَوُن يَعْوُرُهُمُ كَشَعُورًا لَكِبُمُان وَامَّا ٱلْمَالِمِونَ والصبان فتغوره كشعور مزياوي خالان وصعامع المِنَاجِيْدِ الْعُورُ وَالْعَلْظُ وَالْعُولُ وَاللَّوْنَ وَكَذَلِكَ النَّفَا رَكُونَ المنتجرّة بنب مُغيرُ طابع الابران عَلِي فالرّمَا يَجُونَ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنَا بُ واللال والماسار المتان المتعار نع والمالانة الرسولة بجدفيهم الخار ولاالحارى في الجلد ولا تولدت فيهمر بعدالفف النظابية قاؤا قائب السبان نانات لنجزع وألجائه أستهم فنجز يبن يرضعينف فاذا تلغنوا منتنى الشباب كازال يجرفه وأفوي أكثر وأعظم زنبك الحازي فالحيلد شكتة فينهم ومن مل ألكالمالم مَلُوهً بَ الْعَفُولِ الْرَعَاسِيَّةُ لِعَلِّيَّةِ ٱلْبُسْرِ فِالْجِنَانُ عَلِيْهَا وَامَّا النَّجِرّ

المَوِتَّ عَانُ الْعِظْمِ عُرَّدُ وَالصُّمَّ فِي أَنْطُ الْجَرِّ اللَّهِ لِلْ أَهْنَاكُ بَدُ الجِلْد عَمَّانُوعَ عَلَم مُنْ وَكَ اعْضَلَهُ فَتَى لِيهُ وَالْجُ ارْطَب مِ أَلْحِطْرُ وَالْجِلْدُ وَيُنْغِي أَن مُدِيزِ بِلْهِ مَكُ فَعَلْ عَنْلُ وَلَيْ تُعَيِّي فَهْمه كَيْمًا لَاتَعْلَطُ وَالنَّ لاَسْعِرْكُ مِمَّا فَرَغَلطَكُمْ إِنَّ لَاسْتُعِرْكُ مِمَّا فَرَغَلطَكُمْ إِنَّ مِنْ بَطِنَّ بِعِلْتُهُ مِنْ مِنْ أَقَ الْأَطِبُ فَالْهُمْ مَنَّى رَأُوْ إِنْسُانًا قدع فرك لذالصلع ظفوا بدائ مزاج برينه كالموزاج بالبيت ودَالِك اللهُ لَبِئ مِنْ إِنْ لِمُ إِنْهِ الْحِكْمُ عِلْ الإطلاق ولحنه يُنْغِي وَكُوْ أَنْ عِلْمَ رُجُالِكُ مِنْ إِمَانِ النَّايِنِ فَتَعَوُّلُ أَنْ النَّايِنِ فَتَعَوُّلُ أَنْ بخُولَ بَان الناين عَلَجُه كُلَّه مِنَاج وَاحِد مُسْتَو وَبَعِمْ الْبِيانِي وهي الأع مُن لبير من اجه مزاجًا مُن يُوعًا في المن الله بعَمِولَ عْشَابِهِم النَّظِبِ مِزَلِقَدَالُ الْعِنْدِلِ النِّي يُنعِي يَعِصْهُا ابُرُد وَبَعِثْهَا اجْتَ وَبَعِثْهَا البِّنْ وَيَعِبْهَا مَغِيدًا بَغِنَا جِهَا بِالكُلِيَّةِ فَيْنِغُ لِنَهُ يُوعَنَ لِكُلَّمَةُ مِنْ هُنَكُ إِذًا اللَّهُ مُنَا الْجُالَ مِزَاجِ البِينِ قُانتَ انْ وَمُعِندَ كُلَّهِ مُنْفَاكِلاً عُلِّى اللَّهِ الْمِنْ وَأَنْهُمُ يْدِ جَنْعِ اعْمِمُنَا بِمِ الْاغْتِدَالِ تَفْضُهَا مِن يَغِيضٌ إِلْطُولِ وَالْفِلْ والعنى فقد يمكن أزيكون فرا الدن كالم براجا والحدا فَإِنْ رَائِبُ بِرَمًّا مِزَالْ بِرَارِ الصَرْرِينَهُ وَالرَّفْيَهُ وَالمنْكِ بَالْ يُوعَامِهُ

مَجُونَ عَلِيهُا ٱلدَرْكُلَهُ مِنَ الشَّبَابِ المنَّا هِ الشَّابِ وَلِذَ الْحِالَ بعض النأبر بعرض لؤالصّلح اذامًا في موالرِّيّان وَاللَّغُ يُصِيّه وَلِكُ مِهُمْ منطائطة والاصلاك الميالية والفلائه وذكرك التقديب فِيمانَ وَالْمَا وَقُوالسَّخُوخُ مَعَ الْمُعَمَا وَاصِرَافِي الْمُعَمَا وَاصِرَافِي الْمُعَالِمُ الْمُعَمَّا وَاصِرَافِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْمَا وَاصِرَافِي اللَّهِ مِنْهُم الجالحُنُ فِهُ الذَاحَقُ بِاكْنُى مَمَّا لَيْبَخِي وَإِذَاكُانَ لَكُلُلْ بعان الحال فلير بمكن أرشت فبوشيكما فدنيت ويفع فيما نَعُتُمُومِن قُولُنَا ٨٠ وَمَّا يُعُرِّدُ ذَلِكُ الرَّبَاطِ الْمُنْزَوَانِفُلْ الفريش عليم الشحر وايئا لينز الوثق الج كيتنبطهما وكافتما مِن خِيت الحِلِد قَامَا مُن أَرُّ بَلِغ مِنْهِ حِلهَ الزَّيْرِ عَابِمَه النِيْرِ فَانِحَهُ بيؤز لأنجاله صغينفا انبض وهجا كالباتي بسمتيها النابرالشيب أَمَّا صَعْفه فَلِفَتُ مَا نَالْعِزَا الْمُسَاكِلَةُ وَالنَّابُاصَهُ فَلَانُ الشِّي البقي منذ بعثني كاندكم مراللغ اذاعف على طوالك وذلك المُ الحازي ذَا كَانتُ بَا فِيه وكَانْتُ الفُنُول سُيْسِرَه وكَانْتُ ذُلِكُ لَيْجِهُ وكَالَ دُفع الجِرَانَ لِمَالِبًا قُلُودُ فَجُاصَعُمُ فَاحِدُ لْمَا عِندُذُ لِكُ سَبِيهِ بِالْعِقْوْنَةِ وَالْمَاصَارُ الْالْبَارِ إِذَا شَاحَ بَعِيثِهُ الصِّلُحُ وَالِمَا فَوْخِ خَاصَّهُ وَبِينِي خَاصَّهُ فِي وَإِجِ الصَّرْعَ إِن كُنُّ الْسَافُوخِ الْجَفْ مِن يَهْ عِلْمَا الْمَايِنِ وَدُلِكُ الْكَالِدِ هَنَاكُ

القبعيد فالنقل الكيؤم أج مختلف منذا وللجدو بدع التج فَلْنُونَ يَسْعِي فِهُا كَانُ مِنْ الْابْرَانِ فِهِ هَذِهِ أَكِال أَن سُبِّدًا عُلِيْهِ وزالعبت الواجد دئيكم بمرعلي لأألبين فإنك لأغيا البين برُومُورَ الفِراسُه فَضُلًّا عَنْ عَنْ مِعْ الْمُورِينَ الْعِصُوالوَلْمِينَكُما مُطلَقًا عِلْي جَبْعِ الْأَعْضَا لَكُونَا يُعِبُدُونَ عَلِي الْجِيدُ وَمَا ينع فُوْنَ مُنْهَا فَتَى رَأَوْا إِنْسَانًا كَ يَرْالسَّعْنِ مِعْدُم صَدْنَ حِكْمُوا عَلَيْهِ مِانَّهُ سُدِيدِالْفَضِي وَمَنَّى رَاوا إِنْهَانًا كُنِيرٌ السَّعِرِينِ فَيُدَيْهِ حِكَمُّوا عَلِيْهِ فِأَنْهُ غَرِيرَالْبَاهِ إِلَّا أَنْهُم لِنْبُرِيمَ يَفُونُ لِلا ذَلِكَ ٱلبَّيْبُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنْمُ إِذَا قَالُواأَنَ مِيْهِ كَالْ مَنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل ومن السُّعُونِ فَ فَنُهُ حَيْرًا كَانَ شَيًّا بِالنَّسِ لَمُ مكونوا فدوصاوا إرا أنبئ الافل وذلك الألفاريطاك وجود البيب التي له صارًا لا يندست بعالف والسبب اللِّي لَهُ مَمَازَاللَّهُ وَقُومًا عَلَى النَّو وَامَّامًا وَصَفَهُ الْعَجَابِ الْفِرَاللَّهُ فعَدُ مُلِعِنُ البِيْ وَمِنْ البِيْ الْحَادِثِ وَأَمَّا الْسِبِ فِي وَلَهُ لِهِ فَعَد العَوَّا ذَكْرُهُ فَا مِمَّا النَّاظِينِ أَهِ الْمُورِ الطِّبَايِعِ فَارْنَهُ بُرُوهِ فِجُودٍ البُياب هزه الأشياكما مروه ونجود المباب سابز الأشكا

العنظم ومماكلي منة القطن فضيفا لطيفا والنياقان إيتان فليس مُجْنِ إِنْ يَجِيُ زِهِ زَا الْمِدْرَةِ إِلَى وَاحِدُهُ مِنْ وَجَمْعِ اعْضَالِهُ وَجَ كانت انفا اليا قان غليظان ومائل الفطن فاستعا وكان الصَّدّرْصُفِّالْمُرْسَجُ إِلَامُ البِّي هِنِهِ خَالَجُ صَابِهِ مِزَاجِهِ مِنْ الْجَالِمِ مِنْ الْجَا مُنْ تُوعِائِدِ جَيْعِ اعْضَايِهِ وَمِنَ الأَبْلَانَ أَبْلَانَ خُلِلْ إِينِ مِنْهَا يه غَابِهُ الْعِظْمِ وَأَمِلُ لِخَرِ الراسِينَ عَاصَغِينِ عَنْزِلْةِ رُفُولِ النتجام ومؤالأبؤان أبدان البياق والفند منها مفبله عركي الجَابِ الابِنِي وُنُقِال لَمَا الحُنْفَاوَمِنْهَا أَبِلُانِ يَكُونَ الْبِتُانَ والعنزينها مربئها لح الحان الرجشي ويقالطنا الرؤجاوتك الأبزان أنزان الكفان والعرمان بنها قليلة للخ ومنها مَا لَكُفَّانِ وَالْقُمَانِ مُنَّا غَلِيظُنَّا نِكُنِّرُنَّا ٱلْجِيْرُومِ الْحِبَالْ مِالْ كَمَا قُلْ فَيْلِمَا الصِّدُومِ فَالْمِيْعِ وَسِهَا مَا هُوضِوْحَيْتِي يُشَبَّدُ بِاللَّحِ فَاذَاكَانَ مَا إِلَى الْكُنِفِينِ مَعَ ذَلِكَ عَدِمُ الْخِالِثُهُ عَادِيًا بَازِرًا بِمَنْزِلَةِ الجَاجِينِ فَإِنَّ الْأَطِّيَّا بِسِهُوزَ أَجْعِابِ عُلْفِ الطبابع الجيغين وسكغ ذكاه هنوالجلفته بتزع نجيع الناتبر لأَنَّ الشَّدَيْفِهُمْ وَمِهَا عُلِي المُصَا النِّي عُوْدِ النَّيْ فِيْدِ الزِيُوقَالَقَابِ مُصْوِّان وَلَا عِصَا الْبِنَ الْمَاتِ الْمُرْتِ عُنْيِنَ الْذَازِ الْأَلْبِينِ عَزِلْنَا عَجَ

شُعرِّكُ بِيرٌ وَمِكُونَ شَعِلِ اللَّهِ إِللَّهِ اللِهِ الاول مَن يُعِ الْمُواسُود جَوِدًا وَإِذَا مُانِي سِاحِبِ هَنِهُ أَكَالَ الْرَمَانِ جَعَدُ الصَّاعِ وَن كَانتُ هَافِ كِالْهُ قَالِّ بَرُند كُلْهُ بَكُون مُعَ هَمَا سَنْفِي الْعَوِيُّ ا يُبْزُلْلْفَاصِلِ مُنْتَجِّضُلاً إِذَاكَانَ مِزَلَجُه كُلَّةُ مِزَلِجًا وَاجِدًا مُسْتَوِّيًا وَمَكُونَ كِلْ مِنْهُ صَلْمًا إلى لَيْحَادًا مُثِلٍ وَأَمْيِلِ لَيْكُ عُثْن الشَّعِرْ وقوَّت وعَذلك مَتَّعَ عَرضي والصِّدرات ذلك وكالالزاج مزاجا فاحلا سنتوق عدالبرز كالدانجن كائت الاعضا عله الميل الملطوعة والبرد فإنالملا مُجُون مِن صَاحِب هَنِهِ الْجَالِ ضَرِيقًا عَدِيمًا لِلسَّجِ وَكَنَالُكُ بِكُونِ للبنك لم جُلُهُ مِنْهُ أَنْعُرِدُ وَتَكِونُ خِلْفًا نَاعِيًا لَتِنَّا الْبَيْنِ وَبِكُوز السُّعُرِّمِنْدُ مَا بِلاَّ إِلَالصَّهُوبَةُ وَخَاصَّه. فِلْمُ جِلْنُ وَاذِ اللَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ إِلَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال الجالخبانالا إفدار مجكة كسلان وتكون غزوقه وقاق غابز بَيْنَهُ وَلَكُوْزَاكُ فِي وَيْهُ كَنْ يَزَا وَلَهُوْزَاكُ عِبْبُ وَالْحِصَلُ الْمُعْلَمِثُهُ مَعْنِمًا وَنَكُونِ فَاحِلَ وَبِهِ وَ رَجُلِيْهِ عَبْرِ مَنْ وَتَكُونَ البَّالِ والعؤدمند حفاون واماء تجكانه زلج الاعضا مخالفا فلبس مَكِن أَنْ عُهُم نِ قَاحِم مُهَا عَلَى حُبُ أَدَ الْمِينَ لَكُونَ يُنْجُعِ وَذَلِكَ

وَذَ لِكَ الهُ لِمَا كَانَ مَرَاجِ الْإِعْضَا عَتْلُفًا لَا مِزَالِا بِيُدِوَالْتِيرِفَقِط لكن يْ غُيرُهِمَا ابْضًا مِنْ اصْنَافِ كُثيرُهِ مِنْ الْحِبُوانِ مِنْ قِدُ ذِلْك صَارَكُ واحدمز الجنوان مُنهَيْها مُسْتَعِدًا لِفَعْلِم الله فَعَالَ غَيْر العُولِ الذي يُوجِينُ جَبُوارُ الْحَرِيثُهُ تِيًّا مُنِهُ تَعَالَمُهُ وَفَرُوصَف هُ الْامْوَ رُارُسْ طُوْطًا لِيسْ عُلُو مُالِيبُغِي اللَّهُ مَا يَكُورُ مِنْ الْعَوْلِ فَأَمَّا مَا حِتَاجِ النَّهِ فِيمَا يُحْرِبِ بِينِهِ اللَّهِ فَقَدُ بَالْ وَهُوَانَ وَسَعِي أَن مُحَرُّ الْرُيْحِهُ الْرُالِ النَّامِيرِ الْجِيْتُ عُرِّكُ لِّ وَاحْدِرَ اعْضاً الْمُنْزِعْكِ حِرْبُهِ وَلَا يَطِنْ عِزْجَانَ السَّجْرِيْدِ مُعَرِمِ رَبِي كَنْمُ النَّهُ جَيْ صَنْ وَهُ أَنْ يَكُونَ بَرَنْهُ كُلَّهِ الْمِيلِ إِلَّهِ إِنَّ وَالْبَيْرِ لِكِنْ بَنْجِيانَ فِي مُلْعَظِيمُ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مانجون ولذلك فوس برالغمن وتدعمن والموال لِمِنَا البِّيَكِ بَعِنْدِ الْأَنْكُونَ الْمَنْكُلِّهِ عَلَى مِثْلَ لَفَلْتُ الْجِنْانُ وَالبِّيرُ اعْنِ أَزَّلِكُوانَ نُنفَّيْتُ مِنْ فِمَالُ أَكُثُمُ النَّفُرُ وَاسْتُفْوَتُ إلى لموا المخيط بالمدِّل وَذَلِك ازُّمْنَ إِدَالْمُوا الْمُرْكِلَّهُ أَنْكُلْ مُسِّنُونًا فَانَهُ بِحُبُ صُّرُونَ الْأَنْ يَكُونَ الْمُتَكِينِ كُلُولُ المُورُورُ عَبِرَالضَّوَارِبِ وَاسِعُهُ وَمِكِ زِالْعِرُورُ الْمِوَارِبِعِظًا مَّا وُسُون نَبْنَهَا فِي غَالِهُ الْمُخْلِمِ وَالْفُولُ وَسُونَ فِي الْبِرُنِ لَهُ

التي تاوي بلاد مرَاق وبلاد العنقاليد مبخون ابد دا مطبًا ولذلك ميكون لَيْنَا نَاعِنَا أَيُعِلْ مُعِنَّ وَإِذَا كَانْسِلْ لِمُ الْمُتَّرِّرُتِكُه شِهُم قُدْ غَارَتُ مَعُ ٱلبَهِ إِلَيْ الْأَجْتَا فَانْهَا بِحَغْرَةُ اصْطِحارَ بِهَا هناك وتضاغطها وغلبانها يصبرون كال بغوي عنهاغضبم وافرامهم وتبتزع خزكة أزايم فائنا أهل لجبشه والعرب وبالخلة مزياوي الادالجنوب ومأكيلي خطالا بنوا فإنطيعة الجلس فهر لاجترافها مؤللواة الخيطه بأبكانهم ومزللي الغريزينية التي يحتاق منهم المخابج تقير جافه صله بيؤد ولَصِيْ وَالبِدُنُ مُعْمِ كُلَّا أَمَّا فِيدِ مِنْ لَكِرانَ الَّذِيزِيَّةُ أَكُلَّ ٱلْلْكِيْلِ لَكِنِّهُ سِكُونَ إِلَا يَجِيلِهِ غَيِّ مُنْ يَعْمُ لَهُ فَإِن سَلِطُ قدلم في النَّها في أَمَّا حِيْنَ عَلَيْ الْمَهِ الْمُوجِود ويُنْجَعِ إِسْدُور هُنَا بِنِهْنَكَ بِأَكْثَرُ مَاتُرَبِّ بِهِ غَيْرِهُ وَسْفَقَدْ فِكُلُّ وَالْحِد مِزَالاحْيَامِ مُلحِزَارِتَهُ جُرَاحُ مُلاِعِدُ لَهُ اوْجُوالْ مُرْسَفًا هُ فَإِلَا جُبِجْ عِلاَجْهُ الاَجْهُ المِعْ يَعَفَى عَلَى الْحِيانَ المُسْتَفَالَ وَكُلُودَهُ لِلْجِرَانُ المَلَامِهُ وَالْمَانِ بُكَانَ الْمُلْانِ لْجَنُوبَيْهِ مِمَا يَلِي خُطَ الاستيتكا فانتها جارته بالجرارة المشتقاة بازه بالجرارة الملابة والماعنزنا فغي وفت الشَّاتَكُون الحِرَارَة الطُّنْعِيَّه اكْثُون

أنْ مَقَد عُصْوَا عِنْوَا مِنْ الْمِرْحَةِي تُطْلِ أَجْ بِمُ الْمِعْ وَمِزَاجِ الْمُعِدُ وَأَتِّى مِزَاجِ مُوْزِرَاجِ ٱلْوِئِهِ وَأَيِّ مَوَاحِ مُومِزَاجِ الْمِنَاعِ وَمُقَلِّئِدٍ كُلُّ وَالْمِدِينَ إِلَا عُضَا عِلَى حِيدَتِهِ وَهُزِهِ الْمُغْضَا إِمَّا يَنْغِانَ بنعَرَفُ مِن أَفْعِالْهَا وَذَلِكَ إِنَّا لَهُ مَعْلِلِكَي وَجُوْدُ مِزَاجِهَا بِحِيرٌ اللَّهِينِ وَلاَّجِيرُ الْمُصَوِّ وَقَدَ مُنْجِلُ أَنْ فَقَتْ رَبُّحُ ذَالْ خَالاَتِ الْاعْضَاالِينَ يخطبها الق تعشيها كلهام خارج أجلد والحدوي بارناهدا الاعتِدَالَهُ قَدِيَرُكَ عَلَيْ طِينِعَهُ الْأَعْضَا الذَّ هِي دُونَهُ وليسَرُ هُوفِي بَلْوَنَاكُمُ فِي الْإِمْلِانِ مِنْ جَمْعِ الْإِبْرَانِ الْجَنِّينِ فِي الْأَبْرَانِ الْجُعْرَانِ الْجُعْرَانِ عُلِيْ مِثَالَ مِزَلِحِ الجِلْدِ وَامْائِدِ البَلْدَانِ التِي هِيِّدِ الشَّمَالِ وَاعْلَهُ نجوسنا متد النبيز أوفي الجنوب وأغله نحو خط الاستوافهن المُنْ الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي النَّمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل لِغُلَيْةِ الْبَرِّدِ عِلْيْهِ مِنْ خَارِحِ وَفِي الْلِدارِ الْوَاغِلَةِ فِلْجِنُوبِ قَدُاك إلى المالم الجرارة المحيطه بدالهُ فلينز ع كرمز كال الحلد أَنْ وَجَنَّ سَنِيًا بِينًا مِن إِمْ مِزَلِجِ الأَعْضَا الْبَاطِئَه وَذَلِكُ الَّيْنَاج الدنن اللكان المفطه نيد المزاج مجؤن مُنَافًّا لِأَنَّ الْأَعْضَا مِنهُ الطَّاهِرُهُ لا تَحُون مِنْ لَهُ الاعْضَا الْبَاطِنَهُ وَذَلِكَ الْأَلْحِلْد مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِدُونَ مِثْلُ لِالْمُرَّالِ وَالْعُلْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1

ظالبيس

جُوَادَة صَعِيْفَة وَكُذُلِكُ مَتَحَكَاتِ الْمِعِنَ لَهُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِقْ وجبع الأطعه التي ميز هضه فالسور الجينا فجزارتها جُرُارُةُ مُغْرِطُه وَاتَّمَا الْجِرَارُةِ الْصَبِّعِيْفِه فَانَّهَا لَاسْبَتُمْرِيْفِهُ الطعيد وتتب نمري كتيك الضزي وغبزه متأ أشبك وننغي اَنْ مِنْقُدُ وَلِنَظُرِ مِنْ اللَّهِ إِلَيْهِ الْمِثْلَا لَكِهِ الْمِثْلَا الْجَارِضِ لِمُثَا يعرض للجرة مرو بلط لم المنت إليها من وجع أخر فارض النابي مزنج كزمن البدالي عدته للغ ومزفه مزينف منكبه إلى معديد من صفيرًا وهذا المرتادي بكاد يَجْرِهُ ذَالاً لِعُرُددين مِنْ النَّايِنِ فَامَّا الْجِيرَادُ اللَّهُمُ مُلْكِئَ بَرْبُ اللبعيه فيغيض بجداد كثيرتيدا من لنايس وخاصه بزومه و فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ مِن الرَّالْ اللَّهُ عِلَيْ مِثَالِ مَا عَلَيْهِ كِالْمَا لَكِينَهُ قُن عَبِعِي لَكِ أَنْ مِنْ لَلْمَرِ ٱلنَّا مِن الْمَا وَلاَ مَعْظِلَ سُرُّا وَلاَ سُوَاناً بَي شِي فَاتِي اعْرِف أَعْوَامُ احْدَالَ لِلغَمْ عَالِّبِاعْلِمِ عَلَيْهُ سَدْنِوْ وَكَانَ عُ ذَالِكَ جَمِّع فِي مِجْدِهِمِ مُصْفِعًا كِتْبِرُ هُجِرُاجٌ يَّى كَانُوا بِيَاجُوْنُ فَيْلِطِهُمُ الْمِلْ الْمُنْ يَقْبُوهُمُ بعد شيد ما كنيز وشراب وكانوا مَعْ بناولوا الطع امرت غيران فترواك أرطع المهر بفشد وكالهيبه مكاع وكاث

وَفِيْ وَوَتْ الْعَسْفِ مَكُونَ لِجِرًارَةِ المنتَفَادَةِ اكْثُرُ وَالْجِرَانَ الْعُرِّيزِتِيهِ الْوَلْخِيْعِ هَن الْأَسْيَا مِتَالَيْنَعِيلُ الْطِيْسُهُ وَيُحْبِيِّ س ويوتعوف الزاح عَلَيْ مَا يَنْبَغِي وَالْبُرِيْنَةِ فِي أَنْجُكُمْ عِلَيْ الرطلاق مَتَى الْكِلِد أَمِيلَ لِللَّهِ الْمِتَوَاد ازَل لِمُولَ مِلْ الْجِرَانُ لِكِنَّ الْجِرَانُ لِكِنْ تَعَي كَانتُ بِهَايِرٌ الْاشْرَاكُ لَهَا جُرِي هَذَا الجِرِي وَذَٰ إِلَّ اللَّهُ مَنِّكُ الْ الدسيّان قدداوم السرّدُدعة الشّبيل كاف وأخر قد أنوالاسكان مُو الظِّلْ فَانَّ الا وَلَيْضِيرَ لَوْنِهِ ازْنَدُ سُوَادًا وَالاَحْرَاضِيرِ ازْنَبُ بُناحًا والمربيز هَناو بَنِي تَلَالْمِناج بالسِّرة عَلَيْتَهُ وَذَلَّاسِ اللَّا كِلدَمْتُي لَعَيَّنَهُ الشَّيْرِيطُ بِرَأَنْ يَدُسُنَّا وَإِذَا كَافُمِ الدَّ الاستعنان والظ فالأزئد نطوبه فأبنا لمنج الطيع مِنْ الْحَبْدِ اوْمِن الْقَلْ اوْمِن بَا بِزالاَجْشَا فَلِيرِ فَيْ رَعْلِ المكان فالاجودكماقل مال الممين فجود دلايل مِنَاجِ عُلَ وَاجِدِ مِنَ الْاعْضَا عِلْحُدَبِيدِ مِثَالَ فَيَ مِي انَّ الْعِيرَةُ مُتِي كَازَ لِلاسِمِّ لَمِنْهُا بِحُودًا قَانَ ذَلِكَ دَلِيْلِكِمْ لاستراك اعتبال والجها ومتى لأسكن منهام وذاك وليك سِهَا عَلَى يُؤْمِرْ إِج لَجَنَّهُ مَتِي كَانَ الْحِيْدُ الْمِيَّا فَإِنَّ حَرَّارَتُهُا جُرَاهُ مُقْرِظُهُ نَارِيْهِ وسَيِّحَازَلِكِ بِنَاجِامِضًا كَاسْجِزَارِتَهَا

العِبَيِّم الاعِلَى منذاعُظم وَالعِبْمُ الدِّينَ فَالصَّعْرُ وَمُزَكِّالْ ذَلِكْ المنش فيداعظ فالمعرفة فيكل بومتلى مائا اضفر حُرْرًا حِتْجِيدُ أَن يَقْبِاهُ ثَبَلْ ظَهِامِهِ فَان أَنْتِكُ عِن الْعِيالَةُ صَرَرُو أَمَّا من اللَّهُ الْمِن فِيهِ وَلَحِدًا فَالمَانُ الأَصْفَرُ كُلْدَاتْمَا عُبُرُدُ فِيهِ الْ العِي المعِرُونِ الصَّامِ وَمُنْجِي أَنْ مُنْظِّر كَيْفَ يَشْغِ إِنْ يَعْمِنَ هَا وُلَّا فَإِنِّ لَيْتُ الْمَرْفَانُ عَفِيدَ الْمِنْ النَّا بِرَاجِيا حَتَّى مَعْمِفِ ذَلِكُ مِنْ مُرْهِم كَافُولُ الْسَالَ ذُلِكَ يَعِمُ فَ الْأَجُلُهِ مِزَاجِ ٱلْبُدُنِكُ لَهُ كَمَا قُلْتُ فَيُلِكَ يَعِمُ المنامة البخيرة من النيفل فاينه فدكان بجيد من المديمير دايما بالبراز أشئا بغلب عكيها المراد الاصفر ألعرب لانة كأن يجبع يه المُعابه مرازاك ير ولريكن رتبع منه سي المعبه وا اوليك الاخراللبين أبكانهم أبكان رطيه بلغيثة وينفور الماد مِمَا تَعْدِرُمْ فِهُمْ مِنْ المراجِ المراز الرَّال وَلَكُ مَا مُؤلَّدُ فِيهِم مِنَ لِلرَّالِ لاَصْفَرَ سُيْبُ رِواَتْ مُنْ مُنِعَعُ إلى الْمِيهُ وَهَالْهَنَا وَع احْدُال مِن الدُّل إِل وَي رَب مِن النَّه المِّي مَعْدُ اللَّه اللَّه وَدُلكُ اتُعَنَيْتِ لِدَّ بِهِ المُرَانِيَةِ المَعِينُ لِفَضْلَحِيرَانُ مُعَالِبِ فِيمَا فَإِنْ لِكَ المرا دروون لونه كون المحوّات ومن كان ذاك المران إيما

بتوقير قورانه ي كالإجهر من فل عليه المرارع في البان علنم كُلدِّ مِن جَنْعِهِ وَكَانَ لِنَانَاعِ عَالَيْمِ الْغَنْ مِنْ الْعَلْمَ الْعِفْق مِنهُر دَقِقْ دُفقية وَالْمِصَالِم نَهُر صَعِيفَ فِي فَكَانَ مُن حَبِّل أبدانهم لمجدوبها كتبريخاره واعزف فوما اخرز لمرتفوا مِرَانِ اصْفَرْ قُط فِي إلى وَالْمِدُونِ فَمُ الْدُن الْمُ مُسْتَعْضَلُ شَدِيدالجُوارُه كُما جَال وديمير الفياليوف وقد شرَعُ لنَائِدِ هُنَا أَلمُونِع بَابُامِنَ أَبُولُ السَّنْوَرِ وَهُورَابِ عِندُمَا جهاه فور والاطبا خبر والجبر اسويا مراخلاوالاعراض وتنافضها ولمربعهموا أالحج إلة معزف بنوالكبدالماذ الاصفر إلى البطن عبول البران متمان و ويعضا وأجد كُمَا جُرُدُ ذَلِكَ فِي شُرِيجِ أَلِحِوَانُ دِيالُقُواعِ الْارْبَعِ فَالْإِنْجِدُ ذُلِك الحِينينِدَ أَكْمُ لَلْمُرْجِرِي وَاحْدًا بَلْتِيدِ مَالْمَ الْوضِع المجروف البؤاب وهؤالمنذالا سيفامز المعيه وئيز المعي المتبحي الصابر وزتما وكدهذا الجزى منقبتما ببئن وأجد فيتمنيه وموالاعظ سيرا المؤج الني ذكرت أنه سبت سالمجله مِنا أَيْفِلُ وَالْفِيهِ الاخْرُومُ وَالْأَصَغَيْنِيمُ لِأَيْاسُفِلَ الْعِيمُ فَوْفَ المرضع المجروف بالبواب فليلأورثما وحدوقل مأبؤجد كفراك

وَانْ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بَتَّهُ مِن تُبَدِّيلِ الأَطْعِيدُ فِيهِ فِالْوَجْوْدِ مِينَ مِنْ الْكُونِينَ مُنْكِ اخْرُ وَيْنِ مُا مَكُونَ وَالْمَالِمِ وَحَذَ الْمُعَنِي كَانَ مُا يَخِينِ وَلَا لَا مِنْ إللعِه بَلْعُنَا فِيْكُونِ بِمِنْ إِلَيْ الْجِنْ الْجِنَّا الْجَامِعِ فَاتَّهُ ذَكَ ينتع عند ذلك ابضًا أنّ تُرْبَيْن فَذَا وَبُوْلَ الْجَارِض الحار مِن الْعِنْ بِعُوانِينَ بِيهُمْ بِهِنِهِ الْعُوَانِينَ عَدُلُكُ يُنْعِ أَنْفُرِقَ فَيْنِ الصُّلُهِ النِّي بَيْنِ مِن مُن مِنْ مِنْ إِلَا إِن وَمِنْ الْصَلُحِ اللَّهِ يكون فياديد المعدة والرماخ ابضا فرينع أنتجت عُلْيُ صِرْبِهِ جَتَّى تَعْلِمُ الْمُرْجِهِ مِنْ أَحِهِ وَلَالْتَجْوَالْعِيْالُهُ كَالْمُعِيا جُلَةِ الدِن وَامَّانِكُون لِيجًا للبِعَاع عَلَى وَتُع مِز السِّبُ وَمَن التُّرُكُات وَالبُّهُال وَالزُّكَام وَكُثرُّهُ ٱللَّهَابِ فَانْ جَبْعُ هَا إِنْ التَلاَيل مِنهُ مُثُلِّ عَلَى إِنَّهُ أَمِل لِللَّهِ وَالْفِلْوَ بِهُ وَالْحَرِي مَا مَجُونَ عَذَاكُ مُنْ عَالَتُ هُذِهِ الأَعِرَامِ تَعِرَضَ مِنْ الْمُعَالِبُ والماالصُّلُّم فَيْحُون عُرَيْسِ لِرَمَاعَ فَعُولِدًا لِشَعِرِ الْانْتُورِ الدِّينَ عِلْى الرابِّ فَإِدْهُ مِدُ لَ عِلْمُ عَبِلُ عَبِي اللهِ مِنْ الْحِدِ مُعِلْفُ فِلْ الْوَجِيْهُ بَنَعِينَ الْكُوْلِ الْمُرْاحِ إِنْ يَعِثُ عُرْكُ لِ وَالْحِيمُ الْمُعْضَا عُلْ

يَخْمِدُ إِلَى مَعِرْتِهِ مِنْ كِبِيهِ فَإِنَّ لَوْنَ ذِلِكَ ٱلْمِرَانِ بِكُونَ لَأَعْجَالُهُ ۖ عَ اللون الاجرّ التّاجع الجن اولا عباله اللون الاصفر المسبع م وَمُعْكِانُ هُذَا الْمِرَانِ الْمِي الْوَنْهُ سُمِيةً بِلُونَ الْحُرُّانِ يُتُوَلِّبُ وَمَ المجورة فينغ أن يجؤ الطعاء التي فاؤلة صاحبه لنبز في ولا على لْجُمْرِخِنْنِ بِرَاوْعُمْرَة مِمَّا الشُّبَهُ لُكُونَ بِنَجِلُونِ لِأَجُالُهُ طهائا كارًا وتعين الحمور المتوارمنة صرور عرود والمَّامَعُ كَانَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْحَبْدِ الْمَالِمِينَ فَانَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّه مِنهُ بَعِيْ إِلْجِينُ اوَاضْفَرْ وَانْجَازَ الطَّعَامِ الذِّينَا وَلَهْ صَاحِهُ من إجرالاطع محمولها وانكان قالبتراه غايد الانبراج ويُحاصُّد إنكان قَدَلَتُ مَتُ عَلُّونَالُهُ مِنْ عَيْرُطُهُ المِرَامُ المُزَانَ البِّي لونهُ كَاوْرَ أَكُولَا فَالَّمَا سُولًا فِينَ لَرُسِيتُمْ طَعِلَمُهُ يدمعدته فقط والمنورانينا وكثرة الغضب والعنوم والاعِيَا وَالرِيَاضَات وَاليَّهُن وَالصَّوْم وَالإَفْلَالِ فَلَالِ فَاللَّا لَمُ بِعَنْ ثَوَلِيّا لِمَانِ الْاجْنُ لِائتُهَا تُجْعِلْ مَولَة فِي الْكِيدِ اكْتُكُر وَهُنِهُ الرُّلايِلِ وُلاَيِلِ صَعِيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ انْضَا فَإِنْدَارْكَ انْ تَغَيِّرالطَّهُ الْمِالِمِ الْمُالِكُونَ عَنْ الْمُحْرَافِ الْمُ يُحِالِمُ الْمُحْرِدَةُ وَفَوْلَ فَأَرِينِهَا فَإِنْ صَاحِبِ هِنِهِ اللَّهِينَ يُسِّيمُرِي الخَبْرُوكِيم

وَٱلْبِرُورَةِ وَالِينِينِ وَالزُّمُونِيهِ فَلَيْتِ أَزُيلٌ ثَنَ يَقَرُّم عَلِي الْمِلْمِ عُلِي ذِاللَّهُ وَنَّ مُعَ عِظِم كَا حِنَّ بِضِيفَ الصَّوِينَ إِنَّ الْكِفَالْ نَعْظُمُ مصِيْتُ فَإِنَّ الاوْلِي وَالاسْكِيهِ أَنْقَالَ آهِ إِنَّ الْكَفِيرَاتِ إِنَّمَا مِنْ الأت والشي المورغبرها ومزقب لأنا ابنا تديف كاليتا والله وجود المؤلج الركاب والعابير فالجاز والبازد من عنر التعرض لهنو المطالبات المخطية فقراخطام فأغفل التكابل أأتي عُنْ الْمِرْمِ وَمَالُ الْيُ وَلَا يِلْ عَنْ وَعِنْ الْمِرْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ربياء عنوبالفال المحافظة عبالغا ونول صائبة القرماة عِبْ انِشًا مِنْ قِبُلِ أَلَّهُ عِلَى لِ إِنْ أَنْ يَجُونَا فَطْبِ لَوْ الْكَفْلِ السُلِ إِنْ يَجُون اللَّهُ إِنْ يَظِنُوا أَنْكُلُّ افْطِيرٌ هُورُطْبُ وَكُلُّ اقني فوياليز لكن قديمك العكون هذا من فعل الفوة المكونة لا رنا المراج فانكان هُذَا تَعْجُ انْدُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِنْجِي أَنْ عَبْمِ لَ وَكُالْةً دَلِيلًا عِلْوَالْاَفْ وَجِوْلُالْكُولُ اللَّهِ وَالْكُلُّولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْكُلُّولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّ عَلَيْ مِزَاجِ الْبَيْفُ لَهُ فَقَدَ كَانَ لَ قُولُمُ أَيْسًا أَزَالِانْ أَكِادً والعِنتيز العَامِنْ وَالصَّرْعُنْ اللهِ طِيتِر المَّامِيْنِ العَامِينِ فَالْمَا المُ البابية بالطبع لامن قبلاتها إغما مغرضية العلالتي تزوب لبن والبُّتَ عَفِي عَلْمَ إِكْثُرُ مُن المِعَدَاتِ الطلودُ إلك المُكتِرَ مَالِيكُون

جدبه والأبقار على الحكم على جمع الاعضام عن واجبد كُمَّا فَعِلَ قُومِ قَالُوا اتَّ الافطيس تخليب البطوية والانتنب بِحَابُ عَلَيْهِ البِنسِ وَمنَ اللَّهِ عِنَالَا مُغِيرَتُانِ فَإِنْدُيَّا بِيرَوْمَن كانت عَيّاه عِظمِيّان فالله رطب وقراخلفواندهكا ايُضَّا وَخُومُهُم قَالَ إِنَّ اصَالِ الْعِنْدِيمِ الْمُعْمِمَا الْتُطْدُدُ مُ ظُنَّوا أنَّ مُن الْعِينَانِ مِنْ اعْظُمْ فَالرَّطُوبُ عِلَى مِزَاجِواْغُلُب وَبَعْضُهُم قَالَ إِنَّ الشَّيْبِ فِي ذَلِكَ فَوْعٌ لَلْحِرَانُ إِذَا أَنْفِرُتُ وسنتست فالخلقه الافك بعظم العنان ولنبر العناز فقط وَلَجُ اللهُ وَهُ إِيرًا لِجَارِي وَلِزَاكُ صَارًا عَظُمِ الْعِينِ لَهِ مِنْ وَ دَلِيْلِ عَلَىٰ الرَطْوَبُهِ الْحَيْنَةُ وَلِيْلِ عَلَى لِكُرَانَ وَالْفَرَيْقَانَ عَبِعًا فرُجادُوا عَرَا لِحَقِ مِن وَجَهُمْ الْجَرِهِمَا وَهُومُنْ مُرَا الْهُمْ مَقِدُونَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ عُمْنُ وَالْحِيْدِ اللَّا مِنْ قَبُلْ انهُرُ لِبُنِي مُنكِرُونَ الْفُورُ الْمُدُونِ الْبِي يَدِالطُّعِ المُوسُوفَ بالحبحكمة والمتناقة وانتها إنما شورالاغضا بينب مانشاكل أَخْلُو الفَيْسِ فَإِنَّا رُسْطُوطًا لِيسْ فَصَلَّا عَزِعُ مِنْ فَرَشَّكَ فِي اسْ هذه الفُوِّه يُحِيِّ قَالَ فِيهَا اللّهُ الْجُلِعَة بِأَنْ تَحُوْز مِنْ اَصْلِاعْلِي وَاعْظِم وَاقْرَبُ إِنَّ أَنْ يَعِون الآميًا وَلَا تَحُون مِنْ وَالْحِيرَاتُهُ

لا نَجَالَهُ يُابِينَ وَإِذَا كَاتُ الْتِجَلِّنِ غَلِيْطَيِّنِ فَانَّ الْبَرْكُلَةُ لَا يُحَالَةُ دُمْكِ وَإِذَا كَازَالِاً فَ كَتَبُقًا أَفْنِي فَارِ لِلْمُرْمِنَا إِسِنَا إِذَا كَازُالِانْ الْعُلَيْ فَازَّ الْمُن رَطْبُ وَعَلَى فَالَّالْفَهَابِن فَيُوكِلِين العِينِ وَامْرَالصَّرَ عُينَ وَالْمَرَاعِ جَمْعِ الْاعْصَادِينِ كَانَ مُزَلِج البن غُرُسُهُ إِن فَالْهُ مِنْ إِلَيْ الْأَعْمُ الرَّاجُ الْإِمْرُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ بحضر مرطبيعه فاجعن الاغضا على طبعه جبع والذي غلط كُنُوسْم جَنِي اللَّهُ وَالْمُواعِلُ الْمُلاعِبُ النَّايِن فقط لَكُنْ عَبِكِ بايراكم وأن والزكويل الموجودة فالجلد وحده وعلى فالمحملة البرك في الدون الذائدُ البُريجَاتِ مَتِي كَانْ إِلَيْهِ الْمُتِوَالْ صَلَّا النَّاوَلُ دَلِكَ إِنْ مِنْ وَيَ بِالْمِيْ الْحَرْثُ مِنْ مِنْ الْمِيْلِ الْحَرْثُ مُعَلِّى الْمُؤْرِثُ الْمُلْدُودُ مِنْ ذَلِكَ أَكِيرَانَ مَابِئًا وَكَنَا لَكُ لِا جُبُ إِنْ كَالْحُالِ مِنْ لَكُولُونَ المؤدادكانك برالتعرائكم منذالين كله وعلى منا المثال النَّا النَّرَ فِي مَنْ كَانْطِد الْجِيوَالِيَّا الْوَلْمِيعْلُوْ مُجِّدَي مِنَ النَّعِوْلُ رَحُونُ خُلِهُ بَنُ ذَالُكُ آجِيُولُ لَا يُحْالُهُ رَحُكُ الْجُنَالُ الحَازُ البَّرِينَ ذَلِكَ الجَبُوانِكُ لِمَا عَلَيْ مِنْ إِلَّهِ مُسِتَوْفَعِينَ لَيْكُونَ كُلُ وَلِم مِنْ الْمُؤْخُلُ الْمَافِيْدِ بِلْكِالِ الْمِيْ عَلِيهَا الْكِلْدُولْتِيْنِ وَالْتِيْنِ وَالْتِيْنِ مَعَى اللَّهِ عَمَالُهُ وَمِمَّا بِدُلْكَ عِلَى ذَلِكَ الْكَيْدُ لَكَ اللَّهِ مُعَلَّمُ مِن

نَّفِقَ هَزَاعِكُ هَزَا المِنَالِ وَكَثِيرِ مَا لا يَبْفِق إِنْ يُكُونِ كَذَكُ لِكَ فَدُنْ وَكِالْدُولَا يُنْ عُلِي الْمُعْدُ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَا الْمُعْدِدُ مُرْ اومع انف اد دفيق و نوي د ناد فيقًا بابيًا مُعَري مِنْ اللهِ ادب ع عِنْبِرْ حِيْبِينِ وَانْف افْطَيِّرْ وَالاَجْوْد انْحَانُ وَلَالْدُ السَّيْدِ عُلُي رُطُوبُهُ الأنْفُ بِفِطْيُتِهِ وَعِلْيُسِيهِ مِنْ فِتَايِدِ وَالْلَاعِكُمْ عُوْمِينَا لَيْكُ الْمِرْنِ وَهُوالرَّلُابِلِ وَكُذَلِكُ الْمِثَالَيْمَ فِي زيجكم عَلَى إلى الله عَنْ الْمِينَ إِنْ وَعَرَّوْهُمَا مِرْجَعِ الْمُغِصَّا اعضوعان بالركا الخفضة والأجود فازالأنستدك وَعِلْ مِنْ الْمِرْكُلُمْ مِرْعُضُو وَلَهِدِ مِنْ وَالِكَ إِنْ يَجِلْ رَزُقَهُ العينين دايلاعل غلبة الرطوعية اؤدانيلاعلى غلية الجيزان اودك لأعلنهما جيكا فانتابنه في ربحول ذلك دليلا عض الما لأذليلاً يَعْمِنُ جَيْم اغْضًا البَرْنِ وَمَعَ كَاتُ الْجَلَانِ الْعِبْ بالمستار يختر منابر غاربتن مزاللة مؤلميز في مرف كذلك أن مُعِوْنِ مِنْ إِلَيْهِ الْمِرْلِا عِلَالْهُ مِالِيْ الْمِرْكِ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمِرْكِ الْمُرْجِلِ وطيهم هذه الخالحسخ الطرجرا والغالب عكيهم البتن والغلظ وعظر المطن واللتن والباط لكينة تميّ كأن مزلج المذكلة مُسْتَاوِيًا فَإِنَّا لِمُلْبِرَ لِذَاكَامًا عَادِيدَ بْرِينَ الْجُ فَانَّ الْبُرْنِكُ لَهُ

كَمَا قَدَيَقُ وَالْقَرْفِ كَثِبْواغِشْهِ مِزَالِهُ غِشَابِ الْتِي نَبْتِ فِي الرثيع فانتذ قد بعز ضل لغابتر اخائمًا مي به مراكز ما ( أنْ عَلُوا قَلِيْلًا عَزْكُ ثُنَّ النَّهِ إِلَيْ كَانُواْ عَلِيهُا لِسَيًّا فَطَالْتَهِرْ عندبلوع بمرغائة البنتر ويعزض لبنهم أزيلك التعرفيهم مُن طُونِلُه حِدًا إِذَامًا لَرُ بِخُلِ عِلْمُ مِدالِبُسِ عُلَيْهُ وَتِهِ إِذَا عَانِي مهمِ النَّمَانِ وَكَانِ النَّابِ اللَّهِ مِنْ الشَّعِرِ فَنِهِ مِنْ عِلْمَا بمنزلة الناب المتج التاب اصلة فالارض فليرج بمنب رَأَنِا إِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُؤْدًا وِكِلْجَنَّهُ إنْ إِنْ أَنْ أَمَّا أَمْنَنَا هِي الشَّكِلَا فَلِينٌ مُوبَعْبِهُ صَالَا فَالْكُ فَالْكُالَا فَالْكُ قَرِلْعُبُطْ عَنْ مُ لِلْشَّابِ فَقَرْصَارَ سَوْدَاوِتُواوَانْ الْمُعَالَ مُعْيِدًا فَلْيُن مُوكِنَاكِ وَذَلِكَ انْ لِمَالِجِ البِّوْدَاوِي فَدَيْكُونِ وَلَيْ الْ الدروكبين مُنذَاوَل ماستهي فَذَا الْجَارِضَ الدَّم فقد سَيْتَحُول الاجتراق عَلِيلْ كَان لَكِن البَين أَكِالْ الماينري عُواللَّهُ وفيه برُعِ ١ إنْ خُنْتُ ذَاجِ رًا لِمَا نَقَدَّ لَوُمِنْ فَالْ وَلَهِ وَكُلَّ الْكَالْكِ الْصِيْرِ بَوْدَاوِيًا فَالْ يَكَا نُفَالِجُلُدُ مِنْعِ الْفُنُولِ الْفَلِيظَدُمِ الْخُرُومِ وَالْفُو د يضطرها اللهجةراف فاذاكا فالملج فظائة الجان فكحون ال بِلَكِ الفَضُولَ التِّي سَوَلَدُ مِنْهَا الشَّعْبِرَعِيدُ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ فِي إَصِابِ هَلَا

وَبِرَهِ لاَعْجَالَةً بُودَادِيًّا فإن كان بَرْدٍ وَسِتُه جَنْنَدُ

بابيا تؤلدك بدورة بوداكيت والخبراق الدم ففافا مُوَالْمَيْ مِيكُونَ مَع مِنْدِيدِ إِنْ أَوْلِكُمْ فَالْ بَدِن بَدِن مِكُون الْمَعْولِينًا العِزونكون عِن فعه دِفاقًا خَفْيَد وَمَقَاصِله صَعِينَه حَفِيتُه وَبِهُوْنِ يَوْمِهِ وَتُعْلِمُا لِأَرْدَا لَجُنِهِ الْجِيرِ فَالْعَالِبِ عَبِكِي خلاق نَفْيتِه وَلِهُ ٱلشِّياعِهُ وَٱلجُنْ وَحَنَّتُ النَّهِيِّ وَلَيْرِيُّونَ فُنُولَة فَنُولًا بُودَاوِتِهِ فَعُ هِنَ الْخِنُودَ كُلَّهَا اخْطَاكِيْر مِنْ الْأُطِبُ الْمِنْ اللَّهُ مُرْحُوا الْتُلْفِيلِ الْمُخْفُقِ الْاَسْخِيدُ وَمَالُوا مَلِالْاعْمَاصِ الْمِي النِّيتَ لَالْمِرِدُاعِيًّا لَّجِنَّ فِي إِكْلَاتِ وَلِمَ كَالْلِيِّكِ لِلْمُؤْلِدُ لَكُارِكُونُونِ لَا يَكِالْهُ فَالِّي قَدْرًا لِيُ إِلَّهُ اللَّهِ أَصِيْفُ هَذَا إِلَى مَا قُلْتَ فَاحْجُلِهِ لِقَوْلِكِلَّهِ عَنْزِلَهُ الرَّالِينَ لَلَّهُ مُ أَقِطَع عِنداً فَقِضًا دُكْرُه هِنّ أَلْمُ اللَّهُ التَّابِيهِ فَأَفُولُ الله الما الما الجار إذات عَلَى المعضا المتورِّمة بعن عَرِيهُ رُطُوْبِهَا مِن عُابِتِنا ظُنُوا أَنْهُر قَدْ سِنُوا أَنَّ لَهِ إِنْ كُنْفِكُ شَي لا إنكان الجزارة مع أنش فقط لك والنكات مع دولو به والسر المؤفرة وكطوبة مرعضوم الاعضا هرونيه منفوته في مُوَاجِعِ مِنْهُ مُوَقَلُ بِزُلِجِهِ النِّي يُنْسَدِ جَتَّى لِعَرِّراً وَيُرْسُكِ و ذرك أنَّ الاعِمْ اللَّهِ يُنْتُونَ مِنْ مِيرِفْهُمَا مِنْ مَنْ لَمْ لَحَلَّف لاَتْ

المراج الجال ألتي تنيص براكيها ما فيالعرفول ذامّا الجيه والمال فهذل الصَّامِتُ اعْفَلَهُ مَنْ عِنْ قَلِنا وَمَعَ ذَالِ الْصَافِعِ فِي مِعْ الْفُلَا مُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الأمريجه من طبيعه الفَفُولِ عَلَيْ عَيْراسُ بِمْ لط دَحُرب و ذَلِك أتهر بتؤهمون لأغزجه الأعضا منابنيه لطبيعة الفضواللتولة عِنْهَا وَهُذَا أَمْرَالُنِي يُعَرِّبِالْكُ إِنَّهُ لَحِنْهُ قَدْمَجُ لَ أَنْ بَيْعِ مِنْ العِصُودَفَ لَيَلْغِي وَلَا بَكُونَ ذَلِكَ الْعِصُورُطُمُا لَكِنَّهِ بَكُونَ بَارِدُاصَرُونَ لِأَنْ تُولِدُ ٱللَّهُ لِالْكِوْزِ الْآعِرَ الْبَرُدُولَيْنِ كُنْ بالصرورة وطبالانة قد عرض أن يجوز البيا والباب البع مِنهُ عُلِطُوا قَدْ يَمِحُن الْوَقُوفُ عِلَيْدِلِيهِ وَلَا الْمُ لَمُهُمُوا انَّاللغُمَا مِنَا يَتُولدُ مِن الأطعِيدُ لأَمِن فَهِينَ الْمِدُ فَلَسْ عَجُدُ إِلَّ يجون أبدن وعال مزالا جوال إذا لريو على الطهاء الذب تَنَاوَلُهُ صَاحِيهِ عُرْكَانُ ذَلِكَ الطَّعِلَمِ لِي طَيْعِبُهِ رَطْبًا أَنْحُولَ ٱلفَّ لَتَ بِيُعَالِهِ وُلاَ بِنَبِغُ أَنْ بِحُورَ فَشَالِهِ الْصَّابَالِبِيَّا مِنْكِهُ فَالَّ مَنْ كَانُ مِزَاجُه مُنْذَا وَالْأَمْنَ أَمْيُلِ إِلَيْنِينِ وَالْبُرِّدُ أَنْبُنِ مَتْكُونَ فضوله فضولا سوداوتد ولكن كون فضوله فنفولا الغريه وُمُنْكَانَا غَاصَارُ بَوْنَهُ بَالِمِيًّا بَازِدًا مِن النِفَالِ فَجَبُ ضَوْ وُدَّةً انْ بِيوْن بُودُاوِيًا مِلْ أَنْ يَجُونَانَتُان قَدْحَانُ فِهَا نَفْتَرَجَانًا



رالله القالية مركباً والتوالحين التحييم وموالهند المقالية مركباً وخاليوس والمبالخ المبلج المبلك والمنطقة المبلك والمنطقة المبلك والمبلك المبلك والمبلك المبلك والمبلك المبلك المبلك والمبلك المبلك والمبلك المبلك والمبلك المبلك والمبلك والم

عَنْ فَلنَا مِنْ بِلِ الرَّهِ الْمُلِيْ عَلَيْهِ الْمَهْ الْهِ الْمُلِكِّةُ وَالْمَهُ الْمُلِكِةُ وَالْمُنْ الْمَالِاتُرَا الْمَالِاتُ وَمِنْ الْمَهْ الْمُلْكِيْنِ الْمُنْ الْمَالِاتُ الْمَالِاتُ وَمِنْ الْمُنْ الْمَالِاتُ وَمِنْ الْمُنْ الْمَالِاتُ وَالْمِنْ الْمُنْ الْمَالِمُ وَالْمَنْ الْمَالِمُ وَمَنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمُنْ وَمَنْ الْمُنْ وَمَنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الاجتيارالمتشابهة الأجزام فالمغنج بغيع فالمقالمة لحَيْنَهَا بُورِنِو الْغُبِّرِ وَالْاسِيْخِالَهُ فَامَّا الْوَاضِ الْبَيْ فِيمَّا بَنَّهُمَّا كُلُّهُا مَلُوْهُ رُطُوْبِهُ وَكُلِّ شِي رَاجُه كِارْرَطْ إِذَا ادْنِيْ الاعضا التي كذب الماستة فرع الفضل البي بجوده ألمواضع التي فيماييز الإجيئام المستفابهة الاجتزا وأمّا تلك الدجتبام المُستَّفَ بِهُهُ الكُّزُو الْمُلغ مِن جَولالاَسْكِ الجَانِ الطَّهُ مِن أَنْ يَعْتَفِهُمُا انَّهَا تُرْبُرِهَا رُطُوْبُهِ فَهَا ذَاهُوالِجُوِّ الْأَانَّ عَالَمُ الْمُؤْفِرَاتِحْتَاجِ لِلهِ إِنَّا مُعَالَمُ الْمُؤْمِدُ مُلِّهِ اللَّهِ إِنَّا إِنَّاكُ مُرَّاتِهِ اقَامَةِ الْمُؤْمِدُ عِلَى ذَلِكِ مَلِول عَزَلَ حَبْهُ له هُنِهِ المعتَّالَةُ وَيَتَلِجُ مَعِ ذَلِكَ أَنْضًا السِّيَامِعِ لَهُ أَنْ يَجِونُ حَنِيزًا مِامْرَفُقُ الأدوِيَهِ فَلِذَلِكُ رَأَسُأَنَّ اوُجْنِ الأن وَإِذَا فَعُتُ مِزَالِمِ الدَّالِيَ الْمُرْاجِ كُلَّا وسُنْ بن الرّالوطب والمابير والجار والكارد والفود جرزع ما بُنِيْ تَدِلْ مِرْعُلِيهُا فَإِنِّى وَالْبِيعِ مَقَالَهِ بِالْبِرَهُ لَا يُعْ بِيُوْ الْمِزْلِجِ الْمِخْلِف فَإِنَا عِندَ ذَلِكَ تَحُونَ قَرابِكُ مَلْنَا جَيْعُ قُولَنا عِن الْمِنْ وَنَيْنَفِيد مِنْ إِلَّ مُعِاوِنا لِبُنِيْتِ بِالسِيرَة عَلِي طَبِينَ لِجُسُلَةِ لِلْمُورِ فِي مُنْ الْمُنَالُدُ النَّامِيْدُ مَنْ تَأْمِدُ النِّوْسِ لِلْغُ مَالِمَ عِلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله وذالع ك

النَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ المؤى والتار والما والأرض والما والمفترك بتزعف المحرف بِالْمُولِيلِالْ وَهُو الاَسْتَاكُلُهُ النَّالَةُ النَّالِ النَّهُ الْمُودَ عَلَيْمِونَ الْمَا عَلَيْمَ مِنْ الاستخانة وَتَقَالَ وَلَكَ نِو بَغِضَا اَكْثَرُ وَفِي عَضِهَا أَقَالَ وَأَمَّا مِنْ الْمَا عَلَيْمَ عَلَيْمَ ا الوجيدالاوِّل فَافَالِ الوجواليُّ مُقَالِبِهَا ٱلدَّيْ أَنْ إِلْقُوهُ عَلِكُ المُدْمَانُ مُلْامِدُ مِنْلِنَا مِعْلِي عَنْ الْجَارِ الرِّحَانِي مَا فَمِيْدِ الْحَيْدِ اَلْجَارُ الرَّاكِ انْهُ مُوَالْمِالْفُورُ وَقُدْيُقًاكِ فِي فَيْ الْمِنْكِ الْمُنْكِ الْمُولِلْفُو لِفُرُونِ فِيمَا لَيْنَهُ وَيُزُلِهِ لِللَّهِ لِللَّهِ يَجُونَ عَلَى كُونِوالعَصْ لِمَالِكُ مَوْلَ كَابِلِ الدِنتِ مِهِ الْمَا الْبَارِد إِذَا النِّبَعِلْمِ النَّابِ الْلِينِ اللِّيرُ الني بَرُنَةُ بِالحِرْضِ لِمُ بِالفُّوةِ التِّي تَحْتُدُ فَبِهِ فِ الْوَجُوْدِ بَعَالَ فِي الشِّي أَنْهُ بَارِد بِالنُّورَ أَوْجَادً الْوَيْلِينِ آوْرَطْبُ وَبِالْوَالْحِبْ فَطَلُ إِذَا قُلْنَا عِدِ الْحِيدُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ عِيدًا العَافِرَةَ كِيالَوْيُوالْكُنْدُينِ أَدْيُو ٱلبُوْدُقُ أَوْ فِي لِزَلِجِ اللَّهُ كِأَلَّ أوفك عنوالمتراؤ وبالشيئ والأوية البرؤج اؤفي المنفاش اوَ فِل لَحْظَامِهِ أَنْهُ بَارْدِ هُلْ فَوَلِنا كِلْخِلْ يِدِ الْوَجُودِ الْمِحْوَدِ الْمُحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمِحْوَدِ الْمُحْوَدِ الْمُحْودِ الْمُحْوَدِ الْمُحْوِدِ الْمُحْوَدِ الْمُحْوَدِ الْمُحْوَدِ الْمُحْوَدِ الْمُحْودِ الْمُحْوَدِ الْمُحْوَدِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْودِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِلِ لِهِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِدِ الْمُعِي الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُحْدِي لَمْ فُولِنا ذَلِكَ فِيهَا دَاخِلَ فِي وَجِهِ أَخْلَ رَنَسْتِجِهِ بَعِدِ فَالْلَقِيرِ وَالْفَفَرَ والزابنج والبيم والزئب والإنت اتما بقال بيعالتها خإصاليقوه

يِلِكَ اكِالِ وَفَرْغُ وَلِذَلِكَ نَعُولَ فِحَبْعِ هَنِهِ الْأَشْكِ انَّهُ اللَّهُ وَأَرْ لَا الْعِيْلُ وَذَلِكَ النَّالَعِيلِ فَوَامْرَتُهُمْ فَا مُا اللَّهِ الهي بالقُود فالمت عُيِّر مَام و مُنهِ بَغِدان بِي وَحَالَةُ المُرْمَةِ مُسْتَعِد لِازِيكُون الأَانَةُ لِمِكِون بِعِد بِالْكَالِ التَّي تُوسَف بِهَا وَذَلِكُ التَّالِقِلْ لَلْوَلُود الْبُرْمُو بِعِد نَاطِقًا لَكِنْ مُنْ مِع بَانِكُون كَذُلِكُ وَالْجُرُو الْمُولُودُ لَنْهُرُ مِنْ وَيَعْدِ صَيْوْدًا إِذْ كَازَعْ دُلْا مِرْيُ وَالْمَا الْبُهُ كَذَالِكُ بِاللَّهُ مِعْرِزِ أَنْ مُرازِينَ مِنْدِ فَاقْلِ صَافِ الذِّي الأشبا بأنه عَالَ اللهُ بالفُّوهُ الفُّي كُلِّيجَتِه مِي التِّمُلِغُ مَعَاسِّهُ المربعة عالمناك أغابة المتعافية المناكمة والمناكمة المتعالمة المتع ماسولة والافرق بمنز إن قال مالة فينيد أوملا عمد اوخليه وَذَلِكُ النَّ النِّي عَنْهُم مِنْ هُانِهِ الاسْمَاكُلُّهُا هُوَالسُّو النَّالْمُرَابِ النظي لانجياج أن يتوسِّط عُنينة وينز الخادث البنجالة أخري شل أَنْ مُغِوِّلَ يُهِ الدَمِ أَنَّهُ لَحِمُ بِالفُوْهِ مِنْ إِلهُ الْمَاجِئَاجِ جَبِّي بِحُوْل مِنْ كُمُ الْأَلْقُلْ عُلِيلٍ مِنْ الْلِينِ عَلَا اللَّهِ عَاللَّهِ عَمَا اللَّهِ عَمَا اللَّهِ عَمَا اللَّهِ عِ الْمِنْ فَالْسَرِ مِنْ الْمُعْلِلْ فَرْسِمِ الْمُونِ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقُ أنه ما له المربوبط الرم وأبع من ذاك باللجم المنزواليوب ورزلك الأحبّاج وتفاجق بيؤن فأع كم الم للأث البيجالات الأ

وَامَّا الأَسْيَا ٱلَّتِي مُزَاهَا نُهِيِّزَ أَبْوَانَ الْجُبِعِهَا بِهِيْجُولِ إِنَّ النَّارِ بِيْرَعِه وَقُلْ مُعُولُ قُومُ عُبِفَ لا يَظْهُو لَناجَز أَنَهَ إَذَا لَيْنَا وَاسْتِ أُدرِي لِمُرْمِةُ لُونَ هَذَا وَذَ إِلَّ أَنَّا لَوْكُنَّا مِؤُكَ فَيُ كُلِّ والجدمن فأفا الانتبا التي وصفنا أنذكا زبالفغل وأنذقد صاد حُادِاوْفُرَعِلَكَانِ مِنْ الْعِبُ انْ يَجُونِ إِذَا لَكُنِاهَا لاَعْدِهِمَا جَارُه فَامَّا إِذَا كُنَّا فَقُول إِنَّهَا جَارُه بِالْقَوْمُ مِنْ قِبُلِ إِنَّهُ مُكْتِ رنيها أن مُورِير كارد بسترع م فليس من الحب الايكون عربا كال التِي سُخِن مَعَها اللَّهِ بِيرَ لِمَا فَكُمَا انَّهُ لاَ يَهِجُ النَّالِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُورِينَ وَمُولِ الْمُعَالِمُ مُنْ الْمُعَالِمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ ا حَنْ لِكُ لِاسْجَالْجَا ٱلْجَرَارِهِ الرَّيْءِ أَمْرَانِ كَلْعُوَانِ ثُنْ وُوْلَا سبنجيل وسختر منها وذلك اثنا وخدالهتي وسنخنئ مزيسطي بِالنَّازِّ أَوْسِغُن مِنَ السَّمْيِرِ غَيْرِ ٱلوَجْهِ الذِّي بِهِ سَجُن مِن كُلِّ وَاجِدِ مِن هُنُوا لاُدُونِهِ وَذَلِك ازَّ النَّارْ وَالشَّمْيِرِكَارْ رَالْهُول فَامَّا ٱلدُوبِيهِ فَلْنِي شَيْعِ مِنْهَا جُأِزًا بِالعَجْلِ فَلْسِرِعَ كَالْدًا أَن سَجُن الْبُوانكُ دُون أَنْ صِير بالعِجِل الله وَالمَّا الْجُرْجِ الْالْفِجُ لَيْن مَعْبِيلِ مِلْهِ الْمُصَالِمِينِ الْمُصَالِلِ إِيسَالِ الْمِينِعِهِ النَّارْ وَالنَّالِ وكذلك الخشبط له بارد ويطبعه الاازماكان مندأخف

لاتها بصركاه بالغول الفور البيعي وذلك المائت على عرب لهِيًا بِابْرَعِ مَانِحُونَ وَإِذَا ادْنُوتِ مِنْ لِمَانِنَا الْحِنْتُهُا إِنْجَانًا شِينًا يِهِ عَالِمُهُ النَّالِ فَامَّا الْعَلَقَظَارَ وُ الزَّاجِ وَٱلْخِرَالِ وَالْبُورُولُ الْحَرِيرِ وَالْمُؤْتِ وَالْمِرْ وَالْفَهِيْطِ وَٱلْفِاوِقِ قَرْجًا فَانَهَا إِذَا أَذْنِيَ مِنْ لَهُوانِنَا بِكُانَ النَّهَا سِينَهُمُ أَمَا بِينَهُمُ أَلِي إِنْ أَمَّا الْبِينَةُ أَكُنُّ وَبِهَا مَا لَيْخِنْهُ أَكُل الاانة البرين شانها ان ملقب ومن كالفلطف الفيهم الفوم الدِّين المتصِّرُ واعلَى النَّطرِّيِّدِ هُوهِ الوَّاحِدُ أَن حِجُونِ النَّجُ يُلْافِيِّ اُولائلِهِدِ مِرْبُعًا وَقَدْكَانَ يَنْجُ لِمُ الْاَيْقِتُ وَاعْلَقُ هَذِهِ دُوْنَ إِنْ يَظِرُوا مَعُ ذَاكَ هُلِي صِيرًا اللَّهِ عَنْ مِرْبِعًا الْمُلْأَمِنَ فِيلَ ازَّاللَّهِيْبِ لَيْرِصُوْمِ أَفْلِي أَنْ يَحُونَا لَأَمْنَ الْحَرِّلُحِنَّ اللَّهِيْب مَجُون إِذَا الْبِيجَال المؤى أَوْجِيم هَوَايِ لِللَّالْ وَالْجُنِينَ تَكُول إذا أَبْعَ النِّالارْض أَوْجَهُم ارْضِ كِلَّ الْنَارِ وَكَانَالْهُمَا بِرَالِمُ هَزَا المُوضِع وَرُمَانَ اللهُ مُسْتَوْم مُسْتَوَ مُوَافِيعِهِمُ لِمَعْضَ مِنْ جَيْعِ الوَجُود وَذَ لِكِ أَنَّانَرِيجَيْعِ الأَذُورَةِ التَّيِّ شَعَبِ إِيهُ وَلَهُ الناراذالفتك فاتفا تسخ المانا المنا الأأن بؤن يحف الأشيا غلبظا جَيَبُ فع رغاظه ألا يُعْبُله المنجَرِي بُلاطِه وَسُنَعُتُم ذَالِ إِكْ مَنْ مَنَا الشَّرِي عِدِيانِا فِي وَكِيالاً وَفَي لِلاَدُو لَهُ

العُصُوالَةِ فَعُكَانَ لَذُنَّهِ ٱلرِّدِجَةَ يَعُوطِ الرِّكَ أَفِهِ الْخِدَلِيلَ وَكُلُونَ الْمُوارَةُ الْوَرِيَّةِ النِّينَةِ بِذُن الْمِوَان فِينِجُرِلْ الْوَيْخِينَ وَدَلِكَ اتَّكِرُمِنهُ وَلَوْكَانَ اقَلَّ فَلِيلَهُ إِذَا السَّفَادَ الْجِزَالَة والفَخِلُ وَانْ مِلْكُ لَلْمِ مَانَةُ مَنْ عَنْ مِعْ مِعْ مِنْ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالَةُ مِنْ بَوْنَ وَلَاسَبُ الْآمَةِ مِنَالَمَةُ مِنَا الْمُعْتَالِدُ الْمُسْتَعَالَةِ فِطَنْ فَ العفكه منه كارولويس وكبار ودلك انك وكالنار سيجي فاك النئيه علما بيرعه مرغيران كيتاج ونما بجدا إلى الرالاوكوكل فَاجِدِ مِنْ الْمُشْكِ التَّي هِي الفَوِّدِ حَارَة فَلَيْسِ الْجَارَة بَعِدَ عَلَيْهِمْ أَعْلِي عِلَيْهِ مِنْ لَا بَرُو إِلَا انَّهُ قُرْبُ مِنْ أَنْ فَغُلِبِ عِلْيُهِ فَأَمَّا لِيَّلَّمَ المُعْوِّنَةِ يَسْنُرُهُ مِنْ النِجِ جَنِّي عَلِي وَانتَمَا المَنْيِ فِي هَلِهِ اللَّهُوْدُنُهُ بِالدَّلِّكُ وَرُمَّا مَالَ إِلَى المَهُونَدُ مِثَالِتَالِّ الْوَمْنَ ثُنِّي مِنْ الاُجْسَامِ التي هي وَطِيعَتِها جَارَه بَعِدَ أَنْ لِلْقَالَ فَلِيسَ بِعِبَ أَنْ فَكُونَ عُهِنَ الْاسْبَاحِيْنِ الْعَالِمَانِ مِنْ الْمَانِيَةِ الْمُعْفِيمَا وَيَعْفِيهَا بفَجِل ذَلِكَ مِنْ مُنْ أَطُولُ وَذَلِكِ إِنَّالِاشًا التِّي مُنَّا مِنَّ الْتَابَ الضَّا بَعْضَ الشُّنْعُولَ رَبِّرِيعًا مِثْلَ الْعَنْشِلَة وَالْحَشِيَّة الْدَقِيقَة مِخِشَبُ الضنوبر الديتم والقصبه الدقيقة وبعضها إز كزنجا وزالنات مُنْ طُونًا لَهُ لِمُ يَعْمُرُونِ شِالَ لَئِنَهِ الْرَطْبَهِ مِلْ لِاوْلِيَ أَنْ لَعَهُمُ لِلاَمْ

واصغر سنت السرعد الالنار وماكاز مند ارطب والدواية يَتَلج المِنْ ومِن الرَّعَانِ اطُولَ فَلَيْنِ بِعَيْلُ نْ يُحُولُ الْادْوِلُهِ الْشَاخِيَّة جِهَانْ صَّيْرَ جَارَه أَنْ مَقَيِّم أَوَّلًا إِلْ أَخِرَا مِعَارَا لِكَاف مْ لَعَيْ لَلْمُن مُنَّ مِنَ الْمُددِ وَلُونَتِيزَةَ فَإِن أَنَدْت أَنْ يَظْهُولَك مِنْهُا الْجُوَارُهِ مِنْ شُلِ أَنْ يَفْتِمُهُا أَوُّلَّا إِلْكِرَاصِعَادَ مِنْ مِنْاك سَجِمُها ظَنْتُ بِكِ اللَّهِ قَرَانَتِي عُلَيْمًا ذَا بُرُكَ إِنَّم الْحِكَاد بِالْعُوَّهُ وَدُلِكَ أَنِّى إِلَّاكَ مُرِّسِحُتْهَا عِلَى أَنَّهَا جَازُهُ بِالْفِعِلْ وَلَيْسُ ذُلِكَ ابِسًّا بِعِنْ انْ يُحُون الأدُورِهِ جُتَلِح أَقَالًا التُّحْنِ جُبَّ نعُود فُشِيِّز وَذَلِكُ إِنَّ هِنَا قَد بُوجُوبُ الْمَالِ النِّي مُثَلَّ إِنَّ فَالْمُالِ الَّهِي مُثَلَّ إِنّ مِنَ الْحِيطَةِ وَدَ لِكَ انَّ لَلْحِطَةِ الْمَاجِفَطَ النَازَ الْتِي فَالْشَرْتِ عِلْى الانْطِفَا وَيُنِيْهِا بَعِدَ أَنْ سَجْنَ أَوْلاَمِنْهَا فَلَسِيَ خُنِدانْ المُنْ نُكُونِ المُوانِ الْمُنْ الْمُرْتُ الْمِالْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل كُمَا سَبِيعِل النَّارِ الْحَلْبِ وَذُلِكُ مَالِيْلُ فَرَاهُ عِيَانًا بِيُحُوْلُكُ إنعُدت إلى مِن فَرَغَلْ عَلْيُهِ الْمِرْدُ فَتُرْتُ عِلْيْهِ بَعِضْ الاد ويد بعد أن من عد السَّقَعي عبقه لرسين البَّه وَلِذَاكِ وَلاَ بْلُ الْأَعْضَا الِّي قَدْعَلَتَ عِلْمُهَا الْبُرُدِيهِ فِي الْأَدْوَرُهِ وَيُكَالِّغ يد الدُّلُ لِلنَّرِلْ إِلَهُ النَّهُ بِلَّهِ اللَّهُ الدُّلُكُ وَالدُّو كُلَّ اللَّهُ الدُّولِ اللَّهُ الدُّولُ الدّولُ الدُّولُ الدّلْ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولِ الدُّولُ الدُّ الدُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّل

فيوازَيَّسَنَتُهُ بِالدَّنِاخِتُهِ فَيَنْجَ إَنْ حُوْرَ لَا مِهَا مُرجُلُة جُوهُ الْخَادِي وَسْرَجُلُهُ جُوهُ وَالْمُعْتَدِي مِنْنَا رِّحَكُمُ الْوُسُلِيهُ والإختلاف في هذا ألبك العِشَائية الاقل والاعتر السينائير الم وَذَالِّكُ الَّيْعِمُ لِلاَشْمَا الشَّدْمُوافِفَ وَمُشَابِهِ للشِّي لَمُعْتَهِي اللَّهِ اللَّهِ المُعْتَهِ بِهَا وَبِغِضَهَا أُولَ مُوافقَه وَمُشَابِهِهُ فَعِنِ مِنْ إِلَّ أَنْ يُحُون مِنْ تِلَا يُخِتَاجِ الْأَعْبُلِ الشَّدَّ وَالْمُولَ مِنْ وَتُكُونُ هُونِ مُخْتَاجِ إِلَيْهِ عِمَالُ مُنْهِفُ وَالْمَلْهُ جَتَّى يَكُون مُ الدِّجَاجِ فِي المُلْحَبَّاجِ أَلَّ هَنْمِ اَقَلِ وَسَيُونِ مَجِ الْخُنْرِيْزِ جَالِحُ النِّي صَمْ اَكُثُرُ مِنَ الْهِي عِتَاجِ إِلَيْهِ كِمَ الْمُنْزِيرُ وَالْفَحِيَّاجِ مِزَالاِحًالُوالْ الْعَلَا الْمُنَّرّ وَلِدُلِكُ مَانَتَ تَعَدُّووَ مِعُوي يِدِ الْبِرَّعِ الْا وْقَاتُ وَلَكُنْ قَدَ يَنْغُ إِنْ لِقُهُ زَالْشِالالات المضراعة المجدية والكردالعِل وق وره عيز عدا في المرزاذ العراق المراد الما المراد ال الأعضا فأمّا دُورًا نَعْمُ للإنجيالُه عِهِدُهُ الْالانْ فَلَيْرَ مُنْ ٱنْ يَكُونَ عَبْلًا لِمِدَلَّا لِمِوَانَ وَإِنْ لَيْ الْمَهَّ الْحُلِيرَ وَاللَّيْ لِكُلِّهُ مُمَا سِمَا اللِّهُ وَمِن مِنَ وَاحْرَى إِنْ لَا مَعْ مِنْ عِلْيُ إِنْ عَنُوالْبِمُنْ إِذَا وِ مِنْ من البراوالتونو إوالتلو فالأشا المؤسسة بالمرت منها بخرافة المهومي والما بنا في المنافي المنافي المنافية المنافقة المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة المنافية المنافية

اللبي سينتيم المركان عكر في المناج القور الطبيعية ونجز الأن عُلِيان ضعة وصعًا لماحتا الميه ومانجن فرصه وهوات كُلْجِيتِم بِاللَّجْيِّنَامِ أَنْ يَع قوي وَلْجِدِينُهَا الْجَاذِبُهُ لِمَا يُشَاكِلُهُ وَالاخْنِ فُوحٌ مَا يَعِكُم لِذَلِكَ النَّيْنَ لَمُنَّاكِل وَالثَّالْثِم الْفَقَّ المَعْبِنُ وَالْرَابِيهِ الْفُوِّدُ النَّافِيهُ لَمَا خَالْفَهُ وَالْفُرُهُ وَازْهُ وَالْفُورُ الْفُورُ الْفُورُ جُلُهُ جُوْهُن عُلْ وَلَحِد مِنْ الْحَجْدُ إِمِ اللَّهُ مِنْ عَمَانَ لَا مُمْزُوْح مِنْ الْأَرْ وَالْبَارِدِ وَالْرَطْبِ وَالِيَابِينَ فَاذَا لَجَالِ كَجِيْمِ لِلَّهِ اللَّهِي فَوْرَ مِنْهُ بِكُ بِينَةٍ وَالْجِهُ مِزَاكُ بِنِياتِ التَّيِّ وَجُوهُرُهُ الْخُلْكُفِيَّاتِ كَانَت فَلْهُ رَبْعَ فِي أَنْتُوهُمُ الْحُلَة جُوْهُوهُ تَعْجُلْ وَلِكَ الْوَقْتُ وَلَا أَنَّه عَجِن أَنْ سِنَهُ والشُّولِ لِينَعُولِ الدُّل الدُّكُ الْمَاكِ المُعَلِيدُ فَعِبُ إِذَاكُ الْأَبْكُون النَّيُ النِّي يَنْ يَجُلِ عَلَى هِنِهِ اللَّهِ لَهُ نُعِذُ وَيُدْ جَالِي كَالْاَجُوَالِ النَّي الدّ حيلة فَإِنْ الْجَالِيَهُ للنَّي النَّي النَّي عِيله عِلْ المُه الادلي اعْبِ الذي تَفْخِلُهُ جُوْفَرُهُ وَالْتُهُجِلِ النُّي عِبْلِهِ بِذَاتُهُ وَنُعْتَهُ فِي النُّهُ لَا لَهُ استخال منه فَانَ الاعتدَاللَّهِ عَوْسَتُمَّا عُيِّرالْسَتُ مِالْكُرِينَ الْعَادِي بِالمعتَدِيحَةُ يُصَرِيرٌ مِثْلَهُ وَإِذْ قَدَلَحَصْنَا هَنَا غَنِبُغِي أَرْتَشَبْنَا نَفَ الْقُولِ مِن هَذَا الموج مَعُول إنْ وَلحد مِن الجيوان عَتْبي عُالْلاع مِن الأغْزية والغِزَا الملاوم الحِل والحدمة الدُّبَان مُوْالْتِي النَّيْ يُكِن

الجراة وكازيالفرب مزفلك ألزمل يخ بكاداز بلقاف ويها حَثَب مُنْ لِللِّهِ الْمُرْبِرِ الْمِيْحِ عَيْرِ فَاشًا كَانُ وَيَبْطِ الْمُرْفِ وفقع شُعُام الشَّيْرِ بِعَوْهُ عَلَى ذَاك اللَّهِ وَالْحَنْفِ فَالْمُسْلِلْ اللَّهِ والمشي كان مطابًا عَلَيْهِ مُعَالِمًا عَلَيْهِ مُعَلِمًا عَلَيْهِ مُعَلِمًا عَلَيْهِ مُعَلِمًا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ فرنب من لك المعود وكاستكلها فتطليت باللهز مندقي بِهُوْعِهُ وَسِجِتَ النَّارِحِيِّ بَلَغَت النَّهَ فَالْلِبْ فَلْ الْحَدَالَالَ عِدْ مَقْفَ ٱلْبُنِ مُجُدِّ فِي الْبُنِ كُلِّ بِيرُعِهُ وَعُلِي لِللَّالِ أبضا زعموا أتان مسلاح وسفرالاعكام كالمعتقدوت كَلْتُهِبْ بِيرِ نَعِّا الْصُوْف وَالمَشَافَدُ وَالْعُطْن وَالْفِيدَانُ الْخُور ه وك أَمَّا كَانُ عِلْمِنَّالَ هِذِهِ مِنَ الْبِيسِ وَالرَّوْكَا وَوَفَا رَجُونَ اللهب من والحجارًا دُاحماً كَ عَضِهَا بِعِضًا وَخَاصُه أَنَ نْتْرْ عَلَيْهَا نَا بْرْكِ بِرِيًّا وَعِلْ هَذَا الْوَجْهِ كَانْ وَالْمِدَا فَانْجَبْعُ مَا يُطِلِي عَلِيهِ ذَالِكُ الدِّوَالمُ كَالِمُ إِذَا لِقَدَهُ جَوَانِ وَذَلَالَوَا إِمَّا يُجُّذُ مِنَ لَكِ بِزِينُ وَلَلْقِيرِ الرَّطِبُ وَقُدُكَانَ لِيمَا رَجُلَّ يُوْصِر اللهُ يَرِيلِهِ وَالْحَيْدَا فَطِهِ سَرَاجًا فُرْسَتِهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكَانَ لَغُنْ مُعَيِّبِ ذَلِكَ البِهِ إِذَا اللهِ إِذَا اللهِ الْمُدِينِ فِي مِن تَجْرُومُونَدُ كَانْ ذَاكِ الْحَامِطِ وَذَاكِ الْحَبْرِ عِنْ إِلْ الْحِبْرِيِّ فَالْمِلْمُ ذَاكِ الْحَبْرِينِ فَالْمُ الْحَبْرِينِ

اكْرُوبِهِ وَكَلِيْعِهِ الاَدْ وِبِهِ الْبَنَّا لَحُنَّا لَهُ عَلَى صَرَبَرُ وَذَلُكِ البَّحْسِ الأدْ وَرُدِسْ فِي لَجُالِ التِي صَعَ وَمِجَعُلْهُا وَتُقَالِ البَن وَعَبُلِهُ كُلُّ الجِهُداليِّ قلب ويجيل البرز الخطيعة وهذه الأدوية لاعجاله هرمني م مُفْيَدَةُ لِظَّيْعِهُ آلِجُوانِ وَبَعِضُها لِنَالِحِنُ لِلْدُرِانِ رَالِسِيِّ الْهُمُّ مُ الْخُرَمُنْدِ ذُلِكَ فِللَّهِ فُورَتِهِ وَالْمَنْيَادِ فُرْيَعِوْدِ فَيُعِفِّلُ الْبُكُفَ بِغِهُونَ عَا وَتَعْنَيْنُهُ بِعَنِيادُهَا وَهُنَّهِ انْضًا ذَاخِلُهُ وَجِنَيْ السِّيمُومِ ومزالاد وبه مع هدين المتف بن منف اخت معود منه على البن جُوَانُ وَلاَ بَعِوْدَ عَلَيْهِ مِنْ مَكْوُولُهُ وَمِنْ الدُدُ وَيِهِ صِنْفُ أَحْسَرُ رابع ينجل والبدن وتفول البن شريعك في والنان جَتِي سَنَكُ مِالدرن مُنْفِيهًا تُلكُ وَقُرالِنَامِنْ فِفَا الأَدْوِيُوانَ بكون والمجتمع فيهاأل بكون كملها بحثمالة وا ويمالدنا وماهويعب ازيكون عف الادويه بيركة سينب سيركم يُزْنِج عِنْ طِيغِي مِنْ وَدُورِ عَالِمُ الْمُعِينَمُ الْعُرْفِي الشَّيْا كَتْنِي مِرَالاسْيَا الْحَافِهِ عِزَالْدِن يَجْزِي مَنْ الْجِزي مِنْ دُلُكُ أَنْ سِيًّا اَحِتُرةَ مُوسَدُه موسَهُما مِن لِأَدِ اسْلًا عَلَى فَذَا ٱلوجْد وَذَاكُ اندُ قَكَانُ كُرُّ فِي ذَلِكُ البَيْتِ بِالْ مِنْ الْكِلْمِ وَكَانَ لِلَالْبِال فرنج وعفن وكان برتع منه بخار وكان أبن لينه وجه شديد

بالأطعد بخاج المراف والمانحة سنشد بالبرية وبوزوه فاينة حين بردعل المناع الجدك فيه مردا الاحظ الأانها بُعَدُمْتُهُ مِنَ النَّالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الاطعر وإذا تَعْمَا فِيهَا مِنْ لَا فَعَطْ أَنْ تَعْزُوا ٱلْمِدَ فَانْ عُلَّا فَعَلَا الْعَنْ مَرْعَة الْيَجْ لِجُرَاكُ فِي لَجْرَاكُ فِي الْجُوالِ فَيْ لِيُدُرُد الْجِيُوالِ لَلْعُجَامِ عَوْاتُهُ عَنَا أَمْ لُرِيعُوعُلِيهِ الدرجة عَهَدُهُ وَيَسْتُ وبِمِكَانَ ذَلِكُ الْمَثْرَ اللِّي قَالَةَ بِعَسَراط حِنْزَ قَالَ اللَّهُ قَدِيكِ وْزَلَعْنَا إلاِّمْ ولا ركيون النبل و ذلك از البنال بقال على ملك الجا كما قد كتَصُ خَلِكَ بِفِرَاطِ فَقَالَ إِنَّ مِزَالْعِزَالِهُ كِلِّهِ عَرْغَزَا وُمِنْهُ مَاهُو شَيْهِ وَالْحِنَا وَمِنْ المَهِنَافَ وَالْجَالِ الَّذِي قُدْعَلَا وَهُرَعُ وَالصَّلَّ بالبدن والنبي هؤ على المئنائف بُقَالَ أَنْهُ عَلَاعِلَ العَبِيقَةُ وَهِلَا العذا لأعي الدبخ البزالة عيته يدواتنا النوعات العذات مِزَالِفِنَا فَلْسُرِينِهُمُا وَلِحِدِيفِ لَ ذَلِكُ مِنْ فَبِلَانَهُ لَسِ فَإِحِد منها عذابالمقيقة اكتراجرهمات بيه بالغلافالاخر بكأن عِوَ المَيْمَانَ وَلِذَاكَ صَارَاكِنَ لَسَ يَعَقِّ الْمِنْ كَامِيًا كَمَاأَنَاكُ فِت لأبلهب النان كالمِنا عَلَى إِنَّا لِمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَانِيدِ الْحَيْنِيدِ الْحَيْنِيعِ ا النار والومهالم أكب تك الصيت على بالصغيفية

مِنْ فِولْهِمَا لِرَبْعُ مِنْ الْحَالِيَ الْمُؤْمِنَ فَيْعَ هِنْ الْادْوَلِهِ لَيْسَ بَعْنِ كَانَ عُلَاكِمَالِ لَكُنْهَا فِي عَامِدَ الْاسْتِمَادُ لِأَنْ مِعَلَالِمِنْ فَالْحِرَاقُ وَلِدَالِكُ نَقَالِ انتها كِانَ بِالْفَوْةُ وَلَيْرَجِهِ هَنَ وَالْاَسْمَا ٱلجَّيْ ذَكُونًا مؤجع شأك ولا عويص وكسراك المالظ المراب مؤجع شافكا عُويص لرصَارُ ادْاسْ وَالْبَحْنِ الْبِرَالِيِّخَانَّا سُرْبِيًّا فَاذِ الْمُتَرِّبِهِ أَنْ لَلْقِيَ الْحِلْدِ مِنْ خَارِجِ أَنْ سَجِنَ الْمِنْ لِمِنْغِنَهُ فَقُدَيْنَا أَفِيلَ أَنْهَ لَيْنَ إيخانه البرزع فوائد دواكاركنه امّا بخز البرزع فالم غلا مُلاع لَهُ فَانَهُ كَمَّالَّ الموادا لموافقه لِلنَّارِ مُرْمَدُ النَّارُومُمْهُا كُذُلِكُ مُلْكُانُ عَنَا مُلاَعِنًا مُثَاكِبًا مُشَاكِلًا لِلاَبْرَانَ لِيَّ هِ بَالِطَبَعْ جَانَ فَأَنِثَهُ مُعَوْنِهَا لِانْجَالُهُ وَمُعَلِّجُ إِلَى الْفَرِينَ الْمُرْتَبِهُ ٱلْمُرْتَبِهُ الْمُرْتَبَعُ الْمُرْتَبِهِ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتِقِينَ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتِقِينَ مُنْ اللّهُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتِعِينَ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتِينِ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ الْمُرْتَبِعُ اللّهِ اللّهِ الْمُرْتَبِعُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل برالدرك المفراط الأبتمد من المنوبة والفنطن والمشاقة والزف مز شرعة الاستجاله مظلتار والالزرم المِنَال بعينه أعْنِي النَّادُ وَأُدُّ يَكُول السِّل لِعَلْ الرَّال فَالْ الْحِلْبِ الرطب غذا النَّارُ وَلَكِ لَشِر بِصَيرِ عَدَاهُ لِلنَّارِ عَلَى اللَّهِ وَلَنَّالِكُ كثبرا مالِلقَ عَلَى إِنَّا وَيُعَا لِمُنْهُمُ الْمُحَامِّدُ إِنْ الْمُصْعِيْفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الل وتكادالنازان يتمنة وكذلك ابشاع أبناز للجوان كاكاث

واستعالتِهُا إلى الدُرْيةِ الجروق وينهُ الله الله الله الله الله الله المرادة والمردق وينها الله الله المناه في المعالم عد لَحَيْمُا سَفِيتم من وجهات كُنَّبَ حِثْي تَبُتُ فِي البُدِّ فَالْمِدُ فَالْمِدُ المَهَاكُ الطِلْخُ الْحُلِينَ وَتُحَالِط الْمُنَا الْالْعَجُهُ التَّي سَاوَلَحَهُ وسنهاا ألفها على وعبيرها بكؤن يعدم بتي بسته بالكن مَا هُونِهَا مُلَامِ مُوَافِق لِهُ وَأَمَّا الشَّخَ الفَّيْلِ الْفَالِكُادِ الحَرْبِفِ مِنْهَا فَعَيْنُجْ بِالْمِزَادِ وَالْمِلْ وَالْعِرْقِ فَلِهِ زِهِ الْاسْبَابِ كُلَّهَا صَارَا لَهُ إِلَهِ مِعْتَحِ مِنْ كَابِحِ إِذَا الْحَلِّ لَا مِتْحِ عِلْ الْمُواكِ والمدرقة الإنباب فيها مقط ابقاكانكافكانكافيا انع بفط الأعضا الباطرية من أنها لهنا طون مظل النا بنيوضي ل وَمُعْتَ أُرْمُوا لَمِنْلُ وَذَالِكُ الْكُلُولُ الْمُكَالِ وَكُلُ الْمُرْمُ وَعُلِكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ التي كُون عَلَيْها فِي وَقْتِ مَا يَشَاوَل فَيْنَ النِّر النَّكُ انْ تَوْجِب النَّبْعَي فَوْتَنه عِلْهُا فَإِنْ كَانْ مُعْ ذَاكَ وَمِنْ يَوْفَعُلُومُ لَا كِي الأَسْعَى فُورَهُ كِالمَا وَقُرِكَانَ كُعُ الْجُنَّا بِأَنَّهُ لِلسِّرَ عَلَيْثُ مُنْ كُونِلِهِ فِي وَصِعِ وَاجِدِ فَقَدْ مِنْ أَهُ لِأَنْفِيدِ الْفِيعَالِيْ فِلْأَوْ لِأَ عِ إِلَا دِوْزُ إِنْ لِبَتْ عَلَيْهِ مِنْ طُولِكُ وَاخْتِلَاطُهُ أَنْسًا وَالْعِهُ أُخِرِكَ بِينَ عَبِن لِنِينَ مِولِلسِّبَ لِلسِّينَ بِرِوالنَّ كُلُودَانَ تَخْلِم مَلْغِ مَا نَبِأَلِ الْمِدِينُ مِزَالِاَذِي وَاللَّهُ عِلْ أَفْرُدُتُهُ وَأَطْعِبُ مُ

دُهنًا عُثِيرًا دُفْحِه لَرِيخِ ذَلِكَ ٱللَّهِ لِكُنَّكَ عُنْمَجَةً تُطْعِيْهِ البيُّه وَكُذُ إِلْ الْحُنّ اذْ الشِّي مِنْهَا مِعْدَان كُونِيّ حِيِّكُ لِمُؤْكِ البكن عَلَى لَن سَيْعً لِي عَلَيْهِ وَيَعَه رُوه كَانَ فِيهِ مِن أَنْ لَيَخْ رَبَيْن الجيوان يمناخ مابولدويد مرالعلل التي هيد عايد المرد فانه قد منجون عن شرب الخرالم منط التيضيّه والفلط والبيّات والاسترخا والعتع والسنتخ والمتأد وهنو العلك أهاعل بَادِدُهُ وَبِأَحْبُلُهُ فَالْ حَيْعُ مَاسِنًا وَلَحَقُّ مِرْدِ الْحِيْلِ لِلدَوْجُ الْمِدَارِجُمَّا المخن عَلْ طُرِيو الحنِدُ الْمَالَكُ مُرْجُدُ ذُلِكُ فِي وَقُرْمُ إِلْا وَقَاتِ قُدُمْ وَدُود كُمَا مُدَخِد لَمِيْ التّأرِّمِينَ مَاهُ وَاجِرَهِ بِجِنْ اللَّهِ بسريد وينج فقط لكن رتما وحدته بطبي نها لجيبها لجرفيع هَنِهِ اللهُوْرُ قُدْبِطُهُمْ انَّهَا مُوَافِقُهُ لِلأَقَاوِثِ لِالْحَقِيلِ الْبَحِقِيلَ فِي فِي الاينطفيّات والأفاويل التي قيل و الأمرية الحنافل كالمرابعة الحنافل كالمرابعة المرابعة المراب عُلَى طِرْبِعُ الْمِنْ الْوَاوْمِ عِنْ عَلِي لِللهِ الْمِرْفَدُهُ وَالْمَدَةُ وَالْمُرْتُ فِهِ قُرُجًا كَالْحُرُدُ لِ وَالْبِيْلُ الْمُلْطِ وَالْتُورُ وَالْمَسُلِ عُلِي لَفُنْ ٱلاَمْرُ مُوَافِقِ لِلْأُمِنُولِ التَّي فِصَغِت مُنذُ أَوَّلَ لَامْنُ وَذَلِكُ مِزْفِجُو هُ سَنِيِّ مِنِهُ الْرَبْلُ الْأَشْبَا تَنْتَخِيل وَيَقَلُّ عِنَالْهِ مُالِهِ إَلَى الْمُلْتِكُم فِي الْمِن

والعرجة المعزوفة بالمتكاه التي يحون عوفا تأكل والقريد المعرففة بالجزه والفروف الخيشة المخ يقال كما حرونيا وُنَامُم النَّافِي هُمُ الْأَلْفِي التِي نَقِالَ فَمُ الْمِلِاقِ النَّامِنِ اللَّهُ المَّلِي بِهَا وَعَبُرُ ذَلِكَ مِنْ الْمُرْفِيلِ مِنْ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمُؤْلِدُ الْمِي لَكِيادً فَأْسِيلِ إِذَا عِنْ شُوْمِ إِلا شَيَا التِّي ذَكُونًا مُؤْمِعِ حَنَّى وَلاَيْدِ ٱلبِيِّبِ النَّي الْمُ الْمُ الْمُ عِمْ الْمُ دُومِية لا بِعُور الدُن خَاجَ فَاذَّ اذكرك الجنف في المن المنافع عظيمه وينفي الما وصكل إلى المراكبين فصَّر ورتما وصُلْ الدكاخل فَعَمُ وبعَضِهُ البِّسَ مضرنها ورداخل فقط الحتما وكايج الضا وبالخله فاينة البراشي الاشابك فيد انفذ الغذال والحل فبزغانج على شِئَالِ فَاجِدٍ وَذَلِكُ اتَّلْخَابِ الكل لَكَالِ وَسِمُ التَّعْبَانَ فِيمُ الافع فالفو النابر عَلِاتُها إذا لَهِيَتِ الدَّن خَابِّح مِن غَالِرٌ عَمِّنْ لَ إِنْ فِيهِ مَضَّ وَالنَّرِيْ فَوْتَهَا فُوْعَ وَالْمِنْ سُيَّا وِمِنْ لقبك الجلد وجن ومني وصلتالي اطن الدن المنيكة وكيب ينبغ السنا ان ينجب من أن يحون في معمد الادوريه لانقرل إلى عُورًالِمِن وَوَلِكَ اللهُ لَيْنِ يَهِ صَرُونَ النَّكُونُ قُولَةَ الاُدِهِ لِهُ كُلُّا مِعْدُادٌ وَاجِدُ وَلَشِّرُ بِمُخْلِالِهِمُا عَلَيْهِمُ لِلْالْعُولِ وَبِيْب

إنسَانًا وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْنَكِونَ مَجَمْ غُيْرَهُ مِزَالُطِهِ وَإِنْ الْسَاجِيا خلطته سني كثين متابغاب على طغه الجلاؤد ووضعته عالى الجلد لم كين بيم مكروها فإدكان دكل والمديزة الأساب حِفايه لوحِان عُردًا ان مُعَ المُذل المُعَدِيد بَاطِنِ الْبِرَزِكَ النِّي اللَّهِ يَجُدِينَهُ مِنْ فَاتِح يَوْ الْجِلْدُ فَالْحَرِيانِ كُونَ ذَلِكُ إِذْكَانَتُ قَدْ الْجَمْعِت فِيهِ جَمْعِ بَلْكَ الْأَسْكِ إِبِ وَذَلِكَ الذُبِيَّ خِيل الدِينة كُل وبيِّ أَوْ وَيَالُو وَيَعْلَقُ وَيُعَالِط الشَّا الْخَرَاثِيرَةُ ونعيم وجهات كثين وسنف فالمنك لذولا للبث مُنْ طُوبُلُهُ وَلاَئِدِ وَاحِدِ مِزَالاَعِضا وَانْتُ فَادِرَانْ عَلَمُ اندُ لوُكَانُ لِبِتْ عِلْيُحِدُبِهِ لَكَانُ لِانْجَالُهُ شِيَعْتُم لَاطِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ العَدُوح التي يُحِنُّ من يَرْسُبُ ظَاهِرٌ فَازَّالْكَيُوسِ الدَّدِي قرينولدك براح وكترمز الابكان وبكون ولات بعضا مِنْ الْمِعِيةُ وُدِيدِةِ وَوَيْجِهِمُ الْمِنْسُادِ وَعِفُونَةٍ عَدُثُ فِلْدِب ومناجم فيه فذا كلط الربي فرتبا فتح مند مؤجها المواجع الباطيدة فاتماعل لأمر الاكثرة فهرق لأن الطبيعه تُدفَعُ الفَفُولِ التَّيْدِ ٱلبِينَ الْمَاكِلْدِ فَانِدُ خُلِث فِلْكِلْدِ فَانْ وَكُوبَ حَيْرِي فَانَّ الْفَجِهُ الْمِرُوفَهُ بِالسِّرَطَالُ وَالْمِرُوفَهُ بِاللَّاكِلَّهِ

مُنْفَعِه عِظِيْمَهُ وَهُ إِلا شَيَا التِّي شَيْزِ البِدَ يَجِدان بِالْفِرَالْبِنِ المذالان المكالك كماقك من المالية العود فيتفك عامنا الأسفرا المخ يتبود مثل الخطاش فأريت عجل بزالبان ولابسيرا مزالاستهاله اعتهانقه وعج المان وتحله وان ائت ادردته اعلى بعدان سيخنها وذكك انها في طبيعتها بَارِدَهُ وَكُولِكِ الْحِالِمَا قَانِ تَسْطُوطُا لِيسْ فَالْمَابُ وَاخْبَنَ مُعَ الشَّاحِتُورُهُ قُلْمَابَ فِيهَا عُرِفَا مُلَّا مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعْتَامِلًا عُمَّالًا مُعَالِمًا مُ والبارة والتاليد والتاسيد محذيك مخاتها وبعضها حَزَاكِ إِلْهِرِينَ مِثَالُ لَيْكُ أَزَلِلَا عِدَابُهِ بارد وقد سيون وقت مزالاو قاب بالعرض كازا إلاات واله بِالْمَيِّنْ مُفَادَهُ سَصَرَفَ عِنْهُ سِيَرِيعًا فَامَّا مِنْ الْخَرِينِ فَاتَّهُ مَعْجُعُهُ فَكُمَا ازَّالِمَا إِكَا رَادِا العَيْلِي لِللَّالَّا فُعَالَهُ عَلَيْكُ أَنْ المنفئاش وازأ بخبنته ثمنهقيته أنهافا بودك يحرارته الجيؤابية وكان عُيْر بَعِيْدِ من أَنْ سَعْني عَلَى لَوْت وَمَاكَاتَ هَنْ عَلِيهُ مِنَالِلادُ وَهِ إِذِاكَانُ كَاسِبْقِيمِنْ فُسِيبِرًا اوْمِعُمَا يَقِوِيانُ فَفَى المُوكِ مَا يُرَدُهُ وَنَهُمَا يُلْفُ لَنَا مُعِلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤلِمُ اللَّهِ اللَّهِيلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي ستعفل في عابانيد الادويد عالى المتعالمة المعالمة

والاستناف الن تفون أشار كنين وما تنا واحة بصل إنال ألئزا إذا متنا ولة المناول في وقت مزالا وقات ومفتكان مِوَالمَعَادِيرُ وَعَنَا لَطِيتِهِ لا شَيَامًا سَعُم وَاذَا تَنَا وَلَهُ المَنَاول فِي عُنْرُ وَقُدُهُ وَبِاكُ ثُمِّنَ لِلْقَدَلَةُ وَمِنْ عُنْرِيْ كَالطَّهُ لِخَرِهِ بِجَلْب مَنْتُهُ فَإِنَّا فَرَجُدُ ذَلِكَ مِنْ الْمَاعِمُهُ وَفِيَّ إِنَّا رُواجِمُكُمْ فِي جَيع مَا يَلْغُ الدِرْنِ وَالْ إِنَا وَيَا الْجِعَا الْخِلْ الْمِلْدِ التّارّالمعترل فاذا استغلناه أنفعنا بومنفع معظيمه على الماران المنظم المنظمة المنافقة المنافق المآ البارد فاز للج تول منه سفع والمفرط لبث غايد العثور فلسريعي أنك ووالزالادويه ملغ مزج ارته بالعود أن كُوزاذ النزمينة مقدّل كثير وورد كالمن وهو الساكة وعرقة وإذاما والمنة الترخلا أوبخ الفص من مُفْتَوَان فُوْتُنه لانجُنْزِيتُ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِ الْمُورِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِيلِي الْمِنْرِي الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِيلِي الْمُؤْرِ مِن دُلُكُ أَنَّ كُلُّمْتُ لَا بِعُنْ يِرَاجِدًان سَيًّا وَلَصْهُ مُفْرَدًا عَلِيهِمْ أن يُنلِم مضرَّن لامًا بوزب من لاد فودين ولامًا يُوبِيه مِن بلادماه ولاماروبيه منذمن لأدخرايان كتنه الطنبثة المعتدال البئيرجُدُ الوَخُلِطُ بِخُيرُهِ مِدِ الْوَقْتِ الْجَيْنَ فِي فَعِيدًا

اَنَّهَارُطْبُهِ مِثْلِلَةً مِنْ وَالْكِيْدِيدِ وَبِعُونِ لِلاَشُكِ يَكُونَ يُو ذَاتِهَا وَطبه قَادًا لَقِيهَا بَوسَيْدِ مُعْرَطِ فَاحْدَهَا اوَهُم انهَا يَا سِبُه مِثْل كِمُدُونِينِ فِي أَنْ عَبُول الْمِيالَ لَكِبْعِ هِنِهِ الْاَسْمُ الْمُؤْلِ الْمِطلاقِ كَمَا قَدْكُلُ الْمِثَا فِهَا تَقَلَّمُ الْحِنْبُولُ السَّفَالِدَ فَعَ الْجُوالِمَا عِنْ لَكِمَارُهُ وَالْبُرُونُ وَذَلِكَ النَّهَا إِذَا كَانَ مُا مِعُهَا مِنْ لَلْبِرَارِهِ سُنِيرً وَهِي مُ ذَلِكَ رُبِي وَطِيدَ فَإِنَّا هِي ذَلِكَ لِلطَّوِيْعِدِ الرِّي عَمْمُ الرِّي عَمْمُ الرِّي وَكُذُلِكُ مَعْ كَانَ الْمَوْمَ الْمُلْكِرَانَ قُولًا وَنَكِيمُ خُلُكُ بابينه واتكا الأشا التج يجزي وأنيث له كحاره قوته ذات غليان والاشكا الجامية ستبب إفراط التزدعائها فكست فالخاب سَوَهِ عَلِي الأولِي تُهَا مُورِدُ وَاللَّهُ الطَّهِ وَلاَ عَلَيْ الْفَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ الطَّرْبِينِ مُنْ عَلَى الطَّرْبِ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال هِ الله المرض و مسروسه في الامور فمنه و الله المركة المرِّه بالفُوِّدَ كِالله اوكارِنُهُ اوكالسِّيِّهِ اوْ مطبه وَذَلِكَ الدَّافِينَ سَعِ إِنْ عَسْ عَلِي الشِّي عُول القَوْد مِن الثِّي اللَّهِ هُولُهُ بِالحر ض لَكِنَّهُ امَّا يَنْ إِنَّ كُومُ عَلَهِ مِنَ النَّي اللَّهِ هُولُهُ فِهِ ذَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ جَعْ ذَاكِ بَابِ وَاجِرِهُ عُمَّلُ مِنْ الْحِيْدُ وَهُو سُرْعَدُ الْاسْخِالَة وَالبِّم كُلُّ وَاجِدِمْزُ الْجَارِ وَالنَّارِدُ وَالنَّابِينَ وَالنَّالِ النَّالِينَ وَالنَّالِينَ وَالنَّالِ

مَنْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَا مَنْ مَا مَا مَا اللهُ مَا تَجَالِطُهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا تَجَالِطُهُ مَا تَجَالُطُهُ مَا تَجَالُولُهُ اللهُ نْهُ وَ رَدِعَكِي بَدِنٍ هِهِ رُطُوْبِهِ كَثِيرَةٍ جِلا النِّينَةُ عَهُ بِالْهِوَلَ فِينَجِ أَنْ يَكُونَ أَكُّرُ فَصْدَلَ بِمُفْلِكَ فِيجَيْعِ الْأَشْيَا التِّيَعُال أَفِيا بَارِده اوَجَانَ بِالْعُقُودِ هَلِ مِرْطَيْعِهُ الْاسْيَا الْتِي مِنْ اللَّهُ الْ تغدوا المرهي زالاشا التي شتيفيدا شيرا الاستجاله فقطين الدرن أرسي الطبع المالتي عما التي المنطق المنطب المنط المنط المنط المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب الإستجاله وتنفق مَعُ ذَلِك أَمْرَ ثَالِثِ هَلِ هِي مَالِكُ شَيَا لَمْنِيَ لَا المُنْ عَنْ اللَّهُ عَالِهُمْ إِنْ الْحُالَة مِنْ مِنْ الْحُشْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إنْ عَلَبُ أَبِعْنَت فَأَنْ لُمُ نَفِل بَرُدُت فَإِنْ كَانَتُ مِزَالُا عَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ كانت مزلانشًا المع لبُر من الها أنسبخ إرز البتا فَاتُّهَا مُبْرِّنُ لا يُحالَمُ و تَدْسُغُغُ إِنْ فَقَدْ خَاصَّه كَمَا فَلْتَ فَبْلِ وتُلْضَ الإشْيَا الْتِي عَهُلِ بِزَانَهَا مِنْ الاسْيَا التَّ عَهُلِ بَطْرِيقِ المُحْفِ لا يوالاستاالجان والبارية فقط لكن والاستاال طب وَاللَّا بِسَّهِ النَّصَا لِيَسْ مِنْ وَنَ ذَلِكَ وَإِنَّ فِعِمْ الْأَشْرَا تَكُونَ فِي مُعَمِّر هَا بَابِينُه فَإِذَا عِمَلَت فِيهَا لَجْزَارَهُ ٱلشَّكْرِينَهِ جَتِّي رَبِّهَا اوَصَتْفِينًا

مندُ بِينَ مِن الدِبْتِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

مَا بِهِ جُزُمْ الشِّرَارِةِ الْوَاجِرَةِ هُوَ يُحِينَيْهِ لِانْحَالَةُ نَا رَاكِيَّه إذا لَغِي البين لمُجرِقة ولمُ سَخِنه بَالْعُ فِيهِ البَّهُ وَكُذَاكِ مَعُ لِعَ البَدْثُ وَالْمِنَ البِهِ حَمِن قَطْرَه مَا لَرْضُمْ وَلَمُ شُرُرُه بل لمرنجنيه البيّد فليرينيغ أزبون خدمنا عِلْي البيّنوم بِهُزَا الطَّرِينَ لَكِن مُنَّا ذُنَّهَا يَدْ مُلْدَجُوْهُمْ مِنَّا 🎝 وَأَمَّا المضانة فينتجي ازبي برفاوالاستغالة التيكون بوسيط allerel مُتُوسِط مِثَالُ ذَلَكُ انْ مُزَالِاسِطْفَسَاتِ الأَرْبِجِهِ لَشِرِينَ اللا أَنْ يَجْدِل لِكِلا التَّارِولامِن اللَّا اللَّارَانَ يَنْ عَيْلُ إِلَا لَا لَكِنْ مِنْ الْهِمُ الْحِلْمُمُ الْرُيْتُ عَلَا لِكِلَّا الْمُلَا لَكُلَّ الْمُلَّا الموغ ومنشان الموك أبستك إلالهما جنعا وأماك وأواجد مِن هُذَينِ الاشْيز الاقالُن فَلَيْن يمُعِن ٱلبِيَّهُ أَنْ يُسْتَعَيْل أَحَدُهُما إلى الاخْرْ فَاسْتِحَالُهُ ٱلمَا إِلَى لَهُونِ يَحُونُ عَزِعُو تُوسَيْطُ مَوْسِطُ وكذلك استخالذ النائط لألموى والمااستعالة ألتاد والما كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمُ اللِلْخُرْ فُلْسُ بَكُونَ عُنْ غُيْرٌ مُتُوسِّط فَهُ فَالْ لانَّهُ النَّهِ رَجُن شَاندار يَفِعُ إِنْهِ سُمًّا المِنَّدُ لاَئِدِ وَاحِدُ مِن كُفًّا بِهِ وَلَا يَهِ جُلُهُ جُوْمِرِهِ وَاحْرُي الْأَنْفِيلِ فِيهِ سَيَا يَدِ حُبْ لَا وَ

وَذَلِكَ انْ عُلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا يُقَالَ عُلَى الْعُيَالِيَ الْمِيهِ وَمُقَالَ عَلَيْ الْشِّي التي فيهِ قِلْكُ الكَبْفِيَّةِ التِّي سِبْتُرِمِنْهَا خَالِمُهُ صِرَفِهُ فَالنَّهُ الَّذِي مخينه إذا وجدته بستغراب عدالي المنفذين تماكان فق بِالْقُوَّةُ وَذَٰ لِكُ الشِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَمَّا الزُّنْ فَهُوجُ ازّ بالفؤد مرطربق نذبت بكالباز سؤيها وكذلك للفؤ وَالِرْفِنِهِ وَالْفَارِ وَامْنَا الْحُنِّ فَانْمَا صَارُتِ جِانَةً بِالْفَوْدُلِانْهَا لأستخالا ألامدينه ويهوله وكذلك الجنبل وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُذِهِ الْاَشْيَالْمَاكَانَ سَيْخِيلُ وَجُلَّهُ حُوْهُن مَا صَارْتُ اغْذِيهِ الْأَبُولُ لِيَّ تَحْلَهُا وَأَمَّا الْأَسْيَا الْتَيْ عَبُلِلْاسِيَالَهِ ويخدهانا بيدع كنفيلة واحده مزكفياتها الحالكيفيات كَانْتُ فَيْ إِذْ وَبِهِ فَعُطُ وَأَمَّا الْأَشْرَا الدِّي مِعْ عَلَى جُواجِوَامِن هَا ور عَبْر مُنتِعَيله وعِيل الدرية الدائيسا ادويه إلا أنها ادويه رديه مَعْيَبُكُ لِطُبِيْعِهُ ٱلْحِبُوانِ وَلِنَاكُ بَيْعِ إِنْ يُقُول مِ عَلَيْهِ الأُدْ وِرَهِ انَّهَا لِيِّتَ مِن مِنْ السِّيمُومِ لانْدُاذَا أَوْرُدَ عِلْ الْدُنْ بنها البيت وحال أركن فيه ضررًا يحينونيًّا فَإِنْهُ عِلَى هُنَا العِيَاسِ لاَ تَعُونِ النَّارِجُانُ وَلَا السِّلِ بَارِدًا مِنْ قِبْلِ رَالِاَحْفِيلُ الصّغارّ حبرًا من هُذِينِ لِلْجُدُثِ حِدُثُ اللَّهِ الْمِدَانِيَا فَالَّالْجُرُمِنَ

ذا بد الإدون الثي التي هُوكَ وَالْ بِالْعِرِضُ مَا عَلَيْنَا ارْسُطُو كَالْمِيْنِ وَذَلَكِ ازَالِاسْكَا ٱلمِيْفِي الْمِيْفِي الْمُوبِعِينَ بِنُولِ عُنُهُا حِرَارُتُهُ المشتفاة بيزعد جتى تعجد ستربعا أبه أطبيعتها الاولي فعندة تَرُد عِلْيُ لِبَاكَ الْاَسْعَا الْتِي هِي يُعْطِيعِتَ عَا بَارَهُ لَكِنْ هَا جَارَهُ بالعص عب صَوْرُه انْعَيثُ امراز الجرفُما ازَّ جَرَارتَهَا المِسْفًا فَ مَرُول عَنِهَا وَالْمَامِزَاجِهَا الحَاصِ فَمَن فَبَالِنَهُ لا يُوثَرُفْهِ مِنَاجًا أَنْ البَّهُ مَنْفَى مُارِدًا وَمَا هُوبِعِبُ ازْبِهُ وَلَهُ الْمُعَالِمُ وَالْمِرُو ج اوالسَّيْكُ أَنْ أَوْعَبُرُ ذَلِكُ مِتَا أَشْبَهُ وَالْوُرُدَ عَلَي الْبُولِ بَعِد انْ سَخْنَ عَوْد بَعِدَ قَلْيُلِ إِلَّ الْهَرْدِ ادْكَانَكَ أَنْكَ الْمَجِّرُ وَاللَّبْ واكنبوا الخذم السعر الأوي والخبر بعض لكل فاجرمنها دُلِك بِعِيْنِهِ إِذَا وَرُدَعَلَيْ مَجِنَ ضَعِيفَةً فَلَمْ يَقُوعَلِي أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عليد ويفهره فقسفياكل واحسرهان كتبرا وموسديد البرد واعظم مزهذا استقددك عليه بقراط ومواز اللغ على انَّهُ فَرَحًا رَكِهُ مِي الْكَيْمُوسُ وَكَانَ نُولَةً عِنَ الطَّعِامِ بَعْدُانَ المُضَمِّرِ المِعِينُ فَاتِّهُ قَدْنُوجِد مَا رِدَامِدٍ مَلْمِسْهِ لاعِنْدُمُ الْحِبْع يُ الْمِدَة فَقُطُ لَكُنْ عِنْدُمَا لِمِتَوْبِهِ مِنْ فَيْسِ الْمِرُوقَ مِعْضِ الْمُدُونَةِ المسهله اوالمعبيه مناعل الكائم عرب طبيعتبه بغاية اللزوجة

جُوْهُنه إِذْ كَانُ لا يُعْمِلُ شَيَا مِنْ فَاصِيرُ فَيْ فَيْ الْهُ فَهُذَا هُوُ جنير واحد مزاجئا س السيء مروم والشيؤه وجنيراخ تنسل اليل الاستعاله من الحوال التي في الزائيا عُم اللهُ مِن يُعِد بُعِيلًا استعالات كنين تخلفه بحرص منها أزيف عطيعه المانكا فَانْ حَمْعِ هُنِهِ هِي مِنَا فِي بِالطَّعْ وَالْوُسْعِ لِي وَوْتُ مِزَالُاوَا جَ بغِلاْ مِبْوِسًا لِفَولةً مَعَادِيرِهِمَا فَالْاَسْْكِاللَّهِ تَاكُلُ وَلَعِفْنَ وَمُزُونِ طَرِيْعِهُ أَمِرَانِنَا مِا لَوَاجِبُ سَبِينَ كَانَ مِالْعَوْمَ وَأَمَا اللَّ شَبًا الجِّ سُرِّد دَيِّ مِيْنِ فَالْوَاحِيسِيَّ فَالْوَاحِيسِيِّ فَالْوَاجِيسِيِّ فَالْوَالْفِي اللَّهِ الاول فليس تظهر المتها أنها تقبر المنا أوجيت يبتانه المنزعكي غيرالولجب وذلك انهاعندما يلق الجنبم الحازوعيل بَغِينَا لِمُولِلِا تُولُ لِلاَسْجَالَةُ فَعِضَا يُبلغ غَامِه الجوارَةُ وَعِضَا بصيراك الغِفُونه ولذلك عيل مان الحيوان في الحال التي يحت فا فا ما الا شا التي يُبَرِدُ الدن فانك إنا وددته على الدن عدات لبخنها وتعبت برامزها يورب وسك عظيم وكريعكم أتي طبيعه ه طبيعياً وذلك انها إنكات قدصًا نُت مِرَّه حِالَة بالفعل فتأبالها الأسخ البرز الحبوان وانكات كرنيخ بعد فَكُيْفِ خُبْرِكَانَ وَهُذَا الْعَوْلِيمِ سَقِم مُتَى لِنَا اللَّهِ فَهُوفِي

تعنيد عَلَالِحَان وَلم تَقُوعُلُ فِعِلْ شَي مِمَّاكَانُ مِن أَنَا نَهَا فَعِلْهُ مِن شِلْ وَطِينِهِه جَمْعِ هَنِهِ الْأَشْكِ عِلْيَ غَايِدَ الْمَنَافَ لَا مِرَالِ النَّاسِ وَإِذَا قَلْتَ كُلِيْهِهِ فَاغْمَا عَنِي مُلِهُ جَوْهُ رَهَا وَمِزَلِجُهَا ٱلْوَلَقُ حِنْ الاستنفات الاول عنى الخانة الماردة الرحث والباس وأت طبيعة الاسكا التي تعذوا بعابد البرعه فعن أيد الموافق وامًا سُا بِرَالدُشُاكُ لَهَا فَهُ فِيهَا بَنِنَ هَا نَبِي وَذَاكِ النَّيْخُ فَا مِنْ سُأَاهِ أَنْ يَغْعِلَ فِي الْمِدَن الْقُلْ مِمَّا يَفْعِل مِنْ الْمِدَن وَيَغِضُمُا أَتْ ثُرَّالمّا اكنداد سيتر والفلف لفرشأنها أريف الدنك ثريما يفول فِيهُمَا وَامَّا الْحُنَّ وَالْعِبَيْلُ وَهَمَّاكُ الشَّعِيْرِ فَمْنَ اللَّهَ الْغَبِّلَ الْعَجِلُ لَهُون مِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِلْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ الْمِل خِدَ الْبِذِن وَالْجِلْةَ فَانْتُدْمِتَى النَّيْجِيمِ ان فَفَاوَمًا وَتَضَادًا وَتَغَالِبًا يُ الاستِجُ الدفعة طويله مِزَ الزَّمَانُ وَكِيْضُووْنَهُ الْسِعُ لِكُلْ وَلحِد سِهُانِدِ الاخْرِ وَنْفِعِلْ مِنَ الدُخْرُ وَاجْلُهُ وَازْلُرْنِكُ فَ ذَلَكْ يَعِنْ طوبلة مِزَالْمَانَ فَازَالْمَانُ فَازَالْمُعَاوِّب فَدَيَفْجُ إِيضِمَ الْعَجِلَ فِي الْخَالِبِلَةُ كُنْ وَخِلا مِنْ مُ يَكُنْ عُقِدًا إِسْ رَالَةِ مُلْ يَعْفِيهُ بِهَا عِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ العَبْدُ إلى يَصِينَ عُلَمَ إلَى وَعَطَعْت بِهَا سَمُعًا فِعَالِهِ اللَّهِ النها تاجع واللبل الجع لم يُجِي الدِّبطَهُن والسِّكُمْ الْكُرْكُ وَلا الْمُ

وَاجْتِلاَبِهِ نِحُون بِالْفَيْسِ وَالْاِسْخُواه الْأَالَةُ وَانْحَانَ لَاسْ كَذَلُكُ فَانْتُهُ لَنْ تَعُوالطَيْعِهِ عَلَى الْتَعِنْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ جُذْبِهِ فَاتِي شَيْنَعِيْ مِن الْمُؤَلِّلْ فِيُون الْحُانُ عُلِيمًا هُو عَلِيْهِ مِن اللهُ دَوَالمُفَادِّ لطَيْعِهُ الرَّائَاأَن بَوْنَ عِنْ دَالِ الرَّدِ سُرِبُ وَازْيِدْمِ وَمُوكَادُونَ مُرديرُوكُ مِهِ الْمُوزِأُمِيًّا وَذَلِكُ اللهُ لَا عِفْظِ مِنْ الْمِنْ عَالَ لَا تَدْ عَدِي مُرْجِعَتِهُ بَارِدًا وَلِمَاكَانَ جُوْهُ مِنْ لِاسْتِكُمُ إِنَّ أَبِرَانِنَا لَكُنَّهُ حِيلَ بِرَانَا وَنَقَابُهَا صَالَا بَضَ مِزْلِبُولَنَا الْكِنْهُ كِيلِ بِالنَّا الْمُلْكِمِينَةِ وَالْحُانَ عُلَيْعِيمِ بَارِدُا فَإِنَّا مُرْدَا مِرَانَا فَلَمْ وَعَلَيْكَ فِي قُولَنَا مَلَا وَضِع أَمِن وَلاَعُونِهِ فَانَّدُ إِنَّهُ بِمِخْ اللَّهِ وَالعَوْنِمِ ابْضًا وُلامِنْ قَبُلُ فالما في الما فاسخنته إغانات مبالخرج عرطيعته وتبعما لانبط للبي والعويعر من فبل هَذَافَاتِنَهُ أَنْ الشَّهُ وَعَلَيْهِ مَا تَقَارُ مَنْ فَالْمُ فَإِنَّهُ كُمَّا ازُّ العِظَائِهُ تُلْبُ فِلْنَادَ إِلَىٰ مَّا وَلَا نُوثِنْ فَهِمَّ النَّارِ الثُوَّاوانطالَ مُدَّنَة مَا يُو النَّانِ أَخِرُفَتُ حَمَدَ الدِّوْمِ وَالنَّكُمُ الْ وَالْإِذِنُونَ وَالْبِزِرْفَطُونَا إِذَا أَذَنْتِ مِزَالِنَّا زَمْتُهُ بَيْنِيْرُهُ فَالْقِيمًا مع بعد حاوط ملزاجها فأمّا إذا أسخت احتم من ذلك فانعا

دُوْعِه وَامَّا ادمُان مَّنا وَلِمَا فَابَّدُ عِنِلِ ٱلْمُزاجَالِهُ عَظِيمه وَعَلَيْهِ عَرْجَالِهُ قُلْمًا بِيًّا وَمِنْ فِي الْأَسْمَا الشَّيَا سَيِّزًا لِتَّفْيِيرُمْ فِلْلِّبُكُنِ عِنْدَاوُ لَا سِنْعِالْمُمَا شِلَا لِمِنْ وَذَلِكَ اللَّهُ مَنَّى وَدُدِعُلَا لِعِنَ وَهِي مُلْنَهُمَه بُرِّدُهُ البَرْيَدُ ابَيْنًا وَقَلْعِ ٱلْجَلَشُ وَمِي وَرَدَعُلِ الْمِعِينَ وَقَرْغُكِ عُلِيهُ البُرد صُرَّهُا مَنْ وَبُسِّنَهُ وَقُرْبُونِ عَلَى النَّوم معون النيت بالسيرة والمتريع خل ذلك الأبيرد مناجه و وطون بدالاات ملغ وطوئيه وبرده عند بول النبال وساير الابكان ليتى من عاند از يَعِنْدُوهَا مِنزِلَةُ ٱلجِطْبِ الْرَكِلِبِ عِنَوْلِنَا تِ فَهُ وَيُلِ ذَلِكَ وَحِبُ أَزِيعُ جُدِ فِي أَنْ يَاهُ هِنْ مِنْ الْأَطْعِهُ سِيكِانَ المِرْهُما أَنْهَا تَكُرّ أَبْرُانُ اكْمَا مَعِل الأَدْوِيَهِ وَالاَخْرَانَهَا تَعْذُوْ ولأنزال تَغْجُل فِجْل الدُدُورِيهِ مادَامَت فِللاسْتِمَرَا فَإِذَا تَشَبَّبَ بِالبُرُن سَنْ بِيهًا كَامِلاً وَغِدْتِه فَإِنَّهَا عِنْدُذَلِكَ لاَتُونِيِّن عِالْمِن الذيكالف كليعبد لكنهاسم الحران الغيرتيه كاقتفلت فل فَإِنْ هَذَا الْمُزْعَامِ كُمْ مِعْ مُا بُعْنُ فَا وَلاَ بِنْعِيلُ أَنْ يُغْتِبُ مِنْ أَنْ يَكُن شَجّ بزالاشكا مزقبل أنسشته بالبدن وتعذوه ما داه بعديد الاممل سِرْد قَادًا سَنَه والبرن وعَذَاهُ أَنْ عَنْهُ إِذَا تَنْ حَرْت دَايِك المِثَالِ الْبِي مُلْتِد الدمر الحيطب الرسُّلْب فيجبُ أَن تُون الجَاجِه

الامن انَضَائِهِ القَول اللهِ قِلَ أَنْ فَطَنِ المَّا إِذَا الْمِعُ أَلْصَحَرُةٌ نُتُبُّهُا وَدُلِكُ النَّ فَالِمُهُ قُولَ حُنَّهِ الْعَقَلْ فَيْهِ وَدُلِكُ أَنَّا مُرَالِا مُنْ يَكُونَ كَذَاكِ لَكِنْهُ عِنْ الشَّبَاهِ هَنِهِ مِزَالُامُودُ لِبَرْيَظِهُ النَّيْبُرُ مِزَالُمِد مَهُ الاؤسا اوالتأن ولذلك دائ فومان عيزالا شيالا يقبل أثرانيته مِزَالِاسْتَاالِمَ لِيَا هُأَ وُسُغُ لِنَاأَنْ مُناجِ الفَّالِينِ بِهَزَالْفُوكِ ورُبُّ كَاذُ الْوَلِمِ عَلَنَا غِزْ أَبْعِنَا أَزْ بَعُولِ كَمَا يَوُل وَلِكَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل كَمَاغِر وَاعِلُونَ وَهُ زَالَقُولِ اللَّهِ خُرِيثِهِ فَرِقَ لَهُ زَامُالِقُولَ مَرْبِعَوُلِ إِزَّ الإَبِرَانِ لِإِنْحَالُوا مِنْ فُولُ الْإِفَاتِ وَاعِمَّا إِذَا جَنَّ دُمَا فيوالنظر بالقاين وعرنا الرهان عَابُ وقوًّا لَعَانَهُ الرِّيحَاج الندنة الانعال الجزيئه مزالطت وذكك انفان أنت أبدائنا داينا افات بلغ وفلتها الآنيدن فسنرثل ألبته عنيوتيا يْهِ مِعْلِ مِزَ الْاَفْعَالِ فَتِلْكُ الْاَفَاتِ جَعِينْ عُدِ مِأْنَ الْسَتَحَقِّ وَتَنْهَا لَ بِعَا وَسَبِهُ النَّهِ الْمُونِ مُعْمِدُ مِثْلُ هُلُوا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ فَا اللَّهُ اللّ كِذَالْمُرْتُ وَكُولُ الْمُرْتِ فَي كَالْمُونِ وَالْمُرْالِكُمُالُا يُبَالِيهِ وَذَاكِ اتَّهُ إِن الْمُشَاكِ لَهَا النِّي تَعَدُقُ ٱلْبَن قَدَنُونُ لِمَّ أَوْ أَنْ وَمِرْ الْإِنْ إِلَّا الَّهِ ذَلِكَ الأَثْلَامُ بَعَيْدُ مِنْ وَلِا مُنَّالًا اللَّهُ المُن المُركِ مِن الإِنتَالَ الأَلْ الدُّولُ الأَثْلَامُ بَعَيْدُ مِنْ وَلا مُنْ المُن المُركِ مِن الإِنتَالَ الأَلْ الدُّولُ المُن المُركِ مِن الإِنتَالَ الأَلْ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُولُ الدُّولُ الدُّلُولُ الدُّلُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُلْمُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّلُولُ الدُّلْمُ ال

فيه اكْ يُن مَاكان مِثْلِ اللَّهُ وَالمَقَ البُّودُ الالخُرَاز مِعْ عَالِم ير الاخلاط البازي فيوغل كائت عليومز الاغترال وسعتر ك منابقا فقط كائ في بعض الزيكون الطباء البارد ع طَيْعَتِه مِثْلِ الْعِثْلُه الْجِفَّا وَالْجَامِقِ وَالْخَيْرِ مَاذَاهُ مِنْ الْاسْتِمْنَا بُغِلِ عَلِى الْبُرْزِينَهُ وَكُونُهُ مِا زَنَ قَاذَا بِلْغَ غَابِدَ الاسْمِرُ ا وَتَوَلَّدُ مِنْهُ دُوجِ مِنْود دُلِكَ الْمِنْ ضَمِيْ يَرَاجَونَ عَاكَانُ فَسُلُكَ سَيُولْدَ الْخِلْطُ أَجَادُ فِيهِ وَإِذْكَانَ لَيْسُ ثُمُّ مِن مَثَالًا مُحَالَمُ وَلاَعِما فليلف عبر الماراة مركح سيكم لئااز كلعامًا والمثلوبين بعوه للبرك مَقَامُ الْفِئُلُ وَمَعَامُ الدِّوَا وَ ذَلِكُ انْمُكُمَّا اللَّهُ لِلَّالَّمُ الْمُعَامِلُو كَانَ لَمُنْ تَمْرِيهِ لَكَانَ مُعْيَ دَامِمًا وَكِالْهِ جَالِ الدَّوَا وَكَذَلَكِ إِذَا الْمِنْ مُورِيكُ مِنْ أَنْ الْمُرَانِجُنِيًّا فَامْزَلْ أَنَّ مُنَا وَلَا بَيْنَا وَلَا بَيْنَا وَل الخبر فلاستمره بتدرك أرك الانتاول العبر بعدان ف ويعضر لازما الخبر يقعل وبكن الانتان سيها يفعال الحفاش مَعُ إِخْرَمِنْهُ مِقْدَانَكُ تَعْرِجُا أَفُلِينَ يِكُوزُ لَلَيْنَ اوْمَاوْهُ عِرْدُ ذُلُك دوا فقط لاغتر ذلك مااري أبيًا ما زيء هنًا فقد وكبُ مِن هُذَا أَنْ مِنْ فُونَ مُعَ أَلَيْنِ فُونَا الْمِنَا وَالْمِنَا وَقَدَّالُ مُعَ الْمُرْبِ

مَعْ عِلْمُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ الأطعمة والاخت على فالرازوية فاترل والمجاه والمنطق المزجنها ومالت المالحان اقوات الأماح وماليون إذا سَاوَل الحيّة فَا دَاهُ الحيّة والدينة أَ فَالْ الحيّر مُعَرِّه وَلا بِي بهِ إِلَا اغْتِدَال مِزَاجِهِ فَاذِا اعْتَنَى بِهِ فَأَتَّهُ يَرِيْدِ عِهِ حَوْهُ مُرِّد جُرَارَتِهِ الْخَرِيزِيَّةِ وَيْهِ هَذَا ٱلْبَابِ فَدَارَى أَزْكَيْرًا مِنْ الْمُلِّيا الحدد بغلطون بسبب جهاهم فابتة زيمانوتيت كثيبة الحيارة المروب وزتما تحجوهرها والالفرما على الوجهر جَبِعًا بِعُولُونَ فِهِ مِنَ الْجِيوَانَ اَنَهُ فَرَصَادَ الْعِزُ وَذُلِكَ أَنْدُ صِيرٍ النجر إن فوت جرارت وازغت ألجوم النج مرويد أولاموجود ٥ كارك الالمهم فؤالمة فالجاز بذاته وعي أبكان فحبوان أوأن شيئ فاتل أندالم الصَّفَرَا وَانْ يَابِرُجُهُمُ مَا يُوالْبِدُنَا مُامُو كِازْ الْجَنْ المنابك بمد لمذيز إفلير عصورة أن يصر بدن كجرواليخ عَلَىٰ وَجُهُرِز الْجُدِيمُ الرَّيْسِ النَّالِخُلاَطِ الحَارَهُ فِيْدِ أَكْثَرُ مِمَا كَان والاخراز بضيرانين مناكات اولا الماانا فَاقُولَ الْكُمْرَةِ هَذَاكِيْنِ جِلَاهُ اللَّهُ الْمَايِرِ بِصَرِيْدُنَ الجنوان أبرد مماكان على وحمين الجروما أربط برالاخلاط المابه

المؤدّة الشّا بِحُون عِنَاجًا ثَا وَدُوَا جَائًا وَحَدَالِكِ النّزُدُكِ الْمَادُدُكِ الْمَادُدُكِ الْمَادُدُكِ الْمَادُلُوكِ وَالْهَذَابِ وَالْهُوَدُخِ الْجَبِي وَالْهُوْدُخِ الْجَبِي وَالْهُوْدُخِ الْبَيْعِ فَإِنْ جَبْعَ هَاهِ عِنْلَا الْمُومَادَامُتَ فِيلًا سِتِمَلَ حَلَى وَالْعَبْعُ فَإِنْ جَبْعَ هَاهُ عِنْلَا سِتِمَلَ حَلَى وَالْعَبْعُ فَإِنْ جَبْعَ هَاهُ عِنْكِ الْمَومَادَامُتَ فِيلًا سِتِمَلَ حَلَى وَالْعَبْعُ فَإِنْ مِنْ اللّهِ الْمُومُ الْمَادُونُ وَعَلَى الْمُومُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَعَلَى الْمُوالِمُ وَمُونُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُلْكُونُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاد ويد وَّامُنَا الْمِعِينَ الاُخْرِي لِكِنانَ فَإِنَّ بِلَكَ الاَطِعِدُ لَلْهِبُمُا وَنَصَلَتْهِ المُخْرِيلَ فَإِنَّ بِلَكَ الاَطْعِدُ لَلْهِبُمُا وَنُصَلِّقُهُ وَهُزُهِ النَّغَادِيثِرِ تَكُونَ مِنَ الْكَالِحُعِدُ وَنُوالنَّغَادِيثِرِ تَكُونَ مِنَ الْكَالِحُعِدُ

يُدِ الحَيْفِيْدُ فَإِذَا لِلْعَتَ عَالِدُ انْفِضَامَهَا وَالْبِيْحَالَ فَصَالَاتَ

دُمَّا جِنْ دُ المُنْ لِلْمَانِ الْغُرِينِيْدِ مِنْ بَكِوْ بَرْنَا لِمُوانَ وَجُوْمِهُا

لات كبغيثها وبالجلة فإزّالطهام بابدؤاكازاؤكازا بالغوّة

إِذًا الْقُوْمَانِ جَنْعًا لَكِنَّهُ لَسُرُ سُتِيْزِ مِنْهُ الْعُومَانِ جَنْعًا عِالِ وَاحِيهِ الْحِيْرُةُ إِذَاكَانُ مِجْلُهُ عَدِيدٌ مِدُ لَا إِنْهَا لَهُ الْمُعَلِّلُ مَا لَهُ الْمُعَلِّلُ فِيهِ بِدُرُالِانتَانَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَوَّهِ الدَّوَا أَنْهِ وَإِذَا كَانَ خِلِ الْمِدَن فِيدِ الْخُيْرَ مِنْ فَعِلْدَ يَدُ الْمَدْتُ أَنْكُ الْمِيْرَفَةُ مز فَقِ ٱلطَّهُا مِ أَنْهُد وَمِنَا هُوَ بِعِبُ مِنْ أَنْكُونَ لَكِيرٍ يُوثِقُ فِالْكِلْ وَمَعْتُلِ اللَّائِينِ مِزَ الْمِنْوَا ذْكُنَّا غَيْلَ لِينْ عْكُمَا قُلْنَا مَيْلَ لِيرِيُونِ يِّدِ الشَّمْعُ فَعُطلَكِنِهِ قُد نَقِبُل مُعَذَلِكُ النَّاثِيقِ مِنَ الشَّمَعِ إِلَّالِهُ مُلكان مِن الله النَّهُ عَلَى السَّمْعِ الْحُيْرَكُ بِمِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّا الشبع مزالاً فيرصارًا لتَافِير مع عَفِي مَالِجِير الْأَانَكُ إِنْ مُنْ بِالتَّبِيفِ عِربِيلُ وَعَامِهِ الْصَّلَامِ الْنَّ لَلْ عَلَيْرِ وَلِكَ اعْفَالَ ا ٱلبَّنِفِ يُقِبُلُ لِلنَّافِيرِّمِنْ لِكَ ٱلْجُدِيدِ أَكْثَرُ مِمَّالُو بُرِّفِيهُ عَبِكِي ٱنَّهُ مَنِهِ بِلَكُ اكِبَالِ ابْضًا قَدُ يُومِّزَأَتُنَّ الإِّالَّ فَوْمَنُ عَنِي لَظَلْمُا عَلَيْنِي وَجُهُم عَلَيْ جَمِيعِ الأَطْعِدُ انْهَالُسَّرِيَّةُ مِلْ النَّاجِيْنَ فِي لَمِنْ النَّا وللحيكم عَلَيْ يَعْضِهَا مِمَّا مُرْيِم تَاخِيرُه حِدِ ٱلدِن المَوْتُ مِنْ الْبَيْنَا ظاهرًا انها أليتيت اطعه فقط اكتمام ذلك أدويه والخبر هُوعِنا كِا رِد وَدَوَا بَارِد وَامَّا الْحَرْجِيرِ فَإِنَّهُ عَنِّلْ حَالَةُ وَدَوًا جَادُ فَإِنْ عَالَ إِنْ الْمِنْ مُن الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ مُرَافِقًا مِمَّا مُدَسِمَةً مُرك اللّه



أَوْلًا لِي زَاونَجُتْ عِنْهُ عُن عَبْدِ الْحَجَّانِ لَا يَكُومِزُ لِحِمَّا نَظْلَ الْحِيْرُ لِحِمَّامِ عَبْر ابراك وذرك انع إفكان فعلى لاق المع الفي الفي المرفع للمرف ولابئيا ظامِ اللير فَينْ فَي أَنْ تُعُدَى مُونَتُ مَهِ رَسُيا بِاللَّلَالِ فَأَنْ كَالْ فغله فغلاصغيفا حقيا الفعلاعناطا افكان الخلومية فِبْعِي عِندُ ذَلِكُ أَنْ تَعَجِّنِهُ مَعَ ذَلِكَ ثِمَالَتِهِ بَهِ إِلْجَمِعِ الْأَشْالِيَ مِجَارِبُه عِن مُنْ لِلانتِكَان وَلا يَنبُغِي فِينَا أَنْ عَيْرِ عَلَيْهِ بْلِكَ الْأَسْتُكِ مِنْ عِبِدِلْكِنْ مَنْ مُنْ يَعْمِيرِ خُومَةِ الشِّي الظُّلُوبِ مِثَالُ ذَلِكُ أَنَّ لَانْتِ الأنبغ ازيقا يرغاب إنة عار بالندايج افتراك مايلك الصُّفْرُ ارْمِزَانَةُ خَفِيفُ الْوَزْنِ لَكِن شِلْ فَيْلِيمُ بِرَجَّا وَلَاكِ ارًّا لَعِيْ فِي إِلَى الْعُوْهُ إِلَا مُا هُواَن تَجْمِلُ لِلِ الْكَازُ الْعَقِلَ بِهُولَةً وَيُرْعِ مِهِ وَعُلِي عَالَ الْمِثَا الْمُثَا إِذَا فِينَ عَلَيْهِ بِأَمُوا مُنَافِلِينَ ينغ إنعًا برعكن بزأتة عندها عليظ الأخزا اوكطنف الأخزا اورُطب اوخفيفاً لوزن إذ لرنج ادا للعنفي ماهو وكُحِنْدُ إِمَّا ينغ في القارع المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافقة الم دُكُذُ إِلَّا لا يَسْبِعِ إِنْ فَالْتِرْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ كِلْوَالْدِينِ عَالَى الْمِطْلَ اوُنِنَا مُهُ أَذَا فُكُنِ عَلَيْ مُوجِعِ العَسُدِ أَدُرَ الدِمِ فَأَنَّ هِ فِهِ الْوَجُوْهِ أَنِشًا حَصُنْ لِمُ عَجِّلِحُ النِهَا إِذْ ثُنَّا قَدْ جَدِ الْجِيزِلِ لِهِ انْ ظُرْهُ لَ

فَانْدُاذًا انْقُلُ الْ الرَّمِ عَلَيْمًا وَ الْمُنْزِيدَ عَلَيْفًالِ وَاحِيدِ فامتامادارنسا فليا فلينجه الدم وليزين بدع في الكالدية فَارِثُدُ المَّا أَنْ يُرْدِ ٱلبِدَنِ وَلَمَّا أَنْ يَجْدُهُ مِنْ لَهِ الْرُوَا وَهُلَا ٱلقُولِكُلَّةِ كَانَّهُ مُعُلِي اصل وَاحِدِ وَلِذَلِكَ يَنْعِ لَنْعَ فَطِيراً الاصل دَامِنًا وَهُوَا زُكِ لَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمِنَانِ لَهُ مِزَلَجٌ عَالِمَا مِنْ أَكِل بوطبيعه مالطبايع وكالف بوطبيع مزالطبابع وانداركال الشِّي لَمْنَا كِلِلَّهُ إِلْ الْمِبْدِهِ أَنْي بِذَالِكُ جُوْهِ لَلْزِلَةَ الْبَرِّقِينَ الْبَرِّقِ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَاللَّهِ لَكِلَّهِ اللَّهِ كَالِمَ الْكُلِّكَ اَسْمَفَاد فَصْلْحَيَاهُ وَانْكَانَغِيرُ خُوزُ زَالْعِنْدَ خُرَارُتُه النَّكُفُه كُلْفُونِ الْمُلْكِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ انذي بينك خاصه الطبيعه المجيكه نويرلك فالمناك أعبا سَاوُل مَّا قُوْم عِنَا وَأَمَا فُوْه دُوا وَأَمَا فَوْتِمَا جَنْكِا مِثَا لُثُ ذَلِكُ اللَّهُ وَكُنَا لِلنَّكَانِمِينَ عَمَا وَللإِسَّانَ وَفَا وَالْمِنْ وَالْمِيْ الْمِنْ الْمُعْلِدُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ اللّ أنشبه الخيع بذاته ومزلج الانبان لأيقوي كي ليذلك فقديا لأنفلج الأشيا التي هي عدلولاك رطب أوارب الخاف أوكان لا تمجن بعرد من يُح عَنْ الكِي مِمَّا مِنَا هُمَا مِنْ الْمَا مُعَافَا مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

النَّهُ أَغِينَهُ الْخَادًا سُدِيلًا أَوْجًا مُوَالِعُونَ كَاللَّهُ النَّبَ بُرُدْمَةُ بَهُ وَيُلَافَوِيا فَابِيَّةً عِنْدَاقِكِ مُلاَقًا بِمُ لَلِبُونِ فَيْ رَمِنْهُ المرزجاله المشتفا ولأمزاجه الخاص فاذا ازدت أزتنج ظيعه الشَّى النِّي يَورُده عَلَى البرزيكِ العِيَّدِ الخَالِمَه فَتُوخُ ازْنُكُونِ اللَّهِ الفتون مَا هُوامُكُنَكَ مِنْ مُرَانَ يُجُونَ قُدَةُ لِيَّ مِنْ اللَّهُ مِخَانِج المَّامِرَة بِأَنْ سَنْدِينَ وَأَمَّا مِنْ وَوْقَ سَدِينَةٍ مَعِلِكُ هُذَا يَنْ عَلَىٰ الْمُؤْنِ مُسَاكِ الْاقْلِي للبِرْزِ النِّي يَقْصِد لا يَوَادِهِ عُكِيْ الْمِدْنُ قَادُالِتَدْتُ الْجَانِ فَيْ الدُّوا فَلا تُورُهُ عَلِي الْمِدْنَ مِنْ اللَّهِ الدُّوا فَلا تُورُهُ عَلَيْ الْمُدْنَ مِنْ فَالْتُ باريكال كالكوته إمانينج لأنوره عليه وهوالجاب التَّيْ هِيمُفْرِنُ مَسْيُوْطُهُ عِلَى الْخَابِدِ مِن دِّلِكُ مَا أَنْكُن وَهُمِ عُعُ دُولَتُ فِعُالِينَهَا فَمُعَ أُورُدُت دُواعِلَيْ بَنِ وَهُوفِعُ إِمَّالِمِمْ فَعَ وَأَجْتِلُ الْمِرْمِنْ مِنْ بِبُرْدِ فَوَاجِبِ أَنْ كُونَ ذَلِكُ الرُّوا بَارِدُ دًا وُكُذُ إِلَّ الْ وَرُدْتِ عَلَى الْمِنْ وَهُونِ عَالِمُ الْمُرْدِ دُوافَا لَجَبْ مِنْ يَكِرُانُ عُلِيلِكَانُ فُولِجِدِ النَّهِ وَنَ ذَلِكَ الدُّواجَارًا فَإِن أَوْدُدْتُ دُواعُلُي البُن وَهُوجِانُ وَالْجِيْرِينَ لَهُ وَكُولُوا وَاوْلَا عَلَيْهِ وَمُومَارِدُ دُوا قَالِحَتِمِ مِنْهُ بِبَرِّدٌ فَالْهُرِ يَنْهُ فِي أَجْهَمَ لَا عُجُالُهُ عَلِي لِا وَكُلِ إِنَّهُ جَانَ وَلاَعَلِي اللَّهِ النَّالِي اللَّهُ الدِّودُولُكُ

سِّخُ وَبُونِ الْإِنسَّانِ إِذَا أَذْهُ رَبِينَهُ وَلَوْ كَازَيِنِ فِعِلْهِ ذَٰ إِلَكِ فِعِيْلًا فَوْرِيا بِينَا كُوْجِ الْفِلْفِ لِنَكَانَ بَيًّا عِن جَيْعِ النَّا بِرَكُ سِتُكَ فِيْدِ وَلَمَاكَانُ لَنْهِ بِالْفَوْى وَجَهِ أَنْ يَعِيدَ عِنْدُوكُما وَفَعُ مِزَالِكِ مِنْ والاخْلِكُفَ مُنْزَالِكُولِبُكُ وَامْرُدُهُ نَالُورُدُ وَامْرَاكُلُ هَلْ مُنْكَبِأَدَانِ بِالْفُوَّةُ الْمِدَارِدِ الْكُثُرُ بِعِنْ فِينَا إِنْ الْمُسْ وُجُود سُرُوط مجنعه بيننه والتجازج والاشا التي بغال أنا والفؤة كان اؤكارة اوباب داويطبه كنا فجك فيكا فها تعتمر والمر الأنْ التَّ يُقَالَ نَقَا بِالْفِعْ لِكُذُلِكُ وَيَبْغِي فَمَا أَيْ كَانِحُهُ لَ افْنَتَاجِ مُولَكَانِهِ الْاسْنَا الْتَيْ هِلَيْنَ فَالَّالْمَا فُولِهِ إِلَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم مِلْ الْأَسْنَا البِينَ مَكَانَ الْمَتَالُ وَنَهُ مُدلِلاً شُمَّا الْيَ هِ الْحَفْ وَادُوِّ سِيْفِلاً فَأَوَّلُهَا اصَفُه لَكُ مِنْ بِلَكِ ٱلسِّرُوطِ أَنْكَ إِذْ إِ اؤردت عالين دفآم الأدوية اوطهاما مزالاطعمة فينغاف ميئ ذَاك الدُّوَا اوَالطَّعِام اللَّيْ يَوْرُد مُوْرَئِينَ فَالْحَالَةُ إِنْ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ دُبِرُونُ مُنْ مَفًا فِي قُوتُهُ فَأَنَّ الشَّرْطُ النِّي الشَّرُطُ الْمِي الْفَرْمُ عِندُمُ اكْنَا فُصِدٌ مَا لِنَجُرُفُ الدِّنيّا مِ الْمِأْلِينيَّهُ وَالسِّطْبِهُ لَسِّمْنَعْجِهُ الأن بروز ذلك ونعج ذالا شاالي هي العنوة جاه ادباره وَدُلِكِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ يَنُونِهُ عَلَى المِزْمِمَ مُوْمِالْفُوَّهُ بَارِدا إِذًا

إِذَا كَانُهُ وَالْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَهُ وَلَا مُؤَاهُ وَا مُرْلِكُ عَلَيْ إِنَّ لِللَّالْبَارِدِ لِشِيرَ سَجْزِ عَلَّابَهِ اللَّهِ الْمُرْفِحُ لِكُ الْتُلْكِينِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يبرد الجلدماذام بعب عليه والسخوند الي عبد عندلين عِينْ فَيْجَيْعِ الأَمِلَانِ وَلَا يَوْ وَفْتُ صَبِّهِ عَلَيْ عَالَكُتُمَا إِنَّا عِرْفَ عِنْهُ عِنْ أَمْرُالْ الشَّابِ إِذَا كَاتُ جُنِّنَهُ الْإِفِي اللَّهِ فِي لِلْهِ مِ الصَّيْفِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل منتفيت كانت اوعرضتم وكال كانت اويان وي النُهُول فِيهِ النَّمْ شَانِهِ الْمُعْرِيدِ كُذُ اللَّهُ الْوَكَالُ وَكَالُ الْمُعَالِمَ اللَّهِ المُعْرَالِي ٱلْبَارِدنةِ وَوَتِي مِزَالِا وَقَاتِ اللهِ فَإِنْ عِبْمَ مِنْ الْبِعَالَلِيمَا اوُنْدِجُالِ مِزَاحِوَالْهِ حِبْرِ الْحِرَاقِ حِزْرِيلِمَاهَا لَكَانَ فَاجِبًا اَنْ يَجْتُ عِنْهُ هَلِ مِنْ الْمَرْدِ ذَائِهِ الْمُسْتِحِينَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فادعنا فراة سروج بعالاجبنام المنقب منها فغير المنبقيه عَلِي لَكَ أَنْ مِنْ لِمُقَامًا وَلا بِزَالَ ذَاكِ نِعِلْهُ مِنْهَا وَإِنَّا أَكُونُ عِون مِنَ الْجِرَانَ مِن الْمِيْلِ الْجِينِيةِ وَكَانَ عَرِينِيَّهِ وَكَانَ عَرِينِيَّهِ وَكَانَ عَر اجْشَابِهَا مِنْ وَرَالِنَا زَاذِاصَّتُ عَلِيُهَا فَوَاجِبَ عَنِهِ إِنْ يَكُونَ

المَوْرُتُمَا كَا نَتْ خِالِ الدَّرْخَالِاً عَهِ غَالِمَة الْجِرَانُ وَكَازُ الرَّوْط بِبَيرِ الْبِرُودَةِ فَلَمْ مِقْوَعَلِي أَنْ يَعْتِرِ بِلْكَ الْكِالْ وَبِرْمَعُ ذَلِكَ وكيف على المرن وخابج كالمعنى الحرارة والمرجي لايون المَا مُنْ فَيْرِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَتَحَانَت كَالْ الْمُنْحَالًا بَارَهُ وَاوْرُدَت عُلَيْهِ دَوَا فَلْمُ يُتِلْفِي بِهَا إِنَّا رَالُتُ فِينَجْ إِنْ تُظْرَفُلُ جَرَارِينَ حَرَاهِ بِينَارُهِ فَلِدَ لِكُ لَمْ نَوُضٌ سَنَيًا نِهِ يَلَكُ أَكِال إِذْكَانَتَ عَبِيَّا إِلَى الْمُوحِ انْ فِ عُائِدَ الْجِرَانُ فَقُرْ مَا زَائِهُ لِسُرْ يَسْفِى أَنْ عُجِلًا مِجَّالَ الْمَدُوبِهُ الْجِي تمني فُواهَا عِلَى هَزَا الطَّرِّيقِ وَلا يُسْخِي إِنَّهَا ازْتُحُوا عِينَهَا إِشْي تفعم لدبعرض كززاتها والمجان المؤالية بعبله الدوابعاض يكون وكالالدن ومزنت الممان المام كالالبدن فالتكون وكون مُعْزُرة والمامن مُن الرمان ضَيِّ ذلا عَلِي عَلَى الوحيد أَمَّا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَهُ فَوَاجِهِ أَنْ كُونَ ذَلِكَ الشَّوْءِ بِتَلْكَ الْجَالِيِّةِ ذَلِهُ السَّفَانِ وَبِي اجُل ذَالله وَامَّا اللَّهُ اللَّهِ بِعَجُ إِ ذَلَكَ بَعِرُمُنَّ مِنْ الزَّمَانِ فَلِعَلَّهُ إِمَّا بِسُرِوْ إِلِيَّاكُ الْخِالْ فَارْضِ فِلْ الْمِوْرُ الْمِوْرُ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُ الكبرعلئ بماكزان المعرون المتأديد وسيطم الشف

الكارالقاداكان وذرك الذيكات الموتواكان الموتواكات الموتواكاكان الموتواكات ال

المآ التارد المَّايِعَةِ مِلَكَ الأَبْرَانِ عَنْ مِنْ الْاعْرَاخِ وَالْمِ الْمُ وُفُرِيظِهُ مِائِ عَرَضِ فَلِي اللَّهِ الْمُنازِدِ بِلَّالْ الأَمْلِ وَذَاكِ اللَّهُ إِمَّا بِينَ عِوْلَا لَمْ أَنْ مِن عَرَّ أَلِيزَ لَكِظُا هِزْهِ بَكَيْفِهُ لَيْكُ المنز الخانج وحصم الحراق فبكون بالالعود لاجماع أكسراك بِينَدِ الْمُنْ عِهَا مِنْ الْجُلُولُ وَلِأَنْ الْجِلَّانُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُ عُمِو الْمِدَالِي عُدِاللَّهِ الْمِدُولِ الْمُدَالِحُ اللَّهِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ اللَّهِ الْمُدَالِقِ المُدَالِقِ اللَّهِ الْمُدَالِقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِلْمِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ مِزَالِافْلاطِ الْتَّيْءِ عِنْ الْمِلْنِ فَاذَا الْجَمْعِ كُلِياهُ الْعَرِيزِيْهِ وَاعْتُدْ ت مُمَالَدًا لِي يُحْوِيبُ إلى المِن فِي أَجِدُنتُ عَوْفَ مِنْ لِللَّهِ وَذَلْتُ ذُلِكَ مِنْهَا أَزَّا لِمَا الْبَارِدِ لِينَ مِنْبِدِ فِهِ الْجِرَانَ مِزَاتِهِ وَذَلِكَ اللَّهُ بِذَابِهِ امَّا رَسُود الْجِلْدُ مُ لَهُ فِي يُرُونُهُ الْجِلْدُ تَكَا ثَفُهُ مَعْ عُوم لَكِيا فَ العُو البَرْنُ وَجُو التَّكَانُفُ مِنَاجِ الْعَيْلُلُ وَكُوعَ عُومِ الْحِيْانُ الاعق المذن انضاج ماهناك والهنائط والجئن اسناء ألعي ال اجباع الحزاره والحرث نفخ الاخلاط تؤلقها ولخوالا مزنز تخبعا ابضًا مُوَّا لِجُرَارَةِ العُرْزِجِهِ فَقَدَّازُ الْكِارِدِ الْمَاصَارَ فِي عَفِرالْهِجَا لِ عِدن عَوْ الْجُرَانُ النَّي عُومَنُولُ لِجُوانِ فَوسَّمُ طَالْبُنَابِ أَحْدٌ وَاسْبًا بِذَاللهُ فَلْنَ يَخِي حَرِّالُ الْمَنْ فَ عِلْمِ الْعَبِيلُ الْمُؤَالِ وَالْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُأْلِقِي مُرّدُ بِوَيْنَ مَنْ سِيطَ قُبْلِ الدِسْمِقُ الْعِيدُ وَالْوَرُفِرِ

بيته بعرض فإذا فلناح شي والاستا اندنينه بذاته او بالعجل الاقل اومزغتر تؤسيط غرج الاشا فالمعني وجنح فِهُ الْمُنْ مِنْ وَلَا مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَعُ المُنَالِاتِ التِّي عُمْهَا يَوْ عِنَا مُا يُولُونِهِ وَامَّا الْاَزْفِانِ مُزكِن عِي عُرِفًا مُل مُل فَارُون الْجَجَاه لِعُولِ فَمُل خَاعِمُه مَا مُولِي وُمؤكِ الله عَمْ الْكَالِدُ مُوالْعُلُونُ وَيَسِطُقُ وَدُلِكُ أَنَّ الجيم البق فيد عن فيد الجراف محصد على عاسمًا اعْد الانتطافير نَفْيِنَهُ يَعُلُكُ كَانَ وَالْجِيْمِ التَّي الْبَيْحِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مُعَلِّمُ مُا لَكُ بغبا سه امّا بأن تعَامِل المعترل مِمّان حبن والمّا بأنعّاب الحجيم والاختام الحجيم كانكذكك بنبغ أن وهم عَلَىٰ لَلْهُ اللَّهِ هُوَالِقُومَ جَادُّولَيْنَ هُوَاجُدُدُلُكُ بِالْفِعْ لِيَحِمُّمُ عَلِيْهِ عِلَىٰ إِنْ الْمَنْ فَقَدُ مَا أَصْ هُذَا الْمُنْ فُوهُمْ عَلَىٰ فَيْ مِنْ الْمُشْكِ مِن بَلَائِهُ لَا يُلِهِّبُ مِرْجُا أَنَهُ الْبَرِّيَ إِلَيْهِ وَلَا يُعَالِمُ الْمُالِمُا غَيرٌ مُصِيْبِ وَنَهُ لَ أَذَاكِ الشَّى إِنْ النَّهُ النَّهِ فَالْمَ مُؤِلُولُكُما فواجد أن كؤن جازا بقاير أبرائيا وإن كان متن أبرائيا إذا اوُرُدْعِلِيها عِلَى طِرْبِقِ الْدُوَا فَإِنَّ هَنَا أَنِشًا كِانًا بِالْفَوْرِ بِقِبَا بِن

مِنْهَا النَّيْ خُصَّهُ البُّرَةِ وَبِالْجُلُةِ أَيِّ دَوَا الْوَرُدَتِهِ عِلْمِالْبُنْ عَلَةً مِنْ الْعِلْ وَلُوعِلَة وَاجْرِهُ أَيْعِلَةٍ كَانَتْ بِعِلْانْ تُحُون عِلةٍ مِفْرِدُةٍ فَمَع اوِّلُ وُدُوهُ عَلَيْ الْمِذَالَ أَخِرٌ لَا مُرْصِنْهُ بِسُرُودَةٍ فَذُلِكُ الدُّواكِ قُوَّتِهِ بَارِد وَاحْرُيُ إِنْ يَخُونَ كُلِّكُ الْنَجْ عُلُجُ الهِ يَلَكُ دُاعِ المِنْ يَجِد اوَّل ورُوعٍ فَازَشْفَا الْعِلْم الْحَالَة الْحَالَة الْحَالَة سِمُفَا مِن فَعِيصَ رُوْنِهِ أَنْ يَجِونَ الرِّدًا وَيَنْجِلُ عِبَالْمُ الْكُونَ ا براه عِلْي الدُن فِي وَشَاعِيا بِهِ كُمَا قُلْتُ فَبِلْ وَهُو فَاتِرْفِاذَا عُلِم اللهُ كُذُر إِلْ ثُمُ ارَدُن اسْتِعْ الدليشْفِيدِ وَالاَجُود ازْسَيْنِعُله وتعولاد الدان بي زالد والد عاية البدوة وتكون العلة لِنَيْت فِي غَالِمَة الجيارة وسِنْسُلُغ نِدِ شَيْح هَالْ عِدِهُ اللَّهِ هَالَمًا عِنْهِ الادويه وكنا باليوالجلة النوو وأمان هذا المونع فينجاب نَعُيْلُمُ هُذَا المِعْدُانَ وَهُوَاتُ وَقَامِرُ الْمُدْوِيُهِ ازْافْدُ مَانُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ فَ مُفَرَّةُ فَاجْسُرِ صَاحِبُهَا مِنْهُ حِيْرٍ بَرِدْ عَلَيْهِ سُرِد ثُمْ لِمُجْسِرِ يَعْبُولُكُ يُوجَيْع مُتَّة الزَمَارِ بعِدُ ذَلِكَ وَأَحَيِّى مَعِ ذَلِكَ مِنْ الْمِنْفَاعِ والجنب فيجيه صنوون أزبي وثالك الدوا بأزدا وانظهنت كُلَّةِ عِنْ مُنْ يُونِ اللَّهِ عَالَ فَإِلَّا إِذَا إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ الأبان جتى سَبْعَضِ فَ وَمَدَنَّهُ لَبِسُ سِنْهَا بِذَالِهِ لَكِنَّهُ إِنَّا



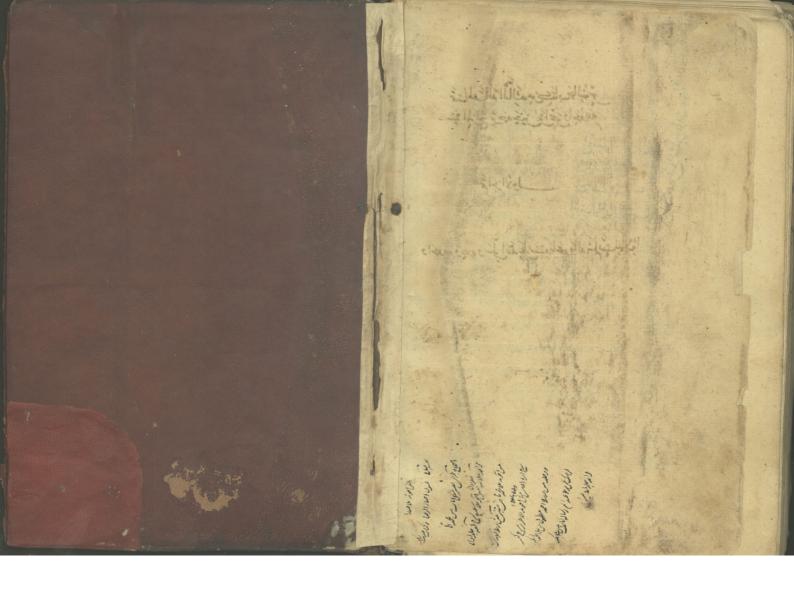

